Mngool.com



# الإمام أبي جَامِلهُ مَكَ رَبْنُ مُ دَالغَ زالى المتوفى ف ف نته

وبذيله كتاب المغنى عن حمل الأسفار في الإحياء من الاخبار المعلامة ذين الدين أي المفنثل عبد الرحيم بن الحسين المساق المتوف وسلنك نتاهم المتوف و المتوف

وتمامًا للنفع أنحقنا بالكتاب في آخره ثلاثة كتب: الأوك: تعريف للأحياء بغضائل الإحياء للعلامة عبدالقادر بن شيخ برعَبدالله العيدروس باعلوعب ابن شيخ بن عَبدالله العيدروس باعلوعب

الشاني: الاملاء عن اشكالات الاحياء للإمام الفزالي: ردّ به اعتراضات أورد هَا بعض المعاصرين له على بعض مواضع من الاحيياء.

الثالث: عوارف المعارف؛ للعارف بالله تعالى الامام السهروردي

صُحِّحَ بالشِرَافَ الشَّيْخِ عَبُدالعَرْيْزِعِزَّ الدِّيْنِ السِّيْرَوَانَ دُبُوُرُجُ الدِرَاسَاتِ الْعَبِّةِ وَالإِبْلَامِيَة

الجسنزءالأول



مے ہے: ۲۸۷۷ بستسنان





الحمد لله الهادي إلى الصواب. وأشهد أن لا إلّه إلا الله الكريم الوهاب، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله من آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن أحيا سننه إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذه نبذة من تاريخ حياة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى نوردها ليعلم القارىء شيئاً عنه وبالله التوفيق هو الإمام الجليل، محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي الغزالي، الحجة الإمام. ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام، جامع أشتات العلوم، المبرز في المنقول منها والمفهوم. جرت الأئمة قبله لشأو ما قنع منه بالغاية، ولا وقف عند مطلب بل لم يبرح في دأب لا يقضي له بنهاية، حتى أخمل من الأقران كل خصم بلغ مبلغ السها، وأخمد من نيران البدع كل ما لا تستطيع أيدي المجالدين مسها. كان رضي الله عنه ضرغاماً إلا أن الأسود تتضاءل لديه وتتوارى، وبدراً تماماً إلا أن هداه يشرق نهاراً، وبشراً من الخلق إلا أنه الطود العظيم، وبعض الناس ولكن مثل ما بعض الجهاد الدر النظيم. جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الطلهاء لمصابيح السهاء. وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء، فلم يزل يناضل عن الدين الحنيف بجلاد مقاله، ويحمي حوزة الدين ولا يلطخ بدم المعتدين حد نصاله، حتى أصبح الدين وثيق العرى. وانكشفت غياهب الشبهات وما كانت إلا حديثاً مفترى.

هذا مع ورع طوى عليه ضميره، وخلوة لم يتخذ فيها غير الطاعة سميره، ترك الدنيا وراء ظهره، وأقبل على الآخرة مخلصاً لله في سره وجهره.

### مولده

ولد بطوس سنة خسين وأربعمائة، وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكان بطوس، ولما حضرته الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير وقال له: إن لي لتأسفاً عظيًا على تعلم الخط وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين فعليها ولا عليك أن ينفد في ذلك جميع ما أخلفه لهما. فلما مات أقبل الصوفي على تعليمهما إلى أن فني ذلك النزر اليسير الذي خلفه لهما أبوهما وتعذر على الصوفي القيام بقوتهما فقال لهما: أعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما وأنا رجل من أهل الفقر والتجريد. ليس لي مال فأواسيكما به. وأصلح ما أرى لكما أن تلجآ إلى مدرسة كأنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما ففعلا ذلك وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما. وكان الغزالي يحكي هذا ويقول: طلبنا العلم لغير الله فأى أن يكون إلا لله.

### صفة والده

ويحكى أن أباه كان فقيراً صالحاً لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غزل الصوف ويطوف على المتفقهة ويجالسهم ويتوفر على خدمتهم ويجد في الإحسان إليهم والنفقة بما يمكنه عليهم وأنه كان إذا سمع كلامهم بكى

وتضرع وسأل الله أن يرزقه وندأ ويجعله فقيهاً ويحضر مجالس الوعظ، فإذا طاب وقته بكى وسأل الله أن يرزقه ولدأ واعظاً. فاستجاب الله دعوتيه.

أما أبو حامد فكان أفقه أقرانه، وإمام أهل زمانه. وفارس ميدانه. كلمة شهد به الموافق والمخالف، وأقر بحقيقتها المعادي والمخالف.

وأما أحمد فكان واعظاً تنفلق الصمّ عند استماع تحذيره. وترعد فرائص الحاضرين في مجالس تذكيره.

### تلقيه العلوم

قرأ الغزالي رضي الله عنه في صباه طرفاً من الفقه ببلده على أحمد بن محمد الراذكاني ثم سافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي وعلق عنه التعليقة ثم رجع إلى طوس. قال الإمام أسعد الميهني فسمعته يقول: قطعت علينا الطريق وأخذ العيارون جميع ما معي ومضوا فتبعتهم فالتفت إلي مقدمهم وقال: إرجع ويحك وإلا هلكت. فقلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط فها هي شيء تنتفعون به. فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت: كتب في تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فضحك وقال: كيف تدّعي أنك عرفت علمها؟ وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلي المخلاة.

قال الغزالي رحمه الله: فقلت هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري. فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته. وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. وقد روى هذه الحكاية عن الغزالي أيضا الوزير نظام الملك كها هو مذكور في ترجمة نظام الملك من ذيل ابن السمعاني.

# قدومه نيسابور وملازمته لإمام الحرمين

ثم إن الغزالي قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين وجد واجتهد حتى برع المذهب والخلاف والأصلين والجدل والمنطق؛ وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك، وفهم كلام أرباب هذه العلوم، وتصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهم. وصنف في كل فن من هذه العلوم كتباً أحسن تأليفها وأجاد وضعها وترصيفها وكان رضي الله عنه شديد الذكاء عجيب الفطرة مفرط الإدراك، بعيد الغور، غوّاصاً على المعاني الدقيقة جبل علم مناظراً عجاجاً وكان إمام الحرمين يصف تلامذته فيقول: الغزالي بحر مغرق: والكيا: أسد مخرق، والخوافي: نار تحرق.

# زيارته للوزير نظام الملك

ثم لما مات إمام الحرمين خرج الغزالي إلى العسكر قاصداً للوزير نظام الملك، وناظر الأئمة والعلماء في مجلسه وقهر الخصوم، وظهر كلامه على الجميع، واعترفوا بفضله، وتلقاه الصاحب بالتعظيم والتبجيل، وولاه تدريس مدرسته ببغداد. وأمره بالتوجه إليها، فقدم بغداد في سنة أربع وثمانين وأربعمائة ودرس بالنظامية، وأحجب الخلق حسن كلامه وكمال فضله وفصاحة لسانه ونكته الدقيقة وإشاراته اللطيفة، وأحبوه وأحلوه محل العين بل أعلى وقالوا: أهلاً بمن أصبح لأجل المناصب أهلا.

### إقامته على التدريس

وأقام على التدريس وتعليم العلم مدة عظيم الجاه زائد الحشمة عالي الرتبة مشهور الإسم، تضرب به الأمثال وتشد إليه الرحال إلى أن شرفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفض ما فيها من التقدم والجاه، وترك كل ذلك وراء ظهره وقصد بيت الله الحرام، فحج وتوجه إلى الشام في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين، واستناب

أخاه في التدريس وجاور بيت المقدس، ثم عاد إلى دمشق واعتكف في زاويته بالجامع الأموي المعروفة اليوم بالغزالية نسبة إليه.

#### زهده وورعه

ولبس الثياب الخشنة، وقلل طعامه وشرابه، وأخذ في التصنيف للأحياء، وصار يطوف المشاهد، ويزور الترب والمساجد، ويأوى إلى القفار، ويروض نفسه ويجاهدها جهاد الأبرار، ويكلفها مشاق العبادات، ويبلوها بأنواع القرب والطاعات، إلى أن صار قطب الوجود، والبركة العامة لكل موجود، والطريق الموصل إلى رضا الرحمن.

### تكلمه على لسان أهل الحقيقة

ثم رجع إلى بغداد وعقد بها مجلس الوعظ، وتكلم على لسان أهل الحقيقة، وحدث بكتاب الإحياء. قال ابن النجار: ولم يكن له أستاذ ولا طلب شيئاً من الحديث، لم أر له إلا حديثاً واحداً سيأتي ذكره في هذا الكتاب ـ يعني تاريخه ـ قلت: ولم أره ذكر هذا الحديث بعد. وقد أخبرنا أبو الحافظ بحديث من حديثه أوردناه في الطبقات الكبرى.

### ما شهد له به العلماء العاملون

قال الإمام محمد بن يحي: الغزالي هو الشافعي الثاني: وقال أسعد الميهني لا يصل إلى معرفة علم الغزالي وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكمال في عقله وقال أبو عبد الله محمد بن يحي بن عبد المنعم العبدري: رأيت بالإسكندرية فيها يرى النائم كأن الشمس طلعت من مغربها، فعبر ذلك بعض المعبرين ببدعة تحدث فيهم فوصلت بعد أيام والمركب بإحراق كتب الغزالي بالمرية.

# نوزيع أعماله على الأوقات

ثم إن الغزالي عاد إلى خراسان ودرّس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة يسيرة. ثم رجع إلى طوس واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية؛ ووزع أوقافه على وظائف من ختم القرآن، ومجالسة أرباب القلوب والتدريس لطلبة العلم، وإدامة الصلاة والصيام وسائر العبادات إلى أن انتقل إلى رحمة الله ورضوانه طيب الثناء، أعلى منزلة من نجوم السياء؛ وأهدى للأمة من البدر في الظلماء لا يبغضه إلا حاسد أو زنديق.

### ما حصل لمبغضيه من البلاء

ولقد كان في ثغر الإسكندرية من مدة قريبة أدركها أشياخنا شخص يبغض الغزالي ويغتابه، فرأى النبي في في المنام؛ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى جانبه، وكأن الغزالي واقف بين يديه وهو يقول: يا رسول الله هذا \_ يعني الرائي \_ يتكلم في ويؤذيني قال: فقال النبي في : هاتوا السياط. وأمر به فضرب بين يديه لأجل الغزالي وقام هذا الرجل من النوم وأثر السياط على ظهره.

# مصنفاته رضي الله عنه

ومن تصانيف الغزالي: البسيط، والوسيط، والوجيز، والخلاصة، والمستصفى، والمنخول، وتحصين الأدلة، وشفاء العليل، والأسماء الحسنى، والرد على الباطنية، ومنهاج العابدين وإحياء علوم الدين. وغير ذلك من التصانيف.

### وفاته رحمه الله تعالى

توفي بطوس يوم الإثنين رابع عشرمن جمادي الآخرة سنسة خس وخسمائة، ولسوأردنسا استيعاب ترجمت لطال الشرح وفيا أولادناه مقنع وبلاغ .

# ترجمة الإمام العراقي

وإليك ترجمة الإمام العراقي مخرج احاديث الإحياء:

قال الإمام الحافظ السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في باب ذكر من كان بمصر من حفاظ الحديث ونقاده:

العراقي هو الإمام الكبير الحافظ زين الدين ابو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن حافظ العصر، ولد بمنشأة المهراني بين مصر والقاهرة في جادي الأولى سنة خس وعشرين وسبعمائة، وعنى بالفن وتقدم فيه بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة. كالسبكي والعلائي وابن كثير وغيرهم. ونقل عنه الإسنوي في المهمات ووصفه بحافظ العصر. وكذلك وصفه في الترجمة ابن سيد الناس.

وله مُؤلفات في الفن بديعة كالألفية التي اشتهرت في الآفاق وشرحها، ونظم الاقتراح، وتخريج احاديث الإحياء \_ وهو الذي بين يدي القارىء \_ وتكملة شرح الترمذي لابن سيد الناس.

وشرع في إملاء الحديث من سنة وست وتسعين فأحيا الله تعالى به سنة الإملاء بعد ان كانت دائرة فأملى اكثر من أربعمائة مجلس، وكان صالحاً متواضعاً ضيق المعيشة. مات في ثامن شعبان سنة ست وثمانمائة ورثاه تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني بقصيدة غراء فانظرها هناك.

# بث لمشالخن التجم

احمد الله اولاً، حمداً كثيراً متوالياً؛ وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين. واصلي واسلم على رسله ثانياً صلاة تستغرق مع سيد البشر ساثر المرسلين. واستخيره تعالى ثالثاً فيها انبعث عزمي من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين. وانتدب لقطع تعجبك رابعاً ايها العاذل المتغالي في العذل من بين زمرة الجاحدين، المسرف في التقريع

# بستطلله الزمنس الزجم

الحمد لله الذي أحيا علوم الدين فأينعت بعد اضمحلالها، وأعيا فهوم الملحدين عن دركها فرجعت بكلالها، أحمده وأستعين به لعصام الأمور وعضالها، وأعبده وأستعين به لعصام الأمور وعضالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وافية بحصول الدرجات وظلالها؛ واقية من حلول الدركات وأهوالها، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أطلع به فجر الإيمان من ظلمة القلوب وضلالها، وأسمع به وقر الأذان وجلا به زين القلوب بصقالها، ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا قاطع لاتصالها.

وبعد: فلما وفق الله تعالى لإكمال الكلام على أحاديث «إحياء علوم الدين» في سنة إحدى وخمسين تعذر الوقوف على بعض أحاديثه فأخرت تبييضه إلى سنة ستين فظفرت بكثير مما عزب عني علمه ثم شرعت في تبييضه في مصنف متوسط حجمه وأنا مع ذلك متباطىء في إكماله غير متعرّض لتركه وإهماله إلى أن ظفرت بأكثر ما كنت لم أقف عليه وتكرّر السؤال من جماعة في إكماله فأجبت وبادرت إليه ولكني اختصرته في غاية الاختصار ليسهل تحصيله وحمله في الأسفار فاقتصرت فيه على ذكر طرف الحديث وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه فإنّ ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة بل وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة وأبين ما ليس له أصل في كتب الأصول، والله أسأل أن ينفع به إنه خير مسئول.

فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليه وإلا عزوته إلى من خرجه من بقية الستة وحيث كان في أحد الستة لم أعزه إلى غيرها إلا لغرض صحيح بأن يكون في كتاب التزم مخرجه الصحة أو يكون أقرب إلى لفظه في الإحياء وحيث كرر المصنف ذكر الحديث، فإن كان في باب واحد منه اكتفيت بذكره أول مرة وربما ذكرته فيه ثانياً وثالثاً لغرض أو لذهول عن كونه تقدم، وإن كرره في باب آخر ذكرته ونبهت على أنه قد تقدم وربما لم أنبه على تقدمه لذهول عنه، وحيث عزوت الحديث لمن خرجه من الأئمة فلا أريد ذلك اللفظ بعينه بل قد يكون بلفظه وقد يكون بمعناه أو باختلاف على قاعدة المستخرجات، وحيث لم أجد ذلك الحديث ذكرت ما يغنى عنه غالباً وربما لم أذكره. وسميته:

المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار: في تخريج ما في الإحياء من الأخبار.

جعله الله خالصاً لوجهه الكريم ووسيلة إلى النعيم المقيم.

والإنكار من بين طبقات المنكرين الغافلين؛ فلقد حد عن لساني عقدة الصمت وطوقني عهدة الكلام وقلادة النطق: ما انت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق، مع اللجاج في نصرة الباطل وتحسين الجهل، والتشغيب على من آثر النزوع قليلًا عن مراسم الخلق ومال ميلًا يسيراً عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العلم طمعاً في نيل ما تعبده الله تعالى به من تزكية النفس وإصلاح القلب، وتداركاً لبعض ما فرط من إضاعة العمر يائساً عن تمام حاجتك في الحيرة وانحيازاً عن غمار من قال فيهم صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه وأشد

الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعلمه (۱) ولعمري إنه لا سبب لإصرارك على التكبر إلا الداء الذي عم الجم الغفير بل شمل الجماهير من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر والجهل بأن الأمر أد والخطب جد والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة والأجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم والطريق سدّ، وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير ردّ وسلوك طريق الآخرة مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد : فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وقد شغر منهم الزمان ولم يبق إلا المترسمون وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان، وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفاً، فصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروفاً حتى ظل علم الدين مندرساً، ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمساً، ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الخصام عند تهاويش الطغام، وجدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام او سجع مزخرف يتوسل به الواعظ الى استدراج العوام، إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للحطام.

فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه: فقهاً وحكمة وعلمًا وضياء ونوراً وهداية ورشداً، فقد أصبح من بين الخلق مطوياً وصار نسياً منسياً.

ولما كان هذا ثليًا في الدين مليًا وخطباً مدلهيًا، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب، مهيًا، إحياء لعلوم الدين، وكشفاً عن مناهج الأثمة المتقدمين، وإيضاحاً لمباهي العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين.

وقد أسسته على أربعة أرباع وهي: ربع ااسادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات.

وصدرت الجملة بكتاب العلم لأنه غاية المهم لأكشف أولاً عن العلم الذي تعبد الله على لسان رسوله على الأعيان بطلبه، إذ قال رسول الله على «طلب العلم فريضة على كل مسلم(٢)» وأميز فيه العلم النافع من الضار، إذ قال على «نعوذ بالله من علم لا ينفع(٣)» وأحقق ميل أهل العصر عن شاكلة الصواب، وانخداعهم بلامع السراب، واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللباب.

ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب:

كتاب العلم، وكتاب قواعد العقائد، وكتاب أسرار الطهارة، وكتاب أسرار الصلاة، وكتاب أسرار الركاة، وكتاب أسرار الزكاة، وكتاب أسرار الحج، وكتاب آداب تلاوة القرآن، وكتاب الأذكار والدعوات، وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات. وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب:

كتاب آداب الأكل، وكتاب آداب النكاح، وكتاب أحكام الكسب، وكتاب الحلال والحرام، وكتاب المحام الكسب، وكتاب السماع والوجد، آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق، وكتاب العزلة، وكتاب آداب السفر، وكتاب السماع والوجد، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة.

واما ربع المهلكات فيشتمل على عشرة كتب:

كتاب شرح عجائب القلب، وكتاب رياضة النفس، وكتاب آفات الشهوتين: شهوة البطن وشهوة الفرج، وكتاب آفات اللهان، وكتاب آفات الغضب والحقد والحسد، وكتاب ذم الدنيا، وكتاب ذم المال والبخل، وكتاب ذم الجاه والرياء، وكتاب ذم الكبر والعجب، وكتاب ذم الغرور.

واما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب:

كتاب التوبة، وكتاب الصبر والشكر، وكتاب الخوف والرجاء، وكتاب الفقر والزهد، وكتاب التوحيد والتوكل، وكتاب المحبة والشوق والأنس والرضا، وكتاب النية والصدق والإخلاص، وكتاب المراقبة والمحاسبة، وكتاب التفكر، وكتاب ذكر الموت.

أحاديث الخطبة

<sup>(</sup>١) حديث واشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، رواه الطبراني في الصغير والبيهفي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة باسناد ضعف.

 <sup>(</sup>٢) حديث وطلب ألعلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه من حديث أنس وضعفه أحمد والبيهقي وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) حديث ونعوذ بالله من علم لا ينفع، رواه أبن ماجه من حديث جابر بإسناد حسن.

فأما ربع العبادات فأذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها وأسرار معانيهاما يضطر العالم العامل اليه، بل لا يكون من علماء الآخرة من لا يطلع عليه، وأكثر ذلك مما اهمل في فن الفقهيات.

واما ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائق سننها وخفايا الورع في مجاريها وهي مما لا يستغنى عنها متدين.

وأما ربع المهلكات فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منه، وأذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حدّة وحقيقته، ثم أذكر سببه الذي منه يتولد، ثم الأفات التي عليها تترتب ثم العلامات التي بها تتعرف، ثم طرق المعالجة التي بها منها يتخلص، كل ذلك مقروناً بشواهد الآيات والأخبار والآثار.

واما ربع المنجيات فأذكر فيه كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي منها بها يتقرب العبد من رب العالمين وأذكر في كل خصلة حدّها وحقيقتها وسببها الذي به تجتلب وثمرتها التي منها تستفاد وعلامتها التي بها تتعرف وفضيلتها التي لأجلها يرغب مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل؛ ولقد صنف الناس في بعض هذه المعاني كتباً، ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور (الأول) حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه (الثاني) ترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه (الثالث) إيجاز ما طولوه وضبط ما قرروه (الرابع) حذف ما كرروه وإثبات ما حرروه (الخامس) تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلاً إذ الكل وإن تواردوا على منهج واحد مستنكر أن يتفرد كل واحد من السالكين بالتنبيه لأمر يخصه ويغفل عنه رفقاؤه، أو لا يسهو ولكن يصرفه عن كشف عنه رفقاؤه، أو لا ينغفل عن التنبيه ولكن يسهو عن إيراده في الكتب، أو لا يسهو ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف؛ فهذه خواص هذا الكتاب مع كونه حاوياً لمجامع هذه العلوم.

🦳 وإنما حملني على تأسيس هذا الكتاب على أربعة أرباع أمران: أحدهما ـ وهو الباعث الأصلي ـ أن هذا الترتيب في التحقيق والتفهيم كالضرورة لأن العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى علم المعاملة وعلم المكاشفة، وأعنى بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط، وأعني بعلم المعاملة ما يطلب منه مع الكشف العمل به والمقصود من هذا الكتاب علم المعاملة فقط دون علم المكاشفة التي لا رخصة في إيداعها الكتب وإن كانت هي غاية مقصد الطالبين ومطمع نظر الصديقين، وعلم المعاملة طريق إليه ولكن لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم مع الخلق إلا في علم الطريق والإرشاد إليه. وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيل والإجمال، علمًا منهم بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال ـ والعلماء ورثة الأنبياء ـ فما لهم سبيل إلى العدول عن نهج التأسى والاقتداء ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى علم ظاهر، أعنى العلم بأعمال الجوارح \_ وإلى علم باطن \_ أعني العلم بأعمال القلوب والجارى على الجوارح إما عادة وإما عبادة، والوارد على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت إما محمود وإما مذموم فبالواجب انقسم هذا العلم إلى شطرين ظاهر وباطن والشطر الظاهر المتعلق بالجوارح انقسم إلى عادة وعبادة، والشطر الباطن المتعلق باحوال القلب وأخلاق النفس أنقسم إلى مذموم ومحمود، فكان المجموع أربعة أقسام ولا يشذ نظر في علم المعاملة عن هذه الأقسام. الباعث الثاني. أني رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقة في الفقه الذي صلح عند من لا يخاف الله سبحانه وتعالى المتدرع به إلى المباهاة والاستظهار بجاهه ومنزلته في المنافسات وهو مرتب على أربعة أرباع والمتربي بزي المحبوب محبوب فلم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفاً في استدراج القلوب ولهذا تلطف بعض من رام استمالة قلوب الرؤ ساء الى الطب فوضعه على هيئة تقويم النجوم موضوعا في الجداول والرقوم وسماه تقويم الصحة ليكون أنسهم بذلك الجنس جاذباً لهم إلى المطالعة والتلطف في اجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفيد حياة الأبد أهم من التلطف في اجتذابها إلى الطب الذي لا يفيد إلا صحة الجسد، فثمرة هذا العلم طب القلوب والأرواح المتوصل به إلى حياة تدوم أبد الأباد، فأين منه الطب الذي ا يعالج به الأجساد وهي معرضة بالضرورة للفساد في أقرب الآماد؟ فنسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد والسداد، إنه كريم جواد.

# كتاب العلم وفيه سبعة أبواب

(الباب الأول) في فضل العلم والتعليم والتعلم (الباب الثاني) في فرض العين وفرض الكفاية من العلوم وبيان حد الفقه والكلام من علم الدين وبيان علم الأخرة وعلم الدنيا (الباب الثالث) فيها تعده العامة من علوم الدين وليس منه، وفيه بيان جنس العلم المذموم وقدره (الباب الرابع) في آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلاف والجدل (الباب الخامس) في آداب المعلم والمتعلم (الباب السادس) في آفات العلم والعلهاء والعلامات الفارقة بين علماء الدنيا والأخرة (الباب السابع) في العقل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار.

# الباب الأول في فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهد من النقل والعقل

فضيلة العلم

شواهدها سن القرآن قوله عزّ وجلّ (شهد الله أنه لا إله الا هو والملائكة وأولو العلم قائبًا بالقسط) فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثني بالملائكة وثلث بأهل العلم؛ وناهيك بهذا شرفاً وفضلًا وجلاء ونبلًا. وقال الله تعالى ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خسمائة عام. وقال عزّ وجل ﴿ قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون ﴾ وقال تعالى ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ وقال تعالى ﴿ قُلْ كَفَّى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾ وقال تعالى ﴿ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به ﴾ تنبيهاً على أنه اقتدر بقوة العلم. وقال عز وجل ﴿ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ﴾ بين أن عظم قدر الآخرة يعلم بالعلم. وقال تعالى ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ﴾ وقال تعالى ﴿ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ ردّ حكمه في الوقائع إلى استنباطهم وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله. وقيل في قوله تعالى ﴿ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم - يعني العلم - وريشاً - يعني اليقين - ولباس التقوى - يعني الحياء. وقال عز وجل ﴿ ولقد جنناهم بكتاب فصلناه على علم ﴾ وقال تعالى ﴿ فلنقصن عليهم بعلم ﴾ وقال عز وجل ﴿ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ﴾ وقال تعالى ﴿ خلق الإنسان علمه البيان ﴾ وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان. وأما الأخبار فقال رسول الله ﷺ (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه وشده، (١) وقال والعلماء ورثة الأنبياء، (٢)، ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة. وقال على منصب من تشتغل ملائكة السموات والأرض (٣) وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السموات والأرض بالاستغفار له. وقال ﷺ (إن الحكمة تزيد الشريف شرفاً وترفع المملوك حتى يدرك مدارك الملوك(١٠)،

### كتاب العلم: الباب الأوّل

<sup>(</sup>۱) حديث (من يرد الله به خيراً بفقهه في الدين ويلهمه رشده) متفق كيليه من حديث معاوية دون قوله (ويلهمه رشده) وهذه الزيادة عند الطيراني في الكبير.

<sup>(</sup>٢) حديث (العلماء ورثة الانبياء) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٣) حديث (يستغفر للمالم ما في السمولت والأرض) هو بعض حديث أبي الدرداء التعدم حديث

<sup>(</sup>٤) (الحكمة تزيد الشريف شرفاً... الحديث) أخرجه أبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في بيان العلم، وعبد الغنى الأزدى في آداب فلحدث من حديث أنس بإسناد ضعيف.

وقد نبه بهذا على ثمراته في الدنيا، ومعلوم أن الآخرة خير وأبقى. وقال ﷺ «خصلتان لا يكونان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين(١) ولا تشكن في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان، فإنه ما أراد به الفقه الذي ظننته، وسيَّلَق معنى الفقه. وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الأخرة خير من الدنيا، وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت عليه برىء بها من النفاق والرياء. وقال ﷺ «أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه (٣٠ وقال ﷺ «الإيمان عربان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم (٣) وقال ﷺ «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد: أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاء به الرسل(٤)». وقال ﷺ «لموت قبيلة أيسر من موت عالم(٥)» وقال عليه الصلاة والسلام «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»(٦) وقال ﷺ «يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء(٧)» وقال ﷺ «من حفظ على أمتى اربعين حديثاً من السنة حتى يؤديها إليهن كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة(^)» وقال ﷺ « من حمل من أمتى اربعين حديثاً لقى الله عزّ وجل يوم القيامة فقيهاً عالماً (٩) ﴿ وقال ﷺ ومن تفقه في دين الله عزّ وجل كفاه الله تعالى ما اهمه ورزقه من حيث لا يحتسب(١٠)» وقال ﷺ «أوحيّ الله عزّ وجل إلى ابراهيم عليه السلام: يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم(١١)، وقال ﷺ «العالم أمين الله سبحانه في الأرض(١٢) وقال ﷺ «صنفان من أمتى إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس: الأمراء والفقهاء»(١٣) وقال عليه السلام «إذا أتى علِّي يوم لا أزداد فيه علما يقرّبني إلى الله عزّ وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم(١٤)، وقال ﷺ في تفضيل العلم على العبادة والشهادة «فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحاب (١٥٠)» فانظر كيف جعل العلم مقارناً لدرجة النبوّة وكيف حط رتبة العمل المجرّد عن العلم وإن كان العابد لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظب عليها ولولاه لم تكن عبادة؟ وقال على العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب(١٦)» وقال ﷺ «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء(١٧)، فأعظم بمرتبة هي تلو النبوّة وفوق الشهادة مع ما ورد في فضل الشهادة. وقال رسول الله ﷺ «ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من

<sup>(</sup>١) حديث (خصلتان لا تجتمعان في منافق. . . الحديث) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حديث غريب.

<sup>(</sup>٢) حديث (أفضل الناس المؤمن العالم. . الحديث) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان موقوفاً على أبي الدرداء بإسناد ضعيف ولم أره مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣).حديث (الإيمان عريان. . . الحديث) أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤) احديث وأقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد. . . الحديث، أخرجه أبو نعيم في فضل العالم العفيف من حديث ابن عباس باسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥) حديث ولموت قبيلة أيسر من موت عالم، أخرجه الطبراني وابن عبد البر من حديث أبي الدرداء، وأصل الحديث عند أبي الدرداء.

 <sup>(</sup>٦) حديث والناس معادن. . . الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة.
 (٧) حديث ويوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء، اخرجه ابن عبد البر من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف.

رم) حديث «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من السنة حتى يؤديها اليهم كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة، أخرجه ابن عبد البر في العلم من حديث ابن عمر وضعفه.

<sup>(</sup>٩) ، حديث دمن حمل من أمتي أربعين حديثاً لقى الله يوم القيامة فقيهاً عالماً، أخرجه ابن عبد البر من حديث أنس وضعفه.

<sup>(</sup>١٠) حديث ومن تُفقه في ديُّن الله كفاه اللههمه . الحديث؛ رواهالخطيب في التاريخ من حديث عبد الله بن جزء الزبيدي بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١١) حديث وأوحى الله إلى ابراهيم يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم، ذكر ابن عبد البر تعليقاً ولم اظفر له بإسناد. (١٢) حديث والعالم أمين الله في الأرض، أخرجه ابن عبد البر من حديث معاذ بسند ضعيف.

<sup>(</sup>١٣٠). حديث إدصنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس. . . الحديث؛ أخرجه ابن عبد البر وأبو نعيم من حديث ابن عباس بسند ضعيف.

<sup>(12)</sup> حديث (إذا أن علي بوم لا ازداد فيه علماً يقربني. . . الحديث، أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحية وابن عبد البر في العلم من حديث عائشة بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١٥) حِديث وفضل العالم على العابد كفضلي على أدن رجل من أصحابي، أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>١٦٪ حديث وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان، وهو قطعة من حديث أبي الدرداء المتقدم..

<sup>(</sup>١٧) حديث ديشفع بوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، رواه ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان براسناد ضعيف.

الف عابد، ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه (۱) وقال ﷺ وخير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه (۲) وقال ﷺ وفضل المؤمن العالم على المؤمن العابد بسبعين درجة وقال ﷺ وإنكم أصبحتم في زمن كثير فقهاؤه قليل قراؤه وخطباؤه قليل سائلوه كثير معطوه، العمل فيه خير من العلم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه، العلم فيه خير من العمل (۱۹ وقال ﷺ: وبين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة (۵) وقيل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ فقال: وألعلم بالله عز وجل فقيل: أي العلم تريد؟ قال ﷺ: والعلم بالله سبحانه فقيل له: نسأل عن العمل ونجيب عن العلم! فقال ﷺ: وإن قليل العمل ينفع مع العلم بالله، وإن كثير العمل لا بنفع مع الجهل بالله (۱) وقال ﷺ ويبعث الله سبحانه العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول: يا معشر العلماء، إن وقال ﷺ ويبعث الله علمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، إذهبوا فقد غفرت لكمه (۱۷) نسأل الله حسن الخاتمة. وأما الآثار فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يركو بالإنفاق وقال علي أيضاً رضي الله عنه: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه وقال رضي الله عنه نظأً: المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه وقال رضي الله عنه نظأً:

(ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرىء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العمل أعداء ففز بعلم تعش حياً به أبداً الناس موتي وأهل العلم أحياء

وقال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك وقال ابن عباس رضي الله عنها: خبر سليمان بن داود عليها السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطى المال والملك معه، وسئل ابن المبارك: من الناس؟ فقال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين ولم يجعل غير العالم من الناس لأن الخاصية التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم؛ فالإنسان إنسان بما هو شريف لأجله، وليس ذلك بقوة شخصه، فإن الجمل أقوى منه، ولا بعظمه فإن الفيل أعظم منه، ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه، ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه، ولا بأكله فإن الثور أوسع بطناً منه، ولا ليجامع فإن أخس العصافير أقوى على السفاد منه، بل لم يخلق وقال عليه الصلاة والسلام: «من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظم الله تعالى، وقال فتح الموصلي رحمه الله: أليس المريض أو القراب والدواء يموت؟ قالوا: بلى قال: كذلك القلب فقد عنه الحكمة والعلم ثلاثة أيام يموت. ولقد صدق فإن غذاء القلب العلم والحكمة وبها حياته، كما أن غذاء الجسد الطعام، ومن فقد العلم فقلبه مريض وموته لازم ولكنه لا يشعر به؛ إذا احب الدنيا وشغله بها أبطل إحساسه؛ كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقع وشغله بها أبطل إحساسه؛ كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقع وشغله بها أبطل إحساسه؛ كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقع وشغله بها أبطل إحساسه؛ كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقع وشغله بها أبطل إحساسه؛ كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقع وشغله بها أبطل إحساسه؛ كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقع وشعله بها أبطل إحساسه؛ كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقع وشعله بها أبطل إحساسه؛ كما أن

<sup>(</sup>١) حديث دما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. الحديث، رواه الطبراني في الأوسط، وأبو بكر الأجري ابن عباس بسند ضعيف وفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد،

<sup>(</sup>٢) حديث «خير دينكم أيسره وأفضل العبادة الفقه «أخرجه ابن عبد البر من حديث أنس بسند ضعيف، والشطر الأول عند أحمد من حديث عجن ابن الأدرع باسناد جيد، والشطر الثاني عند الطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) حديث (فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد بسبعين درجة). أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة باسناد ضعيف ولأبي يعلي نحوه من حديث عبد البر بن عوف.

<sup>(</sup>٤) حديث (إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه. . الحديث) أخرجه الطبراني من حديث حزام بن حكيم عن عمه، وقيل عن أبيه وإسناده ضعيف. (٥) حديث (بين العالم والعابد ماثة درجة) الأصفهاني في الترغيب والترهيب من حديث ابن عمر عن أبيه وقال (سبعون درجة) بسند ضعيف،

وكذا رواه صاحب مسند الفودوس من حديث أبي هريرة. (٦) حديث (قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل فقال العالم بالله . . الحديث) أخرجه ابن عبد البر من حديث أنس بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٧) حديث (يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء. . الحديث) رواه الطبراني من حديث أبي موسى بسند ضعيف.

أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقعاً؛ فإذا حط الموت عنه أعباء الدنيا أحس بهلاكه وتحسر تحسراً عظيمًا ثم لا ينفعه وذلك كإحساس الأمن خوفه والمفيق من سكره بما أصابه من الجراحات في حالة السكر أو الخوف، فنعوذ بالله من يوم كشف الغطاء فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتهوا. وقال الحسن رحمه الله: يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه موت رواته، فوالذي نفسي بيده ليودّن رحال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علمًا لما يرون من كرامتهم، فإن أحداً لم يولد عالماً وإنما العلم بالتعلم. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلّى من إحياثها، وكذلك عن أبي هريرة رضى الله عنه وأحمد بن حنبل رحمه الله. وقال الحسن في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنا أَتِّنا فِي الدُّنيا حَسَّنَةً وَفِي الأَخْرَةُ حَسَّنَةً ﴾ إن الحسنة في الدنيا هي العلَّم والعبادة،" وفي الأخرة هي الجنة. وقيل ببعض الحكماء: أي الأشياء تقتني؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينتك سحبت معك، يعني العلم وقيل. أراد بغرق السفينة هلاك بدنه بالموت. وقال بعضهم: من اتخذ الحكمة لجاماً اتخذه الناس إماماً، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. وقال الشافعي رحمة الله عليه: من شرف العِلم أن كل من نسب إليه ولو في شيء حقير فرح، ومن رفع عنه حزن. وقال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالعلم فإن الله سبحانه رداء يحبه، فمن طلب باباً من العلم ردّاه الله عز وجل بردائه، فإن أذنب ذنباً استعتبه ثلاث مرات لئلا يسلبه رداءه ذلك وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت. وقال الأحنف رحمه الله: كاد العلماء أن يكونوا أرباباً وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره. وقال سالم بن أبي الجعد: اشتراني مولاي بثلثماثة درهم وأعتقني، فقلت بأي شيء أحترف؟ فاحترفت بالعلم فها تمت لي سنة حتى أتاني أمير المدينة زائراً فلم آذن له.وقال الزبير بن أبي بكر: كتب إلَّى أبي بالعراق: عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان لك مالاً، وإن استغنيت كان لك جمالًا. وحكى ذلك في وصايا لقمان لابنه قال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله سبحانه يحى القلوب بنور الحكمة كما يحى الأرض بوابل السماء. وقال بعض الحُكياء: إذا مات العالم بكاه الحوت في الماء والطير في الهواء ويفقد وجهه ولا ينسى ذكره. وقال الزهري رحمه الله: العلم ذكر ولا تحبه إلا ذكران الرجال.

### فضيلة التعلم

أما الآيات فقوله تعالى: ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ﴾ وقوله عزّ وجل: ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ وأما الأخبار فقوله ﷺ: «من سلك طريقاً يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقاً إلى الجنة»(١) وقال ﷺ: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يَصنع»(٢) وقال ﷺ: «لأن تغدو فتتعلم بابأ من العلم خير من أن تصلي مائة ركعة»(٣) وقال ﷺ: «باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا وما فيها»(٤) «وقال ﷺ: «أطلبوا العلم ولو بالصين»(٥) ، وقال ﷺ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: «العلم خزائن مفاتيحها السؤال، ألا فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة السائل والعالم والمستمع والمحب لهم(٢) وقال ﷺ: «لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على

<sup>(</sup>١) حديث (مَن سلك طريقاً يطلب فيه عليًا. . . الحديث) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) حديث (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع) أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث صفوان بن عسال.

<sup>(</sup>٣) حديث (لأن تغدو فتتعلم باباً من الخير خير من أن تصلي مائة ركعة) أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي ذر وليس إسناده بذاك، والحديث عند ابن ماجه بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٤) حديث (باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا) أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء، وابن عبد البر موقوفا على الحسن البصري. ولم أره مرفوعا إلا بلفظ (خير له من مائة ركعة) رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) حديث واطلبوا العلم ولو بالصين، أخرجه ابن عدي والبيهقي في المدخل والشعب من حديث أنس، وقال البيهقي: متنه مشهور وأسانيده

<sup>(</sup>٦) حديث (العلم خزائن مفاتيحها السؤال. . . الحديث) رواه أبو نعيم من حديث علي مرفوعا بإسناد ضعيف.

علمه» (١) وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه «حضور مجلس عالم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وشهود ألف جنازة» فقيل يا رسول الله: ومن قراءة القرآن؟ فقال على: «وهل ينفع القرآن إلا بالعلم»؟ (٢) وقال عليه الصلاة والسلام: «من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة» (٣). وأما الأثار فقال ابن عباس رضي الله عنها ذللت طالباً فعزرت مطلوباً. وكذلك قال ابن أبي مليكة رحمه الله: ما رأيت مثل ابن عباس، إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجهاً. وإذا تكلم فأعرب الناس لماناً وإذا أفتى فأكثر الناس علياً. وقال ابن المبارك رحمه الله: عجبت لمن لم يطلب العلم ولا يفهم، ورجل مكرمة؟ وقال بعض الحكاء: إني لا أرحم رجالاً كرحمتي لأحد رجلين: رجل يطلب العلم ولا يفهم، ورجل يفهم العلم ولا يطلبه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لأن أتعلم مسألة أحب إليًّ من قيام ليلة. وقال أيضاً: كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك. وقال عطاء: مجلس علم يكفر سبعين مجلساً من مجالس اللهو. وقال عمر رضي الله عنه: تكن الرابع فتهلك. وقال عالم صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. وقال الشافعي رضي موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. وقال الشافعي رضي فدخل الظهر فجمعت الكتب لأصلي فقال: يا هذا ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه إذا صحت النية. فلا الولدرداء رضي الله عنه: من رأى أن الغدة إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله.

فضيلة التعليم

<sup>(</sup>١) حديث (لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله، أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه في التفسير وابن السني وأبو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث جابر بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) حديث أبي ذر (حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة . الحديث، ذكره ابن الجوزى في الموضوعات من حديث عمر ولم أجده من طريق أبي ذر

ربي بي ربي المربي المربي المربي المربي المحلم. الحديث؛ أخرجه الدارمي وابن السني في رياضة المتعلمين من حديث الحسن، فقيل: هو ابن على، وقيل: هو ابن يسار البصري مرسلا.

حديث «ما آن الله عالما إلا أخذ من الميثاق ما اخذ على النبيين... الحديث» أخرجه أبو نعيم في فضل العالم العفيف من حديث ابن مسعود بنحوه، وفي الخلعيات نحوه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) حديث قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ولأنَّ يهدّي الله بك رجلا واحدا خير لك. . الحديث؛ أخرجه أحمد من حديث معاذ، وفي الصحيحين من حديث سهل ابن سعد أنه قال ذلك لعلي.

<sup>(</sup>٦) حديث ومن تعلم بابا من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سبعين صديقاً، رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٧) حديث وإذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابدين والمجاهدين ادخلوا الجنة. . الحديث، أخرجه أبو العباس الذهبي في العلم من حديث ابن عباس بسند ضعيف.

وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بذهاب العلماء، فكلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم، حتى إذا لم يبق إلا رؤساء جهالًا إن سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون<sup>(١)</sup> وقال ﷺ: «من علم علمًا فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» (٢) وقال ﷺ: «نعم العطية ونعم الهدية كلمة حكمة تسمعها فتطوى عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة»(٣) وقال على: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله سبحانه وما والاه أو معليًا أو متعليًا»(٤) وقال ﷺ: «إن الله سبحانه وملائكته وأهل سمواته وأرضه حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير(°). وقال ﷺ: «ما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغه فبلغه»(٦) وقال ﷺ: «كلمة من الخير يسمعها المؤمن فيعلمها ويعمل بها خير له من عبادة سنة»(٧) وخرج رسول الله ﷺ ذات يوم فرأي مجلسين أحدهما يدعون الله عز وجلّ ويرغبون إليه والثاني يعلمون الناس، فقال: «أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيعلمون الناس وإنما بعثت معلمًا ثم عدل وجلس معهم(^) وقال ﷺ: «مثل ما بعثني الله عزَّ وجلَّ به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت منها بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ»(٩) اهـ.؛ فالأوّل ذكره مثلًا للمنتفع بعلمه، والثاني، ذكره مثلًا للنافع، والثالث للمحروم منهماوقال ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به(١٠) الحديث» وقال ﷺ: «الدال على الخير كفاعله»(١١)وقال ﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله عز وجل حكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الخير»(١٢) وقال ﷺ: «على خلفائي رحمة الله» قيل: ومن خلفاؤك؟ قال: «الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله، (١٣) وأما الآثار فقد قال عمر رضي الله عنه: من حدث حديثاً فعمل به فله مثل أجر من عمل ذلك العمل. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وقال بعض العلماء؛ العالم يدخل فيها بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل. وروى أن سفيان الثوري رحمه الله قدم عسقلان فمكث لا يسأله إنسان، فقال: أكروا لي لأخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. وإنما قال ذلك حرصاً على فضيلة التعليم واستبقاء العلم به وقال عطاء رضي الله عنه: دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: ليس أحد يسألني عن شيء. وقال بعضهم: العلماء سرج الأزمنة، كل

(١) حديث هإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس. . . الحديث» متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو.

(٢) حديث «من علم علمًا فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة، قال الترمذي: حديث حسن.

(٣) حديث ونعم العطية ونعم الهدية كذمة حكمة تسمعها. . . الحديث؛ أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس نحوه بإسناد ضعيف.

(٤) حديث والدنيا ملعونة ملعون ما فيها. . . الحديث، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هويرة، قال الترمذي حسن غريب.

(°) حديث وإن الله وملائكته وأهل السموات وأهل الأرض حتى النملة في جحرهاً وحتى الحُوَّت ُفي البحر ليصَّلُونَ على معلَّم الناس الخير» أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال غريب، وفي نسخة: حسن صحيح.

(٦) حديث «ما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن... الحديث؛ آخرجه ابن عبد البر من رواية محمد بن المنكدر مرسلا نحوه. ولأبي نعيم من حديث عبد الله بن عمرو «ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة تزيده هدى أو ترده عن ردى».

(٧)حديث «كلمة من الحكمة يسمعها المؤمن فيعمل بها ويُعلمها. . الحديث» أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق من رواية زيد بن أسلم مرسلا نحوه، وفي مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف «كلمة حكمة يسمعها الرجل خير له من عبادة سنة»

(A) حدیث: خرج رسول الله ﷺ ذات یوم علی أصحابه فرأی مجلسین أحدهما یدعون الله. . . الحدیث: أخرجه ابن ماجه من حدیث عبد الله بن عمرو بسند ضعیف.

(٩) حديث «مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. . . الحديث، متفق عليه من حديث أبي موسى.

(١٠) حديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. . . الحديث) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

(١١)حديث (الدال على الخير كفاعلة) أخرجه الترمذي من حديث أنس وقال عريب. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي مسعود البدري بلفظ (من دل على خير فله مثل أجر فاعله)

(١٢) حديث (لا حسد إلا في اتنتين. ٠٠ الحديث) متفق عليه من حديث ابن مسعود

(١٣) حديث (على خلفائني رحمة الله . الحديث) رواه ابن عبد البر في العلم، والهروى في ذم الكلام من حديث الحسن،فقيل هو ابن علي وقيل ابن يسار البصري فيكون مرسلا، ولابن السني وأبي نعيم في رياضة المتعلمين من حديث على فحوه.

واحد مصباح زمانه يستضيء به أهل عصره. وقال الحسن رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم: أي أنهم بالتعليم يخرجون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية. وقال عكرمة: إن لهذا العلم ثمناً. قيل وما هو؟ قال: أن تضعه فيمن يحسن حمله ولا يضيعه. وقال يحي بن معاذ ألعلماء أرحم بأمة محمد ﷺ من آبائهم وأمهاتهم. قيل: وكيف كان ذلك قال لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الأخرة. وقيل: أول العلم الصمت ثم الإستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم نشره. وقيل: علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم ما تجهل؛ فأنت إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. وقال معاذ بن جبل في التعليم والتعلم ورأيته أيضاً مرفوعاً «تعلموا العلم فإنّ تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والمصبر على السراء والضراء، والوزير عند الأخلاء، والقريب عند الغرباء، ومنار سبيل الجنة، يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة سادة هداة، يقتدى بهم، أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، وكل رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البرّ وأنعامه والسهاء ونجومها، <sup>(١)</sup> لأن العلم حياة القلوب من العمي. ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف! يبلغ به منازل الأبرار والدرجات العلى، والتفكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عزَّ وجلُّ وبه يعبد، وبه يوعد، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يتورّع، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، وهو إمَّامُ والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. نسأل الله تعالى حسن التوفيق.

# في الشواهد العقلية

أعلم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العلم ونفاسته، وما لم تفهم الفضيلة في نفسها ولم يتحقق المراد منها لم يمكن أن تعلم وجودها صفة للعلم أو لغيره من الخصال، فلقد ضل عن الطريق من طمع أن يعرف أن زيداً حكيم أم لا، وهو بعد لم يفهم معنى الحكمة وحقيقتها. والفضيلة مأخوذة من الفضل وهي الزيادة؛ فإذا تشارك شيئان في أمر واختص احدهما بجزيد يقال فضله وله الفضل عليه مهما كانت زيادته فيها هو كمال ذلك الشيء كما يقال: الفرس أفضل من الحمار بمعنى أنه يشاركه في قوَّة الحمل ويزيد عليه بقوة الكرّ والفرّ وشدّة العدو وحسن الصورة، فلو فرض حمار اختص بسلعة زائدة لم يقل إنه أفضل؛ لأنّ تلك زيادة في الجسم ونقصان في المعنى وليست من الكمال في شيء، والحيوان مطلوب لمعناه وصفاته لا لجسمه؛ فإذا فهمت هذا لم يخف عليك أن العلم فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى سائر الأوصاف، كما أن للفرس فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى سائر الحيوانات؛ بل شدّة العدو فضيلة في الفرس وليست فضيلة على الإطلاق، والعلم فضيلة في ذاته وعلى الإطلاق من غير إضافة، فإنه وصف كمال الله سبحانه وبه شرف الملائكة والأنبياء، بل الكيس من الخيل خير من البليد فهي فضيلة على الإطلاق من غير إضافة. وأعلم أن الشيء النفيس المرغوب فيه ينقسم إلى ما يطلب لغيره، وإنى ما يطلب لذاته، وإلى ما يطلب لغيره ولذاته جيعاً فما يطلب لذاته أشرف وأفضل مما يطلب لغيره، والمطلوب لغيره: الدراهم والدنانير فإنهما حجران لا منفعة لهما، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر قضاء الحاجات بهما لكانا والحصباء بمثابة واحدة. والذي يطلب لذاته: فالسعادة في الأخرة ولذة النظر لوجه الله تعالى. والذي يطلب لذاته ولغيره فكسلامة البدن، فإن سلامة الرجل مثلًا مطلوبة من حيث إنها سلامة للبدن عن الألم ومطلوبة للمشي بها والتوصل إلى المأرب والحاجات، وبهذا الإعتبار إذا نظرت إلى العلم رأيته لذيذاً في نفسه فيكون مطلوباً لذاته، ووجدته وسيلة إلى دار الآخرة

<sup>(</sup>١) حديث معاذ (تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. . . الحديث بطوله) رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب، وابن عبد البر وقال: ليس له إسناد قوي.

وسعادتها وذريعة إلى القرب من الله تعالى ولا يتوصل إليه إلا به، وأعظم الأشياء رتبة في حق الأدمي السعادة الأبدية وافضل الاشياء ما هو وسيلة إليها ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل، فأصل السعادة في الدنيا والأخرة هو العلم فهو إذن أفضل الأعمال، وكيف لا وقد تعرف فضيلة الشيء أيضاً بشرف ثمرته! وقد عرفت أن ثمرة العلم القرب من رب العالمين والإلتحاق بأفق الملائكة ومقارنة الملأ الأعلى، هذا في الأخرة وأما في الدنيا فالعز والوقار ونفوذ الحكم على الملوك ولزوم الإحترام في الطباع حتى إن أغبياء الترك وأجلاف العرب يصادفون طباعهم مجبولة على التوقير لشيوخهم لاختصاصهم بمزيد علم مستفاد من التجربة بل البهيمة بطبعها توقر الإنسان لشعورها بتمييز الإنسان بكمال مجاوز لدرجتها: هذه فضيلة العلم مطلقاً ثم تختلف العلوم كما سيأتي بيانه وتتفاوت لا محالة فضائلها بتفاوتها. وأما فضيلة التعليم والتعلم فظاهرة مما ذكرناه، فإن العلم إذا كان أفضل الأمور كان تعلمه طلباً للأفضل فكان تعليمه إفادة للأفضل، وبيانه أن مقاصد الخلق مجموعة في الدين والدنيا ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا، فإن الدنيا مزرعة للأخرة وهي الآلة الموصلة إلى الله عزّ وجل لمن اتخذها آلة ومنزلاً لا لمن يتخذها مستقراً ووطناً؛ وليس ينتظم أمر الدنيا إلا بأعمال الأدميين. وأعمالهم وحرفهم وصناعاتهم تنحصر في ثلاثة أقسام:

(أحدها) أصول لأقوام للعالم دونها، وهي أربعة: الزراعة، وهي للمطعم. والحياكة، وهي للملبس، والبناء، وهو للمسكن، والسياسة، وهي للتأليف والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها.

(الثاني) ما هي مهيئة لكل واحدة من هذه الصناعات وخادمة لها: كالحدادة فإنها تخدم الزراعة وجملة من الصناعات بإعداد آلاتها كالحلاجة والغزل فإنها تخدم الحياكة بإعداد عملها.

(الثالث) ما هي متممة للأصول ومزينة، كالطحن والخبز للزراعة؛ وكالقصارة والخياطة للحياكة؛ وذلك بالإضافة إلى جملته فإنه ثلاثة أضرب أيضاً: إما أصول كالقلب والكبد والدماغ؛ وإما خادمة لها كالمعدة والعروق والشرايين والأعصاب والأوردة، وإما مكملة لها ومزينة كالأظفار والأصابع والحاجبين، وأشرف هذه الصناعات أصولها، وأشرف أصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح ولذلك تستدعي هذه الصناعة من الكمال فيمن يتكفل بها ما لا يستدعيه سائر الصناعات، ولذلك يستخدم لا محالة صاحب هذه الضناعة سائر الصناع والسياسة في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجى في الدنيا والآخرة على أربع مراتب: الأولى \_ وهي العليا: سياسة الأنبياء عليهم السلام وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً في ظاهرهم وباطنهم. والثانية: العلماء بالله عز وجل وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء، وحكمهم على باطن الخاصة فقط، ولا يرتفع فهم العامة على الإستفادة منهم ولا تنتهي قوتهم إلى التصرف في ظواهرهم بالإلزام والمنع والشرع.

والرابعة: الوعاظ وحكمهم على بواطن العوام فقط؛ فأشرف هذه الصناعات الأربع بعد النبوّة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة والمهلكة وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة وهو المراد بالتعليم؛ وإنما قلنا إن هذا أفضل من سائر الحرف والصناعات لأن شرف الصناعات يعرف بثلاث أمور: إما بالإلتفات إلى الغريزة التي بها يتوصل إلى معرفتها كفضل العلوم العقلية على اللغوية: إذ تدرك الحكمة بالعقل، واللغة بالسمع، والعقل أشرف من السمع؛ وإما بالنظر إلى عموم النفع كفضل الزراعة على الصياغة، وإما بملاحظة المحل الذي فيه التصرف كفضل الصياغة على الدباغة: إذ محل أحدهما الذهب وعلى الأخر جلد الميتة؛ وليس يخفى أن العلوم الدينية وهي فقه طريق الآخرة إنما تدرك بكمال العقل وصفاء الذكاء، والعقل أشرف صفات الإنسان كما سيأتي بيانه؛ إذ به تقبل أمانة الله، وبه يتوصل إلى جوار الله سبحانه. وأما عموم النفع فلا يستراب فيه فإن نفعه وثمرته سعادة الأخرة. وأما شرف المحل فكيف يخفي والمعلم متصرف في عموم النفع فلا يستراب فيه فإن نفعه وثمرته سعادة الأخرة. وأما شرف المحل فكيف يخفي والمعلم متصرف في قلوب البشر ونفوسهم، وأشرف موجود على الأرض جنس الإنس وأشرف جزء من جواهر الإنسان قلبه، والمعلم مشتغل بتكميله وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وجل، فتعليم العلم من وجه: عبادة لله والمعلم مشتغل بتكميله وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عز وجل، فتعليم العلم من وجه: عبادة لله

تعالى، ومن وجه خلافة لله تعالى، وهو من أجل خلافة الله؛ فإن الله تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذي هو أخص صفاته. فهو كالخازن لأنفس خزائنه؛ ثم هو مأذون له في الإنفاق منه على كل محتاج إليه؛ فأي رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبين خلقه في تقريبهم إلى الله زلفى وسياقتهم إلى جنة المأوى، جعلنا الله منهم بكرمه؛ وصلى الله على كل عبد مصطفى.

# الباب الثاني في العلم المحمود والمذموم وأقسامها وأحكامهما

وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية، وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلى أيّ حدّ هو وتفضيل علم الأخرة.

بيان العلم الذي هو فرض عين: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقال أيضاً ﷺ: «اطلبوا العلم ولو بالصين، واختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كل مسلم، فتفرَّقوا فيه أكثر من عشرين فرقة، ولا نطيل بنقل التفصيل، ولكن حاصله أن كل فريق نزل الوجوب على العلم الذي هو بصدده، فقال المتكلمون: هو علم الكلام، إذ به يدرك التوحيد ويعلم به ذات الله سبحانه وصفاته، وقال الفقهاء: هو علم الفقه إذ به تعرف العبادات والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحلّ، وعنوا به ما يحتاج إليه الاحاد دون الوقائع النادرة ، وقال المفسرون والمحدّثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. وقال المتصوِّفة: المراد به هذا العلم، فقال بعضهم: هو علم العبد بحاله ومقامه من الله عزَّ وجل. وقال بعضهم: هو العلم بالإخلاص وأفاتُ النفوس وتمييز لمَّة الملك من لمَّة الشيطان. وقال بعضهم: هو علم الباطن وذلك بجب على أقوام مخصوصين هم أهل ذلك وصرفوا اللفظ عن عمومه. وقال أبو طالب المكي: هو العلم بما يتضمنه الحديث الذي فيه مباني الإسلام، وهو قوله ﷺ: «بُنّي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله،(١)، إلى آخر الحديث، لأن الواجب هذه الخمس فيجب العلمَ بكيفية العمل فيها وبكيفية الوجوب. والذي ينبغي أن يقطع به المحصل ولا يستريب فيه ما سنذكره: وهو أن العلم كما قدّمناه في خطبة الكتاب ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة، وليس المراد بهذا العلم إلا علم المعاملة. والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة: اعتقاد، وفعل، وترك؛ فإذا بلغ الرجل العاقل بالإحتلام أو السنّ ضحوة نهار مثلًا فأوّل واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهما وهو قول: «لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ، محمد رسول الله، وليس يجب عليه أن يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة، بل يكفيه أن يصدّق به ويعتقده جزماً من غير اختلاج ريب واضطراب نفس، وذلك قد يحصل بمجرّد التقليد والسماع من غير بحث ولا برهان؛ إذ اكتفى رسول الله ﷺ من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل(٢). فإذا فعل ذلك فقد أدى واجب الوقت وكان العلم الذي هو فرض عين عليه في الوقت تعلم الكلمتين وفهمهها، وليس يلزمه أمر وراء هذا في الوقت، بدليل أنه لو مات عقيب ذلك مات مطيعاً لله عز وجل غير عاص له، وإنما يجب غير ذلك بعوارض تعرض وليس ذلك ضرورياً في حق كل شخص بل يتصوّر الإنفكاك وتلك العوارض إما أن تكون في الفعل وإما في الترك وإما في الإعتقاد. أما الفعل: فبأن يعيش من ضحوة نهاره إلى وقت الظهر فيتجدّد عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة، فإن كان صحيحاً وكان بحيث لو صبر إلى وقت زوال الشمس لم يتمكن من تمام التعلم والعمل في الوقت بل يخرج الوقت لو اشتغل بالتعلم، فلا يبعد أن يقال: الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت. ويحتمل أن يقال: وجوب الباب الثاني

<sup>(</sup>١) حديث (بني الإسلام على خس. . . الحديث) متفق عليه من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٢) حديث: اكتفى رسول الله ﷺ من أجلاف العرب بالتصديق والإقرار من غير تعلم دليل: مشهور في كتب السير والحديث؛ فعند مسلم قصة ضمام بن ثعلبة.

العلم الذي هو شرط العمل بعد وجوب العمل فلا يجب قبل الزوال، وهكذا في بقية الصلوات فإن عاش إلى رمضان تجدَّد بسببه وجوب تعلم الصوم: وهو أن يعلم أن وقته من الصبح إلى غروب الشمس؛ وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الأكل والشرب والوقاع، وأن ذلك يتمادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين؛ فإن تجدُّد له مال أو كان له مال عند بلوغه لزمه تعلم ما يجب عليه من الزكاة، ولكن لا يلزمه في الحال إنما يلزمه عند تمام الحول من وقت الإسلام؛ فإن لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الإبل، وكذلك في سائر الأصناف، فإذا دخل في أشهر الحج فلا يلزمه المبادرة إلى علم الحج مع أن فعله على التراخي فلا يكون تعلمه على الفور، ولكن ينبغي لعلماء الإسلام أن ينبهوه على أن الحج فرض على التراخي على كل من ملك الزاد والراحلة إذا كان هو مالكاً حتى ربما يرى الحزم لنفسه في المبادرة فعند ذلك إذا عزم عليه لزمه تعلم كيفية الحج وما يلزمه إلا تعلم أركانه وواجباته دون نوافله، فإن فعل ذلك نفل فعلمه أيضاً نفل فلا يكون تعلمه فرض عين وفي تحريم السكوت عن التنبيه على وجوب أصل الحج في الحال نظر يليق بالفقه، وهكذا التدريج في علم سائر الأفعال التي هي فرض عين. وأما التروك فيجب تعلم علم ذلك بحسب ما يتجدد من الحال، وذلك يختلف بحال الشخص إذ لا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، ولا على الأعمى تعلم ما بحرم من النظر، ولا على البدوي تعلم ما يحرم الجلوس فيه من المساكن، فذلك أيضاً واجب بحسب ما يقتضيه الحال، فها يعلم أنه ينفك عنه لا يجب تعلمه وما هو ملابس له يجب تنبيهه عليه كها لو كان عند الإسلام لابساً للحرير، أو جالساً في الغصب، أو ناظراً إلى غير ذي محرم، فيجب تعريفه بذلك وما ليس ملابساً له ولكنه بصدد التعرض له على ا القرب كالأكل والشرب فيجب تعليمه، حتى إذا كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فيجب تعليمه ذلك وتنبيهه عليه، وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه. وأما الإعتقادات وأعمال القلوب فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعانى التي تدل عليها كلمتا الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى إزالة الشك. فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله سبحانه قديم وأنه مرثى وأنه ليس محلًا للحوادث إلى غير ذلك مما يذكر في المعتقدات، فقد مات على الإسلام إجماعاً، ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع وبعضها يخطر بالسماع من أهل البلد، فإن كان في بلد شاع فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع فينبغي أن يصان في أوّل بلوغه عنها بتلقين الحق، فإنه لو ألقى إليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه وربما عسر ذلك، كما أنه لو كان هذا المسلم تاجراً وقد شاع في البلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا، وهذا هو الحق في العلم الذي هو فرض عين ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب، فمن علم العلم الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذي هو فرض عين، وما ذكره الصوفية من فهم خواطر العدو ولمة الملك.حق أيضاً ولكن في حق من يتصدّى له، فإذا كان الغالب أن الإنسان لا ينفك عن دواعي الشرّ والرياء والحسد فيلزمه أن يتعلم من علم ربع المهلكات ما يرى نفسه محتاجاً إليه، وكيف لا يجب عليه وقد قال رسول الله ﷺ: «ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسهه(١) ولا ينفك عنها، وبقية ما سنذكره من مذمومات أحوال القلب كالكبر والعجب وأخواتها تتبع هذه الثلاث المهلكات، وإزالتها فرض عين، ولا يمكن إزالتها إلا بمعرفة حدودها ومعرفة أسبابها ومعرفة علاماتها ومعرفة علاجها؛ فإن من لا يعرف البِشرُّ يقع فيه، والعلاج هو مقابلة السبب بضده، وكيف يمكن دون معرفة السبب والمسبب، وأكثر ما ذكرناه في ربع المهلكات من فروض الأعيان، وقد تركها الناس كافة اشتغالاً بما لا يعني. ومما ينبغي أن يبادر في إلقائه إليه إذا لم يكن قد انتقل عن ملة إلى ملة أخرى: الإيمان بالجنة والنار والحشر والنشر حتى يؤمن به ويصدّق، وهو من تتمة كلمتي الشهادة، فإنه بعد التصديق بكونه عليه السلام رسولًا ينبغي أن يفهم الرسالة التي هو مبلغها: وهو أن من أطاع الله ورسولة فله الجنة، ومن عصاهما فله النار، فإذا انتبهت لهذا التدريج علمت أن المذهب الحقّ هو هذا، وتحققت أن كل عبد هو في مجاري أحواله في يومه وليلته لا يخلو من وقائع في عباداته

<sup>(</sup>١) حديث (ثلاث مهلكات: شح مطاع. . الحديث) أخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من حديث أنس بإسناد ضعيف.

ومعاملاته عن تجدّد لوازم عليه فيلزمه السؤال عن كل ما يقع له من النوادر ويلزمه المبادرة إلى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالباً؛ فإذا تبين أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بالعلم المعرّف بالألف واللام في قوله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ علم العلم الذي هو مشهور الوجوب على المسلمين لا غير؛ فقد اتضح وجه التدريج ووقت وجوبه، والله أعلم.

# بيان العلم الذي هو فرض كفاية

اعلم أن الفرض لا يتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم والعلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية؛ وأعني بالشرعية ما أستفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب، ولا التجربة مثل الطب، ولا السماع مثل اللغة: فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو عمود وإلى ما هو منموم وإلى ما هو مباح، فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة: أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بفاء الأبدان. وكالحساب؛ فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما. وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد. وإذا قام بها واحد كفي وسقط الفرض عن الأخرين. فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة والحيامة والخياطة. فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك بل المجامة والخياطة. فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك بإماله. وأما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغني عنه. ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه. وأما المذموم منه فعلم السحر والطلسمات وعلم الشعوذة والتلبيسات. وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها. وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه.

وأما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان: فهي محمودة كلها ولكن قد يتلبس بها ما يظنّ أنها شرعية وتكون مذمومة فتنقسم إلى المحمودة والمذمومة. أما المحمودة فلها أصول وفروع ومقدمات ومممات وهي أربعة أضرب (الضرب الأول) الأصول: وهي اربعة، كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله عليه السلام وإجماع الأمّة وآثار الصحابة والإجماع أصل من حيث أنه يدل على السنة فهو أصل في الدرجة الثالثة. الأثر فإنه أيضاً يدل على السنة. لأن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه وربما لا تحيط العبارات بما أدرك بالقرائن. فمن هذا الوجه رأى العلماء الإقتداء بهم والتمسك بآثارهم وذلك بشرط مخصوص على وجه مخصوص عند من يراه ولا يليق بيانه بهذا الفنّ (الضرب الثاني) الفروع: وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره كما فهم من قوله عليه السلام «لا يقضي القاضي وهو غضبان»(١) أنه لا يقضي إذا كان حاقناً أو جائعاً أو متألماً بمرض. وهذا على ضربين: أحدهما: يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه كتب الفقه والمتكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا. والثاني: ما يتعلق بمصالح الأخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه المحمودة والمذمومة وما هو مرضى عند الله تعالى، وما هو مكروه وهو الذي يجويه الشطر الأخير من هذا الكتاب، أعني جملة كتاب إحياء علوم الدين، ومنه العلم بما يترشح من القلب على الجوارح في عباداتها وعاداتها، وهو الذي يحويه الشطر الأوّل من هذا الكتاب. (والضرب الثالث) المقدّمات، وهي التي تجري منه بجرى الألات كعلم اللغة والنحو؛ فإنها آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ، وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في أنفسها، ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكل

<sup>(</sup>١) حديث (لا يقضي القاضي وهو غضبان) متفق عليه من حديث أبي بكرة.

شريعة لا تظهر إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة ومن الألات علم كتابة الخط إلا أن ذلك ليس ضرورياً إذ كان رسول الله ﷺ (١) أمياً. ولو تصور استقلال الحفظ بجميع ما يسمع لاستغنى عن الكتابة، ولكنه صار بحكم العجز في الغالب ضرورياً (الضرب الرابع) المتممات: وذلك في علم القرآن؛ فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات ومخارج الحروف وإلى ما يتعلق بالمعنى كالتفسير؛ فإن اعتماده أيضاً على النقل، إذ اللغة بمجرِّدها لا تستقل به وإلى ما يتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر. وكيفية استعمال البعض منه مع البعض، وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه ويتناول السنة أيضاً. وأما المتممات في الأثار والأخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسهاء الصحابة وصفاتهم، والعلم بالعدالة في الرواة، والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف عن القوى، والعلم بأعمارهم ليميز المرسل عن المسند وكذلك ما يتعلق به؛ فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة بل كلها من فروض الكفايات \* فإن قلت: لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا؟ وألحقت الفقهاء بعلم الدنيا فاعلم أن الله عز وجل أخرِج آدم عليه السلام من التراب وأخرج ذرّيته من سلالة من طين و من ماء دافق، فأخرجهم من الأصلاب إلى الأرحام ومنها إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم إلى العرض ثم إلى الجنة أو إلى النار؛ فهذا مبدؤهم وهذًا غايتهم وهذه منازلهم. وخلق الدنيا زاداً للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزوّد؛ فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به؛ فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات؛ فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا، ولعمري إنه متعلق أيضاً بالدين. ولكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا؛ فإن الدنيا مزرعة الآخرة، ولا يتمّ الدين إلا بالدنيا. والملك والدين توأمان؛ فالدين أصل والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع، ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه. وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى؛ بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به، فكذلك معرفة طريق السياسة فمعلوم أن الحج لا يتمّ إلا ببذرقة تحرس من العرب في الطريق ولكن الحج شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثان، والقيام بالحراسة التي لا يتم الحج إلا بها شيء ثالث، ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها شيء رابع، وحاصل فنَّ الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة ويدل على ذلك ما روي مسنداً «لا يفتى الناس إلا ثلاثة: أمير أو مأمور أو متكلف» (٣) فالأمير هو الإمام وقد كانوا هم المفتون، والمأمور نائبة، والمتكلف غيرهما: وهو الذي يتقلد تلك العهدة من غير حاجة. وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يحترزون عن الفتوى، حتى كان يحيل كل واحد منهم على صاحبه، وكانوا لا يحترزون إذا سئلوا عن علم القرآن وطريق الأخرة. وفي بعض الروايات بدل المتكلف: المرائي؛ فإن من تقلد خطر الفتوى وهو غير متعين للحاجة فلا يقصد به إلا طلب الجاه والمال \* فإن قلت: هذا إن استقام لك في أحكام الجراحات والحدود والغرامات وفصل الخصومات، فلا يستقيم فيها يشتمل عليه ربع العبادات من الصيام والصلاة ولا فيها يشتمل عليه ربع العادات من المعاملات من بيان الحلال والحرام، فأعلم أن أقرب ما يتكلم الفقيه فيه من الأعمال التي هي أعمال الآخرة ثلاثة: الإسلام والصلاة والزكاة والحلال والحرام؛ فإذا تأملت منتهى نظر الفقيه فيها علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا إلى الأخرة، وإذا عرفت هذا في هذه الثلاثة فهو في غيرها أظهر. أما الإسلام فيتكلم الفقيه فيها يصح منه وفيها يفسد وفي شروطه وليس يلتفت فيه إلا إلى اللسان. وأما القلب فخارج عن ولاية الفقيه لعزل

<sup>(</sup>١) حديث: كان رسول الله ﷺ أميا: أي لا يحسن الكتابة: أخرجه ابن مردويه في التفسير من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا وأنا نحمد النبي الأمي، وفيه ابن لهيعة، ولابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه من حديث ابن مسعود وقولوا اللهم صلى على محمد النبي الأمي، وللبخاري من حديث البراء وأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب.

<sup>(</sup>٢) حديث ولا يفتى الناس إلا ثلاثة. . . الحديث، أخرجه ابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ولا يقض على الناس، وإسناده حسن.

رسول الله ﷺ أرباب السيوف والسلطنة عنه حيث قال «هلا شققت عن قلبه؟» (١) للذي قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذراً بأنه قال ذلك من خوف السيف، بل يحكم الفقيه بصحة الإسلام تحت ظلال السيوف، مع أنه يعلم أن السيف لم يكشف له عن نيته ولم يدفع عن قلبه غشاوة الجهل والحيرة، ولكنه مشير على صاحب السيف فإن السيف عتد إلى رقبته واليد عمدة إلى ماله وهذه الكلمة باللسان تعصم رقبته وماله ما دام له رقبة ومال، وذلك في الدنيا، ولذلك قال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلَّه إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم(٢) «جعل أثر ذلك في الدم والمال. وأما الآخرة فلا تنفع فيها الأموال بل أنوار القلوب وأسرارها وإخلاصها، وليس ذلك من فنَّ الفقه، وإن خاض الفقيه فيه كان كما لو خاض في الكلام والطب وكان خارجاً عن فنه. وأما الصلاة فالفقيه يفتي بالصحة إذا أي بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط وإن كان غافلًا في جميع صلاته من أولها إلى آخرها مشغولًا بالتفكير في حساب معاملاته في السُّوق إلا عند التكبير، وهذه الصلاة لا تنفع في الآخرة، كما أن القول باللسان في الإسلام لا ينفع، ولكن الفقيه يفتي بالصحة أي أن ما فعله حصل به امتثال صيغة الأمر وانقطع به عنه القتل والتعذير، فأما الخشوع وإحضار القلب الذي هو عمل الآخرة وبه ينفع العمل الظاهر لا يتعرض له الفقيه ولو تعرض له لكان خارجاً عن فنه، وأما الزكاة فالفقيه ينظر إلى ما يقطع به مطالبة السلطان حتى إنه إذا امتنع عن أداثها فأخذها السلطان قهراً حكم بأنه برئت ذمته. وحكى أن أبا يوسف القاضي كان يهب ماله لزوجته آخر الحول ويستوهب مالها إسقاطاً للزكاة، فحكى ذلك لأبي حنيفة رحمه الله فقال ذلك من فقهه. وصدق فإن ذلك من فقه الدنيا ولكن مضرَّته في الآخرة أعظم من كل جناية، ومثل هذا هو العلم الضار. وأما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين، ولكن الورع له أربع مراتب (الأولى) الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة: وهو الذي يخرج بتركه الإنسان عن أهلية الشهادة والقضاء والولاية وهو الإحتراز عن الحرام الظاهر (الثانية) ورع الصالحين: وهو التوقى من الشبهات التي يتقابل فيها الإحتمالات . قال ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، (٣) وقال ﷺ: «الإثم حزاز القلوب، (الثالثة) ورع المتقين وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام. قال ﷺ «لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس»(٥) وذلك مثل التورّع عن التحدّث بأحوال الناس خيفة من الإنجرار إلى الغيبة، والتورّع عن أكل الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدي إلى مقارفة المحظورات (الرابعة) ورع الصدّيقين وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفاً من صرف ساعة من العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل وإن كان يعلم ويتحقق أنه لا يفضى إلى حرام، فهذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه إلا الدرجة الأولى: وهو ورع الشهود والقضاة وما يقدح في العدالة والقيام بذلك لا ينفي الإثم في الآخرة، قال رسول الله ﷺ لوابصة: «استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك،(٦٠) والفقيه لا يتكلم في حزازات القلوب وكيفية العمل بها بل فيها يقدح في العدالة فقط، فإن جميع نظر الفقيه مرتبط بالدنيا التي بها صلاح طريق الآخرة، فإن تكلم في شيء من صفات القلب وأحكام الآخرة فذلك يدخل في كلامه على سبيل التطفل كما قد يدخل في كلامه شيء من الطب والحساب والنجوم وعلم الكلام، وكما تدخل الحكمة في النحووالشعر. وكان سفيان الثوري وهو إمام في علم الظاهر يقول: إن طلب هذا ليس من زاد الآخرة، كيف وقد اتفقوا على أن الشرف في العلم العمل به فكيف يظن أنه علم الظهار واللعان والسلم والإجارة والصرف، ومن تعلم هذه الأمور ليتقرب بها إلى الله تعالى فهو مجنون، وإنما العمل بالقلب والجوارح

<sup>(</sup>١) حديث «هلا تنققت عن قلبه» أخرجه مسلم من حديث أسامة بن زبد.

<sup>(</sup>٣) حديث وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. . . الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة وعمر ابن عمر

<sup>(</sup>٣) حديث ودع ما يريبك إلى ما لا بريبك، أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث الحسن بن علي

<sup>(</sup>٤) حديث والإثم حزاز القلوب، أخرجه البيهقي في شعب الأيمان من حديث أبن مسعود، ورواه العدني في مسنده موقوفا عليه

<sup>(</sup>٥) حديث ولا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به. . الحديث، أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عطية السعدى.

<sup>(</sup>٦) حديث واستفت قلبك وإن أفتوك، أخرجه أحمد من حديث وابصة.

Khaled mossa Hassan Alshvining

في الطاعات، والشرف هو تلك الأعمال \* فإن قلت: لم سويت بين الفقه والطب إذ الطب أيضاً يتعلق بالدنيا وهو صحة الجسد وذلك يتعلق به أيضاً صلاح الدين، وهذه التسوية تخالف إجماع المسلمين؟ فاعلم أن التسوية غير لازمة بل بينها فرق، وأن الفقه أشرف منه من ثلاثة أوجه (أحدها) أنه علم شرعي إذ هو مستفاد من النبوّة، بخلاف الطب فإنه ليس من علم الشرع (والثاني) أنه لا يستغني عنه أحد من سالكي طريق الآخرة البتة لا الصحيح ولا المريض. وأما الطب فلا يحتاج إليه إلا المرضى وهم الأقلون (والثالث) أن علم الفقه عاور لعلم طريق الآخرة لأنه نظر في أعمال الجوارح، ومصدر أعمال الجوارح ومنشؤها صفات القلوب، فالمحمود من الأعمال يصدر عن الأخلاق المحمودة المنجية في الأخرة، والمذموم يصدر من المذموم، وليس يخفى اتصال الجوارح بالقلب. وأما الصحة والمرض فمنشؤهما صفاء في المزاج والأخلاط وذلك من أوصاف البدن لا من أوصاف البدن لا من أوصاف القلب، فمهما أضيف الفقه إلى الطب ظهر شرفه، وإذا أضيف علم طريق الآخرة \* إلى الفقه على استقصاء تفاصيله. فاعلم أنه قسمان: علم مكاشفة وعلم معاملة، فالقسم الأول علم المكاشفة وهو علم عكن استقصاء تفاصيله. فاعلم أنه قسمان: علم مكاشفة وعلم معاملة، فالقسم الأول علم المكاشفة وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم، فقد قال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء على أدن نصيب منه إلتصديق به وتسليمه لأهله. وقال آخر: من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من العلوم، وأقل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيئاً وينشد على قوله:

وأرض لمن غاب عنك غييته فلذاك ذنب عقبابه فيه

وهو علم الصدّيقين والمقرّبين، أعنى علم المكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة، وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسهاءها فيتوهم لها معاني مجملة غير متضحة، فتتضح إذ ذاك حتى رتحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه، وبصفاته الباقيات التامات، وبأفعاله، وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة، ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا، والمعرفة بمعنى النبوّة والنبي، ومعنى الوحي، ومعنى الشيطان، ومعنى لفظ الملائكة والشياطين، وكيفية معاداة الشياطين للإنسان، وكيفية ظهور الملك للأنبياء، وكيفية وصول الوحي إليهم، والمعرفة بملكوت السموات والأرض، ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه، ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان، ومعرفة الآخرة والجنة والنار وعذاب القبر والصراط والميزان والحساب، ومعنى قوله تعالى: ﴿ إقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ ومعنى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ الدَّارِ الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعملون ﴾ ومعنى لقاء الله عزِّ وجل والنظر إلى وجهه الكريم ومعنى القرب منه والنزول في جواره، ومعنى حصول السعادة بمرافقة الملأ الأعلى ومقارنة الملائكة والنبيين، ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان حتى يرى بعضهم البعض كما يرى الكوكب الدرّي في جوف السماء إلى غير ذلك مما يطول تفصيله، إذ للناس في معاني هذه الأمور بعد التصديق بأصولها مقامات شتى، 'فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة وأن الذي أعدَّه الله لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنه ليس مع الخلق من الجنة إلى الصفات والأسهاء، وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة وبعضها يوافق حقائقها المفهومة من ألفاظها، وكذا يرى بعضهم أن منتهى معرفة الله عزّ وجل الإعتراف بالعجز عن معرفته، وبعضهم يدّعي أموراً عظيمة في المعرفة بالله عزّ وجل، وبعضهم يقول حدّ معرفة الله عز وجل ما انتهى إليه اعتقاد جميع العوام: وهو أنه موجود عالم قادر سميع بصير متكلم، فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جِلية الحق في هذه الأمور اتضاحاً يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه، وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرأة القلب قد تراكم صدؤها وخيثها بقاذورات الدنيا، وإنما نعني بعلم طريق الأخرة: العلم بكيفية تصقيل هَذَّهُ الْمَرَاةُ عَنْ هَذَهُ الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعالِه، وإنما تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهوات والإقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم في جميع أجوالهم، فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذي به شطر الحق يتلألأ فيه حقائقه، ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلها في موضعها، وبالعلم

والتعليم، وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتب ولا يتحدّث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله، وهو المشارك فيه على سبيل المذاكرة، وبطريق الأسرار، وهذا هو العلم الخفي الذي أزاده ﷺ بقوله «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله تعالى، فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الإغترار بالله تعالى فلا تحقروا عالماً آتاه الله تعالى علمًا منه، فإن الله عزّ وجل لم يحقره إذ آتاه إياه»(١) وأما القسم الثاني: وهو علم المعاملة، فهو عِلم أحوال القلب: أما ما يحمد منها فكالصبر، والشكر، والخوف، والرجاء، والرضا، والزهد، والتقرى، والقناعة، والسخاء، ومعرفة المنة لله تعالى في جميع الأحوال، والإحسان، وحسن الظن، وحسن الخلق، وحسن المعاشرة، والصدق، والإخلاص، فمعرفة حقائق هذه الأحوال وحدودها وأسبابها التي بها تكتسب وثمرها وعلامتها ومعالجة ما ضعف منها حتى يقوى وما زال حتى يعود من علم الأخرَهُمْ كَامَا ما يذم، فخوف الفقر، وسخط المقدور، والغل، والحقد، والحسد، والغش، وطلب العلوّ، وحبُّ الثناء، وحب طول البقاء في الدنيا للتمتع، والكبير، والرّياء، والغضب، والآنفه، والعداوة، والبغضاء والطمع، والبخل، والرغبة، والبذخ، والأشر، والبطر، وتعظيم الأغنياء، والإستهانة بالفقراء، والفخر، والخيلاء، والتنافس، والمباهاة والإستكبار عن الحق، والخوض فيها لا يعني، وحبّ كثرة الكلام، والصَّلَف، والتَّزين للخلُّق، والمداهنَّة، والعجب، والإشتغال عن عيوب النفَس بعيوب الناس، وزوال الحزن من القلب، وخروج الخشية منه، وشدّة الإنتصار للنفس إذا نالها الذلّ، وضعف الإنتصار للحق، واتخاذ إخوان العلانية على عداوة السرّ، والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى في سلب ما أعطى، والإتكال على الطاعة، والمكر، والخيانة، والمخادعة وطول الأمل، والقسوة، والفظاظة، والفرح بالدنيا والأسف على فواتها، والأنس بالمخلوقين والـوحشة لَـفـراقهم والجفاء، والطيش، والعجلة، وقلة الحياء، وقلة الرحمة، فهذه وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش ومنابت الأعمال المحظورة. وأضدادها .. وهي الأخلاق المحمودة .. منبع الطاعات والقربات، فالعلم بحدود هذه الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هو علم الآخرة، وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة، فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك في الآخرة، كما أنَّ المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الدنيا، فنظر الفقهاء في فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا، وهذا بالإضافة إلى صلاح الآخرة. ولو سئل فقيه عن معنى من هذه المعاني حتى عن الإخلاص مثلًا أو عن التوكل أو عن وجه الإجتراز عن الرياء لتوقف فيه مع أنه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في الأخرة، ولو سألته عن اللعان والظهار والمهبق والرمي لسرد عليك مجلدات من التفريعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شيء منها، وإن احتيج لم تخل البلد عمن يقوم بها ويكفيه مؤنة التعب فيها، فلا يزال يتعب فيها ليلًا ونهاراً وفي حفظه ودرسه ويغفل عما هو مهم في نفسه في الدين، وإذا روجع فيه قال: اشتغلت به لأنه علم الدين وفرض الكفاية ويلبس على نفسه وعلى غيره في تعلمه، والفطن يعلم أنه لو كان غرضه أداء حق الأمر في فرض الكفاية لقدّم عليه فرض العين، بل قدّم عليه كثيراً من فروض الكفايات؛ فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة ولا يجوز قبول شهادتهم فيها يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه، ثم لا نرى أحداً يشتغل به، ويتهاترون على علم الفقه لا سيها الخلافيات والجدليات والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع؛ فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين في الإشتغال بفرض كفاية قد قام به جماعة وإهمال ما لا قائم به؟ هل لهذا سبب إلا أن الطب ليس يتيسر الوصول به إلى تولي الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام وتقلد القضاء والحكومة والتقدّم به على الأقران والتسلط به على الأعداء؟ هيهات هيهات، قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء؛ فالله تعالى المستعان وإليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي بسخط الرحمن ويضحك الشيطان، وقد كان أهل الورع من علماء الظاهر مقرّين بفضل علماء الباطن وأرباب القلوب: كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يجلس بين يدي شيبان الراعي كها يقعد الصبي في المكتب ويسأله: كيف يفعل في كذا (١) حديث وإن من العلم كهيئة المسكنون. . . الحديث، رواه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين له في التصوف,من حديث أبي هريرة بإسناد

وكذا؟ فيقال له: مثلك يسأل هذا البدوى؟ فيقول: إنّ هذا وفق لما أغفِلناه. وكان أحمد بن حنبل رضى الله عنه ويحي بن معين يختلفان إلى معروف الكرخي ولم يكن في علم الظاهر بمنزلتها وكانا يسألانه، وكيف وقد قال رسول الله ﷺ، لما قيل له كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده في كتاب ولا سنة؟ فقال ﷺ: «سلوا الصالحين واجعلوه شورى بينهم»(١) ولذلك قيل: علماء الظاهر زينة الأرض والملك، وعلماء الباطن زينة السهاء والملكوت. وقال الجنيد رحمه الله قال لى السري شيخي يوماً: إذا قمت من عندي فمن تجالس؟ قلت: المحاسبي، فقال: ِ نعم خذ من علمه وأدبه، ودع عنك تشقيقه الكلام ورده على المتكلمين، ثم لما وليت سمعته يقول: جعلك الله صاحب حديث صوفياً ولا جعلك صوفياً صاحب حديث: أشار إلى أنّ من حصل الحديث والعلم ثم تَصُوفُ أَفَلَح، ومن تَصَرُفُ قِبلِ العلم خاطر بنفسه \* فإن قلت: فلم لم تورد في أقسام العلوم: الكلام والفلسفة، وتبين أنهها مذمومان أو محمودان؟ فاعلم أنّ حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها، فالقرآن والأخبار مشتملة عليه، وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتي بيانه، وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق لها، وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع، وبعضها خوض فيها لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه مألوفًا في العصر الأول وكان الخوض فيه بالكلية من البدع، ولكن تغير الأن حكمه إذ حدثت البدعة الصارفة عن مفتضى القرآن والسنة، ونبغت جماعة لفقوا لها شبهاً ورتبوا فيها كلاماً مؤلفاً، فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة مأذوناً فيه، بل صار من فروض الكفايات وهو القدر الذي يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة، وذلك إلى حدُّ محدود ـ سنذكره في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى ـ وأما الفلسفة علمًا برأسها بل هي أربعة أجزاء (أحدها) الهندسة والحساب، وهما مباحان كما سبق ولا يمنع عنهما إلا من يخاف عليه أن يتجـــاوز بهما إلى علوم مذمومة؛ فإن أكثر الممارسين لهما قد خرجوا منهما إلى البدع، فيصان الضعيف عنهما ـ لا لعينهما ـ كما يصان الصبى عن شاطىء النهر خيفة عليه من الوقوع في النهر وكما يصان حديث العهد بالإسلام عن مخالطة الكفار خوفاً عليه، مع أن القوى لا يندب إلى مخالطتهم (الثاني) المنطق وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه، ووجه الحدّ وشروطه، وهما داخلان في علم الكلام (الثالث) الإلهّيات، وهو بحث عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته؛ وهو داخل في الكلام أيضاً، والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم، بل|انفردوا بمذاهب: بعضها كفر وبعضها بدعة، وكما أنَّ الإعتزال ليس علمًا برأسه بل أصحابه طائفة من المتكلمين وأهل البحث والنظر انفردوا بمذاهب باطلة، فكذلك الفلاسفة (والرابع) الطبيعيات، وبعضها مخالف للشرع والدين والحق، فهو جهل وليس بعلم حتى يـورد في أقسام العلوم، وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها، وهو شبيه بنظر الأطباء؛ إلا أن الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص منحيث يمرض ويصح، وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تيخير وتتحرَّك؛ ولكن للطب فضل عليه وهو أنه محتاج إليه. وأما علومهم في الطبيعيات فلا حاجة إليها فإذن الكلام صار من جملة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلات المبتدعة، وإنما حدث ذلك بحدوث البدع كما حدثت حاجة الإنسان إلى استئجار البدرقة في طريق الحج بحدوث ظلم العرب وقطعهم الطريق؛ ولو ترك العرب عدوانهم لم يكن استئجار الحراس من شروط طريق الحج؛ فلذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما افتقر إلى الزيادة على ما عهد في عصر الصحابة رضى الله عنهم؛ فليعلم المتكلم حدَّه من الدين وأنَّ موقعه منه موقع الحارس في طريق الحج؛ فإذا تجرَّد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج، والمتكلم إذا تجردِ للمناظرة والمدافعة ولم يسلك طريق الآخرة ولم يشتغل بتعهد القلب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الدين أصلًا، وليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التي يشاركه فيها سائر العوام وهي من جملة أعمال ظاهر القلب واللسان، وإنما يتميز عن العامي بصنعة المجادلة والحراسة، فأما معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله وجميع ما أشرنا إليه في علم المكاشفة فلا يحصل من علم الكلام، بل يكاد أن (١) حديث: قيل له كيف نفعل إذا جاء أمر لم نجده في كتاب الله ولا سنة رسوله؟... الحديث.. رواه الطبراني من حديث ابن عباس وفيه عبد الله بن كيسان ضعفه الجمهور.

يكون الكلام حجاباً عليه ومانعاً عنه، وإنما الوصول إليه بالمجاهدة التي جعلها الله سبحانه مقدمة للهداية حيث قال تعالى ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ﴾ \* فإن قلت: فقد رددت حد المتكلم إلى حراسة عقيدة العوام عن تشويش المبتدعة، كما أن حد البذرقة حراسة أقمشة الحجيج عن نهب العرب، ورددت حد الفقيه إلى حفظ القانون الذي به يكف السلطان شر بعض أهل العدوان عن بعض، وهاتان رتبتان نازلتان بالإضافة إلى علم الدين، وعلماء الأمة المشهورون بالفضل هم الفقهاء والمتكلمون وهم أقضل الخلق عند الله تعالى، فكيف تنزل درجاتهم إلى هذه المنزلة السافلة بالإضافة إلى علم الدين؟ فاعلم أن من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال، فاعرف الحق تعرف أهله إن كنت سالكاً طريق الحق، وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى ما اشتهر من درجات الفضل بين الناس فلا تغفل عن الصحابة وعلو منصبهم، فقد أجمع الذين عرضت بذكرهم على تقدمهم وأنهم لا يدرك في الدين شأوهم ولا يشق غبارهم ولم يكن تقدمهم بالكلام والفقه بل بعلم الأخرة وسلوك طريقها، وما فضل أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رواية ولا فتوى ولا كلام، ولكن بشيء وقر في صدره(١) كما شهد له سيد المرسلين ﷺ؛ فليكن حرصك في طلب ذلك السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنون، ودع عنك ما تطابق أكثر الناس عليه وعلى تفخيمه وتعظيمه لأسباب ودواع يطول تفصيلها، فلقد قبض رسول الله ﷺ عن آلاف من الصحابة رضى الله عنهم كلهم علماء بالله. أثنى عليهم رسول الله ﷺ! ولم يكن فيهم أحد يحسن صنعة الكلام، ولا نصب نفسه للفتيا منهم أحد إلا بضعة عشر رجلًا، ولقد كان ابن عمر رضي الله عنهما منهم، وكان إذا سئل عن الفتيا يقول للسائل: إذهب إلى فلان الأمير الذي تقلد أمور الناس، وضعها في عنقه إشارة إلى أن الفتيا في القضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة، ولما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود: مات تسعة أعشار العلم، فقيل له: أَتَقُولَ ذَلَكَ وَفَيْنَا جَلَّةَ الصَّحَابَة؟ فقال: لم أرد علم الفتيا والأحكام إنما أريد العلم بالله تعالى، أفترى أنه أراد صنعة الكلام والجدل، فما بالك لا تحرص على معرفة ذلك العلم الذي مات بموت عمر تسعة أعشاره، وهو الذي سد باب الكلام والجدل وضرب صبيعاً بالدرة لما أورد عليه سؤالًا في تعارض آيتين في كتاب الله، وهجره وأمر الناس بهجره وأما قولك إن المشهورين من العلماء هم الفقهاء والمتكلمون، فاعلم أن ما ينال به الفضل عند الله شيء وما ينال به الشهرة عند الناس شيء آخر؛ فلقد كان شهرة أبي بكر الصديق رضى الله عنه بالخلافة وكان فضله بالسر الذي وقر في قلبه وكان شهرة عمر رضي الله عنه بالسياسة وكان فضله بالعلم بالله الذي مات تسعة أعشاره بموته، وبقصده التقرب إلى الله عزّ وجل في ولايته وعدله وشفقته على خلقه، وهو أمر باطن في سره، فأما سائر أفعاله الظاهرة فيتصور صدورها من طالب الجاه والإسم والسمعة والراغب في الشهرة، فتكون الشهرة فيها هو المهلك، والفضل فيها هو سرّ لا يطلع عليه أحد، فالفقهاء والمتكلمون مثل الخَلَفَاء والقضاة والعلماء، وقد انقسموا، فمنهم من أراد الله سبحانه بعلمه وفتواه وذبه عن سنة نبيه ولم يطلب به رياء ولا سمعة، فأولئك أهل رضوان تعالى وفضلهم عند الله لعملهم بعلمهم ولإرادتهم وجه الله سبحانه بفتواهم ونظرهم، فإن كل علم عمل فإنه فعل مكتسب، وليس كل عمل علمًا، والطبيب يقدر على التقرب إلى الله تعالى بعلمه فيكون مثاباً على علمه من حيث إنه عامل لله سبحانه وتعالى به، والسلطان يتوسط بين الخلق لله فيكون مرضياً عند الله سبحانه ومثاباً، لا من حيث إنه متكفل بعلم الدين، بل من حيث هو متقلد بعمل يقصد به التقرب إلى الله عز وجل بعلمه. وأقسام ما يتقرب به إلى الله تعالى ثلاثة: علم مجرد وهو علم المكاشفة، وعمل مجرَّد وهو كعدل السلطان مثلاً وضبطه للناس، ومركب من عمل وعلم وهو علم طريق الأخرة فإن صاحبه من العلماء والعمال جميعاً، فانظر إلى نفسك أتكون يوم القيامة في حزب علماء الله، وأعمال الله تعالى، أو في حزبيها فتضرب بسهمك مع كل فريق منها، فهذا أهم عليك من التقليد لمجرد الإشتهار كما

<sup>(</sup>١) حديث دما فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا كثرة صيام.. الحديث، أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من قول أبي بكر بن عبد المزني ولم أجده مرفوعا

# خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

على أنا سننقل من سيرة فقهاء السلف ما تعلم به أن الذين انتحلوا مذاهبهم ظلموهم وأنهم من أشد خصمائهم يوم القيامة فإنهم ما قصدوا بالعلم إلا وجه الله تعالى، وقد شوهد من أحوالهم ما هو من علامات علماء الآخرة كما سيأتي بيانه في باب علامات علماء الآخرة، فإنهم ما كانوا متجردين لعلم الفقه، بل كانوا مشتغلين بعلم القلوب ومراقبين لها، ولكن صرفهم عن التدريس والتصنيف فيه ما صرف الصحابة عن التصنيف والتدريس في الفقه، مع أنهم كانوا فقهاء مستقلين بعلم الفتوى والصوارف والدواعي متيقنة، ولا حاجة إلى ذكرها.

ونحن الآن نذكر من أقوال فقهاء الإسلام ما تعلم به أن ما ذكرناه ليس طعناً فيهم بل هو طعن فيمن أظهر الإقتداء بهم منتحلاً مذاهبهم وهو مخالف لهم في أعمالهم وسيرهم، فالفقهاء الذين هم زعاء الفقه وقادة الحلق - أعني الذين كثر اتباعهم في المذاهب خمسة: الشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى. وكل واحد منهم كان عابداً وزاهداً وعالماً بعلوم الآخرة وفقيهاً في مصالح الخلق في الدنيا ومريداً بفقهه وجه الله تعالى، فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة واحدة وهي التشمير والمبالخة في تفاريع الفقه، لأن الخصال الأربع لا تصلح إلا للآخرة، وهذه الخصلة الواحدة تصلح للدنيا والآخرة، إن أريد بها الآخرة قل صلاحها للدنيا شمروا لها وادعوا بها مشابهة أولئك الأئمة، وهيهات أن تقاس الملائكة بالحدادين، فلنورد الآن من أحوالهم ما يدل على هذه الخصال الأربع، فإن معرفتهم بالفقه ظاهرة.

أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيدل على أنه كان عابداً: ما روى أنه كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء: ثلثاً للعلم، وثلثاً للعبادة. وثلثاً للنوم. قال الربيع: كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة. وكان البويطي أحد أصحابه يختم القرآن في رمضان في كل يوم مرة. وقال الحسن الكرابيسي: بت مع الشافعي غير ليلة فكان يصلي نحواً من ثلث الليل فها رأيته يزيد على خمسين آية، فإذا أكثر فمائة آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله تعالى لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ فيها وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين، وكأنما جمع له الرجاء والخوف معاً، فانظر كيف يدل اقتصاره على خمسين آية على تبحره في أسرار القرآن وتدبره فيها وقال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ ست عشرة سنة لأن الشبع يثقل البدن ويقسى القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة، فانظر إلى حكمته في ذكر آفات الشبع، ثم في جدَّه في العبادة، إذ طرح الشبع لأجلها، ورأس التعبد تقليل الطعام. وقال الشافعي رحمه الله: ما حلفت بالله تعالى لا صادقاً ولا كاذباً قط، فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى، ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه، وسئل الشافعي رضي الله عنه عن مسألة فسكت، فقيل له: ألا تجيب رحمك الله؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في جوابي؟ فانظر في مراقبته للسانه مع أنه أشد الأعضاء تسلطاً على الفقهاء وأعصاها عن الضبط والقهر، وبه يستبين أنه كيان لا يتكلم ولا يسكت إلا لنيل الفضل وطلب الثواب. وقال أحمد بن يحي بن الوزير: خرج الشافعي رحمه الله تعالى يوماً من سوق القناديل فتبعناه فإذا رجل يسفه على رجل من أهل العلم، فالتفت الشافعي إلينا وقال: نزهوا أسماعكم عن استماع الخناكما تنزهون ألسنتكم عن النطق به، فإن المستمع شريك القائل، وإن السفيه لينظر إلى أخبث شيء في إنائه فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم ولو ردت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقى بها قائلها. وقال الشافعي رضي الله عنه: كتب حكيم إلى حكيم: قد أوتيت علمًا فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. وأما زهده رضى الله عنه فقد قال الشافعي رحمه الله: من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وحب خالقها ۚ فِي قَلْبُه فَقَدَ كَذَبِ. وقال الحميدي: خرج الشافعي رحمه الله إلى اليمن مع بعض الولاة فانصرف إلى مكة بعشرة آلاف درهم فضرب له خباء في موضع خارجاً من مكة فكان الناس يأتونه ، فها برح من موضعه

ذلك حتى فرقها كلها. وخرج من الحمام مرة فأعطى الحمامي مالاً كثيراً. وسقط سوطه من يده مرة فوفعه إنسان إليه فأعطاه جزاء عليه خمسين ديناراً. وسخاوة الشافعي رحمه الله أشهر من أن تحكي ورأس الزهد السخاء، لأن من أحب شيئاً أمسكه ولم يفارقه فلا يفارق المال إلا من صغرت الدنيا في عينه وهو معنى الزهد. ويدل على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال همته بالأخرة: ما روي أنه روى سفيان بن عيينة حديثاً في الرقائق فغشى على الشافعي فقيل له: قد مات، فقال: إن مات فقد مات أفضل زمانه. وما روى عبد الله بن محمد البلوي قال: كنت أنا وعمر بن نباتة جلوساً نتذاكر العباد والزهاد فقال لي عمر: ما رأيت أورع ولا أفصح من محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: خرجت أنا وهو والحرث بن لبيد إلى الصفا وكان الحرث تلميذً الصالح المري فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت، فقرأ هذه الآية عليه: ﴿ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ فرأيت الشافعي رحمه الله وقد تغير لونه واقشعر جلده واضطرب اضطراباً شديداً وخر مغشياً عليه فلم أفاق جعل يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين وإعراض الغافلين، اللهم لك خضعت قلوب العارفين وذلت لك رقاب المشتاقين، إلمّي هب لي جودك وجللني بسترك واعف عن تقصيري بكرم وجهك. قال: ثم مشى وانصرفنا فلما دخلت بغداد وكان هو بالعراق فقعدت على الشط أتوضأ للصلاة إذ مر بي رجل فقال لي: يا غلام أحسن وضوءك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، فالتفت فإذا أنا برجل يتبعه جماعة، فأسرعت في وضوئي وجعلت أقفو أثره، فالتفت إليُّ فقال: هل لك من حاجة؟ فقلت: نعم، تعلمني مما علمك الله شيئًا، فقال لي: أغلم أن من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عيناه بما يراه من ثواب الله تعالى غدا، أفلا أزيدك؟ قلت نعم. قال من كان فيه ثلاث خصال فقد استكمل الإيمان: من أمر بالمعروف واثتمر ونهى عن المنكر وانتهى، وسحافظ على حدود الله تعالى، ألا أزيدك؟ قلت بلي، : فقال: كن في الدنيا زاهداً وفي الآخرة راغباً واصدق الله تعالى في جميع أمورك تنج مع الناجين، ثم مضى، فسألت: من هذا؟ فقالوا: هو الشافعي فانظر إلى سقوطه مغشياً عليه ثم إلى وعظه كيف يدل ذلك على زهده وغاية خوفه! ولا يحصل هذا الخوف والزهد إلا من معرفة الله عز وجل فإنه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾ ولم يستفد الشافعي رحمه الله هذا الخوف والزهد من علم كتاب السلام والإجارة وسائر كتب الفقه، بل هو من علوم الأخرة المستخرجة من القرآن والأخبار إذ حكم الأولين والأخرين مودعة فيهما. وأما كونه عالماً بأسرار القِلب وعلوم الآخرة فتعرفه من الحكم المأثورة عنه، روى أنه سئل عن الرياء فقال على البديهة: الرياء فتنة عقدها الهوى حيال أبصال قلوب العلماء فنظروا إليها بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعمالهم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أنت خفت على عملك العجب فانظر رضا من تطلب؟ وفي أي ثواب ترغب؟ ومن أي عقاب ترهب؟ وأي عافية تشكر؟ أيّ بلاء تذكر؟ فإنك إذا تفكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في عينك عملك، فانظر كيف ذكر حقيقة الرياء وعلاج العجب وهما من كبار آفات القلب! وقال الشافعي رضي الله عنه: من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال رحمه الله: من أطاع الله تعالى بالعلم نفعه سره. وقال: ما من أحد إلا له محب ومبغض، فإذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله عزَّ وجل، وروي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلًا صالحًا ورعاً وكان يسأل الشافعي رضي الله عنه عن مسائل في الورع والشافعي رحمه الله يقبل عليه لورعه، وقال للشافعي يوماً: أيما أفضل الصبر أو المحنة أو التمكين: فقالً الشافعي رحمه الله: التمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر وإذا صبر مكن؛ ألا ترى أن الله عزَّ وجل امتحن إبراهيم عليه السلام ثم مكنه، وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه، وامتحن أيوبعليه السلام ثم مكنه، وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وآتاه ملكاً، والتمكين أفضل الدرجات، قال الله عزَّ وجل: ﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ﴾ وأيوب عليه السلام بعد المحنة العظيمة مكن، قال الله تعالى: ﴿ وآتيناه أهله ومثلهم معهم الآية ﴾ فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحره في أسرار القرآن واطلاعُه على مقامات السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء، وكل ذلك من علوم

الأخرة. وقيل للشافعي رحمه الله: متى يكون الرجل عالمًا؟ قال: إذا تحقق في علم الدين فعلمه وتعرض لسائر العلوم فنظر فيها فاته فعند ذلك يكون عالماً، فإنه قيل لجالينوس إنك تأمر للداء الواحد بالأدوية الكثيرة المجمعة! فقال إنما المقصود منها واحد وإنما يجعل معه غيره لتسكن حدته لأن الإفراد قاتل، فهذا وأمثاله مما لا يحصى يدل على علو رتبته في معرفة الله تعالى وعلوم الأخرة. وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه وجه الله تعالى: فيدل عليه ما روى عنه قال: وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلى شيء منه، فانظر كيف اطلع على آفة العلم وطلب الإسم له وكيف كان منزه القلب عن الإلتفات إليه مجرد النية فيه لوجه الله تعالى. وقال الشافعي رضي الله عنه. ما ناظرت أحداً قط فأحببت أن يخطىء. وقال: ما كلمت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدَّد ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ وما كلمت أحداً قط وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو على لسانه: وقال: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت محبته، ولا كابرني أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته، فهذه العلامات هي التي تدل على إرادة الله تعالى بالفقه والمناظرة، فانظر كيف تابعه الناس في جملة هذه الخصال الخمس على خصلة واحدة فقط، ئم كيف خالفوه فيها أيضاً، ولهذا قال أبو ثورة رحمه الله: ما رأيت ولا رأى الراءون مثل الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه: ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي رحمه الله تعالى، فأنظر إلى إنصاف الداعي وإلى درجة المدعو له وقس به الأقران والأمثال من العلماء في هذه الأعصار وما بينهم من المشاحنة والبغضاءلتعلم تقصيرهم في دعوى الاقتداء بهؤلاء، ولكثرة دعائه له قال له ابنه: أيّ رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء؟ فقال أحمد: يا بني كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف وكان أحمد رحمه الله يقول: ما مسّ أحد بيده محبرة إلا وللشافعي رحمه الله في عنقه منة. وقال يجي بن سعيد القطان: ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي لما فتح الله عزَّوجلُّ عليه من العلم ووفقه للسداد فيه. ولنقتصر على هذه النبذة من أحواله فإن ذلك خارج عن الحصر، وأكثر هذه المناقب نقلناه من الكتاب الذي صنفه الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي رضي الله عنه وعن جميع المسلمين.

وأما الإمام مالك رضي الله عنه فإنه كان أيضاً متحلياً بهذه الخصال الخمس، فإنه قيل له: ما تقول يا مالك في طلب العلم؟ فقال: حسن جميل ولكن أنظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه، وكان رحمه الله تعالى في تعظيم علم الدين مبالغًا، حتى كان إذا أراد أن يحدّث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرَّح لحيته واستعمل الطيب وتمكنَ من الجلوس على وقار وهيبة ثم حدّث، فقيل له في ذلك فقال: أحبِّ أن اعظم حديث رسول الله ﷺ. وقال مالك: العلم نور يجعله الله حيث يشاء وليس بكثرة الرواية، وهذا الإحترام والتوقير يدل على قوّة معرفته بحلال الله تعالى. وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله: الجدال في الدين ليس بشيء. ويدل عليه قول الشافعي رحمه الله: إني شهدت مالكاً وقد سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. ومن يرد غير وجه الله تعالى بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقرُّ على نفسه بأنه لا يدري، ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، وما أحد أمن علي من مالك. وروي أن أبا جعفر المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره ثم دسّ عليه من يسأله، فروى على ملأ من الناس: ليس على مستكره طلاق، فضربه بالسياط؛ ولم يترك رواية الحديث. وقال مالك رحمه الله: ما كان رجل صادقاً في حديثه ولا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه مع الهرم آفة ولا خرف. وأما زهده في الدنيا فيدل عليه ما روي أن المهدي أمير المؤمنين سأله فقال له: هل لك من دار؟ فقال: لا ولكن أحدَّثك «سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: نسب المرء داره» وسأله الرشيد: هل لك دار؟ فقال: ـ لا، فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال: إشتر بها داراً فأخذها ولم ينفقها، فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رحمه الله: ينبغي أن تخرج معنا فإني عزمت على أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان رضي الله عنه الناس

على القرآن، فقال له: ما حمل الناس على الموطأ فليس إليه سبيل، لأن أصحاب رسول الله علي افترقوا بعده في الأمصار فحدَّثوا، فعند كل أهل مصر علم وقد قال ﷺ: «اختلاف أمتي رحمة»(١) وأما الخروج معك فلا سبيل إليه قال رسول الله ﷺ: «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»(٢) وقال عليه الصلاة والسلام: «المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد»(٣) وهذه دنانيركم كما هي إن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها، يعني أنك إنما تكلفني مفارقة المدينة لما اصطنعته إلِّي فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله على، فهكذا كان زهد مالك في الدنيا، ولما حملت إليه الأموال الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشار علمه وأصحابه كان يفرِّقها في وجوه الخير ودل سخاؤه على زهده وقلة حبه للدنيا وليس الزهد فقد المال: وإنما الزهد فراغ القلب عنه ولقد كان سليمان عليه السلام في ملكه من الزهاد. ويدل على احتقاره للدنيا ما روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: رأيت على باب مالك كراعاً من أفراس خراسان، ويقال مصر ما رأيت أحسن منه فقلت لمالك رحمه الله: ما أحسنه فقال: هو هدية مني إليك يا أبا عبد الله، فقلت: دع لنفسك منها دابة تركبها فقال: إني أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نبي الله ﷺ وسلم بحافر دابة فانظر إلى سخائه إذ وهب جميع ذلك دفعة واحدة وإلى توقيره لتربة المدينة. ويدل على إرادته بالعلم وجه الله تعالى واستحقاره للدنيا: ما روي أنه قال دخلت على هارون الرشيد فقال لي: يا أبا عبد الله ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. قال: فقلت أعز الله مولانا الأمير، إن هذا العلم منكم خرج فإن أنتم عززتموه عزّ وإن أنتم أذللتموه ذل والعلم يؤتى ولا يأتي، فقال: صدقت، أخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس.

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلقد كان أيضاً عابداً زاهداً، عارفاً بالله تعالى، خائفاً منه، مريداً وجه الله تعالى بعلمه، فأما كونه عابداً فيعرف بما روي عن ابن المبارك أنه قال: كان أبو حنيفة رحمه الله له مروءة وكثرة صلاة. وروى حماد بن أبي سليمان أنه كان يحي الليل كله. وروي أنه كان يحي نصف الليل فمرّ يوماً في طريق فأشار إليه إنسان وهو يمشى فقال لأخر: هذا هو الذي يحي الليل كله، فلم يزل بعد ذلك يحي الليل كله وقال: أنا أستحي من الله سبحانه أن أوصف بما ليس فيّ من عبادته. وأما زهده فقد روى عن الربيع بن عاصم قال: أرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة فقدمت بأبي حنيفة عليه، فأراده أن يكون حاكمًا على بيت المال فأبي، فضربه عشرين سوطاً. فانظر كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب! قال الحكم بن هشام الثقفي: حدثت بالشام حديثاً في أبي حنيفة أنه كان من أعظم الناس أمانة وأراده السلطان على أن يتولى مفاتيح خزائنه أو يضرب ظهره فاختار عذابهم له على عذاب الله تعالى. وروي أنه ذكر أبو حنيفة عند ابن المبارك، فقال: أتذكرون رجلًا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففرّ منها. وروي عن محمد بن شجاع عن بعض أصحابه أنه قيل لأبي حنيفة: قد أمر لك أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور بعشرة آلاف درهم. قال: فها رضي أبو حنيفة، قال: فلما كان اليوم الذي توقع أن يؤتى بالمال فيه صلى الصبح ثم تغشى بثوبه فلم يتكلم، فجاء رسول الحسن بن قحطبة بالمال، فدخل عليه، فلم يكلمه، فقال بعض من حضر: ما يكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة، أي هذه عادته. فقال: ضعوا المال في هذا الجراب في زاوية البيت، ثم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته وقال لابنه: إذا مت ودفنتموني فخذ هذه البدرة واذهب بها إلى الحسن ابن قحطبة فقل له خذ وديعتك التي أودعتها أبا حنيفة. قال ابنه: ففعلت ذلك، فقال الحسن: رحمة الله على أبيك فلقد كان شحيحاً على دينه. وروي أنه دعي إلى ولاية القضاء فقال : أنا لا أصلح لهذا، فقيل له: لم؟ فقال: إن كنت صادقاً فها أصلح لها، وإن كنت كاذباً فالكاذب لا يصلح للقضاء. وأما علمه بطريق الأخرة وطريق أمور الدين ومعرفته بالله عزّ وجل فيدل عليه شدّة خوفه من الله تعالى وزهده في الدنيا، وقد قال ابن جريج: قد بلغني (١) حديث الختلاف أمتي رحمة» ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية تعليقاً وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس بلفظ اختلاف أصحابي لكم

 <sup>(</sup>۲) حدیث «المدینة خیر لهم لو کانوا یعلمون» متفق علیه من حدیث سفیان ابن أبي زهیر

<sup>(</sup>٣) حديث «المدينة تنفي خبثها. . . الحديث» منفق عليه من حديث أبي هريرة .

عن كوفيكم هذا النعمان بن ثابت أنه شديد الخوف لله تعالى. وقال شريك النخعي: كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس، فهذا من أوضح الأمارات على العلم الباطني والإشتغال بمهمات الدين، فمن أوتي الصمت والزهد فقد أوتي العلم كله، فهذه نبذة من أحوال الأثمة الثلاثة.

وأما الإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري رحمها الله تعلى فأتباعها أقل من أتباع هؤلاء، وسفيان أقل أتباعاً من أحمد، ولكن اشتهارهما بالورع والزهد أظهر، وجميع هذا الكتاب مشحون بحكايات أفعالها وأقوالها فلا حاجة إلى التفصيل الآن، فانظر الآن في غير هؤلاء الأئمة الثلاثة وتأمل أن هذه الأحوال والأقوال والأفعال في الإعراض عن الدنيا والتجرّد لله عزّ وجل هل يثمرها مجرّد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم والإجارة والظهار والإيلاء واللعان، أو يثمرها علم آخر أعلى وأشرف منه، وانظر إلى الذين أدّعوا الإقتداء بهؤلاء أصدقوا في دعواهم أم لا.

### الباب الثالث

### فيها يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها

وفيه بيان الوجه الذي قد يكون به بعض العلوم مذموماً وبيان تبديل أسامي العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم منها.

بيان علة ذم العلم المذموم لعلك تقول: العلم هو معرفة الشيء على ما هو به وهو من صفات الله تعالى فكيف يكون الشيء علمًا ويكون مع كونه علمًا مذموماً؟ فأعلم أن العلم لا يذم لعينه وإنما يذم في حق العباد لأحد أسباب ثلاثة (الأوّل) أن يكون مؤدياً إلى ضرر ما إما لصاحبه أو لغيره، كما يذم علم السحر والطلسمات وهو حق، إذ شهد القرآن له وأنه سبب يتوصل به إلى التفرقة بين الزوجين، وقد سحر(١) رسول الله ﷺ ومرض بسببه حتى أخبره جبريل عليه السلام بذلك وأخرج السحر من تحت حجر في قعر بئر، وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم، فيتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخص المسحور ويرصد به وقت مخصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع، ويتوصل بسببها إلى الإستعانة بالشياطين، ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله تعالى العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور، ومعرفة هذه الأسباب من حيث إنها معرفة ليست بمذمومة ولكنها ليست تصلح إلا للإضرار بالخلق والوسيلة إلى الشرَ شرَّ، فكان ذلك هو السبب في كونه علمًا مذموماً، بل من اتبع ولياً من أولياء الله ليقتله وقد اختفى منه في موضع حريز إذا سأل الظالم عن محله لم يجز تنبيهه عليه؛ بل وجب الكذب فيه؛ وذكر موضعه إرشاد وإفادة علم بالشيء على ما هو عليه، ولكنة مذموم لأدائه إلى الضرر (الثاني) أن يكون مضراً بصاحبه في غالب الأمر، كعلم النجوم، فإنه في نفسه غير مذموم لذاته، إذ هو قسمان: قسم حسابي، وقد نطق القرآن بأن مسير الشمس والقمر محسوب، إذ قال عزَّ وجلُّ ﴿ الشَّمْسِ والقمرِ بحسبان ﴾ وقال عز وجل: ﴿ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ﴾. والثاني. الأحكام، وحاصله يرجع إلى الإستدلال على الحوادث بالأسباب وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنبض على ما سيحدث من المرض، وهو معرفة لمجاري سنة الله تعالى وعادته في خلقه ولكن قد ذمه الشرع. قال ﷺ: «إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا»(٢). وقال ﷺ: «أخاف على أمتى بعدي ثلاثاً: حيف الأئمة، والإيمان بالنجوم، والتكذيب بالقدر»(٣). وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البرّ والبحر ثم أمسكوا، وإنما زجر عنه من ثلاثة أوجه أحدها: أنه مضر بأكثر الخلق، الباب الثالث

 <sup>(</sup>١) حديث «سحر رسول الله ﷺ» متفق عليه من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) حديث «إذا ذكر القدر فأمسكوا. . . الحديث، رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن

 <sup>(</sup>٣) حديث «أخاف على أمتي بعدي ثلاثاً: حيف الاثمة . . الحديث، أخرجه ابن عبد البر من حديث أبن محجن بإسناد ضعيف

فإنه إذا ألقى إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب، لوقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة، وأنها الألهة المدبرة لأنها جواهر شريفة سماوية، ويعظم وقعها في القلوب فيبقى القلب ملتفتا إليها، ويرى الخير والشر مجذورا أو مرجوًا من جهتها، وينمحى ذكر الله سبحانه عن القلب، فإن الضعيف يقصر نظره على الوسائط، والعالم الراسخ هو الذي يطلع على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبه انه وتعالى، ومثال نظر الضعيف إلى حصول ضوء الشمس عقيب طلوع الشمس، مثال النملة لو خلق لها عقل وكانت على سطح قرطاس وهي تنظر إلى سواد الخط يتجدّد، فتعتقد أنه فعل القلم ولا تترقى في نظرها إلى مشاهدة الأصابع، ثم منها إلى اليد، ثم منها إلى الارادة المحركة اليد، ثم منها إلى الكاتب القادر المريد، ثم منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة؛ فأكثر نظر الخلق مقصور على الأسباب القريبة السافلة. مقطوع من الترقى الى مسبب الأسباب؛ فهذا أحد أسباب النبي عن النجوم. وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض ليس يدرك في حق آحاد الأشخاص لا يقيناً ولا ظناً، فالحكم به حكم بجهل، فيكون ذمه على هذا من حيث إنه جهل لا من حيث إنه علم، فلقد كان ذلك معجزة لإدريس عليه السلام فيها يحكى وقد اندرس وانمحى ذلك العلم وانمحق، وما يتفق من إصابة المنجم على ندور فهو اتفاق لأنه قد يطلع على بعض الأسباب ولا يحصل المسبب عقيبها الا بعد شروط كثيرة ليس في قدرة البشر الاطلاع على حقائقها، فإن اتفق أن قدر الله تعالى بقية الأسباب وقعت الإصابة، وإن لم يقدر أخطأ، ويكون ذلك كتخمين الإنسان في أن السماء تمطر اليوم مهما رأى الغيم يجتمع وينبعث من الجبال فيتحرك ظُنَّه بذلك، وربما يحمى النهار بالشمس ويذهب الغيم، وربما يكون بخلافه، ومجرد الغيم ليس كافيا في مجيء المطر وبقية الأسباب لا تدرى، وكذلك تخمين الملاح أن السفينة تسلم اعتمادا على ما ألفه من العادة في الرياح ولتلك الرياح أسباب خفية هو لا يطلع عليها، فتارة يصيب في تخمينه وتارة يخطىء، ولهذه العلة يمنع القول عن النجوم أيضاً. وثالثها: أنه لا فائدة فيه، فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يغني وتضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة الانسان في غير فائدة وذلك غاية الخسران؛ فقد مر رسول الله ﷺ برجل والناس مجتمعون عليه فقال «ما هذا؟ فقالوا: رجل علامة. فقال: بماذا؟ قالوا بالشعر وأنساب العرب. فقال: علم لا ينفع وجهل لا يضر (١)» وقال ﷺ «إنما العلم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» فإذن الخوض في النجوم وما يشبهه اقتحام خطر وخوض في جهالة من غير فائدة، فإن ما قدّر كائن، والاحتراز منه غير ممكن، بخلاف الطب فإن الحاجة ماسة إليه وأكثر أدلته بما يطلع عليه، وبخلاف التعبير وإن كان تخميناً لأنه جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة ولا خطر فيه (السبب الثالث) الخوض في عِلم لا يستفيد الخائض فيه فائدة علم، فهو مذموم في حقه كتعلم دقيق العلوم قبل جليلها، وخفيها قبل جليها، وكالبحث عن الأسرار الإلهية، اذ يطلع الفلاسفة والمتكلمون إليها ولم يستقلوا بها، ولم يستقل بها وبالوقوف على طرق بعضها إلا الأنبياء والأولياء، فيجب كف الناس عن البحث عنها وردِّهم الى ما نطق به الشرع، ففي ذلك مقنع للموفق، فكم من شخص خاض في العلوم واستضربها ولو لم يخض فيها لكان حاله أحسن في الدين مما صار اليه ولا ينكر كون العلم ضارا لبعض الناس كها يضر لحم الطير وأنواع الحلوى اللطيفة بالصبى الرضيع، بل رب شخص ينفعه الجهل ببعض الأمور، فلقد حكى أن بعض الناس شكا الى طبيب عقم امرأته وأنها لا تلد، فجس الطبيب نبضها وقال: لا حاجة لك الى دواء الولادة فانك ستموتين الى أربعين يوما، وقد دل النبض عليه، فاستشعرت المرأة الخوف العظيم وتنغص عليها عيشها، وأخرجت أموالها وفرقتها، وأوصت، وبقيت لا تأكل ولا تشرب حتى انقضت المدة فلم تمت، فجاء زوجها الى الطبيب وقال له: لم تمت، فقال الطبيب: قد علمت ذلك فجامعها الآن فإنها تلد؛ فقال: كيف ذاك؟ قال: رأيتها سمينة وقد انعقد الشحم على فم رحمها، فعلمت أنها لا تهزل الا بخوف الموت، فخوفتها بذلك حتى هزلت وزال المانع

<sup>(</sup>١) حديث: مر رسول الله ﷺ برجل والناس مجتمعون فقال «ما هذا؟ فقالوا: رجل علامة . . الحديث». أخرجه ابن عبد البر من حديث أبي هريرة وضعفه. وفي آخر الحديث «إنما العلم آية محكمة. . الى آخره، وهذه القطعة عند أبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله من عمرو.

من الولادة: فهذا ينبهك على استشعار خطر بعض العلوم ويفهمك معنى قوله ﷺ «نعوذ بالله من علم لا ينفع(١) ، فاعتبر بهذه الحكاية ولا تكن بحاثًا عن علوم ذمها الشرع وزجر عنها، ولازم الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم، واقتصر على أتباع السنة، فالسلامة في الإِتباع، والخطر في البحث عن الأشياء والاستقلال، ولا تكثر اللجج برأيك ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك أنّي أبحث عن الأشياء لأعرفها على ما هي عليه، فأي ضرر في التفكر في العلم فإن ما يعود عليك من ضرره أكثر، وكم من شيء تطلع عليه فيضرك اطلاعك عليه ضرراً يكاد يهلكك في الأخرة إن لم يتداركك الله برحمته. واعلم أنه كما يطلع الطبيب الحاذق على أسرار في المعالجات يستبعدها من لا يعرفها فكذلك الأنبياء أطباء القلوب والعلماء بأسباب الحياة الأخروية، فلا تتحكم على سننهم بمعقولك فتهلك، فكم من شخص يصيبه عارض في أصبعه فيقتضي عقله أن يطليه، حتى ينبهه الطبيب الحاذق أن علاجه أن بطلي الكف من الجانب الآخر من البدن فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد من حيث لا يعلم كيفية انشعاب الأعصاب ومنابتها ووجه التفافها على البدن؟ فهكذا الأمر في طريق الآخرة، وفي دقائق سنن الشرع وآدابه، وفي عقائده التي تعبد الناس بها أسرار ولطائف ليست في سعة العقل وقوته الإحاطة بها، كما أن في خواص الأحجار أموراً عجائب غاب عن أهل الصنعة علمها حتى لم يقدر أحد على أن يعرف السبب الذي به يجذب المغناطيس الحديد؛ فالعجائب والغرائب في العقائد والأعمال، وإفادتها لصفاء القلوب ونقائها وطهارتها وتزكيتها وإصلاحها للترقي إلى جوار الله تعالى وتعرضها لنفحات فضله أكثر وأعظم مما في الأدوية والعقاقير، وكما أن العقول تقصر عن إدراك منافع الأدوية مع أن التجربة سبيل إليها؛ فالعقول تقصر عن إدراك ما ينفع في حياة الأخرة مع أن التجربة غير متطرقة إليها، وإنما كانت التجربة تتَّطرق إليها لو رجع إلينا بعض الأموات فأخبرنا عن الأعمال المقبولة النافعة المقربة إلى الله تعالى زلفي وعن الأعمال المبعدة عنه، وكذا عن العقائد، وذلك مما لا يطمع فيه فيكفيك من منفعة العقل أن يهديك إلى صدق النبي على ويفهمك موارد إشاراته، فاعزل العقل بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلا تسلم إلا به والسلام؛ ولذلك قال ﷺ وإن من العلم جهلا وإن من القول عيا<sup>(٢)</sup>» ومعلوم أن العلم لا يكون جهلا ولكنه يؤثر تأثير الجهل في الإضرار. وقال أيضاً ﷺ «قليل من التوفيق حير من كثير من العلم<sup>٣)</sup>» وقال عيسى عليه السلام: ما أكثر الشجر وليس كلها بمثمر وليس كلها بطيب، وما أكثر العلوم وليس كلها بنافع!.

# بيان ما بدل من ألفاظ العلوم

اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول، وهي خسة ألفاظ: الفقه، والعلم، والتوحيد، والتذكير، والحكمة؛ فهذه أسام محمودة، والمتصفون بها أرباب المناصب في الدين، ولكنها نقلت الآن الى معان مدمومة، فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف بمعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم (اللفظ الأول) الفقه؛ فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل؛ إذا خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوي والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها؛ فمن كان أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه، ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الأخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع الى نعيم الأخرة واستيلاء الحوف على القلب؛ ويدلك عليه قوله عز وجل (المتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) وما

<sup>(</sup>١) حديث ونعوذ بالله من علم لا ينفع، أخرجه ابن عبد البر من حديث جابر بسند حسن، وهو عند ابن ماجه بلفظ وتعوذوا، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) حديث وإن من العلم جهلا. . الحمديث، رواه أبو داود من حديث بريدة وفي اسناده من يجهل.

<sup>(</sup>٣) حديث وقليل من التوفيق خير من كثير من العلم، لم أجد له أصلا، وقد ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي الدرداء، وقال والعقل بدل العلم، ولم يخرجه ولده في مسنده.

يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والأجارة؛ فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف، بل التجرد له على الدوام يقسى القلب وينزع الخشية منه كها نشاهد الأن من المتجردين له. وقال تعالى ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾ وأراد به معاني الإيمان دون الفتاوى؛ ولعمري إن الفقه والفهم في اللغة إسمان بمعنى واحد، وإنما يتكلم في عادة الاستعمال به قديما وحديثًا. قال تعالى ﴿لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ﴾ الآية؛ وفأحال قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه؛ فانظر إن كان ذلك نتيجة عدم الحفظ لتفريعات الفتاوى، أو هو نتيجة عدم ما ذكرناه من العلوم. وقال على «علماء فقهاء(١)» للذين وفدوا عليه. وسئل سعد بن إبراهيم الزهري رحمه الله أي أهل المدينة أفقه؟ فقال: أتقاهم لله تعالى؛ فكأنه أشار إلى ثِمرة الفقه، والتقوي ثمرة العلم الباطني دون الفتاوى والأقضية. وقال ﷺ «ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا بلي، قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يؤيسهم من روح الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه(٢)» ولما روي أنس بن مالك قوله ﷺ «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب(٣)، قال: فالتفت الى زيد الرقاشي وزياد النميري وقال: لم تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم هذه يقص أحدكم وعظه على أصحابه ويسرد الحديث سردا، وإنما كنا نقعد لِفنذكر الإيمان ونتدبر القرآن ونتفقه في الدين ونعد نعم الله علينا تفقها، فسمى تدبر القرآن وعد النعم تفقها: قال ﷺ «لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، وحتى يرى للقرآن وجوها كثيرة<sup>(٤)</sup>» وروى أيضا موقوفا على أبي الدرداء رضى الله عنه مع قوله «ثم يقبل على نفسه فيكون لها أشد مقتا» وقد سأل فرقد السبخي الحسن عن الشيء فأجابه، فقال: إن الفقهاء يخالفونك؛ فقال الحسن رحمه الله: ثكلتك أمك فريقد، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبارة ربه الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم؛ ولم يقل في جميع في ذلك: الحافظ لفروع الفتاوى، ولست أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوي في الأحكام الظاهرة، ولكن كان بطريق العموم والشمول أو بطريق الاستتباع؛ فكان اطلاقهم له على علم الآخرة أكثر. فبان من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد له والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلوب، ووجدوا على ذلك معيناً من الطبع، فإن علم الباطن غامض والعمل به عسير، والتوصل به إلى طلب الولاية والقضاء والجاه والمال متعذر، فوجد الشيطان مجالا لتحسين ذلك في القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذي هو اسم محمود في الشرع (اللفظ الثاني) العلم: وقد كأن يطلق ذلك على العلم بالله تعالى وبآياته وبأفعاله في عباده وخلقه، حتى أنه لما مات عمر رضى الله عنه قال ابن مسعود رحمه الله، لقد مات تسعة أعشار العلم فعرفه بالألف واللام ثم فسره العلم بالله سبحانه وتعالى، وقد تصرفوا فيه أيضا بالتخصيص حتى شهروه الأكثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها؛ فيقال: هو العالم على الحقيقة، وهو الفحل في العلم، ومن لا يمارس ذلك ولا يشتغل به يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونه في زمرة أهل العلم. وهذا أيضا تصرف بالتخصيص، ولكن ما ورد من فضائل العلم والعلماء أكثره في العلماء بالله تعالى وبأحكامه وبأفعاله وصفاته. وقد صار الأن مطلقا على من لا يحيط من علوم الشرع بشيء سوى رسوم جدلية في مسائل خلافية، فيعد بذلك من فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار وعلم المذهب وغيره، وصار ذلك سببا مهلكا لحلق كثير من أهل الطلب للعلم (اللفظ الثالث) التوحيد: وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة طريق المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة

<sup>(</sup>١) حديث «علماء حكماء فقهاء» رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد، والخطيب في التاريخ من حديث سويد بن الحارث باسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) حديث «ألا أنبئكم بالفقيه كلّ الفقية. . الحديث، رواه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق، وأبو بكر بن السني وابن عبد البر من حديث على. وقال ابن عبد البر: اكثرهم يوقفونه عن على.

<sup>(</sup>٣) حَدَيثُ أَنسَ ﴿ لَأَنَ أَقَعَدُ مَعَ قُومً يُذَكِّرُونَ اللهُ تَعَالَى مَن غدوه الى طلوع الشمس. . الحديث، رواه أبو داود باسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) حديث «لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله.. الحديث، أخرجه ابن عبد البر من حديث شداد بن أوس وقال: لا يصح موفوعا.

الشبهات وتأليف الإلزامات، حتى لقب طوائف منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد وسمى المتكلمون العلماء بالتوحيد، مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر الأول بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابا من الجدل والمماراة؛ فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبولها في أول السماع فلقد كان ذلك معلوما للكل، وكان العلم بالقرآن هو العلم كله، وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين، وإن فهموه لم يتصفوا به: وهو أن يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط، فلا يرى الخير والشر كله إلا منه جل جلاله؛ فهذا مقام شريف إحدى ثمراته التوكل كما سيأتي بيانه في كتاب التوكل. ومن ثمراته أيضا ترك شكاية الخلق، وترك الغضب عليهم، والرضا والتسليم لحكم الله تعالى. وكانت إحدى ثمراته قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه لما قيل له في مرضه أنطلب لك طبيبا فقال: الطبيب أمرضني، وقول آخر لما مرض فقيل له ماذا قال الطبيب في مرضك؟ فقال: قال لي إني فعال لما أريد. وسيأتي في كتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك. والتوحيد جوهر نفيس وله قشران: أحدهما أبعد عن اللب من الآخر، فخصص الناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر وأهملوا اللب بالكلية؛ فالقشر الأول: هو أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، وهذا يسمى توحيدا مناقضا للتثليث الذي صرح به النصارى، ولكنه قد يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني: أن لا يكون في القلب مخالفة وإنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده وكذلك التصديق به وهو توحيد عوام الخلق والمتكلمون كها سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة. والثالث: وهو اللباب \_ أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط؛ وأن يعبده عبادة يفرده بها فلا يعبد غيره، ويخرج عن هذا التوحيد أتباع الهوى، فكل متبع هواه فقد آتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى ﴿أَفْرَأَيتُ مِنَ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هُواهُ﴾ وقال ﷺ «أبغض إله عبد في الأرض عند الله تعالى هو الهوى(١٠)» وعلى التحقيق من تأمل عرف أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم وإنما يعبد هواه، إذ نفسه مائلة إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، ويخرج من هذا التوحيد التسخط على الخلق والالتفات اليهم، إفان من يري الكل من الله عز وجل كيف يتسخط على غيره / فلقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام وهو مقام الصدّيقين، فانظر الى ماذا حول وبأي قشر قنع منه، وكيف اتخذوا هذا معتصها في إلتمدح والتفاخر بما اسمه محمود مع الإفلاس عن المعنى الذي يستحق الحمد الحقيقي، وذلك كإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه الى القبلة ويقول ﴿وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفاً﴾ وهو أول كذب يفاتح الله به كل يوم إن لم يكن وجه قلبه متوجها الى الله تعالى على الخصوص: فإنه إن أراد بالوجه وجه الظاهر فها وجهه إلا إلى الكعبة وما صرفه إلا عن سائر الجهات، والكعبة ليست جهة للذي فطر السموات والأرض، حتى يكون المتوجه إليها متوجهاً إليه، تعالى عن أن تحده الجهات والأقطار. وإن أراد به وجه القلب وهو المطلوب المتعبد به فكيف يصدق في قوله وقلبه متردد في أوطاره وحاجاته الدنيوية ومتصرف في طلب الحيل في جمع الأموال والجاه واستكثار الأسباب، ومتوجه بالكلية اليها، فِمِتى وجه وجهه للذي فطر السموات والأرض وهذه الكلمة خير عن حقيقة التوحيد، فالموحد هو الذي لا يرى إلا الواحد ولا يوجه وجهه إلا اليه، وهو امتثال قوله تعالى ﴿قُلُ الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون﴾ وليس المراد به القول باللسان، فإنما اللسان رترجمان يصدق مرة ويكذب أخرى. وإنما موقع نظر الله تعالى المترجم عنه هو القلب، وهو معدن التوحيد ومنبعه (اللَّفظ الرابع) الذكر والتذكير: فقد قال الله تعالى ﴿وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾ وقد ورد في الثناء على مجالس الذكر أخبار كثيرة كقوله ﷺ «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال. مجالس الذكر<sup>(٢)</sup>» وفي الحديث «إنَّ الله تعالى ملائكة سياحين في الدنيا سوى ملائكة الخلق إذا رأوا مجالس الذكر ينادي بعضهم بعضا ألا هلموا الى بغيتكم فيأتونهم ويحفون بهم ويستمعون. ألا فاذكروا الله وذكروا

<sup>(</sup>١) حديث وأبغض إله عبد في الأرض عند الله هو الهوي، أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة باسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) حديث (اذا مررتم برياض الجنة ارتعوا . الحديث؛ أخرجه الترمذي من حديث أنس وحسنه .

أنفسكم(١)، فنقل ذلك إلى ما ترى أكثر الوعاظ في هذا الزمان يواظبون عليه وهو القصص والأشعار والشطح والطامات، أما القصص فهي بدعة، وقد ورد نهي السلف عن الجلوس الى القصاص وقالوا لم يكن ذلك في زمن رسول الله ﷺ(٢) ولا في زمن أبي بكر ولا عمر رضي الله عنها، حتى ظهرت الفتنة وظهر القصاص وروي أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج من المسجد فقال: ما أخرجني الا القاص لولاه لما خرجت. وقال ضمرة: قلت لسفيان الثوري نستقبل القاص بوجوهنا؟ فقال ولوا البدع ظهوركم، وقال ابن عون: دخلت على ابن سيرين فقال: ما كان اليوم من خبر؟ فقلت: نهى الأمير القصاص أن يقصوا. فقال: وفق للصواب. ودخل الأعمش جامع البصرة فرأى قاصا يقص ويقول: حدثنا الأعمش، فتوسط الحلقة وجعل ينتف شعر إبطه، فقال القاص، يا شيخ، ألا تستحي! فقال: لم؟ أنا في سنة وأنت في كذب، أنا الأعمش وما حدّثتك وقال أحمد، أكثر الناس كذباً القصاص والسؤال. وأخرج على رضى الله عنه القصاص من مسجد جامع البصرة، فلما سمع كلام الحسن البصري لم يخرجه إذا كان يتكلم في علم الآخرة والتفكير بالموت والتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعمال وخواطر الشيطان ووجه الحذر منها ويذكر بآلاء الله ونغمائه وتقصير العبد في شكره ويعرف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرمها ونكث عهدها وخطر الآخرة وأهوالها، فهذا هو التذكير المحمود شرعا الذي روى الحث عليه في حديث أبي ذر رضي الله عنه حيث قال «حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة الف ركعة. وحضور مجلس علم أفضل من عيادة ألف مريض، وحضور مجلس علم أفضل من شهود ألف جنازة، فقيل: يا رسول الله، ومن قراءة القرآن؟ قال: وهل تنفع قراءة القرآن الا بالعلم<sup>٣)</sup>» وقال عطاء رحمه الله: مجلس ذكر يكفر سبعين مجلسا من مجالس اللهو، فقد اتخذ المزخرفون هذه الأحاديث حجة على تزكية أنفسهم، ونقلوا اسم التذكير الى خرافاتهم: وذهلوا عن طريق الذكر المحمود، واشتغلوا بالقصص التي تتطرق اليها الاختلافات والزيادة والنقص وتخرج عن القصص الواردة في القرآن وتزيد عليها، فان من القصص ما ينفع سماعه، ومنها ما يضر وإن كان صدقا. ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضارّ ، فمن هذا نهى عنه، ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أحوج الناس إلى قاص صادق، فان كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام فيها يتعلق بأمور دينهم وكان القاص صادقا صحيح الرواية فلست أرى بها بأسا، فليحذر الكذب وحكايات أحوال توميء الى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتفكيرات متداركة بحسنات تغطي عليها، فان العامي يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته، ويمهد لنفسه عذرا فيه، ويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر، فكلنا بصدد المعاصي، فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أكبر مني، ويفيده ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لا يدري، فبعد الاحتراز عن هذين المحذورين فلا بأس به، وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن، ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار، ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق، فهذه من نزعات الشيطان، فان في الصدق مندوحة عن الكذب، وفيها ذكر الله تعالى ورسوله ﷺ غنية عن الاختراع في الوعظ، كيف وقد كره تكلف السجع وعد ذلك من التصنع. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه عمر ـ وقد سمعه يسجع ـ : هذا الذي يبغضك إلى لا قضيت حاجتك أبدا حتى تتوب ـ وقد كان جاءه في حاجة ـ وقد قال ﷺ لعبد الله بن رواحة في سجع من ثلاث كلمات «إياك والسجع يا ابن رواحة (٤)» فكأن السجع المحذور

<sup>(</sup>١) حديث وان لله ملائكة سياحين في الهواء سوى ملائكة الخلق. الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة دون قوله في الهواء والترمذي (سياحين في الأرض) وقال مسلم سياره.

<sup>(</sup>٢) حديث: لم تكن القصص في زمن رسول الله ﷺ. رواه ابن ماجه من حديث عمر باسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي ذر وحضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة، تقدم في الباب الأول.

<sup>(</sup>٤) حديث وإياك والسجم يا ابن رواحة» لم أجده هكذا، ولأحد وأبي على وأبن السني وأبي نعيم في كتاب الرياضة من حديث عائشة باسناد صحيح أنها قالت للسائب اياك والسجع فان النبي على وأصحابه كانوا لا يسجعون ولابن حبان واجتنب السجع، وفي البخاري نحوه من قول ابن عباس.

المتكلف ما زاد على كلمتين: ولذلك لما قال الرجل في دية الجنين: كيف ندي من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك يطل. فقال النبي ﷺ«أسجع كسجع الاعراب<sup>(١)</sup>» وأما الأشعار فتكثيرها في المواعظ مذموم. قال الله تعالى ﴿والشعراء يتبعهم الغاوون \* ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون﴾ وقال تعالى ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له ﴾ وأكثر ما اعتاده الوعاظ من الأشعار: ما يتعلق بالتواصف في العشق وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق، والمجلس لا يحوي إلا أجلاف العوام، وبواطنهم مشحونة بالشهوات، وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات الى الصور المليحة؛ فلا تحرك الأشعار من قلوبهم الا ما هو مستكن فيها فتشتعل فيها نيران الشهوات، فيزعقون ويتواجدون؛ وأكثر ذلك أو كله يرجع الى نوع فساد، فلا ينبغي أن يستعمل من الشعر الا ما فيه موعظة أو حكمة على سبيل استشهاد واستئناس. وقد قال ﷺ «إن من الشعر لحكمة(٢)» ولو حوى المجلس الخواص الذين وقع الاطلاع على استغراق قلوبهم بحب الله تعالى ولم يكن معهم غيرهم، فان أولئك لا يضر معهم الشعر الذي يشير ظاهره الى الخلق، فان المستمع ينزل كلمايسمعه على ما يستولي على قلبه، كما سيأتي تحقيق ذلك في كتاب السماع، ولذلك كان الجنيد رحمه الله يتكلم على بضعة عشر رجلا، فان كثروا لم يتكلم، وما تم أهل مجلسه قط عشرين. وحضر جماعة باب دار ابن سالم، فقيل له: تكلم فقد حضر أصحابك، فقال: لا، ما هؤلاء أصحاب، وانما هم أصحاب المجلس، إن أصحابي هم الخواص: وأما الشطح: فنعنى به صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية (أحدهما) الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى والوصول المغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة ﴾ بالرؤية والمشافهة بالخطاب، فيقولون: قيل لنا كذا، وقلنا كذا، ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس، ويستشهدون بقوله أنا الحق، وبما حكي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال سبحاني سبحاني، وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام، حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى، فإن هذا الكلام يستلذه الطبع إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال، فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة، ومها أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم والجدال، والعلم حجاب، والجدل عمل النفس، وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمُكَاشِفَة نُور الحَقِير، فهذا ومثله مما قد استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره، حتى من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة، وأما أبو يزيد البسطامي رحمه الله فلا يصح عنه ما يحكى وإن سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن الله عز وجل في كلام يردده في نفسه، كما لو سمع وهو يقول« انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» فإنه ما كان ينبغي أن يفهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية (الصنف الثاني) من الشطح كلمات خير مفهومة لها ظواهر رائقة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل، إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه وهذا هو الأكثر. وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره، لقلة ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة، ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام الا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان ، أو يحمل على أن يفهم منها معاني ما أريدت بها ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه. وقد قال ﷺ «ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفقهونه الا كان فتنة عليهم (٣)» وقال صلى الله عليه وآله وسلم «كلموا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله(٤)» وهذا فيها يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل

<sup>(</sup>١) حديث «اسجع كسجع الاعراب، أخرجه مسلم من حديث المغيرة.

<sup>(</sup>٢) حديث وان من الشعر لحكمة، أخرجه البخاري من حديث أبي بن كعب.

<sup>(</sup>٣) حديث «ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهمونه الا كان فتنة عليهم» رواه العقيلي في الضعفاء وابن السني وأبو نعيم في الرياء من حديث ابن عباس باسناد ضعيف، ولمسلم في مقدمة صحيحة موقوفا على ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) حديث وكلموا الناس بما يعرفونه ودعوا ما ينكرون. ألحديث، رواه البخاري موقوفا على علي، ورفعه ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم.

المستمع، فكيف فيها لا يفهمه قائله. فإن كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل ذكره. وقال عيسى عليه السلام: لا تضعوا الحكمة عند غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع الداء. وفي لفظ آحر من وضع الحكمة في غير أهلها فقد جهل، ومن منعها أهلها فقد ظلم؛ إن للحكمة حقاً وإن لها أهلًا، فأعط كل ذي حقه. وأما الطامات فيدخلها ما ذكرناه في الشطح؛ وأمر آخر يخصها وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة، كِدأَبِ الباطنية في التأويلات؛ فهذا أيضاً حرام وضرره عظيم؛ فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ: «فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به والباطن لا ضبط له، بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى؛ وهذا أيضاً من البدع الشائعة العظيمة الضرر، وإنما قصد أصحابها الإغراب؛ لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له؛ وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم كها حكيناه من مذاهبهم في كتاب المستظهري المصنف في الرد على الباطنية. ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى ﴿ إذهب إلى فرعون إنه طغي ﴾ إنه إشارة إلى قلبه وقال هو المراد بفرعون وهو الطاغي على كل إنسان. وفي قوله تعالى: ﴿ وأن ألق عصاك ﴾ أي كل يتوكأ عليه ويعتمده مما سوى الله عزّ وجل فينبغي أن يلقيه. وفي قوله ﷺ: «تسحروا فإن في السحور بركة»(١) أراد به الاستغفار في الأسحار وأمثال ذلك حتى يحرفون القرآن من أوّله إلى آخره عن ظاهره، وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعاً، كتنزيل فرعون على القلب؛ فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده ودعوة موسى له كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفار وليس من جنس الشياطين والملائكة مما لم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه، وكذا حمل السحور على الإستغفار» فإنه كان ﷺ يتناول الطعام ويقول: تسحروا<sup>(٢)</sup> «وهلموا إلى الغذاء المبارك»(٣) فهذه أمور يدرك بالتواتر والحس بطلانها نقلًا، وبعضها يعلم بغالب الظن، وذلك في أمور لا يتعلق بها الإحساس؛ فكل ذلك حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق، ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الحسن البصري مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم، فلا يظهر لقوله ﷺ: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»(٤) معنى إلا هذا النمط: وهو أن يكون غرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه، فيستجر شهادة القرآن إليه، ويحمله عليه، من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلية، ولا ينبغي أن يفهم منه أنه يجب أن لا يفسر القرآن بالإستنباط والفكر، فإن من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين خمسة معان وستة وسبعة. ونعلم أن جميعها غير مسموع من النبي ﷺ، فإنها قد تكون متنافية لا تقبل الجمع، فيكون ذلك مستنبطاً بحسن الفهم وطول الفكر، ولهذا قال ﷺ لابن عباس رضي الله عنه: «اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل»(٥)ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مرادة بالألفاظ ويزعم أنه يقصد بها دعوة الخلق إلى الخالق يضاهي من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله ﷺ لما هو في نفسه حق ولكن لم ينطق به الشرع، كمن يضع في كل مسألة يراها حقاً حديثاً عن النبي ﷺ فذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من قوله ﷺ: «من كذب علِّي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) حديث (تسحروا فإن في السحور بركة) متفق عليه من حديث أنس

<sup>(</sup>٢) حديث «تناول الطعام في السحور» رواه البخاري من حديث أنس أن النبي ﷺ وزيد بن ثابت تسحرا

<sup>(</sup>٣) «هلموا إلى الغذاء المباركُ» رواه أبو داود النسائي وابن حبان من حديث العرباض بن سارية وضعفه ابن القصان.

<sup>(</sup>٤) حديث أمن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه للترمذي من حديث ابن عباس رحسنه، وهو عند أبي داود من رواية ابن العبد، وعند النسائي في الكبرى

<sup>(</sup>٥) حديث «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قاله لابن عباس رواه البخاري من حديث ابن عباس دون قوله «وعلمه التأويل» وهو بهذه الزياد عند أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد

<sup>(</sup>٦) حديث دمن كذب علي متعمداً مقعده من النار» متفق عليه من حديث أبي هريرة وعلي وأنس.

بل الشر في تأويل هذه الألفاظ أطمّ وأعظم، لأنها مبطلة للثقة بالألفاظ، وقاطعة طريق الإستفادة والفهم من القرآن بالكلية فقد عرفت كيف صرف الشيطان دواعي الخلق عن العلوم المحمودة إلى المذمومة، فكل ذلك من تلبيس علماء السوء بتبديل الأسامي فإن اتبعت هؤلاء اعتماداً على الإسم المشهور من غير التفات إلى ما عرف في العصر الأول كنت كمن طلب الشرف بالحكمة باتباع من يسمى حكيمًا، فإن إسم الحكيم، صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم في هذا العصر، وذلك بالغفلة عن تبديل الألفاظ (اللفظ الخامس) وهو الحكمة، فإن اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم حتى على الذي يدحرج القرعة على أكف السوادية في شوارع الطرق. والحكمة هي التي أثني الله عزّ وجل عليها فقال تعالى: ﴿ يؤتِّ الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ﴾ وقال ﷺ: «كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا وما فيها»(١) فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه، وإلى ماذا نقل، وقس به بقية الألفاظ واحترز عن الإغترار بتلبيسات علماء السوء، فإن شرهم على الدين أعظم من شر الشياطين، إذ الشيطان بواسطتهم يتدرج إلى انتزاع الدين من قلوب الخلق، ولهذا لما سئل رسول الله ﷺ عن شر الخلق أبي وقال: «اللهم أغفر» حتى كرّروا عليه فقال: ﴿ «هم علماء السوء»(٢) فقد عرفت العلم المحمود والمذموم ومثار الإلتباس وإليك الخيرة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف. أو تتدلى بحبل الغرور وتتشبه بالخلف، فكل ما ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس، وما أكب الناس عليه فأكثره مبتدع ومحدث، وقد صح قول رسول الله ﷺ: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبي للغرباء» فقيل: ومن الغرباء؟ قال «الذين يصلحون ما أفسده الناس من سنتي والذين يحيون ما أماتوه من سنتي» (٣) وفي خبر آخر: «هم المتمسكون بما أنتم عليه اليوم» (٤) وفي حديث آخر «الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير، من يبغضهم في الخلق أكثر عمن يحبهم»(°) وقد صارت تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذاكرها، ولذلك قال الثوري رحمه الله: إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه يخلط، لأنه إن نطق بالحق أبغضوه.

### بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة

أعلم أن هذا العلم بهذا الإعتبار ثلاثة أقسام: قسم هو مذموم قليله وكثيره وقسم هو محمود قليله وكثيره، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل وقسم يحمد منه مقدار الكفاية ولا يحمد الفاضل عليه والإستقصاء فيه، وهو مثل أحوال البدن، فإن منها ما يحمد قليله وكثيره كالصحة والجمال، ومنها ما يذمّ قليله وكثيره كالقبح وسوء الخلق، ومنها ما يحمد الإقتصاد فيه كبذل المال فإنّ التبذير لا يحمد فيه وهو بذل، وكالشجاعة فإن النهور لا يحمد فيها، وإن كان من جنس الشجاعة فكذلك العلم. فالقسم المذموم ممنه قليله وكثيره هو ما لا فائدة فيه في دين ولا دنيا، إذ فيه ضرر يغلب نفعه كعلم السحر والطلسمات والنجوم، فبعضه لا فائدة فيه أصلاً، وصرف العمر الذي هو أنفس ما يملكه الإنسان إليه إضاعة، وإضاعة النفيس مذمومة. ومنه ما فيه ضرر يزيد على ما يظن أنه يحصل به من قضاء وطر في الدنيا، فإنّ ذلك لا يعتد به بالإضافة إلى الضرر الحاصل عنه. وأما القسم المحمود إلى أقصى غايات الإستقصاء فهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله، وسنته في خلقه، وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته وللتوصل به إلى سعادة الآخرة، وبذل المقدور فيه إلى أقصى الجهد قصور عن حد الواجب، فإنه البحر الذي لا يدرك غوره وإنما يحوم وبذل المقدور فيه إلى أقصى الجهد قصور عن حد الواجب، فإنه البحر الذي لا يدرك غوره وإنما يحوم

<sup>(</sup>١) حديث «كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا، تقدم بنحوه.

 <sup>(</sup>٢) حديث لما سئل عن شر الخلق أبي وقال «اللهم اغفر» الحديث. رواه الدارمي بنحوه من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا وهو ضعيف، ورواه البزار في مسنده من حديث معاذ بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) حديث وبدأ الإسلام غربياً... الحديث؛ أخرجه مسلم من حديث أي هريرة مختصراً، وهو بتمامه عند الترمذي من حديث عمرو بن عوف وحسنه

<sup>(</sup>٤) حديث «هم المتمسكون بما أنتم عليه اليوم» يقوله في وصف الغرباء، لم أر له أصلا.

<sup>(</sup>٥) حديث «الغرباء ناس قليلون صالحون» أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو.

الحائمون على سواحله وأطرافه بقدر ما يسر لهم، وما خاض إلا الأنبياء والأولياء والراسخون في العلم على اختلاف درجاتهم بحسب اختلاف قوّتهم وتفاوت تقدير الله تعالى في حقهم، وهذا هو العلم المكنون الذي لا يسطر في الكتب، ويعين على التنبه له التعلم ومشاهدة أحوال علماء الأخرة، كما سيأتي علامتهم، هذا في أول الأمر ويعين عليه في الأخرة المجاهدة والرياضة وتصفية القلب وتفريغه عن علائق الدنيا والتشبه فيها بالأنبياء والأولياء، ليتضح منه لكل ساع إلى طلبه بقدر الرزق لا بقدر الجهد ولكن لا غنى فيه عن الإجتهاد، فالمجاهدة مفتاح الهداية لا مفتاح لها سواها وأما العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص فهي العلوم التي أوردناها في فروض الكفايات، فإن في كل علم منها اقتصاراً وهو الأقل واقتصاداً وهو الوسط، واستقصاء وراء ذلك الاقتصاد لا مرد له إلى آخر العمر، فكن أحد رجلين: إما مشغولًا بنفسك، وإما متفرغاً لغيرك بعد الفراغ من نفسك، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، فإن كنت المشغول بنفسك فلا تشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عليك بحسب ما يقتضيه حالك، وما يتعلق منه بالأعمال الظاهرة من تعلم الصلاة والطهارة والصوم، وإنما الأهم الذي أهمله الكل علم صفات القلب وما يحمد منها وما يذمّ، إذ لا ينفك بشر عن الصفات المذمومة مثل الحرص والحسد والرياء والكبر والعجب وأخواتها وجميع ذلك مهلكات، وإهمالها من الواجبات، مع أن الاشتغال بالأعمال الظاهرة يضاهى الإشتغال بطلاء ظاهر البدن عند التأذي بالجرب والدماميل والتهاون بإخراج المادة بالفصد والإسهال، وحشوية العلماء يشيرون بالأعمال الظاهرة كما يشير الطرقية من الأطباء بطلاء ظاهر البدن، وعلماء الآخرة لا يشيرون إلا بتطهير الباطن وقطع مواد الشر بإفساد منابتها وقلع مغارسها من القلب، وإنما فزع الأكثرون إلى الأعمال الظاهرة عن تطهير القلوب لسهولة أعمال الجوارح واستصعاب أعمال القلوب، كما يفزع إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية المرّة، فلا يزال يتعب في الطلاء ويزيد في المواد وتتضاعف به الأمراض، فإن كنت مريداً للآخرة وطالباً للنجاة وهارباً من الهلاك الأبدي فاشتغل بعلم العلل الباطنة وعلاجها على ما فصلناه في ربع المهلكات، ثم ينجرّ بك ذلك إلى المقامات المحمودة المذكورة في ربع المنجيات لا محالة، فإن القلب إذا فرغ من المذموم امتلاً بالمحمود؛ والأرض إذا نقيت من الحشيش نبت فيها أصناف الزرع والرياحين، وإن لم تفرغ من ذلك لم تنبت ذاك، فلا تشتغل بفروض الكفاية لا سيها وفي زمرة الخلق من قد قام بها فإن مهلك نفسه فيها به صلاح غيره سفيه، فها أشد حماقة من دخلت الأفاعي والعقارب تحت ثيابه وهمت بقتله وهو يطلب مذبة يدفع بها الذباب عن غيره ممن لا يغنيه ولا ينجيه مما يلاقيه من تلك الحيات والعقارب إذا همت به. وإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وقدرت على ترك ظاهر الإثم وباطنه وصار ذلك ديدنا لك وعادة متيسرة فيك \_وما أبعد ذلك منك \_ فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريج فيها؛ فابتدىء، بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسبول الله ﷺ، ثم بعلم التفسير وسائر علوم القرآن من علم الناسخ والمنسوخ والمفصول والموصول والمحكم والمتشابه وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وهو علم المذهب من علم الفقه دون الخلاف، ثم بأصول الفقه؛ وهكذا إلى بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت؛ ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلباً للإستقصاء؛ فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات ومقدمات وليست مطلوبة لعينها بل لغيرها، وكل ما يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب ويستكثر منه؛ فاقتصر من شائع علم اللغة على ما تفهم منه كلام العرب وتنطق به، ومن غريبه على غريب القرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه، واقتصر من النحو على ما يتعلق بالكتابوالسنةفها من علم إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء. ونحن نشير إليها في الحديث والتفسير والفقه والكلام لتقيس بها غيرها، فالإقتصار في التفسير ما يبلغ ضعف القرآن في المقدار كما صنفه عليَّ الواحدي النيسابوري وهو الوجيز؛ والإقتصاد ما يبلغ ثلاثة أضعاف القرآن كما صنفه من الوسيط فيه وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه فلا مرد له إلى انتهاء العمر. وأما الحديث فالاقتصار فيه تحصيل ما في الصحيحين بتصحيح نسخة على رجل خبير يعلم متن الحديث. وأما حفظ أسامي الرجال فقد كفيت فيه بما تحمله عنك من قبلك؛ ولك أن تعول على كتبهم، وليس يلزمك حفظ متون الصحيحين

ولكن تحصله تحصيلًا تقدر منه على طلب ما تحتاج إليه عند الحاجة؛ وأما الإقتصاد فيه فإن تضيف إليهما ما خرج عنهما مما ورد في المسندات الصحيحة. وأما الإستقصاء فيما وراء ذلك ألى استيعاب كل ما نقل من الضعيف والقوي والصحيح والسقيم مع معرفة الطرق الكثيرة في النقل ومعرفة أحوال الرجال وأسمائهم وأوصافهم. وأما الفقه فالإقتصار فيه على ما يحويه مختصر المزنى رحمه الله وهو الذي رتبناه في خلاصة المختصر، والإقتصاد فيه ما يبلغ ثلاثة أمثاله وهو القدر الذي أوردناه في الوسيط من المذهب، والإستقصاء ما أوردناه في البسيط إلى ما وراء ذلك من المطولات. وأما الكلام فمقصوده حماية المعتقدات التي نقلها أهل السنة من السلف الصالح لا غير؛ وما وراء ذلك طلب لكشف حقائق الأمور من غير طريقتها، ومقصود حفظ السنة تحصيل رتبة الإقتصار منه بمعتقد مختصر؛ وهو القدر الذي أوردناه في كتاب قواعد العقائد من جملة هذا الكتاب، والإقتصاد فيها ما يبلغ قدر مائة ورقة وهو الذي أوردناه في كتاب الإقتصاد في الإعتقاد، ويحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعها عن قلب العامى، وذلك لا ينفع إلا مع العوام قبل اشتداد تعصبهم، وأما المبتدع بعد أن يعلم من الجدل ولو شيئاً يسيراً فقلها ينفع معه الكلام؛ فإنك إن أفحمته لم يترك مذهبه وأحال بالقصور على نفسه وقدر أن عند غيره جواباً ما وهو عاجز عنه، وإنما أنت ملبس عليه بقوة المجادلة. وأما العامي إذا صرف عن الحق بنوع جدل يمكن أن يرد إليه بمثله قبل أن يشتدّ التعصب للأهواء؛ ُ فَإِذَا اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم؛ إذ التعصب سبب يرسخ العقائد في النفوس وهو من آفات علماء السوء؛ فإنهم يبالغون في التعصب للحق وينظر، ن إلى المخالفين بعين الازدراء والاستحقار، فتنبعث منهم المدعوى بالمكافأة والمقابلة والمعاملة، وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل، ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا إليه، ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة ـ لا في معرض التعصب والتحقير لنجحوا فيه، ولكن لما كان الجاه لا يقوم إلا بالإستتباع ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم، اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم، وسموه ذبأ عن الدين ونضالًا عن المسلمين، وفيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة في النفوس. وأما الخلافيات التي أحدثت في هذه الأعصار المتأخرة وأبدع فيها من التحويرات والتصنيفات والمجادلات ما لم يعهد مثلها في السلف فإياك وأن تحوم حولها، واجتنبها اجتناب السم القاتل فإنها الداء العضال وهو الذي رد الفقهاء كلهم إلى طلب المنافسة والمباهاة على ما سيأتيك تفصيل غوائلها وآفاتها. وهذا الكلام ربما يسمع من قائله فيقال: الناس أعداء ما جهلوا فلا تظن ذلك، فعلى الخبير سقطت. فاقبل هذه النصيحة ممن صنيَّه العمر فيه زمانًا، وزاد فيه على الأوّلين تصنيفاً وتحقيقاً وجدلًا وبياناً، ثم ألهمه الله رشده وأطلعه على عيبه فهجره واشتغل بنفسه: فلا يغرّنك قول إمن يقول الفتوى عماد الشرع ولا يعرف علله إلا بعلم الخلاف، فإن علل المذهب مذكورة في المذهب، والزيادة عليها مجادلات لم يعرفها الأولوّن ولا الصحابة وكانوا أعلم بعلل الفتاوي من غيرهم، بل هي مع أنها غير مفيدة في علم المذهب ضارّة مفسدة لذوق الفقه، فإن الذي يشهد له حدس المفتى إذا صح ذوقه في الفقه لا يمكن تمشيته علم, شروط الجدل في أكثر الأمر، فمن ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنه لمقتضيات الجدل وجبن عن الإذعان لذوق الفقه، وإنما يشتغل به من يشتغل لطلب الصيت والجاه ويتعلل بأنه يطلب علل المذهب، وقد ينقضي عليه العمر ولا تنصرف همته إلى علم المذهب، فكن من شياطين الجن في أمان، واحترز من شياطين الإنس فإنهم أراحوا شياطين الجن من التعب في الإغواء والإضلال، وبالجملة فالمرضى عند العقلاء أن تقدّر نفسك في العالم وحدك مع الله وبين يديك الموت والعرض والحساب والجنة والنار، وتأمل فيها يعنيك مما بين يديك، ودع عنك ما سواه والسلام. وقد رأى بعض الشيوخ بعض العلماء في المنام فقال له: ما خبر تلك العلوم التي كنت تجادل فيها وتناظر عليها فبسط يده ونفخ فيها وقال: طاحت كلها هباء منثوراً وما انتفعت إلا بركعتين خلصتا لي في جوف الليل. وفي الحديث «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»(١) ثم قرأ: ﴿ ما ضربوه لك إلا جدلًا بل هم قوم

<sup>(</sup>١) حديث «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي امامة. قال الترمذي: حسن صحيح.

خصمون ﴾ وفي الحديث في معنى قوله تعالى: ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ ﴾ الآية: هم أهل الجدل الذين عناهم الله بقوله تعالى ﴿ فاحذرهم ﴾ (١) وقال بعض السلف: يكون في آخر الزمان قوم يغلق عليهم باب العمل ويفتح لهم باب الجدل. وفي بعض الأخبار إنكم في زمان الهمتم فيه العمل وسيأتي قوم يلهمون الجدل (٢) وفي الخبر المشهور «أبغض الخلق إلى الله تعالى الألد الخصم» (٣) وفي الخبر «ما أتى قوم المنطق إلا منعوا العمل» والله أعلم.

## الباب الرابع

في سبب إقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها

أعلم أن الخلافة بعد رسول الله ﷺ تولاها الخلفاء الراشدون المهديون وكانوا أئمة علماء بالله تعالى فقهاء في أحكامه وكانوا مستقلين بالفتاوي في الأقضية، فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادراً في وقائع لا يستغنى فيها عن المشاورة، فتفرّغ العلماء لعلم الآخرة وتجرّدوا لها، وكانوا يتدافعون الفتاوي وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنيا، وأقبلوا على الله تعالى بكنه اجتهادهم كما نقل من سيرهم، فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوي والأحكام، اضطرّوا إلى الإستعانة بالفقهاء وإلى استصحابهم في جميع أحوالهم لاستفتائهم في مجاري أحكامهم، وكان قد بقي من علماء التابعين من هو مستمرّ على الطراز الأول وملازم صفو الدين ومواظب على سمت علماء السلف، فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا؟ فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح في طلبهم لتولية القضاء والحكومات، فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإقبال الأئمة والولاة عليهم مع إعراضهم عنه، فاشرأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العزّ ودرك الجاه من قبل الولاة؛ فأكبوا على علم الفتاوي وعرضوا أنفسهم على الولاة، وتعرّفوا إليهم، وطلبوا الولايات والصلات منهم، فمنهم من حرم ومنهم من أنجح، والمنجح لم يخل من ذل الطلب ومهانة الإبتذال، فأصبح الفقهاء ـ بعد أن كانوا مطلوبين ـ طالبين، وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم، إلا من وفقه الله تعالى في كل عصر من علماء دين الله، وقد كان أكثر الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوي والأقضية لشدّة الحاجة إليها في الولايات والحكومات، ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من يسمع مقالات الناس في قواعد العقائد ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيها: فعلمت رغبته إلى المناظرة والمجادلة في الكلام فأكب الناس على علم الكلام وأكثروا فيه التصانيف، ورتبوا فيه طرق المجادلات واستخرجوا فنون المناقضات في المقالات، وزعموا أن غرضهم الذب عن دين الله والنضال عن السنة وقمع المبتدعة، كما زعم من قبلهم أن غرضهم بالإشتغال بالفتاوي الدين وتقلد أحكام المسلمين، إشفاقاً على خلق الله ونصيحة لهم. ثم ظهر بعد ذلك من الصدورِ من لم يستصوب الخوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه. لما كان قد تولد من فتح بابه من التعصبات الفاحشة والخصومات الفاشية المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد، ومالت نفسه إلى المناظرة في الفقه وبيان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنها على الخصوص، فترك الناس الكلام وفنون العلم وانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة على الخصوص، وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم، وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذهب وتمهيد أصول الفتاوي، وأكثروا فيها التصانيف والإستنباطات ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرّون عليه إلى الآن، ولسنا ندرى ما الذي يحدث الله فيها بعدنا من الأعصار؟ فهذا هو الباعث على الإكباب على الخلافيات والمناظرات لا غير ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آخر من الأئمة أو إلى علم آخر

<sup>(</sup>١) حديث «هم أهل الجدل الذبن عني الله بقوله فاحذرهم» متفق عليه من حديث عائشة

ر) حديث «إنكم في زمان الهمتم فيه العمل وسيأتي قوم يلهمون الجدل» لم أجده

<sup>(</sup>٣) حديث «أبغض الخلق إلى الله الألد الخصم» متفق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup>٤) حديث «ما أوتى قوم المنطق إلا منعوا العمل» لم أجد له أصلا.

من العلوم لمالوا أيضاً معهم، ولم يسكنوا عن التعلل بأن ما اشتغلوا به هو علم الدين وأن لا مطلب لهم سوى التقرّب إلى رب العالمين.

## بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف

أعلم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من المناظرات المباحثة عن الحق ليتضح، فإن الحق مطلوب والتعاون على النظر في العلم وتوارد الخواطر مفيد ومؤثر، هكذا كان عادة الصحابة رضي الله عنهم في مشاوراتهم كتشاورهم في مسألة الجدّ والأخوة وحدّ شرب الخمر ووجوب الغرم على الإمام إذا أخطأ، كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفاً من عمر رضى الله عنه؛ وكما نقل من مسائل الفرائض وغيرها وما نقل عن الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن ومالك وأبي يوسف وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. ويطلعك على هذا التلبيس ما أذكره وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين ولكن له شروط وعلامات ثمان، الأوّل: أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان، ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق فهو كذاب. ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجها ويقول غرضي أستر عورة من يصلي عرياناً ولا يجد ثوباً؛ فإن ذلك ربما يتفق ووقوعه ممكن كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها البحث في الخلاف ممكن. والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمور هي فرض عين أبالاتفاق ومن توجه عليه ردّ وديعة في الحال فقام وأحرم بالصلاة التي هي أقرب القربات إلى الله تعالى عصى ربُّه، فلا يكفى في كون الشخص مطيعاً كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت والشروط والترتيب. الثاني: أن لا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة فإن رأى ما هو أهم وفعل غيره عصى بفعله وكان مثاله مثال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على إحيائهم بأن يسقيهم الماء فاشتغل بتعلم الحجامة، وزعم أنه من فروض الكفايات ولو خلا البلد عنها لهلك الناس وإذا قيل له في البلد جماعة من الحجامين وفيهم غنية فيقول هذا لا يخرج هذا الفعل عن كونه فرض كفاية. فحال من يفعل هذا ويهمل الإشتغال بالواقعة الملمة بجماعة العطاش من المسلمين كحال المشتغل بالمناظرة وفي البلد فروض كفايات مهملة لا قائم بها فأما الفتوي فقد قام بها جماعة ولا يخلو بلد من جملة الفروض المهملة ولا يلتفت الفقهاء إليها وأقربها الطب؛ إذ لا يوجد في أكثر البلاد طبيب مسلم يجوز اعتماد شهادته فيها يعوّل فيه على قول الطبيب شرعاً ولا يرعب أحد من الفقهاء الإشتغال به، وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من فروض الكفايات وربما يكون المناظر في مجلس مناظرته مشاهداً للحرير مبلوساً ومفروشاً وهو ساكت ويناظر في مسألة لا يتفق وقوعها قط وإن وقعت قام بها جماعة من الفقهاء، ثم يزعم أنه يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بفروض الكفايات. وقد روى أنس رضى الله عنه أنه «قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ فقال عليه السلام: «إذا ظهرت المداهنة في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في أراذلكم»(١) الثالث: أن يكون المناظر مجتهداً يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق رأي الشافعي وأفتى بما ظهر له كها كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم والأئمة. فأما من ليس له رتبة الإجتهاد وهو حكم كل أهل العصر وإنما يفتي فيها يسأل عنه ناقلًا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يجزله أن يتركه، فأي فائدة له في المناظرة ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بغيره؟ وما يشكل عليه يلزمه أن يقول: لعل عند صاحب مذهبي جواباً عن هذا فإني لست مستقلًا بالإجتهاد في أصل الشرع: ولو كانت مباحثته عن المسائل التي فيها وجهان أو قولان لصاحبه لكان أشبه به، فإنه ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من البحث ميلًا إلى أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فيها قط، بل ربما ترك المسألة التي الباب الرابع

<sup>(</sup>١) حديث أنس «قبل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . الحديث، أخرجه ابن ماج: بإسناد حسن.

فيها وجهان أو قولان وطلب مسألة يكون الخلاف فيها مبتوتاً. الرابع: أن لا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالباً فإن الصحابة رضَى الله عنهم ما تشاوروا إلا فيها تجدد من الوقائع أو ما يغلب وقوعه كالفرائض، ولا نرى المناظرين يهتمون بانتقاد المسائل التي تعم البلوي بالفتوي فيها بل يطلبون الطبوليات التي تسمع فيتسع مجال الجدل فيها كيفها كان الأمر، وربما يتركون ما يكثر وقوعه ويقولون هذه مسألة خبرية أو هي من الزوايا وليست من الطبوليات، فمن العجائب أن يكون المطلب هو الحق ثم يتركون المسألة لأنها خبرية ومدرك الحق فيها هو الإخبار! أو لأنها ليست من الطبول فلا نطوّل فيها الكلام. والمقصود في الحق أن يقصر الكلام ويبلغ الغاية على القَرب لا أن يطول. الخامس: أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه وأهم من المحافل وبين أظهر الأكابر والسلاطين فإن الخلوة أجمع للفهم وأحرى بصفاء الذهن والفكر ودرك الحقّ، وفي حنمور الجمع ما يحرك دواعي الرياء ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفسه محقاً كان أو مبطلًا، وأنت تعلم أن حرصهم على المحافل والمجامع ليس لله وأن الواحد منهم يخلو بصاحبه مدّة طويلة فلا يكلمه وربما يقترح عليه فلا يجيب وإذا ظهر مقدم أو انتظم مجمع لم يغادر في قوس الإحتيال منزعا حتى يكون هو المتخصص بالكلام. السادس: أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرّق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه ويرى رفيقه معيناً لا خصمًا ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق، كما لو أخذ طريقاً في طلب ضالته فنبهه صاحبه على ضالته في طريق آخر فإنه كان يشكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح به؛ فهكذا كانت مشاورات الصحابة رضي الله عنهم حتى أن امرأة ردت على عمر رضي الله عنه ونبهته على الحق وهو في خطبته على ملاً من الناس فقال: أصابت امرأة وأخطأ رجل. وسأل رجل علياً رضي الله عنه فأجابه فقال: ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا كذا فقال: أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. واستدرك ابن مسعود على أبي موسى الأشعري رضي الله عنها فقال أبو موسى؛ لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم. وذلك لما سئل أبو موسى عن رجل قاتل في سبيل الله فقتل فقال: هو في الجنة. وكان أمير الكوفة فقام ابن مسعود فقال: أعده على الأمير فلعله لم يفهم؟ فأعادوا عليه فأعاد الجواب فقال ابن مسعود: وأنا أقول إن قتل فأصاب الحق فهو في الجنة. فقال أبو موسى: الحق ما قال. وهكذا يكون إنصاف طالب الحق؟ ولو ذكر مثل هذا الأن لأقل فقيه لأنكره وأستبعده وقال: لا يحتاج ألى أن يقال أصاب الحق فإن ذلك معلوم لكل أحد. فانظر إلى مناظري زمانك اليوم كيف يسوّد وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه وكيف يخجل به وكيف يجتهد في مجاحدته بأقصى قدرته وكيف يذم من أفحمه طول عمره ثم لا يستحي من تشبيه نفسه بالصحابة رضي الله عنهم في تعاونهم على النظر في الحق؟ السابع: أن لا يمنع معينه في النظر من الإنتقال من دليل إلى دليل ومن إشكال إلى إشكال. فهكذا كانت مناظرات السلف: ويخرج من كلامه جميع دقائق الجدل المبتدعة فيها له وعليه كقوله: هذا لا يلزمني ذكره، وهذا يناقض كلامك الأول فلا يقبل منك: فإن الرجوع إلى الحق مناقض للباطل ويجب قبوله. وأنت ترى أن جميع المجالس تنقضي في المدافعات والمجادلات حتى يقيس المستدل على أصل بعلة يظنها فيقال له: ما الدليل على أن الحكم في الأصل معلل بهذه العلة؟ فيقول: هذا ما ظهر لي؛ فإن ظهر لك ما هو أوضح منه وأولى فاذكره حتى أنظر فيه. فيصر المعترض ويقول فيه معان سوى ما ذكرته وقد عرفتها ولا أذكرها إذ لا يلزمني ذكرها، ويقول المستدل عليك إيراد ما تدعيه وراء هذا ويصر المعترض على أنه لا يلزمه ويتوخى مجالس المناظرة بهذا الجنس من السؤال وأمثاله لا يعرف هذا المسكين أن قوله: إني أعرفه ولا أذكره إذ لا يلزمني، كذب على الشرع: فإنه إن كان لا يعرف معناه وإنما يدعيه ليعجز خصمه فهو فاسق كذاب عصى الله تعالى وتعرض لسخطه بدعواه معرفة هو خال عنها وإن كان صادقاً فقد فسق فإخفائه ما عرفه من أمر الشرع. وقد سأله أخوه المسلم ليفهمه وينظر فيه فإن كان قوباً رجع إليه وإن كان ضعيفاً أظهر له ضعفه وأحرجه عن ظلمة الجهل إلى نور العلم. ولا خلاف أن إظهار ما علم من علوم الدين بعد السؤال عنه واجب لازم فمعني قوله: لا يلزمني؛ أي في شرع الجدل الذي أبدعناه بحكم التشهي والرغبة في طريق الإحتيال والمصارعة بالكلام

لا يلزمني وإلا فهو لازم بالشرع، فإنه بامتناعه عن الذكر إما كاذب وإما فاسق فتفحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رضي الله عنهم هل سمعت فيها ما يضاهي هذا الجنس وهل منع أحد من الإنتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى أثر ومن خبر إلى آية؟ بل جميع مناظراتهم من هذا الجنس إذا كانوا يذكرون كل ما يخطر لهم كما يخطر وكانوا ينظرون فيه. الثامن: أن يناظر من يتوقع الإستفادة منه بمن هو مشتغل بالعلم. والمغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفاً من ظهور الحق على ألسنتهم فيرغبون فيمن دونهم طمعاً على ترويج الباطل عليهم ووراء هذه شروط دقيقة كثيرة ولكن في هذه الشروط الثمانية ما يهديك إلى من يناظر لله ومن يناظر لعلة. واعلم بالجملة أن من لا يناظر الشيطان وهو مستول على قلبه وهو أعدى عدو له ولا يزال يدعوه إلى هلاكه ثم بشتغل بمناظرة غيره في المسائل التي المجتهد فيها مصيب أو مساهم للمصيب في الأجر فهو ضحكة للشيطان وعبرة للمخلصين ولذلك شمت الشيطان به لما غمسه فيه من ظلمات الآفات التي نقده ها وذكر تفاصيلها؛ فنسأل الله حسن العون والتوفيق.

### بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق

أعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدّق عند الناس وقصد المباهاة والمماراة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدّو الله إبليس. ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب الجاه وغيرها كنسبة شرب الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة. وكما أن الذي خير بين الشرب وسائر الفواحش استصغر الشرب فأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في سكره فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى إضمار الخبائث كلها في النفس وهيج فيه جميع الأخلاق المذمومة. وهذه الأخلاق ستأتى أدلة مذمتها من الأخبار والآيات في ربع المهلكات. ولكنا نشير الآن إلى مجامع ما تهيجه المناظرة فمنها الحسد؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»(١) ولا ينفك المناظر عن الحسد فإنه تارة يغلب وتارة يغلب وتارة يحمد كلامه وأخرى يحمد كلام غيره. فها دام يبقى في الدنيا واحد يذكره بقوّة العلم والنظر أو يظن أنه أحسن منه كلاماً وأقوى نظراً فلا بدّ أن يحسده ويحب زوال النعم عنه وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه. والحسد نار محرقة فمن بلي به فهو في العذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأعظم؛ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: خذوا العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس في الزريبة. ومنها التكبر والترفع على الناس فقد قال ﷺ: «من تكبر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله»(٢) وقال عَلِيْةِ حَكَايَةً عَنَ الله تَعَالَى: إِرَالْعُظُمَةُ إِزَارِي وَالْكَبْرِيَاءُ رَدَائِي فَمَنْ نَازَعْنِي فَيْهَا قَصَمْتُهُ ﴿ ۖ وَلَا يَنْفُكُ الْمَنَاظُرِ عَنَّ التكبر على الأقران والأمثال والترفع إلى فوق قدره حتى إنهم ليتقاتلون على مجلس من المجالس يتنافسون فيه في الإرتفاع والإنخفاض والقرب من وسادة الصدر والبعد منها والتقدّم في الدخول عن مضايق الطرق، وربما يتعلل الغبي والمكار الخداع منهم بأنه يبغي صيانة عز العلم، «وأن المؤمن منهى عن الإذلال لنفسه» (1) فيعبر عن التواضع الذي أثنى الله عليه وسائر أنبيائه بالذل وعن التكبر الممقوت عند الله بعز الدين تحريفاً للإسم وإضلالًا للخلق به كما فعل في إسم الحكمة والعلم وغيرهما. ومنها الحقد فلا يكاد المناظر يخلو عنه. وقد قال ﷺ: «المؤمن ليس بحقود»(°) وورد في ذم الحقد ما لا يخفى. ولا ترى مناظراً يقدر على أن لا يضمر حقداً على

<sup>(</sup>١) حديث «الحسد يأكل الحسنات كها تأكل النار الحطب» أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، وقال البخاري: لا يصح. وهو عند أمن ماحة من حديث أنس بإسناد ضعيف، وفي تاريخ بغداد إسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) حديث «من تكبر وضعه الله... الحُديث» أخرجه الخطيب من حديث عمر بإسناد صحيح وقال: غريب من حديث يرى» ولأب ماجه نحوه من حديث أبي سعيد بسند حسن

<sup>(</sup>٣) حديث «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. . . . الحديث» أخرجه **أبوداود** وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة وهو عند مسلم بلفظ «الكبرياء رداؤه» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.

<sup>(\$)</sup> حديث «نهى المؤمنُ عن إذلال نفسه» أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه من حديث حذيفة (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه»

<sup>(</sup>٥) حديث «المؤمن ليس بحقود» لم أقف له على أصل.

من يحرك رأسه من كلام خصمه ويتوقف في كلامه فلا يقابله بحسن الإصغاء بل يضطر إذا شاهد ذلك إلى إضمار الحقد وتربيته في نفسه وغاية تماسكه الإِخفاء بالنفاق ويترشح منه إلى الظاهر لا محالة في غالب الأمر. وكيف ينفك عن هذا ولا يتصوُّر اتفاق جميع المستمعين على ترجيح كلامه واستحسان جميع أحواله في إيراده وإصداره؟ بل لو صدر من خصمه أدنى سبب فيه قلة مبالاة بكلامه انغرس في صدره حقد لا يقلعه مدى الدهر إلى آخر العمر. ومنها الغيبة وقد شبهها الله بأكل الميتة ولا يزال المناظر مثابراً على أكل الميتة فإنه لا ينفك عن حكاية كلام خصمه ومذمته، وغاية تحفظه أن يصدق فيها يحكيه عليه ولا يكذب في الحكاية عنه فيحكى عنه لا محالة ما يدل على قصور كلامه وعجزه ونقصان فضله وهو الغيبة، فأما الكذب فبهتان وكذلك لا يقدر على أن يحفظ لسانه عن التعرض لعرض من يعرض عن كلامه ويصغى إلى خصمه ويقبل عليه حتى ينسبه إلى الجهل والحماقة وقلة الفهم والبلادة. ومنها تزكية النفس، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ﴾ وقيل لحكيم؛ ما الصدق القبيح؟ فقال: ثناء المرء على نفسه. ولا يخلو المناظر من الثناء على نفسه بالقوّة والغلبة والتقدم بالفضل على الأقران ولا ينفك في أثناء المناظرة عن قوله: لست ممن يخفى عليه أمثال هذه الأمور وأنا المتفنن في العلوم والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث وغير ذلك مما يتمدّح به تارة على سبيل الصلف وتارة للحاجة إلى ترويج كلامه. ومعلوم أن الصلف والتمدّح مذمومان شرعاً وعقلًا ومنها التجسس وتتبع عورات الناس، وقد قال تعالى: ﴿ وَلا تَجِسسُوا ﴾ والمناظر لا ينفكَ عن طلب عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه حتى إنه ليخبر بورود مناظر إلى بلده فيطلب من يخبر بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه في إفضاحه وتخجيله إذا مست إليه حاجة حتى إنه ليستكشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره، ثم إذا احسُّ بأدني غلبة من جهته عرَّض به إن كان متماسكاً ويستحسن ذلك منه ويعد من لطائف التسبب ولا يمتنع عن الإفصاح به إن كان متبجحاً بالسفاهة والاستهزاء، كما حكى عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من فحولهم. ومنها الفرح لمساءة الناس والغم لمسارّهم ومن لا يحبّ لأخيه المسلم ما يحب لنفسه فهو بعيد من أخلاق المؤمنين، فكل من طلب المباهاة بإظهار الفضل يسره لا محالة ما يسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه في الفضل ويكون التباغض بينهم كما بين الضرائر فكما أنَّ إحدى الضرائر إذا رأت صاحبتها من بعيد ارتعدت فرائصها واصفرَّ لونها فهكذا ترى المناظر إذا رأى مناظراً تغير لونه واضطرب عليه فكره فكأنه رأى شيطاناً مارداً أو سبعاً ضارياً،، فأين الإستئناس والإسترواح الذي كان يجري بين علماء الدين عند اللقاء وما نقل عنهم من المؤاخاة والتناصر والتساهم في السَّراء والضرَّاء حتى قال الشافعي رضي الله عنه: العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل؟ فلا أدرى كيف يدعى الإقتداء بمذهبه جماعة صار العلم بينهم عداوة قاطعة! فهل يتصوّر أن ينسب الأنس بينهم مع طلب الغلبة والمباهاة هيهات هيهات وناهيك بالشر شراً أن يلزمك أخلاق المنافقين ويبرئك عن أخلاق المؤمنين والمتقين. ومنها النفاق فلا يحتاج إلى ذكر الشواهد في ذمه وهم مضطرون إليه فإنهم يلقون الخصوم ومحبيهم وأشياعهم ولا يجدون بدّأ من التودد إليهم باللسان وإظهار الشوق والإعتداد بمكانهم وأحوالهم، ويعلم ذلك المخاطب والمخاطب وكل من يسمع منهم أن ذلك كذب وزور ونفاق وفجور فإنهم متوددون بالألسنة متباغضون بالقلوب نعوذ بالله العظيم منه؛ فقد قال ﷺ: «إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم»(١) رواه الحسن وقد صح ذلك بمشاهدة هذه الحالة. ومنها الاستكبار عن الحق وكراهته والحرص على المماراة فيه حتى إن أبغض شيء إلى المناظر أن يظهر على لسان خصمه الحق ومنهما ظهر تشمر لجحده وإنكاره بأقصى جهده وبذل غاية إمكانه في المخادعة والمكر والحيلة لدفعه حتى تصير المماراة فيه عادة طبيعية فلا يسمع كلاماً إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على قلبه في أدلة القرآن وألفاظ الشرع فيضرب البعض منها (١) حديث «إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب. . . الحديث» أخرجه الطبراني من حديث سلمان بإسناد

**م**يف. .

بالبعض، والمراء في مقابلة الباطل محذور إذ ندب رسول الله ﷺ إلى ترك المراء بالحق على الباطل. قال ﷺ: «من ترك المرء وهو مبطل بني الله له بيتاً في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني الله له بيتاً في أعلى الجنة، (١) وقد سوَّى الله تعالى بين من افترى على الله كذباً وبين من كذب بالحق فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظلُم بمنَ افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءهﷺ وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَطْلُمْ مَنْ كَذَبِ عَلَى الله وكذب بالصدق إذ جاءه ﴾ ومنها الرياء وملاحظة الخلق والجهد في استمالة قلوبهم وصرف وجوههم. والرياء هو الداء العضال الذي يدعو إلى أكبر الكبائر ـ كما سيأتي في كتاب الرياء ـ والمناظر لا يقصد إلا الظهور عند الخلق وانطلاق السنتهم بالثناء عليه؛ فهذه عشر خصال من أمهات الفواحش الباطنة سوى ما يتفق لغير المتماسكين منهم من الخصام المؤدي إلى الضرب واللكم واللطم وتمزيق الثياب والأخذ باللحي وسب الوالدين وشتم الأستاذين والقذف الصريح فإن أولئك ليسوا معدودين في زمرة الناس المعتبرين وإنما الأكابر والعقلاء منهم هم الذين لا ينفكون عن هذه الخصال العشر، نعم قد يسلم بعضهم من بعضها مع من هو ظاهر الانحطاط عنه أو ظاهر الارتفاع عليه أو هو بعيد عن بلده وأسباب معيشته، ولا ينفك أحد منهم عنه مع أشكاله المقارنين له في الدرجة. ثم يتشعب من كل واحدة من هذه الخصال العشر عشر أخرى من الرذائل لم نطول بذكرها وتفصيل آحادها مثل: الأنفة، والغضب، والبغضاء، والطمع؛ وحب طلب المال، والجاه للتمكن من الغلبة، والمباهاة، والأشر، والبطر، وتعظيم الأغنياء والسلاطين والتردُّد إليهم والأخذ من حرامهم، والتجمل بالخيول والمراكب والثياب المحظورة، والاستحقار للناس بالفخر والخيلاء، والخوض فيها لا يعني، وكثرة الكلام، وخروج الخشية والخوف والرحمة من القلب، واستيلاء الغفلة عليه حتى لا يدري المصلي منهم في صلاته ما صلى وما الذي يقرأ ومن الذي يناجيه؟ ولا يحس بالخشوع من قلبه مع استغراق العمر في العلوم التي تعين في المناظرة مع أنها لا تنفع في الأخرة: من تحسين العبارة وتسجيع اللفظ وحفظ النوادر إلى غير ذلك من أمور لا تحصى. والمناظرون يتفاوتون فيها على حسب درجاتهم ولهم درجات شتى ولا ينفك أعظمهم ديناً وأكثرهم عقلًا عن جمل من مواد هذه الأخلاق وإنما غايته إخفاؤها ومجاهدة النفس بها. وأعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير والوعظ أيضاً إذا كان قصده طلب القبول وإقامة الجاه ونيل الثروة والعزة وهي لازمة أيضاً للمشتغل بعلم المذهب والفتاوي إذا كان قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدّم على الأقران. وبالجملة هي لازمة لكل من يطلب بالعلم غير ثواب الله تعالى في الآخرة فالعلم لا يهمل العالم بل يهلكه هلاك الأبد أو يحييه حياة الأبد، ولذلك قال ﷺ: «أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه» فلقد ضره مع أنه لم ينفعه؛ وليته نجا منه رأساً برأس؛ وهيهات هيهات فخطر العلم عظيم؛ وطالبه طالب الملك المؤبد، والنعيم السرمد، فلا ينفك عن الملك أو الهلك؛ وهو كطالب الملك في الدنيا، فإن لم يتفق له الإصابة في الأموال لم يطمع في السلامة من الإذلال بل لا بدُّ من لزوم أفضح الأحوال \* فإن قلت: في الرخصة في المناظرة فائدة وهي ترغيب الناس في ا طلب العلم إذ لولا حب الرياسة لاندرست العلوم؛ فقد صدقت فيها ذكرته من وجه ولكنه غير مفيد إذ لولا الوعد بالكرة والصولجان واللعب بالعصافير ما رغب الصبيان في المكتب وذلك لا يدل على أن الرغبة فيه محمودة، ولولا حب الرياسة لا ندرس العلم. ولا يدلُّ ذلك على أن طالب الرياسة ناج بل هو من الذين قال صلى الله عليه وآله وسلم فيهم «إن الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم»<sup>(٧)</sup> وقال ﷺ: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»<sup>(٣)</sup> فطالب الرياسة في نفسه هالك وقد يصلح بسببه غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا وذلك فيمن كان ظاهر حاله في ظاهر الأمر ظاهر حال علماء السلف ولكنه يضمر قصد الجاه، فمثاله مثال الشمع الذي يحترق في نفسه ويستضيء به غيره فصلاح غيره في هلاكه فأما إذا كان يدعو إلى طلب الدنيا فمثاله مثال النار المحرقة التي تأكل نفسها وغيرها. فالعلماء ثلاثة: إما مهلك نفسه وغيره وهم المصرحون بطلب

 <sup>(</sup>١) حديث «من ترك المراء وهو مبطل. . . الحديث» أخرجه النرمذيوابن ماجه من حديث أنس مع اختلاف. قال الترمذي حسن.

<sup>(</sup>٧) حديث «إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، أخرجه السائي من حديث أنس بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) حديث «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

الذنيا والمقبلون عليها، وإما مسعد نفسه وغيره وهم الداعون الخلق إلى الله سبحانه ظاهراً أو باطناً، وإما مهلك نفسه مسعد غيره وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في ظاهره وقصده في الباطن قبول الخلق وإقامة الجاه، فانظر من أي الأقسام أنت ومن الذي اشتغلت بالاعتداد له؟ فلا تظنن أن الله تعالى يقبل غير الخالص لوجهه تعالى من العلم والعمل. وسيأتيك في كتاب الرباء بل في جميع ربع المهلكات ما ينفي عنك الربية فيه إن شاء الله تعالى.

## الباب الخامس في آداب المتعلم والمعلم

أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل:

الوظيفة الأولى: تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف إذ العلم عبادة القلب وصلاة السرّ وقربة الباطن إلى الله تعالى؛ وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث فكذلك لا تصع عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. قال ﷺ: «بني الدين على النظافة»(١) وهو كذلك باطناً وظاهراً قال الله تعالى: ﴿ إنما المشركون نجس كه تنبيها للعقول على الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحسّ فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر أي باطنه ملطخ بالخبائث. والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب فإنها من خبثها في الحال مهلكات في المآل. ولذلك قال ﷺ: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب»(٣) والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم؛ والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابحة فأني تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب ونور العلم لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة: ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراءحجاب أو يرسل رسولًا فيوحى بإذنه ما يشاء ﴾ وهكذا ما يرسل من رحمة العلوم إلى القلوب إنما تتولاها الملائكة الموكلون بها وهم المقدسون المطهرون المبرؤون عن الصفات المذمومات فلا يلاحظون إلا طيباً ولا يعمرون بما عندهم من خزائن رحمة الله إلا طيباً طاهراً. ولست أقول المراد بلفظ «البيت» هو القلب و «بالكلب» هو الغضب والصفات المذمومة ولكني أقول هو تنبيه عليه، وفرق بين تعبير الظواهر إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير الظواهر، ففارق الباطنية بهذه الدقيقة، فإن هذه طريق الاعتبار وهو مسلك العلماء والأبرار إذ معنى الاعتبار أن يعبر ما ذكر إلى غيره فلا يقتصر عليه كما يرى العاقل مصيبة لغيره فيكون فيها له عبرة بأن يعبر منها إلى التنبه لكونه أيضاً عرضة للمصائب وكون الدنيا بصدد الانقلاب، فعبوره من غيره إلى نفسه ومن نفسه إلى أصل الدنيا عبرة محمودة فاعبر أنت أيضاً من البيت الذي هو بناء الخلق إلى القلب الذي هو بيت من بناء الله تعالى ومن الكلب الذي ذم لصفته ـ لا لصورته ـ وهو ما فيه من سبعية ونجاسة إلى الروح الكلبية وهي السبعية. واعلم أن القلب المشحون بالغضب والشره إلى الدنيا والتكلب عليها والحرص على التمزيق لأعراض الناس كلب في المعنى وقلب في الصورة، فنور البصيرة يلاحظ المعاني لا الصور. والصور في هذا العالم غالبة على المعاني والمعاني باطنة فيها. وفي الآخرة تتبع الصور المعاني وتغلب المعاني. فلذلك يحشر كل شخص على صورته المعنوية «فيحشر الممزق لأعراض الناس كلباً ضارياً. والشره إلى أموالهم ذئباً عادياً، والمتكبر عليهم في صورة نمر، وطالب الرياسة في صورة-أسد»(٣) الباب الخامس

<sup>(</sup>١) حديث «بني الدين على النظافة» لم أجده هكذا. وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة وتنظفوا فان الإسلام نظيف» وللطبراني في الأوسط بسند ضعيف جداً من حديث ابن مسعود «النظافة تدعو إلى الإيمان»

<sup>(</sup>٢) حديث «لا دخل الملائكة بيتا فيه كلب» متفق عليه من حديث أبي طلحة الأنصاري

<sup>(</sup>٣) حديث «حشر الممزق لأعراض الناس في صورة كلب ضار... الحديث، أخرجه الثعلبي في التفسير من حديث البراء بسند ضعيف.

وقد وردت بذلك الأخبار وشهد به الاعتبار عند ذوي البصائر والأبصار \* فإن قلت: كم من طالب ردىء الأخلاق حصل العلوم فهيهات ما أبعده عن العلم الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة فإن من أواثل ذلك العلم أن يظهر له أن المعاصي سموم قاتلة مهلكة وهل رأيت من يتناول سبًا مع علمه بكونه سبًا قاتلًا؟ إنما الذي تسمعه من المترسمين حديث يلفقونه بألسنتهم مرة ويرددونه بقلوبهم أخرى وليس ذلك من العلم في شيء. قال ابن مسعود رضى الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يقذف في القلب. وقال بعضهم: إنما العلم الخشية لقوله تعالى: ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ وكأنه أشار إلى أخصَّ ثمرات العلم. ولذلك قال بعض المحققين: معنى قولهم «تعلمنا العلم لغير الله فأبي العلم أن يكون إلا لله» أن العلم أبي وامتنع علينا فلم تنكشف لنا حقيقته وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه \* فإن قلت: إني أرى جماعة من العلماء والفقهاء المحققين برزوا في الفروع والأصول وعدوًا من جملة الفحول وأخلافهم ذميمة لم يتطهروا منها؟ فيقال: إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أنَّ ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علمًا وإنما غناؤه من حيث كونه عملًا لله تعالى إذا قصد به التقرب إلىّ الله تعالى وقد سبقت إلى هذه إشارة. وسيأتيك فيه مزيد بيان وإيضاح إن شاء الله تعالى. الوظيفة الثانية: أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطن فإنَّ العلائق شاغلة وصارفة: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لَرَجَلَ مَنْ قَلْبَيْنَ فِي جَوْفَهُ ﴾ ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق ولذلك قيل: « العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على خطر، والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرّق ماؤه فنشفت الأرض بعضه واختطف الهواء بعضه فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزدرع. الوظيفة الثالثة: أن لا يتكبر على العلم ولا يتآمر على معلم بل يلقى إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويُذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخدمته. قال الشعبي: «صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله على فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء فقبل زيد بن ثابت يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا ﷺ (١) وقال ﷺ: «ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم»(١) فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم ومن تكبره على المعلم أي يستنكف عن الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين وهو عين الجماقة فإن العلم سبب النجاة والسعادة، ومن يطلب مهرباً من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل، وضراوة سباع النار بالجهال بالله تعالى أشدّ من ضراوة كل سبع فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المنة لمن ساقها إليها كائناً من كان؛ فلذلك قيل:

### العلم حرب للفتى المتعالى كالسيل حرب للمكان العالي

فلا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال الله تعالى: ﴿ إِنْ فِي ذَلْكُ لَذَكَرَى لَمْنَ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَلَقَى السمع وهو شهيد ﴾ ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلًا للعلم فها، ثم لا تعينه القدرة على الفهم حتى يلقي السمع وهو شهيد حاضر القلب ليستقبل كل ما ألقى إليه بحسن الإصغاء والضراعة والشكر والفرح وقبول المنة. فليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمثة نالت مطراً غزيراً فتشربت جميع أجزائها وأذعنت بالكلية لقبوله. ومهيا أشار عليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه فإن خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها مع أنه يعظم نفعها، فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب في بعض أوقاته بالحرارة ليزيد في قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيعجب منه من لا خبرة له به، وقد نبه الله تعالى بقصة الخضر وموسى عليهم السلام حيث قال الخضر: ﴿ إنك لن تستطع معي صبراً وكيف تصبر على

<sup>(</sup>١) حديث «أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت» وقوله «هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء» أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي في المدخل إلا أمهم قالوا «هكذا نفعل» قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم

<sup>(</sup>٧) ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب ألعلم، أخرجه ابن عدي من حديث معاذ وأبي أمامة بإسنادين ضعيفين.

ما لم تحط به خبراً ﴾ ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقال: ﴿ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً ﴾ ثم لم يصبر ولم يزل في مراودته إلى أن كان ذلك سبب الفراق بينها. وبالجملة كل متعلم استبقى لنفسه رأياً واختياراً دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران.

\* فإن قلت: فقد قال الله تعالى: ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ فالسؤال مأمور به؟ فاعلم أنه كذلك ولكن فيها يأذن المعلم في السؤال عنه فإن السؤال عها تبلغ مرتبتك إلى فهمه مذموم، ولذلك منع الخضر موسى عليه السلام من السؤال: أي دع السؤال قبل أوانه فالمعلم أعلم بما أنت أهل له وبأوان الكشف. وما لم يدخل أوان الكشف في كل درجة من مراقي الدرجات لا يدخل أوان السؤال عنه. وقد قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم أن لا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سراً ولا تغتابن أحداً عنده ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى ما دام يحفظ أمر الله تعالى، ولا تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته.

الوظيفة الرابعة أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس، سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة: فإن ذلك يدهش عقله ويحير ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والإطلاع، بل ينبغي أن يتقن أولًا الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند أستاذه، ثم بعد ذلك يصغى إلى المذاهب والشبه. وإن لم يكن أستاذه مستقلًا باختيار رأي واحد وإنما عادته نقل المذاهب وما قيل فيها فليحذر منه فإن إضلاله أكثر من إرشاده فلا يصلح الأعمى لقود العميان وإرشادهم، ومن هذا حاله يعد في عمى الحيرة وتيه الجهل، ومنع المبتدىء عن الشبه يضاهي منع الحديث العهد بالإسلام عن مخالطة الكفار، وندب القوى إلى النظر في الاختلافات يضاهي حث القوى على مخالطة الكفار؛ ولهذا يمنع الجبان عن التهجم على صف الكفار ويندب الشجاع له. ومن الغفلة عن هذه الدقيقة ظن بعض الضعفاء أن الإقتداء بالأقوياء فيها ينقل عنهم من المساهلات جائز، ولم يدر أن وظائف الأقوياء تخالف وظائف الضعفاء. وفي ذلك قال بعضهم: من رآني في البداية صار صديقاً، ومن رآني في النهاية صار زنديقاً، إذا النهاية ترد الأعمال إلى الباطن وتسكن الجوارح إلا عن رواتب الفرائض؛ فيتراءى للناظرين أنها بطالة وكسل وإهمال، وهيهات فذلك مرابطة القلب في عين الشهود والحضور وملازمة الذكر الذي هو أفضل الأعمال على الدوام؛ وتشبه الضعيف بالقوي فيها يرى من ظاهره أنه هفوة يضاهي اعتذار من يلقى نجاسة يسيرة في كوز ماء ويتعلل بأن أضعاف هذه النجاسة قد يلقى في البحر والبحر أعظم من الكوز فها جاز للبحر فهو للكوز أجوز. ولا يدري المسكين أن البحر بقوَّته يحيل النجاسة ماء فتنقلب عين النجاسة باستيلائه إلى صفته، والقليل من النجاسة يغلب على الكوز ويحيله إلى صفته، ولمثل هذا جوز للنبي ﷺ ما لم يجوز لغيرة حتى أبيح له تسع نسوة(١) إذ كان له من القوّة ما يتعدّى منه صفة العدل إلى نسائه وإن كثرن، وأما غيره فلا يقدر على بعض العدل بل يتعدى ما بينهن من الضرار إليه حتى ينجر إلى معصية الله تعالى في طلبه رضاهن. فها أفلح من قاس الملائكة بالحدادين.

الوظيفة الخامسة: أن لا يدع طالب العلم فناً من العلوم المحمودة ولا نوعاً من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر طلب التبحّر فيه وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرف من البقية؛ فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض، ويستفيد منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله؛ فإن الناس أعداء ما جهلوا قال تعالى: ﴿ وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ﴾ قال الشاعر:

ومن يك ذا فم مر مسريض يجسد مراً بسه المساء السؤلالا

<sup>(</sup>١) حَديث «أبيح له ﷺ تسعة نسوة» وهو معروف. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس «كان عند النبي ﷺ تسع.. الحديث»...

فالعلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى، أو معينة على السلوك نوعاً من الإعانة، ولها منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصود، والقوّام بها حفظة كحفاظ الرباطات والثغور، ولكل واحد رتبة وله بحسب درجته أجر في الأخرة إذا قصد به وجه الله تعالى.

الوظيفة السادسة: أن لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة بل يراعي الترتيب ويبتدىء بالأهم. فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالباً فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه ويكتفي منه بشمه ويصرف زمام قوته في الميسور من علمه إلى استكمال العلم الذي هو أشرف العلوم وهو علم الآخرة أعني قسمي المعاملة والمكاشفة، فغاية المعاملة المكاشفة. وغاية المكاشفة معرفة الله تعالى؛ ولست أعني به الاعتقاد الذي يتلقفه العامي وراثة أو تلقفاً؛ ولا طريق تحرير الكلام والمجادلة في تحصين الكلام عن مراوغات الخصوم كها هو غاية المتكلم، بل ذلك نوع يقين هو ثمرة نور يقذفه الله تعالى في قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه عن الحبائث حتى ينتهي إلى رتبة إيمان أبي بكر رضي الله عنه الذي لو وزن بإيمان العالمين لرجح (١) كما شهد له به سيد البشر ينتهي إلى رتبة إيمان أبي بكر رضي الله عنه المتكلم الذي لا يزيد على العامي إلا في صنعة الكلام «ولأجله سميت صناعته كلاماً، وكان يعجز عنه عمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم، حتى كان يفضلهم أبو بكر بالسر الذي وقر في صدره. والعجب عمن يسمع مثل هذه الأقوال من صاحب الشرع على وينبغي أن أبو بكر بالسر الذي وقر في صدره. والعجب عمن يسمع مثل هذه الأقوال من صاحب الشرع عرب بضاعة الفقهاء وسلامه عليه - ثم يزدري ما يسمعه على وفقه ويزعم أنه من ترهات الصوفية وأن ذلك غير معقول؛ فينبغي أن تنئد في هذا فعنده ضيعت رأس المال، فكن حريصاً على معرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء والمتكلمين ولا يرشدك إليه إلا حرصك في الطلب.

وعلى الجملة فأشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل وهو بحر لا يدرك منتهى غوره، وأقصى درجات البشر فيه رتبة الأنبياء ثم الأولياء ثم الذين يلونهم. وقد روي أنه رؤي صورة حكيمين من الحكهاء المتقدمين في مسجد وفي يد أحدهما رقعة فيها: إن أحسنت كل شيء فلا تظنن أنك أحسنت شيئاً حتى تعرف الله تعالى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجد الأشياء. وفي يد الآخر كنت قبل أن أعرف الله تعالى أشرب وأظمأ، حتى إذا عرفته رويت بلا شرب.

الوظيفة السابعة: أن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله؛ فإن العلوم مرتبة ترتيباً ضرورياً وبعضها طريق إلى بعض، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج. قال الله تعالى: ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾ أي لا يجاوزون فناً حتى يحكموه علمًا وعملًا، وليكن قصده في كل علم يتحراه الترقي إلى ما هو فوقه؛ فينبغي ألا يحكم على علم بالفساد لوقوع الخلف بين أصحابه فيه، ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه، ولا بمخالفتهم موجب عليهم بالعمل؛ فترى جماعة تركوا النظر في العقليات والفقهيات، متعللين فيها بأنها لو كان لها أصل لأدركه أربابها؛ وقد مضي كشف هذه الشبه في كتاب (معيار العلم) وترى طائفة يعتقدون بطلان الطب لخطأ شاهدوه من طبيب، وطائفة اعتقدوا صحة النجوم لصواب اتفق لواحد، وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ اتفق لآخر. والكل خطأ، بل ينبغي أن يعرف الشيء في نفسه، فلا كل علم يستقل بالإحاطة به كل شخص ولذلك قال علي رضي الله عنه: لا تعرف الحق بالرجال. أعرف الحق تعرف أهله.

الوظيفة الثامنة: أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم، وأن ذلك يراد به شيئان: أحدهما: شرف الثمرة والثاني: وثاقة الدليل وقوته، وذلك كعلم الدين وعلم الطب فإن ثمرة أحدهما الحياة الأبدية وثمرة الآخر الحياة الفانية فيكون علم الدين أشرف. ومثل علم الحساب وعلم النجوم فإن علم الحساب أشرف لوثاقة أدلته وقوتها وإن نسب الحساب إلى الطب كان الطب أشرف باعتبار ثمرته والحساب أشرف باعتبار أدلته

<sup>.</sup> (١) حديث «لو وزن إيمان أي بكر بإيمان العالمين لرجح» أخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف؛ ورواه البيهقي في الشعب موقوفا على عمر بإسناد صحيح.

وملاحظة الثمرة أولى: ولذلك كان الطب أشرف وإن كان أكثره بالتخمين. وبهذا تبين أن أشرف العلوم العلم بالله عزّ وجل وملائكته وكتبه ورسله والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم فإياك وأن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه.

الوظيفة التاسعة: أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفي المآل القرب من الله سبحانه والترقي إلى جوار الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين، ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران وإن كان هذا مقصده طلب لا محالة الأقرب إلى مقصوده وهو علم الأخرة: ومع هذا فلا ينبغي له أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر العلوم أعني علم الفتاوى وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة وغير ذلك مما أوردناه في المقدَّمات والمتممات من ضروب العلم التي هي فرض كفاية، ولا تفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة تهجين هذه العلوم فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة المجاهدين في سبيل الله فمنهم المقاتل ومنهم الردء ومنهم الذي يسقيهم الماء ومنهم الذي يحفظ دوابهم ويتعهدهم ولا ينفك أحد منهم عن أجر إذا كان قصده إعلاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغنائم فكذلك العلماء قال الله تعالى: ﴿ يَرْفُعُ اللهِ الَّذِينَ آمِنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمُ دَرَجَاتٌ ﴾ وقال تعالى: ﴿ هم درجات عند الله ﴾ والفضيلة نسبية. واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك لا يدل على حقارتهم إذا قيسوا بالكناسين فلا تظن أنَّ ما نزل عن الرتبة القصوى ساقط القدر بل الرتبة العليا للأنبياء ثم الأولياء ثم العلماء الراسخين في العلم ثم للصالحين على تفاوت درجاتهم وبالجملة: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة يُشراً يره ﴾ ومن قصد الله تعالى بالعلم أيّ علم كان نفعه ورفعه لا محالة. الوظيفة العاشرة: أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد كما يؤثر الرفيع القريب على البعيد وافهم على غيره \_ومعنى المهم ما يهمك \_ ولا يهمك إلا شأنك في الدنيا والأخرة. وإذا لم يمكنك الجمع بين ملاذ الدنيا ونعيم الأخرة كها نطق به القرآن وشهد له من نور البصائر ما يجري مجرى العين فالأهم ما يبقى أبد الآباد وعند ذلك تصير الدنيا منزلًا والبدن مركبًا والأعمال سعيًا إلى المقصد ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى ففيه النعيم كله وإن كان لا يعرف في هذا العالم قدره إلا الأقلون. والعلوم بالإضافة إلى سعادة لقاء الله سبحانه وَالنَظَر إلى وجهه الكريم ـ أعنى النظر الذي طلبه الأنبياء وفهموه دون ما يسبق إلى فهم العوام والمتكلمين ـ على ثلاث مراتب تفهمها بالموازنة بمثال وهو أن العبد الذي علق عتقه وتمكينه من الملك بالحج وقيل له إن حججت وأتممت وصلت إلى العتق والملك جميعاً وإن ابتدأت بطريق الحج والاستعداد له وعاقك في الطريق مانع ضروري فلك العتق والخلاص من شقاء الرق فقط دون سعادة الملك فله ثلاثة أصناف من الشغل، الأول. تهيئة الأسباب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة والثاني السلوك ومفارقة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلًا بعدمنزل. والثالث: الإشتغال بأعمال الحج ركناً بعد ركن ثم بعد الفراغ والنزوع عن هيئة الإحرام وطواف الوداع استحق التعرض للملك والسلطنة، وله في كل مقام منازل من أول إعداد الأسباب إلى آخره من أول سلوك البوادي إلى أخره، ومن أول أركان الحج إلى آخره. وليس قرب من ابتدأ بأركان الحج من السعادة كقرب من هو بعد في إعداد الزاد والراحلة ولا كقرب من ابتدأ بالسلوك بل هو أقرب منه، فالعلوم أيضاً ثلاثة أقسام: قسم يجري مجرى إعداد الزاد والراحلة وشراء الناقة وهو علم الطب والفقه وما يتعلق بمصالح البدن في المدنيا. وقسم يجري مجرى سلوك البوادي وقطع العقبات وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات وطلوع تلك العقبات الشامخة التي عجز عنها الأولون والأخرون إلا الموفقين فهذا سلوك الطريق وتحصيل علمه كتحصيل علم جهات الطريق ومنازله وكها لا يغني علم المنازل وطرق البوادي دون سلوكها كذلك لا يغنى علم تهذيب الأخلاق دون مباشرة التهذيب ولكن المباشرة دون العلم غير ممكن. وقسم ثالث يجري مجرى نفس الحج وأركانه وهو العلم بالله تعالى وصفاته ملائكته وأفعاله وجميع ما ذكرناه في تراجم المكاشفة وههنا نجاة وفوز بالسعادة والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد الحق وهو السلامة. وأما الفوز بالسعادة فلا يناله إلا العارفون بالله تعالى وهم المقربون المنعمون في جوار الله تعالى بالروح

والريحان وجنة النعيم وأما الممنوعون دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسلامة كها قال الله عز وجل: ﴿ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ﴾ وكل من لم يتوجه إلى المقصد ولم ينتهض له أو انتهض إلى جهته لا على قصد الإمتثال والعبودية بل لغرض عاجل فهو من أصحاب الشمال ومن الضالين فله نزل من حميم وتصلية جحيم. واعلم أن هذا هو حق اليقين عند العلماء الراسخين أعنى أنهم أدركوه بمشاهدة من الباطن هي أقوى وأجلي من مشاهدة الأبصار وترقوا فيه عن حد التقليد لمجرد السماع، وحالهم حال من أخبر فصدق ثم شاهد فحقق وحال غيرهم حال من قبل بحسن التصديق والإيمان ولم يحظ بالمشاهدة والعيان. فالسعادة وراء علم المكاشفة وعلم المكاشفة وراء علم المعاملة التي هي سلوك طريق الآخرة وقطع عِقبات الصفات. وسلوك طريق محو الصفات المذمومة وراء علم الصفات وعلم طريق المعالجة وكيفية السلوك في ذلك وراء علم سلامة البدن ومساعدة أسباب الصحة. وسلامة البدن بالاجتماع والتظاهر والتعاون الذي يتوصل به إلى الملبس والمطعم والمسكن وهو منوط بالسلطان وقانونه في ضبط الناس على منهج العدل والسياسة في ناصية الفقيه. وأما أسباب الصحة ففي ناصية الطبيب ومن قال: «العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان» وأشار به إلى الفقه أراد به العلوم الظاهرة الشائعة لا العلوم العزيزة الباطنة \* فإن قلت: لم شبهت علم الطب والفقه بإعداد الزاد والراحلة؟ فاعلم أن الساعي إلى الله تعالى لينال قربه هو القلب دون البدن ولست أعني بالقلب اللحم المحسوس بل هو سر من أسرار الله عز وجل لا يدركه الحس ولطيفة من لطائفه تارة يعبر عنه بالروح وتارة بالنفس المطمئنة، والشرع يعبر عنه بالقلب لأنه المطية الأولى لذلك السر وبواسطته صار جميع البدن مطية وآلة لتلك اللطيفة، وكشف الغطاء عن ذلك السر من علم المكاشفة وهو مضنون به بل لا رخصة في ذكره، وغاية المأذون فيه أن يقال هو جوهر نفيس ودرً عزيز أشرف من هذه الأجرام المرئية وإنما هو أمر إلمَّى كما قال تعالى: ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ـ ربي ﴾ وكل المخلوقات منسوبة إلى الله تعالى ولكن نسبته أشرف من نسبة سائر أعضاء البدن فلله الخلق والأمر جميعاً، والأمر أعلى من الخلق. وهذه الجوهرة النفيسة الحاملة لأمانة الله تعالى المتقدّمة بهذه الرتبة على السموات والأرضين والجبال إذ أبين أن يحملنها وأشفقن منها من عالم الأمر: ولا يفهم من هذا أنه تعريض بقدمها فإن القائل بقدم الأرواح مغرور جاهل لا يدري ما يقول فلنقبض عنان البيان عن هذا الفن فهو وراء ما نحن بصدده. والمقصود أن هذه اللطيفة هي الساعية إلى قرب الرب لأنها من أمر الرب فمنه مصدرها وإليه مرجعها، وأما البدن فمطيتها التي تركبها وتسعى بواسطتها، فالبدن لها في طريق الله تعالى كالناقة للبدن في طريق الحج وكالراوية الخازنة للماء الذي يفتقر اليه البدن فكل علم مقصده مصلحة البدن فهو من جملة مصالح المطية. ولا يخفى أن الطب كذلك فإنه قد يحتاج إليه في حفظ الصحة على البدن ولو كان الإنسان وحده لاحتاج إليه: والفقه يفارقة في أنه لو كان الإنسان وحده ربما كان يستغنى عنه ولكنه خلق على وجه لا يمكنه أن يعيش وحده إذ لا يستقل بالسعى وحده في تحصيل طعامه بالحراثة والزرع والخبز والطبخ وفي تحصيل الملبس والمسكن وفي إعداد آلات ذلك كله فاضطر إلى المخالطة والاستعانة. ومهها اختلط الناس وثارت شهواتهم تجاذبوا أسباب الشهوات وتنازعوا وتقاتلوا وحصل من قتالهم هلاكهم بسبب التنافس من خارج كها يحصل هلاكهم بسبب تضاد الأخلاط من داخل، وبالطب يحفظ الاعتدال في الأخلاط المتنازعة من داخل، وبالسياسة والعدل يحفظ الاعتدال في التنافس من خارج، وعلم طريق اعتدال الأخلاط طب، وعلم طريق اعتدال أحوال الناس في المعاملات والأفعال فقه. وكل ذلك لحفظ البدن الذي هو مطية <u>فالمتجرد لعلم ا</u>لفقه أو الطب إذا لم يجاهد نفسه ولا يصلح قلبه كالمتجرد لشراء الناقة وعلفها وشراء الراوية وخرزها إذا لم يسلك بادية الحج. والمستغرق عمره في دقائق الكلمات التي تجري في مجادلات الفقه كالمستغرق عمره في دقائق الأسباب التي بها تستحكم الخيوط التي تخرز بها الراوية للحج. ونسبة هؤلاء من السالكين لطريق إصلاح القلب الموصل إلى علم المكاشفة كنسبة أولئك إلى سالكي طريق الحج أو ملابسي أركانه: فتأمل هذا أوَّلًا وأقبل النصيحة مجاناً بمن قام عليه

ذلك غالباً ولم يصل إليه إلا بعد جهد جهيد وجراءة تامة على مباينة الخلق العامة والخاصة في النزوع من تقليدهم بمجرد الشهوة، فهذا القدر كاف في وظائف المتعلم.

#### بيان وظائف المرشد المعلم

أعلم أن للإنسان في علمه أربعة أحوال كحالة في اقتناء الأموال: إذ لصاحب المال حال استفادة فيكون مكتسباً، وحال اذخار لما اكتسبه فيكون به غنياً عن السؤال. وحال إنفاق على نفسه فيكون منتفعاً، وحال بذل لغيره فيكون به سخياً متفضلاً وهو أشرف أحواله. فكذلك العلم يقتنى كها يقتنى المال فله حال طلب واكتساب وحال تحصيل يغني عن السؤال وحال استبصار وهو التفكر في المحصل والتمتع به وحال تبصير وهو أشرف الأحوال: فمن علم وعمل وعلم فهو الذي يدعي عظياً في ملكوت السموات فإنه كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب. والذي يعلم ولا يعمل به كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العالم وكالمسن الذي يشحذ غيره ولا يقطع والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية وذبالة المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق كها قيل:

### ما هو إلا ذبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق

ومهها اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرأ عظيًا وخطراً جسييًا فليحفظ آدابه ووظائفه (الوظيفة الأولى) الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه قال رسول الله ﷺ: «إنما أنا لكم مثل الوالد لولده»(١) بأن يقصد إنقاذهم من نار ُالآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا: ولذلك صار حق المعلم أعظم من حقُّ ا الوالدين فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية. ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الأخرة لا على قصد الدنيا، فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك نعوذ بالله منه. وكما أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد ولا يكون إلا كذلك إن كان مقصدهم الأخرة ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا. فإن العلماء وأبناء الآخرة مسافرون إلى الله تعالى وسالكون إليه الطريق من الدنيا، فإن العلماء وأبناء الأخرة مسافرون إلى الله تعالى وسالكون إليه الطريق من الدنيا، وسنوها وشهورها منازل الطريق. والترافق في الطريق بين المسافرين إلى الأمصار سبب التواد والتحاب فكيف السفر إلى الفردوس الأعلى والترافق في طريقه؟ ولا ضيق في سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة في سعادات الدنيا. فلذلك لا ينفك عن ضيق التزاحم. والعادلون إلى طلب الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب قوله تعالى: ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ وداخلون في مقتضى قوله تعالى: ﴿ الأخلاء يومئذِ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ﴾ (الوظيفة الثانية) أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فلا يطلب على إفادة العلم أجراً ولا يقصد به جزاءاً ولا شكراً بل يعلم لوجه الله تعالى وطلباً للتقرّب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن كانت المنة لازمة عليهم بل يرى الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها، كالذي يعيرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك بها تزيد على منفعة صاحب الأرض فكيف تقلده منة وثوابك في التعليم أكثر من ثواب المتعلم عند الله تعالى؟ ولولا المتعلم ما نلت هذا الثواب فلا تطلب الأجر إلا من الله تعالى كما قال عز وجل (ويا قوم لا أسألكم عليه مالًا إن أجري إلا على الله ﴾ فإن المال وما في الدنيا خادم البدن والبدن مركب النفس ومطيتها والمخدوم هو العلم إذ به شرف النفس. فمن طلب بالعلم المال كان كمن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه فجعل المخدوم خادماً والخادم مخدوماً وذلك هو الانتكاس على أم الرأس، ومثله هو الذي يقوم في العرض الأكبر مع المجرمين ناكسي رؤوسهم عند ربهم. وعلى الجملة فالفضل والمنة للمعلم فانظر كيف انتهى أمر الدين إلى قوم يزعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بما هم فيه من علم

 <sup>(</sup>١) حديث وإنما أنالكم مثل الوالد لولده أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة.

الفقه والكلام والتدريس فيهما وفي غيرهما؟ فإنهم يبذلون المال والجاه ويتحملون أصناف الـذل في خدمـة السلاطين لاستطلاق الجرايات ولو تركوا ذلك لتركوا ولم يختلف إليهم ثم يتوقع المعلم من المتعلم أن يقوم له في كل نائبة وينصر وليه ويعادي عدوَّه وينتهض جهاراً له في حاجاته ومسخراً بين يديه في أوطاره: فإن قصر في حقه ثار عليه وصار من أعدى أعدائه. فأخسُ بعالم يرضى لنفسه بهذه المنزلة ثم يفرح بها ثم لا يستحى من أن يقول غرضي من التدريس نشر العلم تقرّباً إلى الله تعالى ونصرة لدينه؟ فانظر إلى الأمارات حتى ترى ضروب الإغترارات (الوظيفة الثالثة) أن لا يدع من نصح المتعلم شيئاً وذلك بأن يمنعه من التصدّي لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفى قبل الفراغ من الجلى ثم ينبهه على أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرياسة والمباهاة والمنافسة، ويقدم تقبيح ذلك في نفسه بأقصى ما يمكن فليس ما يصلحه العالم الفاجر بأكثر مما يفسده: فإن علم من باطنه أنه لا يطلب العلم إلا للدنيا نظر إلى العلم الذي يطلبه فإن كان هو علم الخلاف في الفقه والجدل في الكلام والفتاوي في الخصومات والأحكام فيمنعه من ذلك فإن هذه العلوم ليست من علوم الآخرة ولا من العلوم التي قيل فيها: «تعلمنا العلم لغير الله فأبي العلم أن يكون إلا لله» وإنما ذلك علم التفسير وعلم الحديث وما كان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة ومعرفة أخلاق النفس وكيفية تهذيبها فإذا تعلمه الطالب وقصد به الدنيا فلا بأس أن يتركه فإنه يثمر له طمعاً في الوعظ والاستتباع ولكن قد يتنبه في أثناء الأمر أو آخره إذ فيه العلوم المخوفة من الله تعالى المحقرة للدنيا المعظمة للآخرة، وذلك يوشك أن يؤدي إلى الصواب في الأخرة حتى يتعظ بما يعظ به غيره. ويجري حب القبول والجاه مجرى الحب الذي ينثر حموالي الفخ ليقتنص به الطير وقد فعل الله ذلك بعباده إذ جعل الشهوة ليصل الخلق بها إلى بقاء النسل. وخلق أيضاً حب الجاه ليكون سبباً لإحياء العلوم وهذا متوقع في هذه العلوم فأما الخلافيات المحضة ومجادلات الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة فلا يزيد التجرد لها مع الإعراض عن غيرها إلا قِ<u>سوة القلب وغ</u>فلة عن الله تعالى وتمادياً في الضلال وطلباً للجاه إلا من تداركه الله تعالى برحمته أو مزج به غيره من العلوم الدينية. ولا برهان على هذا كالتجربة والمشاهدة فانظر واعتبر واستبصر لتشاهد تحقيق ذَلُّك في العباد والبلاد والله المستعان. وقد رؤي سفيان الثوري رحمه الله حزيناً فقيل له: ما لك؟ فقال: صرنا متجراً لأبناء الدنيا يلزمنا أحدهم حتى إذا تعلم جعل قاضياً أو عاملًا أو قهرماناً (الوظيفة الرابعة) وهي من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح. وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ فإن التصريح يهتك حجاب الهيئة ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ويهيج الحرص على الإصرار إذَّ قال ﷺ وهو مرشد كل معلم «لو منع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا ما نهينا عنه إلا وفيه شيء»(١) وينبهك على هذا قصة آدم وحواء عليهما السلام وما نهيا عنه؛ فها ذكرت القصة معك لتكون سمراً بل لتتنبه بها على سبيل العبرة ولأن التعريض أيضاً يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه فيفيد فرح التفطن لمعناه رغبة في العلم به ليعلم أن ذلك عما لا يعزب عن فطنته (الوظيفة الخامسة) أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه، كمعلم اللغة إذ عادته تقبيح علم الفقه. ومعلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث والتفسير وأن ذلك نقل محض وسماع وهو شأن العجائز ولا نظر للعقل فيه، ومعلم الكلام ينفر عن الفقه ويقول: ذلك فروع وهو كلام في حيض النسوان فأين ذلك من الكلام في صفة الرحمن؟ فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب بل المتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريّق التعلم في غيره وإن كان متكفلًا ﴿ بعلوم فينبغي أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة (الوظيفة السادسة) أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا يلقى إليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو يخبط عليه عقله اقتداء في ذلك بسيد البشر ﷺ حيث قال «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم»(٢) فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه

<sup>(</sup>١) حديث «لو منع الناس عن فت البعر لفتوه. . . الحديث الم أجده

 <sup>(</sup>٢) حديث «نحن معاشر الانبياء أمرنا أن ننزل الناس منازفم... الحديث» رويناه في جزء من حديث أبي بكر بن الشخير من حديث عمر الخصر من مديث من الشخير من حديث عمر الخصر من مديد أبي داود من حديث عائشة «أنزلوا الناس منازفم»

يستقل بفهمها وقال ﷺ «ما أحد يحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم، وقال رضى الله عنه \_ وأشار إلى صدره \_ «إن ههنا لعلوماً جمة لو وجدت لها حملة، وصدق رضي الله عنه فقلوب الأبرار قبور الأسرار. فلا ينبغي أن يفشى العالم كل ما يعلم إلى كل أحد؛ هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلًا للانتفاع به فكيف فيها لا يفهمه؟ وقال عيسى عليه السلام: لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير فإن الحكمة خير من الجوهر ومن كرهها فهو شر من الخنازير «ولذلك قيل: كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار: وسئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب فقال السائل: أما سمعت رسول الله ﷺ قال: «من كتم عليًا نافعاً جاء يوم القيامة ملجيًا بلجام من نار»(١٠)؟ فقال: أترك اللجام واذهب فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني فقد قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَوْتُوا السَّفَهَاء أموالكم ﴾ تنبيهاً على أن حفظ العلم ممن يفسد ويضره أولى، وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع

أأنثر درأ بين سارحة النعم فأصبح مخزونا براعية الغنم لأنهم أمسوا بجهل لقدره فلاأنا أضحي أن أطوقه البهم فإن لطف الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم نشرت مفيداً واستفدت مودة وإلا فمخزون لدي ومكتتم

فمن منج الجهال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم (الوظيفة السابعة) أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلي اللائق به ولا يذكر له وراء هذا تدقيقاً وهو يدخره عنه فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق. فيا من أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه في كمال عقله وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلًا هو أفرحهم بكمال عقله. وبهذا يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ في نفسه العقائد المأثورة عن السلف من غير تشبيه ومن غير تأويل وحسن مع ذلك سريرته ولم يحتمل عقله أكثر من ذلك فلا ينبغي أن يشوش عليه اعتقاده بل ينبغي أن يخلى وحرفته، فإنه لو ذكر له تأويلات الظاهر اغلَّ عنه قيد العوام ولم يتيسر قيده بقيد الخوض فيرتفع عنه السدّ الذي بينه وبين المعاصي وينقلب شيطاناً مريداً يهلك نفسه وغيره؛ بل لا ينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة بل يقتصر معهم على تعليم العبادات وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها ويملأ قلوبهم من الرغبة والرهبة في الجنة والنار كما نطق به القرآن ولا يحرّك عليهم شبهة فإنه ربماً تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقى ويهلك. وبالجملة لا ينبغي أن يفتح للعوام باب البحث فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق ودوام عيش الخواص (الوظيفة الثامنة) أن يكون المعلم عاملًا بعلمه فلا يكذب قوله فعله لأن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار وأرباب الأبصار أكثر. فإذا خالف العمل العلم منع الرشد وكل من تناول شيئاً وقال للناس لا تتناولوه فإنه سمّ مهلك سخر الناس به واتهموه وزاد حرصهم على ما نهوا عنه فيقولون لولا أنه أطيب الأشياء وألذها لما كان يستأثر به. ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين والظلّ من العود فكيف ينتقش الطين بما لا نقش فيه ومتى استوى الظلِّ والعود أعوج؟ ولذلك قيل في المعني: ﴿

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

وقال الله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالبِّرُ وَتُنْسُونَ أَنْفُسُكُم ﴾ ولذلك كان وزر العالم في معاصيه أكبر من وزر الجاهل إذ يزل بزلته عالم كثير ويقتدون به. ومن سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. ولذلك قال علي رضي الله عنه قصم ظهري رجلان؛ عالم متهتك وجاهل متنسك؛ فالجاهل يغر الناس بتنسكه، والعالم يغرّهم بتهتكه. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) حديث ومن كتم علمًا نافعاً لجم بوم القبامة ملجمًا بلجام من ناره أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد بإسناد ضعيف؛ وتقدم حديث أبي

# الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء

قد ذكرنا ما ورد من فضائل العلم والعلماء، وقد ورد في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الخلق عذاباً يوم القيامة. فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدينا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها قال ﷺ: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» وعنه ﷺ أنه قال: «لا يكون المرء عالماً حتى يكون بعلمه عاملًا،(١) وقال ﷺ: «العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه وعلم في القلُّب فذلك العلم النافع»(٢) وقال ﷺ: «يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق»(٣) وقال ﷺ: «لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار»(٤) وقال ﷺ: «لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. فقيل: وما ذلك؟ فقال: من الأئمة المضلين، (٥) وقال ﷺ: «من ازداد علمًا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعداً، (٦) وقال عيسى عليه السلام: إلى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين، فهذا وغيره من الأخبار يدل على عظيم خطر العلم فإن العالم إما متعرّض لهلاك الأبد أو لسعادة الأبد وإنه بالخوض في العلم قد حرم السلامة إن لم يدرك السعادة. وأما الآثار فقد قال عمر رضي الله عنه: إنَّ أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قالوا: وكيف يكون منافقاً عليمًا؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل. وقال الحسن رحمه الله: لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء. وقال رجل لأبي هريرة رضى الله عنه: أريد أنَّ أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال: كفي بترك العلم إضاعة له. وقيل لإبراهيم بن عيينة: أي الناس أطول ندماً؟ قال: أما في عاجل الدنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره وأما عند الموت فعالم مِفرِّط. قال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فايقظوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فارُشدوه، ورجل لا يدري ولا يدرى أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. وقال سفيان الثوري رحمه الله: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا أرتحل. وقال ابن المبارك: لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظنَّ أنه قد علم فقد جهل. وقال الفضيل بن ﴿ وَعَالَمُ الله : إني لأرحم ثلاثة : عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر وعالماً تلعب به الدنيا. وقال الحسن : عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الأخرة وأنشدوا:

عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشتري دنياه بالدين أعجب وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أعجب

وقال ﷺ: «إنَّ العالم ليعذب عذاباً يطيف به أهل النار استعظاماً لشدة عذابه»(٧) أراد به العالم الفاجر.

#### الباب السادس

<sup>(</sup>١) حديث ولا يكون المرء عالماً حتى يكون بعلمه عاملاء أخرجه ابن حبان في كناب روضة العقلاء، والبيهقي في المدخل موقوفاً على أبي الدرداء ولم أجده مرفوعا

 <sup>(</sup>۲) حدبث والعلم غلمان علم على اللسان. . الحديث، أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر وابن عبد البر من حديث الحسن مرسلا بإسناد
 صحيح، وأسنده الخطيب في التاريخ من رواية الحسن عن جابر بإسناد جيد وأعله ابن الجوزي

<sup>(</sup>٣) حديث ويكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فسقة، أخرجه الحاكم من حديث أنس وهو ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث ولا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بإسناد صحيح

<sup>(</sup>٥) حديث ولأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. . الحديث، أخرجه أحمد من حديث أبي ذر بإسناد جبد

<sup>(</sup>٣) حدث «من ازداد علمًا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعداً» أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس وحديث على بإسناد ضعيف إلا أنه قال وزهداً» وروى ابن حبان في روضة العقلاء موقوفاً على الحسن «من ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصاً لم يزدد من الله إلا بعداً» وروى أبو الفتح الأزدي في الضعفاء من حديث على «من ازداد بالله علميًا ثم ازداد للدنيا حباً ازداد الله عليه غضباً».

<sup>(</sup>٧) حديث وإن العالم يعذب عذابا يطيف به أهل النار. . الحديث، لم أجده بهذا اللفظ وهو معنى حديث أسامة المذكور بعده

وقال أسامة بن زبد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كها يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون مالك فيقول كنت آمر بالخير ولا أتيه وأنهى عن الشر وآتيه»(١) وإنما يضاعف عذاب العالم في معصيته لأنه عصى عن علم ولذلك قال الله عزّ وجل؛ ﴿ إِنْ المُنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴾ لأنهم جحدوا بعد العلم، وجعل اليهود شراً من النصاري مع أنهم ما جعلوا لله سبحانه ولدا ولا قالوا: إنه ثالث ثلاثة، إلا أنهم أنكروا بعد المعرفة إذ قال الله: ﴿ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ﴾ وقال تعالى: ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ وقال تعالى ـ في قصة بلعام ابن باعوراء ـ ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ﴾ حتى قال: ﴿ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ﴾ فكذلك العالم الفاجر فإن بلعام أوتي كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات فشبه بالكلب أي سواء أوتى الحكمة أو لم يؤت فهو يلهث إلى الشهوات. وقال عيسى عليه السلام: مثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر لا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع ومثل علماء السوء قناة الحش ظاهرها جص وباطنها نتن، ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموق: فهذه الأخبار والآثار تبين أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخس حالًا وأشدَ عذاباً من الجاهل. وأن الفائرين المقربين هم علماء الأخرة ولهم علامات: فمنها أن لا يطلب الدنيا بعلمه فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الأخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها ويعلم أنهها متضادتان وأنهها كالضرتين مهها أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى وأنهها ككفتى الميزان مهها رجحت إحداهما خفت الأخرى وأنهها كالمشرق والمغرب مهها قربت من أحدّهما بعدت عن الأخر وأنهها كقدحين. أحدهما مملوء والآخر فارغ فبقدر ما تصب منه في الأخر حتى يمتليء يفرغ الآخر. فإن من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتها بألمها ثم انصرام ما يصفو منها فهو فاسد العقل. فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك فكيف يكون من العلماء من لا عقل له ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر مسلوب الإيمان فكيف يكون من العلماء من لا عقل له ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة وأن الجمع بينهما طمع في غير مطمع؟ فهو جاهل بشرائع الانبياء كلهم بل هو كافر بالقرآن كله من أوَّله إلى آخر فكيف يعدّ من زمرة العلماء؟ ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ وفي أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى: «إن أدني ما أصنع بالعلم آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي، يا داود لا تسأل عني عالماً قد أسكرته الدنيا فيصدك عن مريق عبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي يا داود إذا رأيت لي طالبًا فكن له خادمًا؛ يا داود من رد إليَّ هاربًا كتبته جهبذاً ومن كتبته جهبذاً لم أعذبه أبداً، ولذلك قال الحسن رحمه الله: عقوبة العلماء موت القلب وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. ولذلك قال يحيي بن معاذ: إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلَّب بهما الدنيا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشني الأمراء فهو لصّ، وقال عمر رضي الله عنه: إذا رأيتم العالم عباً للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب يخوض فيها أحب وقال مالك بن دينار رحمه الله: قرأت في بعض الكتب السالفة إن الله تعالى يقول إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه. وكتب رجل إلى أخ له: إنك قد أوتيت علمًا فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم بسعى أهل العلم في نور علمهم، وكان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب العلم قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية وأثوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين الشريعة المحمدية؟ قال الشاعر:

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟

وقال الآخر:

<sup>(</sup>١) عندنت أسامة بن زيد «يؤات بالعالم يوم القيامة وياتمي في النار فتندلق **أقتابه.** الحديث» متفق عليه بلفظ «الرجل» **بدل العلم** 

## يا معشر القرّاء يا ملح ألبلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟

وقيل لبعض العارفين: أترى أن من تكون المعاصى قرة عينه لا يعرف الله؟ قال لا شك أن من تكون الدنيا عنده آثر من الأخرة أنه لا يعرف الله تعالى. وهذا دون ذلك بكثير ولا تظنن أن ترك المال يكفى في اللحوق بعلماء الآخرة فإن الجاه أضر من المال. ولذلك قال بشر: «حدثنا» باب من أبواب الدنيا فإذا سمعت الرجل يقول «حدّثنا» فإنما يقول: أوسعوا لي. ودفن بشر بن الحرث بضعة عشر ما بين قمطرة وقوصرة من الكتب وكان يقول: أنا أشتهي أن أحدّث، ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثت، وقال هو وغيره: إذا اشتهيت أن تحدث فاسكت فإذا لم نشته فحدث. وهذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم في الدنيا فمن أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الدنيا. ولذلك قال الثوري: فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد وكيف لا تخاف فتنته وقد قيل لسيد المرسلين ﷺ: ﴿ وَلُولًا أَنْ تُبْتَنَاكُ لَقَدَ كُدَتَ تَرَكُنَ إِلَيْهُمْ شَيْئاً قليلًا ﴾ وقال سهل رحمه الله: العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به والعلم كله هباء إلا الإخلاص. وقال: الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العالمين والعاملون كلهم مغرورون إلا المخلصين والمخلص على وجل حتى يدري ماذا يختم له به. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا وإنما أراد به طلب الأسانيد العالية أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في طلب الأخرة، وقال عيسى عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على طريق دنياه وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل بــــــ؟ وقال صالح بن كيسان البصري: أدركت الشيوخ وهم يتعرِّذون بالله من الفاجر العالم بالسنة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من طلب علمًا مما يبتغي به وجه الله تعالى ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة»(١) وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد. فقال عز وجل في علماء الدنيا: ﴿ وإذَّ أَخَذَ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلًا ﴾ وقال تعالى في علماءالآخرة: ﴿ وَإِنَّ مِن أَهِلِ الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ﴾ وقال بعض السلف: العلماء يحشرون في زمرة الأنبياء والقضاة يحشرون في زمرة السلاطين. وفي معني 🌉 كل فقيه قصده طلب الدنيا بعمله. وروى أبو الدرداء رضى الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «أوحي الله أعزُّ وجل إلى بعض الأنبياء: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الأخرة يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمرّ من الصبر إياى يخادعون وبي يستهزئون لأفتحن لهم فتنة تذر الحليم حيران»<sup>(٧)</sup>وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «علماء هذه الأمة رجلان: رجل آتاه الله علمًا فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعاً ولم يشتر به ثمناً فذلك يصلى عليه طير السهاء وحيتان الماء ودواب الأرض والكرام الكاتبون يقدم على الله عزّ وجل يوم القيامة سيداً شريفاً حتى يوافق المرسلين، ورجل آتاه الله علمًا في الدنيا فضنٌّ به على عباد الله وأخذ عليه طمعاً واشترى به ثمناً فذلك يأتي يوم القيامة ملجًا بلجام من نار ينادي مناد على رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان آتاه الله علمًا في الدنيا فضنّ به على عباده وأخذ به طمعاً واشترى به ثمناً فيعذب حتى يفرغ من حساب الناس» (٣) وأشد من هذا ما روي «أن رجلًا كان يخدم موسى عليه السلام فجعل يقول حدّثني موسى صفى الله حدِّثني موسى نجي الله حدِّثني موسى كليم الله حتى أثرى وكثر ماله ففقده موسى عليه السلام فجعل يسأل عنه ولا يحس له خبراً حتى جاءه رجل ذات يوم وفي يده خنزير وفي عنقه حبل أسود فقال له موسى عليه السلام: أتعرف فلاناً؟ قال: نعم قال هو هذا الخنزير، فقال موسى: يا رب أسألك أن ترده إلى حاله حتى

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة «من طلب علماً مما يبتغي به وجه الله ليصيب به عرضاً. . الحديث، أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٧) حديث أبّي الدُردَاء «أُوحَى الله إلى بعض ّالأنبياء: قل للذين يُتفقهونُ لغير الدين. الحديثُ، أخرَجه ّابنَ عَيْد البر بأسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس «علماء هذه الأمة رجلان... الحديث، أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف

أسأله بم أصابه هذا؟ فأوحى الله عزّ وجل إليه: لو دعوتني بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه ولكن أخبرك لم صنعت هذا به؟ لأنه كان يطلب الدنيا بالدين، وأغلظ من هذا ما روى معاذ بن جبل رضى الله عنه موقوفاً ومرفوعاً في رواية عن النبي ﷺ قال: «من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع»(١) وفي الكلام تنميق وزيادة ولا يؤمن على صاحبه الخطأ وفي الصمت سلامة وعلم. ومن العلماء من يخزن علمه فلا يحب أن يوجد عند غيره فذلك في الدرك الأوّل من النار. ومن العلماء من يكون في علمه بمنزلة السلطان إن رد عليه شيء من علمه أو تهوون بشيء من حقه غضب فذلك في الدرك الثاني من النار. ومن العلماء من يجعل علمه وغرائب حديثه لأهل الشرف واليسار ولا يرى أهل الحاجة له أهلًا فذلك في الدرك الثالث من النار. ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيفتي بالخطأ والله تعالى يبغض المتكلفين فذلك في الدرك الرابع من النار. ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والنصاري ليغزر به علمه فذلك في الدرك الخامس من النار. ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة ونبلًا وذكراً في الناس فذلك في الدرك السادس من النار. ومن العلماء من يستفزه الزهو والعجب فإن وعظ عنف وإن وعظ أنف فذلك في الدرك السابع من النار. فعليك يا أخي بالصمت فبه تغلب الشيطان. وإياك أن تضحك من غير عجب أو تمشي في غير أرب. وفي خبر آخر: «إن العبد لينشر له من الثناء ما يملأ ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح بعوضة»(٢) وروي أن الحسن حمل إليه رجل من خراسان كيساً بعد انصرافه من مجلسه فيه خسة آلاف درهم وعشرة أثواب من رقيق البز وقال. يا أبا سعيد هذه نفقة وهذه كسوة؛ فقال الحسن. عافاك الله تعالى، ضم إليك نفقتك وكسوتك فلا حاجة لنا بذلك إنه من جلس مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له. وعن جابر رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجلسوا عند كل عالم إلا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس، من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلا الإخلاص، ومن الرغبة إلى الزهد، ومن الكبر إلى التواضع، ومن العداوة إلى النصيحة» (٣) وقال تعالى: ﴿ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ﴾ الآية، فعرّف أهل العلم بإيثار الآخرة على الدنيا. ومنها أن لا يخالف فعله قوله بل لا يأمر بالشيء ما لم يكن هو أوّل عامل به. قال الله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالبِّرُ وتُنسُونُ أَنْفُسَكُم ﴾ وقال تعالى: ﴿ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ﴾ وقال تعالى في قصة شعيب: ﴿ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنبهاكم عنه ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالَّمُوا الله ويعلمكم الله ﴾ وقال تعالى: ﴿ واتقوا الله واعلموا ــ واتقوا الله واسمعوا ﴾ وقال تعالى لعيسى عُلميه السلام: ﴿ يَا ابن مريم عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا استحى منى ﴾ وقال رسول الله ﷺ: «مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت: من أنتم؟ فقالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهي عن الشر ونأتيه» (٤) وقال ﷺ: «هلاك أمتي عالم فاجر وعابد جاهل، وشر الشرار شرار العلماء، وخير الخيار خيار العلماء»(°) وقال الأوزاعي رحمه الله: شكت النواويس ما تجد من نتن جيف الكفار فأوحى الله إليها: بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: بلغني أن الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: ويل لمن لا يعلم مرة وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. وقال الشعبي: يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون ضم: ما أدخلكم النار وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله وننهي عن

(١) حديث معاذ ومن فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. . . الحديث، أخرجه أبو نعيم وابن الجوزى في الموضوعات .

(٣) حديثُ جابر ولا تجلسوا عند كل عالم . الحديث، أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في الموضوعات

<sup>(</sup>٢) حديث وإن العبد لينتشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح بعوضة» لم أجده هكذا وفي الصحيحين من حديث أبي مريرة وإنه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة».

<sup>😉</sup> حديث ومررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفافهم بمقاريض من نار. . الحديث، أخرجه ابن حبان من حديث أنسر

<sup>(</sup>٥) حديث وهلاك أمتي عالم فاجر وشر الشوار شرار العلماء. . الحديث، أخرجه الدارمي من رواية الأحوص بن حكيم بن أبيه مرسلاً بأخر الحديث نحوه وقد تقدم ولم أجد صدر الحديث.

الشر ونفعله. وقال حاتم الأصمّ رحمه الله ليس في القيامة أشدّ حسرة من رجل علم الناس علمًا فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه وهلك هو. وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وأنشدوا:

يا واعظ الناس قد أصبحت متهاً إذ عبت منهم أموراً أنت تأتيها أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهداً فالموبقات لعمري أنت جانيها تعيب دنيا وناساً راغبين لها وأنت أكثر منهم رغبة فيها

وقال آخر:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: مررت بحجر بمكة مكتوب عليه «إقلبني تعتبر» فقلبته فإذا عليه مكتوب «أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لم تعلم»؟ وقال ابن السماك رحمه الله: كم من مذكر بالله ناس لله! وكم من مخوّف بالله جريء على الله: وكم من مقرّب إلى الله بعيد عن الله! وكم من داع إلى الله فارّ من الله! وكم من ثال كتاب الله منسلخ عن آيات الله! وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لقد أعربنا في كلامنا فلم نلحن ولحنًّا في أعمالنا فلم نعرب. وقال الأوزاعي: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع. وروى مكحول عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: حدثني عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا، كنا ندرس العلم في مسجد قباء إذ خرج علينا رسول الله ﷺ فقال. تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا ١١٠١ وقال عيسى عليه السلام: مثل الذي يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت في السر فحملت فظهر حملها فافتضحت فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وقال معاذ رحمه الله: إحذروا زلة العالم لأن قدره عند الخلق عظيم فيتبعونه على زلته. وقال عمر رضى الله عنه: إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق، وقال عمر رضي الله عنه: ثلاث بهن ينهدم الزمان إحداهن زلة العالم. وقال ابن مسعود: سيأتي على الناس زمان تملح فيه عذوبة القلوب فلا ينتفع بالعلم يومثذ عالمه ولا متعلمه فتكون قلوب علمائهم مثل السباخ من ذوات الملح ينزل عليها قطر السهاء فلا يوجد لها عذوبة، وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرة فعند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحكمة ويطفىء مصابيح الهدى من قلوبهم فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه يخشى الله بلسانه والفجور ظاهر في عمله، فها أخصب الألسن يومئذٍ وما أجدب القلوب! فوالله الذي لا إلَّه إلا هو ما ذلك إلا لأن المعلمين علموا لغير الله تعالى والمتعلمين تعلموا لغير الله تعالى. وفي التوراة والإنجيل مكتوب: لا تطلبوا علم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم. وقال حذيفة رضي الله عنه: إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك، وسيأتي زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا وذلك لكثرة البطالين. وأعلم أن مثل العالم مثل القاضي وقد قال ﷺ: « القضاة ثلاثة: قاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة وقاض قضي بالجور وهو يعلم أو لا يعلم فهو في النار وقاض قضي بغير ما أمر الله به فهو في النار»(٣) وقال كعب رحمه الله: يكون في آخر الزمانُّ علماء يزهدون الناس في الدنيا ولا يزهدون، ويخوَّفون الناس ولا يخافون، وينهون عن غشيان الولاة ويأتونهم، ويؤثرون الدنيا على الأخرة يأكلون بألسنتهم، يقرّبون الأغنياء دون الفقراء، يتغايرون على العلم كما تتغاير النساء على الرجال؛ يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره، أولئك الجبارون أعداء الرحمن. وقال ﷺ: «إن الشيطان ربما يسوفكم بالعلم، فقيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال ﷺ: «يقول أطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم فلا يزال للعلم قائلًا وللعمل مسوفًا حتى يموت وما عمل»<sup>(٣)</sup> وقال سرى السقطى (إعتزل زجل للتعبد كان حريصاً على طلب علم الظاهر فسألته فقال:

<sup>(</sup>١) حديث عبد الرحمن بن غتم عن عشرة من الصحابة وتعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا، علقه ابن عبد البر وأسند، بن عدي وأبو تعيم والخطيب في كتاب اقتضاء العلم للعمل من حديث معاذ فقط بسند ضعيف ورواه الدارمي موقوفاً عن معاذ بسند

<sup>(</sup>٢) حديث والقضاة ثلاثة . . الحديث، أخرجه أصحاب السنن من حديث بريدة وهو صحيح

<sup>(</sup>٣) حديث وإن الشيطان ربما يسوفكم بالعلم. الحديث، في الجامع من حديث أنس بسند ضعيف

رأيت في النوم قائلًا يقول لي: «إلى كم تضيع العلم ضيعك الله» فقلت. إني لأحفظه فقال: «حفظ العلم العمل به» فتركت الطلب وأقبلت على العمل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية) وقال الحسن: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فوالله لا يأجركم الله حتى تعملوا فإن السفهاء همتهم الرواية والعلماء همتهم الرعاية: وقال مالك رحمه الله: إن طلب العلم لحسن وإن نشره لحسن إذا صحت فيه النية ولكن أنظر ما يلزمك في حين تصبح إلى حين تمسي فلا تؤثرون عليه شيئاً. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذتم دراسته عملًا وسيأتي قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم والعالم الذي لا يعمل كالمريض الذي يصف الدواء وكالجائع الذي يصف لذائذ الأطعمة ولا يجدها. وفي مثله قوله تعالى: ـ ﴿ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مَمَّا تَصَفُونَ ﴾ وفي الحبر: «إنما أخاف على أمتى زلة عالم وجدال منافق في القرآن (`` ومنها أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في الآخرة المرغب في الطاعات مجتنباً للعلوم التي يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل والقال. فمثال من يعرض عن عالم الأعمال ويشتغل بالجدال مثل رجل مريض به على كثيرة وقد صادف طبيباً حاذقاً في وقت ضيق يخشى فواته فاشتغل بالسؤال عن خاصية العقاقير والأدوية وغرائب الطب وترك مهمة الذي هو مؤاخذ به، وذلك محض السفه. وقد روي «أنَّ رجلًا جاء رسول الله ﷺ فقال: ﴿ علمني من غرائب العلم، فقال له: ما صنعت في رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ فقال ﷺ، هل عرفت الرب تعالى؟ قال: نعم، فها صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله، فقال ﷺ: هل عرفت الموت؟ قال نعم. قال: في أعددت له؟ قال: ما شاء الله، قال ﷺ: اذهب فاحكم ما هناك ثم تعال نعلمك من غرائب العلم»(٢) بل ينبغي أن يكون المتعلم من جنس ما روي عن حاتم الأصم ـ تلميذ شقيق البلخي رضي الله عنهم ـ أنه قال له: شقيق متذ كم صحبتني؟ قال حاتم: منذ ثلاث وثلاثين سنة، قال: فها تعلمت مني في هذه المدَّة؟ قال: ثماني مسائل، قال شقيق له: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا ثماني مسائل؟ قال: يا أستاذ لم أتعلم غيرها وإني لا أحب أن أكذب، فقال هات هذه الثماني مسائل حتى أسمعهـا، قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوباً فهو مع محبوبه إلى القبر فإذا وصل إلى القبر فارقه فجعلت الحسنات محبوبي فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. فقال أحسنت يا حاتم فها الثانية؟ فقال: ــ نظرت في قول الله عز وجل: ﴿ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ﴾ فعلمت أن قوله سبحانه وتعالى هو الحق فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرّت على طاعة الله. الثالثة أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه ثم نظرت إلى قول الله عزّ وجل: ـ ﴿ مَا عَنْدُكُمْ يَنْفُذُ وَمَا عَنْدُ اللَّهُ بَاقِ ﴾ فكلما وقع معى شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله ليبقى عند، محفوظاً . الرابعة، أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب والشرف والنسب فنظرت فيها فإذا هم لا شيء ثم نظرت إلى قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرِمْكُمْ عَنْدَ اللَّهَ أَتْقَاكُمْ ﴾ فعملت في التفوي حتى أكون عند الله كريماً، الخامسة: أني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعظهم بعضاً وأصل هذا كله الحسد ثم نظرت إلى قول الله عزَّ وجل: ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ﴾ فتركت الحسد واجتنبت الخلق وعلمت أن القسمة من عند الله سبحانه وتعالى فتركت عداوة الخلق عني. السادسة نظرت إلى هذا الخلق يبغى بعضهم على بعض ويقاتل بعظهم بعضاً فرجعت إلى قول الله عزّ وجل: ـ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو فَاتَّخَذُوهُ عَدُواً ﴾ فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدوً لي فتركت عداوة الخلق غيره. السابعة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيها لا يحل له ثم نظرت إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةُ عَلَى الأَرْضِ إلا عَلَى (١) حديث هإنما أخاف على أمتي زلة عالم... الحديث، أخرجه الطبراني من حديث أبي الدرداء، ولابن حبان بحر: من حديث عمران بن

<sup>﴿ (</sup>٢) حديث ﴿إِنْ رَجَلًا جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فقال علمني مِن غرائب العلم . . الحديث، رواه ابن السني وأبو نعيم في كتاب الرِباضة هيا. وابن عبد البر من حديث عبد البر بن المسور موسلا وهو ضعيف جدا

الله رزقها ﴾ فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها فاشتغلت بما لله تعالى علَى وتركت مالى عنده. الثامنة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم متوكلين على مخلوق ـ هذا على ضيعته وهذا على تجارته وهذا على صناعته وهذا على صحة بدنه ـ وكل مخلوق متوكل على مخلوق مثله فرجعت إلى قوله تعالى: ﴿﴿ وَمَنْ يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ فتوكلت على الله عزّ وجل فهو حسبي، قال شقيق: يا حاتم وفقك الله تعالى فإني نظرت في علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم فوجدت جميع أنواع الخير والديانة وهي تدور على هذه الثمان مسائل فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة فهذا الفن من العلم لا يهتم بإدراكه والتفطن له إلا علماء الآخرة فأما علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر به اكتساب المال والجاه ويهملون أمثال هذه العلوم التي بعث الله بها الأنبياء كلهم عليهم السلام وقال الضحاك بن مزاحم: أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع وهم اليوم ما يتعلمون إلا الكلام، ومنها أن يكون غير ماثل إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في الملبس والتجمل في الأثاث والمسكن بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله تعالى ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في جميع ذلك وكلما زاد إلى طرف القلة ميله ازداد من الله قربه وارتفع في علماء الأخرة حزبه ويشهد لذلك ما حكى عن أبي عبد الله الخواص \_وكان من أصحاب حاتم الأصم\_ قال: دخلت مع حاتم إلى الري ومعنا ثلاثماية وعشرون رجلًا يريد الحج وعليهم الزرمانقات وليس معهم جراب ولا طعام فدخلنا على رجل من التجار متقشف يحب المساكين فأضافنا تلك الليلة فلما كان من الغد قال لحاتم: ألك حاجة فإني أريد أن أعود فقيهاً لنا هو عليل؟ قال حاتم عيادة المريض فيها فضل والنظر إلى الفقيه عبادة وأنا أيضاً أجيء معك. وكان العليل محمد بن مقاتل ـ قاضي الري ـ فلما جئنا إلى الباب فإذا قصر مشرف حسن فبقي حاتم متفكراً يقول: باب عالم على هذه الحالة؟ ثم أذن لهم فدخلوا فإذا دار حسناء فوراء واسعة نزهة وإذا بزة وستور فبقي حاتم متفكراً ثم دخلوا إلى المجلس الذي هو فيه وإذا بفرش وطيئة وهو راقد عليها وعند رأسه غلام وبيده مذبة فقعد الزائر عند رأسه وسأل عن حاله وحاتم قائم فأومأ إليه ابن مقاتل أن أجلس فقال لا أجلس فقال لعل لك حاجة فقال: نعم، قال: وما هي؟ قال: مسألة أسألك عنها قال: سل، قال: قم فاستو جالساً حتى أسألك. فاستوى جالساً قال حاتم: علمك هذا من أين أخذته؟ فقال: من الثقات حدثوني بد، قال: عمن؟ قال: عن أصحاب رسول الله ﷺ قال: وأصحاب رسول الله ﷺ عمن؟ قال: عن رسول الله ﷺ،قال: ورسول الله ﷺ عمن؟ قال: عن جبريل عليه السلام عن الله عزَّ وجل. قال حاتم ففيها أداه جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل إلى رسول الله ﷺ وأداه رسول الله ﷺ إلى أصحابه وأصحابه إلى الثقات وأداه الثقات إليك هل سمعت فيه من كان في داره إشراف وكانت سعتها أكثر كان له عند الله عزّ وجل المنزلة أكبر: قال: لا. قال: فكيف سمعت؟ قال: سمعت أنه من زهد في الدنيا ورغب في الأخرة وأحب المساكين وقدم لأخرته كانت له عند الله المنزلة، قال له حاتم: فأنت بمن اقتديت أبـالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والصالحين رحمهم الله أم بفرعون ونمرود أول من بني بالجص والأجر؟ يا علماء السوء متلكم يراه الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول: العالم على هذه الحالة: أفلا أكون أنا شراً منه؟ وخرج من عنده فازداد ابن مقاتل مرضاً وبلغ أهل الري ما جرى بينه وبين ابن مقاتل فقالوا له: إن الطنافسي بقزوين أكثر توسعاً منه. فسار حاتم متعمداً فدخل عليه فقال. رحمك الله أنا رجل أعجمي أحب أن تعلمني مبدأ ديني ومفتاح صلاتي كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: نعم وكرامة يا غلام هات إناء فيه ماء فأتي فقعد الطنافسي فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً ثم قال هكذا فتوضأ فقال حاتم: مكانك حتى أتوضأ بين يديك فيكون أوكد لما أريد، فقام الطنافسي وقعد حاتم فتوضأ ثم غسل ذراعيه أربعاً أربعاً فقال الطنافسي: يا هذا أسرفت. قال له حاتم: في ماذا؟ قال غسلت ذراعيك أربعاً. فقال حاتم: يا سبحان الله العظيم أنا في كف من ماء أسرفت وأنت في جميع هذا كله لم تسرف؟ فعلم الطنافسي أنه قصد ذلك دون التعلم فدخل منزله فلم يخرج إلى الناس أربعين يوماً فلما دخل حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بغداد فقالوا: يا أبا عبد الرحمن أنت رجل ولكن أعجمي وليس يكلمك أحد إلا

قطعته، قال: معي ثلاِث خصال أظهر بهن على خصمي أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفسى أن لا أجهل عليه. فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال: سبحان الله ما أعقله قوموا بنا إليه. فلما دخلوا عليه قال له: يا أبا عبد الرحمن ما السلامة من الدنيا؟ قال: يا أبا عبد الله لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال: تغفر للقوم جهلهم وتمنع جهلك منهم وتبذل لهم شيئك وتكون من شيئهم آيساً، فإذا كنت هكذا سلمت، ثم سار إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة فقال: يا قوم أية مدينة هذه؟ قالوا: مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأين قصر رسول الله ﷺ حتى أصلَى فيه؟ قالوا: ما كان له قصّر إنما كان له بيت لاطيء بالأرض؛ قال فأين قصور أصحابه رضي الله عنهم قالوا ما كان لهم قصور إنما كان لهم بيوت لاطئة بالأرض قال حاتم: يا قوم فهذه مدينة فرعون، فأخذوه وذهبوا به السلطان وقالوا. هذا العجمي يقول هذه مدينة فرعون، قال الوالي: ولم ذلك؟ قال حاتم: لا تعجل علِّي أنا رجل أعجمي غريب دخلت البلد فقلت مدينة من هذه فقالوا مدينة رسول الله ﷺ فقلت فأين قصره... وقص القصة، ثم قال: وقد قال الله تعالى: ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ فأنتم بمن تأسيتم أبرسول الله ﷺ أم بفرعون أول من بني بالجص والأجرِّ؟ فخلوا عنه وتركوه. فهذه حكاية حاتم الأصم رحمه الله تعالى. وسيأتي من سيرة السلف في البذاذة وترك التجمل ما يشهد لذلك في مواضعه. والتحقيق فيه أن التزين بالمباح ليس بحرام ولكن الخوض فيه يوجب الأنس به حتى يشق تركه، واستدامة الزينة لا تمكن إلا بمباشرة أسباب في الغالب يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصي من المداهنة ومراعاة الخلق ومراءاتهم وأمور أخرى هي محظورة والحزم اجتناب ذلك لأن من خاض في الدنيا لا يسلم منها البتة ولو كانت السلام مبذولة مع الخوض فيها لكان ﷺ لا يبالغ في ترك الدنيا حتى نزع القميص المطرز بالعلم(١) ونزع خاتم الذهب في أثناء الخطبة (٢) إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. وقد حكى أن يحيى بن يزيد النوفلي كتب إلى مالك بن أنس رضي الله عنهما (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد في الأولين والآخرين، من يحيى بن يزيد بن عبد الملك إلى مالك بن أنس، أما بعد فقد بلغني أنك تلبس الدقاق وتأكل الرقاق وتجلس على الوطىء وتجعل على بابك حاجباً وقد جلست مجلس العلم وقد ضربت إليك المطي وارتحل إليك الناس واتخذوك إماماً ورضوا بقولك؛ فاتق الله تعالى يا مالك وعليك بالتواضع. كتبت إليك بالنصيحة مني كتاباً ما أطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى والسلام» فكتب إليه مالك: «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من مالك ابن أنس إلى يحي بن يزيد سلام الله عليك، أما بعد: فقد وصل إلى كتابك فوقع مني موقع النصيحة والشفقة والأدب أمتعك الله بالتقوى وجزاك بالنصيحة خيراً وأسأل الله تعالى التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيم، فأما ما ذكرت لي أني آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطىء فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى فقد قال الله تعالى: ﴿ قُلَ مِن حَرِمَ زَيْنَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرِجَ لَعْبَادُهُ وَالطَّيْبَاتُ مِنَ الرَّزَقَ ﴾ وإني لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه. ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام» فانظر إلى إنصاف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه وأفتى بأنه مباح وقد صدق فيهها جميعاً ومثل مالك في منصبه إذا سمحت نفسه بالإنصاف والإعتراف في مثل هذه النصيحة فتقوي أيضاً نفسه على الوقوف على حدود المباح حتى لا يحمله ذلك على المراءاة والمداهنة والتجاوز إلى المكروهات وأما غيره فلا يقدر عليه فالتعريج على التنعم بالمباح خطر عظيم وهو بعيد من الخوف والخشية وخاصية علماء الله تعالى الخشية وخاصية الخشية التباعد من مظان الخطر. ومنها أن يكون مستقصياً عن السلاطين فلا يدخل عليهم البتة ما دام يجد إلى الفرار عنهم سبيلًا بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاؤ وُا إليه فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين. والمخالط لهم لا يخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنهم ظلمة. ويجب على كل متدين الإنكار عليهم وتضييق صدورهم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم فالداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تجملهم فيزدري نعمة الله عليه أو يسكت عن الإنكار

<sup>(</sup>١) حديث «نزع القميص المعلم» متفق عليه من حديث عائشة

 <sup>(</sup>٢) حديث «نزع الخاتم الذهب في أثناء الخطبة» منفق عليه من حديث ابن عمر.

عليهم فيكون مداهناً لهم أو يتكلف في كلامه كلاما لمرضاتهم وتحسين حالهم وذلك هو البهت الصريح أو أن يطمع في أن ينال من دنياهم وذلك هو السحت وسيأتي في كتاب الحلال والحرام ما يجوز أن يؤخذ من أموال السلاطين وما لا يجوز من الإدرار والجوائز وغيرها. وعلى الجملة فمخالطتهم مفتاح للشرور وعلماء الأخرة ُطريقهم الاحتياط. وقال ﷺ: «من بدأ جفا ـ يعني من سكن البادية جفا ـ ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن»(۱) وقال ﷺ: «سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع أبعده الله تعالى. قيل: أفلا نقاتلهم؟ قال ﷺ: «لاما صلوا»(٢) وقال سفيان: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن، قيل وما هي؟ قال: أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدّقه بالكذب ويقول فيه ما ليس فيه. وقال رسول الله ﷺ: «العلماء أما الرسل على عباد الله تعالى ما لم يخالطوا السلاطين فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم»(٣) رواه أنس. وقيل للأعمش: ولقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك فقال: لا تعجلوا ثلث! يموتــون. قبل الإدراك وثلث يلزمون أبواب السلاطين فهم شرّ الخلق والثلث الباقى لا يفلح منه إلا القليل. ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحترزوا منه فإنه لص. وقال الأوزاعي ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملًا. وقال رسول الله ﷺ : «شرار العلماء الذين يأتون الأمراء وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء»(٤) وقال مكحول الدمشقى رحمه الله، من تعلم القرآن وتفقه في الدين ثم صحب السلطان تملقاً إليه وطمعاً فيها لديه خاض في بحر من نار جهنم بعدد خطاه. وقال سمنون: ما أسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسأل عنه فيقال هو عند الأمير! قال: وكنت أسمع أنه يقال إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم حتى جربت ذلك؛ إذ ما دخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نفسى بعد الخروج فأرى عليها الدرك وأنتم ترون ما ألقاه به من الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواه ولوددت أن أنجو من الدخول عليه كفافاً مع أني لا أخذ منه شيئاً ولا أشرب له شربة ماء. ثم قال: وعلماء زماننا شرّ من علماء بني إسرائيل يخبرون السلطان بالرخص وبما يوافق هواه ولو أخبروه بالذي عليه وفيه نجاته لاستثقلهم وكره دخولهم عليه وكان ذلك نجاة لهم عند ربهم. وقال الحسن: كان فيمن كان قبلكم رجل له قدم في الإسلام وصحبة لرسول الله ﷺ ـ قال عبد الله بن المبارك عني به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ـ قال وكان لا يغشى السلاطين وينفر عنهم. فقال له بنوه: يأتي هؤلاء من ليس هو مثلك في الصحبة والقدم في الإسلام فلو انيتهم، فقال: يا بني آتي جيفة قد أحاط بها قوم والله لئن استطعت لا أشاركهم فيها؛ قالوا يا أبانا إذن نهلك هزالًا قال: يا بني لأن أموت مؤمناً مهزولًا أحبّ إليَّ أن أموت منافقاً سميناً قال الحسن: خصمهم والله إذ علم أن التراب يأكل اللحم والسمن دون الإيمان. وفي هذا إشارة إلى أن الداخل على السلطان لا يسلم من النفاق البتة وهو مضادّ للإيمان. وقال أبو ذرّ لسلمة: يا سلمة لا تغش أبواب السلاطين فإنك لا تصيب شيئاً من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه. وهذه فننة عظيمة للعلماء وذريعة صعبة للشيطان عليهم لا سيها من له لهجة مقبولة وكلام حلو، إذ لا يزال الشيطان يلقى إليه: أنَّ في وعظك لهم ودخولك عليهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم شعائر الشرع إلى أن يخيل إليه أن الدخول عليهم من الدين، ثم إذا دخل لم يلبث أن يتلطف في الكلام ويداهن ويخوض في الثناء والإطراء وفيه هلاك الدين. وكان يقال: العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا: وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الحسن: أما بعد فأشر على بأقوام أستعين بهم على أمر الله تعالى. فكتب إليه: أما أهل الدين فلا يريدونك وأما أهل الدنيا فلن تريدهم ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة. هذا

<sup>(</sup>١) حديث «من بدا جفاً... الحديث» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث ابن عباس

<sup>(</sup>۲) حديث «سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. . . الحديث، أخرجه مسلم من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) حديث أنس «العلماء أمناء الرسل على عباد الله. . . الحديث» أخرجه العقيلي في الضعفاء، وذكره ابن الجوزى في الموضوعات.

<sup>(\$)</sup> حديث «شرار العلماء الذين يأتون الأمراء وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء» أخرجه ابن ماجه بالشطر الأول نحوه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.

في عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكان أزهدأهل زمانه فإذا كان شرط أهل الدين الهرب منه فكيف يستنسب طلب غيره ومخالطته؟ ولم يزل السلف العلماء مثل الحسن والثوري وابن المبارك والفضيل وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أسباط يتكلمون في علماء الدنيا من أهل مكة والشام وغيرهم إما لميلهم إلى الدنيا وإما لمخالطتهم السلاطين ومنهاأن لا يكون مسارعاً إلى الفتيا بل يكون متوقفاً ومحترزاً ما وجد إلى الخلاص سبيلًا. فإن سئل عما يعلمه تحقيقاً بنصّر كتاب الله أو بنص حديث أو إجماع أو قياس جلي أفتى، وإن سئل عما يشك فيه قال: لا أدري! وإن سئل عما يظنه باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال على غيره إن كان غي غيره غنية هذا هو الحزم لأن تقلد خطر الاجتهاد عظيم وفي الخبر «العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدري»(١) قال الشعبي: «لا أدري» نصف العلم. ومن سكت حيث لا يدري لله تعالى فليس بأقل أجراً ممن نطق لأن الاعتراف بالجهل أشد على النفس فهكذا كانت عادة الصحابة والسلف رضي الله عنهم. كان ابن عمر إذا سئل عن الفتيا قال: اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس فصنعها في عنقه؛ وقال ابن مسعود رضى الله عنه: إن الذي يفتى الناس في كل ما يستفتونه لمجنون، وقال: جنة العالم «لا أدري» فإن أخطأها فقد أصيبت مقاتله. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ليس شيء أشد على الشيطان من عالم يتكلم بعلم ويسكت بعلم، يقول: يظروا إلى هذا سكوته أشدّ عليٌّ من كلامه ووصف بعضهم الأبدال أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة؛ أي لا يتكلمون حتى يسألوا وإذا سئلوا ووجدوا من يكفيهم سكتوا فإن اضطروا أجابوا وكانوا يعدون الإبتداء قبل السؤال من الشهوة الخفية للكلام. ومر علي وعبد الله رضي الله عنها برجل يتكلم على الناس فقال: هذا يقول أعرفوني. وقال بعضهم: إنما العالم الذي إذا سئل عن المسألة فكأنما يقلع ضرسه. وكان ابن عمر يقول: تريدون أن تجعلونا جسراً تعبرون علينا إلى جهنم. وقال أبو حفص النيسابوري: العالم هو الذي يخاف عند السؤال أن يقال له يوم القيامة من أين أجبت؟ وكان إبراهيم التيمي إذا سئل عن مسألة يبكي ويقول: لم تجدوا غيري حتى احتجتم إلِّي. وكان أبو العالية الرياحي وإبراهيم بن أدهم والثوري يتكلمون على الإثنين والثلاثة والنفر اليسير فإذا كثروا انصرفوا. وقال على: «ما أدري أعزير نبي أم لا؟ وما أدري أتبع ملعون أم لا؟ وما أدري ذو القرنين نبي أم لا؟»(٢) ولما سئل رسول الله ﷺ عن خير البقاع في الأرض وشرها قال «لا أدري» حتى نزل عليه جبريل عليه السلام فسأله فقال: «لا أدري» إلى أن أعلمه الله عزّ وجل أن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق»(٣) وكان ابن عمر رضي الله عنها يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت عن تسع. وكان ابن عباس رضي الله عنها يجيب عن تسع ويسكت عن واحدة. وكان في الفقهاء من يقول «لا أدري» أكثر ممن يقول أدري منهم سفيان الثوري ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفضيل بن عياض وبشر بن الحرث. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت في هذا المسجد ماثة وعشرين من أصحاب رسول الله ﷺ ما منهم أحد يسأل عن حديث أو فتياً إلا ودّ أن أخاه كفاه ذلك. وفي لفظ آخر: كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردُّها إلى الآخر ويردها الآخر إلى الآخر حتى تعود إلى الأوَّل وروي أن أصحاب الصفة أهدي إلى واحد منهم رأس مشوي وهو في غاية الضرّ فأهداه إلى الآخر وأهداه الآخر إلى الآخر؛ هكذا دار بينهم حتى رجع إلى الاول. فانظر الأن كيف انعكس أمر العلماء فصار المهروب منه مطلوباً والمطلوب مهروباً منه؟ ويشهد لحسن الإحتراز من تقلد الفتاوي ما روي مسنداً عن بعضهم. أنه قال: لا يفتي الناس إلا ثلاثة: أمير أو مأمور أو متكلف. وقال بعضهم: كان الصحابة يتدافعون أربعة أشياء؛ الإمامة والوصية والوديعة والفتيا. وقال بعضهم: كان أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علمًا وأشدهم دفعاً لها أورعهم. وكان شغل الصحابة والتابعين رضى الله عنهم في خمسة أشياء: قراءة القرآن وعمارة المساجد وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي

<sup>(</sup>١) حديث «العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدري» أخرجه الخطيب في أسهاء من روى عن مالك موقوفاً على ابن عمر ولأبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً نحوه مع اختلاف وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢)حديث «ما أدري أعزير نبي أم لا. . الحديث» أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث الما سئلُّ عن ُخير البقاع وشرها قال لا أدرَي حَتَى نزل جبريل. الحديث، أخرجه أحمَّد وأبو يعلى والبزار والحاكم وصححه ونحوه من حديث ابن عمر.

عن المنكر. وذلك لما سمعوه من قوله ﷺ: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة: أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى»(١) وقال تعالى: ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾ الآية. ورأى بعض أصحاب الرأى من أهل الكوفة في المنام فقال: ما رأيت فيها كنت عليه من الفتيا والرأى؟ فكره وجهه وأعرض عنه وقال: ما وجدناه شيئاً وما حمدنا عاقبته. وقال ابن حصين: إن أحدهم ليفتي في مسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. فلم يزل السكوت دأب أهل العلُّم إلا عند الضرورة. وفي الحديث «إذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتاً وزهداً فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة ١ (٢) وقيل العالم إما عالم عامة وهو المفتى وهم أصحاب السلاطين أو عالم خاصة وهو العالم بالتوحيد وأعمال القلوب، وهم أصحاب الزوايا المتفرقون المنفردون. وكان يقال: مثل أحمد بن حنبل مثل دجلة كل أحد يغترف منها، ومثل بشر بن الحرث مثل بئر عذبة مغطاة لا يقصدها إلا واحد بعد واحد. وكانوا يقولون: فلان عالم وفلان متكلم وفلان أكثر كلاماً وفلان أكثر عملًا، وقال أبو سليمان: المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الكلام وقيل: إذا كثر العلم قلَّ الكلام وإذا كثر الكلام قل العلم وكتب سلمان إلى أبي الدرداء رضى الله عنها \_ وكان قد آخي بينهما رسول الله ﷺ (٣). يا أخي بلغني أنك قعدت طبيباً تداوي المرضى فانظر فإن كنت طبيباً فتكلم فإن كلامك شفاء وإن كنت متطبباً فالله الله لا تقتل مسلمًا. فكان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك إذا سئل وكان أنس رضى الله عنه إذا سئل يقول: سلوا مولانا الحسن. وكان ابن عباس رضى الله عنها إذا سئل يقول: سلوا حارثة بن زيد وكان ابن عمر رضى الله عنها يقول: سلوا سعيد بن المسيب. وحكى أنه روى صحابي في حضرة الحسن عشرين حديثاً فسئل عن تفسيرها فقال: ما عندي إلا ما رويت، فأخذ الحسن في تفسيرها حديثاً حديثاً، فتعجبوا من حسن تفسيره وحفظه! فأخذ الصحابي كفا ٌمن حصى ورماهم به وقال: تسألوني عن العلم وهذا الحبر بين أظهركم ومنها أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة فإن المجاهدة تفضى إلى المشاهدة، ودقائق علوم القلب تتفجر بها ينابيع الحكمة من القلب، وأما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعدّ إنما تنفتح بالمجاهدة والمراقية ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة والجلوس مع الله عزّ وجل في الخلوة مع حضور القلب بصافي الفكرة والانقطاع إلى الله تعالى عما سواه فذلك مفتاح الإلهام ومنبع الكشف، فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة، وكم من مقتصر على المهم في التعلم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب فتح الله له من لطائف الحكمة ما تحار فيه عقول ذوي الألباب، ولذلك قال ﷺ: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» (٤) وفي بعض الكتب السالفة: يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السهاء من ينزل به إلى الأرض ولا في تخوم الأرض من يصعد به ولا من وراء البحار من يعبر يأتي به، العلم مجعول في قلوبكم تأدبوا بين يديّ بآداب الروحانيين وتخلقوا لي بأخلاق الصديقين أظهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: خرج العلماء والعباد والزهاد من الدنيا وقلوبهم مقفلة ولم تفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء. ثم تلا قوله تعالى: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ الآية ولولا أن إدراك قلب من له قلب بالنور الباطن حاكم على علم الظاهر لما قال ﷺ «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك» وقال ﷺ فيها يرويه عن ربه تعالى: «لا يزال العبد يتقرب إلّي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به (٥) . . . الحديث، فكم من معان دقيقة من أسرار القرآن تخطر على قلب المتجرَّدين للذكر والفكر تخلو عنها كتب التفاسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين وإذا

<sup>(</sup>١) حديث «كل كلام ابن آدم لا له إلا ثلاثة. . الحديث «أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة قال الترمذي حديث غريب

<sup>(</sup>٧) حديث «إن رأيتم الرجل قد أوتي صمتا وزهدا. . الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن خلاد باسناد ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) حديث «مؤاخاته ﷺ بين سلمان وأبي الدرداء» أخرجه البخاري من حديث أبي جعفة

<sup>(</sup>٤) حديث «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وضعفه.

<sup>(ُ</sup>ه) حديث «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً» متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ «سمعه وبصره» وهو في الحلية كما ذكره المؤلف من حديث أنس بسند ضعيف.

انكشف ذلك للمريد المراقب وعرض على المفسرين استحسنوه وعلموا أن ذلك من تنبيهات القلوب الزكية وألطاف الله تعالى بالهمم العالية المتوجهة إليه. وكذلك في علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق خواطر القلوب فإن كل علم من هذه العلوم بحر لا يدرك عمقه وإنما يخوضه كل طالب بقدر ما رزق منه وبحسب ما وفق له من حسن العمل وفي وصف هؤلاء العلماء قال على رضى الله عنه في حديث طويل. القلوب أوعية وخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع لكل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. والعلم يزكو على الإنفاق والمال ينقصه الإنفاق، والعلم دين يدان به تكتسب به الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته؛ العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومنفعة المال تزول بزواله مات، خزان الأموال وهم أحياء والعلماء أحياء باقون ما بقي الدهر، ثم تنفس الصعداء وقال. هاه إن ههنا علمًا جمًّا لو وجدت له حملة «بل أجد طالباً غير مأمون يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا ويستطيل بنعم الله على أوليائه ويستظهر بحجته على خلقه، أو منقاداً لأهل الحق لكن ينزرع الشكل في قلبه بأول عارض من شبهة لا بصيرة له لا ذا ولا ذاك؛ أو منهوماً باللذات سلس القياد في طلب الشهوات، أو مغري بجمع الأموال والإدخار منقاداً لهواه أقرب شبهاً بهم الأنعام السائمة؛ اللهم هكذا يموت العلم إذا مات حاملوه ثم لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهر مكشوف وإما خائف مقهور لكيلا تبطل حجج الله تعالى وبيناته وكم وأين أولئك؟ هم الأقلون عدداً الأعظمون قدراً أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة يحفظ الله تعالى بهم حججه حتى يـودعوهـا من ورائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم: هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الغافلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك أولياء الله عزّ وجل من خلفه وأمناؤه وعماله في أرضه والدعاة إلى دينه ثم بكي وقال: وا شوقاه إلى رؤيتهم فهذا الذي ذكره أخيراً هو وصف علماء الأخرة وهو العلم الذي يستفاد أكثره من العمل والمواظبة على المجاهدة. ومنها أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين فإن اليقين هو رأس مال الدين قال رسول الله ﷺ: «اليقين الإيمان كله»(١) فلا بد من تعلم علم اليقين أعني أوائله ثم ينفتح للقلب طريقه، ولذلك قال على التعلموا اليقين (٢٠) ومعناه جالسوا الموقنين واستمعوا منهم علم اليقين وواظبوا على الإقتداء بهم ليقوي يقينكم كها قوى يقينهم وقليل من اليقين خير من كثير من العمل. وقال ﷺ: «لما قيل له: رجل حسن اليقين كثير الذنوب ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين، فقال على: ما من آدمي إلا وله ذنوب ولكن من كانت غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب لأنه كلما أذنب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة»(٣) ولذلك قال وصيام الله وصيام الله والله و النهار»(٤) وفي وصية لقمان لابنه يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه، وقال يحيي بن معاذ إن للتوحيد نوراً وللشرك ناراً، وإن نور التوحيد أحرق السيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين، وأراد به اليقين، وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى ذكر الموقنين في مواضع دل بها على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات \* فإن قلت: فها معنى اليقين وما معنى قوّته وضعفه فلا بد من فهمه أولاً ثم الإشتغال بطلبه وتعلمه فإن ما لا تفهم صورته لا يمكن طلبه؟ فاعلم أن اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان لمعنيين مختلفين أما النظار والمتكلمون فيعبرون به عن عدم الشك إذ ميل النفس إلى التصديق بالشيء له أربع مقامات، الأول أن يعتدل التصديق والتكذيب ويعبر عنه بالشك، كها إذا سئلت عن شخص معين، أن الله تعالى يعاقبه أم لا؟ وهو مجهول الحال عندك فإن نفسك لا تميل إلى الحكم

<sup>(</sup>٢) حديث «تعلَّمُوا الَّيقين» اخرجه أبو نعيم من رواية ثور بن يزيد مرسلا وهو معضل رواه ابن أبي الدنيا في اليقين من قول خالد بن معدان

<sup>(</sup>٣) حديث (قيل له: رجل حسن اليقين كثير الذنوب) أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من حديث أنس بإسناد مظلم

 <sup>(</sup>٤) حديث (من أولى ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر.. الحديث) لم أقف له على أصل. وروى ابن عبد البر من حديث معاذ (سأنزل الله شيئاً قل من اليقين ولا قسم شيئاً بين الناس أقل من الحديث.

فيه بإثبات ولا نفي بل يستوي عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا شكاً. الثاني. أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بإمكان نقيضه ولكنه إمكان لا يمنع ترجيح الأول، كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى أنه بعينه لو مات على هذه الحالة هل يعاقب؟ فإن نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب وذلك لظهور علامات الصلاح. ومع هذا فأنت تجوّز اختفاء أمر موجب للعقاب في باطنه وسريرته فهذا التجويز مساو لذلك الميل ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظناً. الثالث: أن تميل النفس إلى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال غيره ولو خطر بالبال تأبي النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة إذ لو أحسن صاحب هذا المقام التأمل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز اتسعت نفسه للتجويز، وهذا يسمى اعتقاداً مقارباً لليقين وهو اعتقاد العوام في الشرعيات كلها إذا رسخ في نفوسهم بمجرد السماع حتى إن كل فرقة تثق بصحة مذهبها وإصابة إمامها ومتبوعها، ولو ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله. الرابع. المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذي لا يشك فيه ولا يتصوّر الشك فيه فإذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى يقيناً عند هؤلاء، ومثاله أنه إذا قيل للعاقل هل في الوجود شيء هو قديم؟ فلا يمكنه التصديق به بالبديهة لأن القديم غير محسوس لا كالشمس والقمر فإنه يصدق بوجودهما بالحس وليس العلم بوجود شيء قديم أزلي ضرورياً مثل العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد ومثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال، فإن هذا أيضا ضروري فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم على طريق الارتجال والبديهة، ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدّق بالسماع تصديقاً جزماً ويستمرّ عليه وذلك هو الاعتقاد وهو حال جميع العوام. ومن الناس من يصدّق به بالبرهان وهو أن يقال له. إن لم يكن في الوجود قديم فالموجودات كلها قديمة أو كلها حادثة أو بعضها قديمة وبعضها حادثة فإن كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب إذ ثبت على الجملة قديم وإن كان الكل حادثاً فهو محال، إذ يؤدي إلى حدوث بغير سبب فيثبت القسم الثالث أو الأول وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى يقيناً عند هؤلاء سواء حصل بنظر مثل ما ذكرناه أو حصل بحس أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب أو بتواتر كالعلم بوجود مكة أو بتجربة كالعلم بأن السقمونيا المطبوخ مسهل أو بدليل كها ذكرنا فشرط إطلاق هذا الاسم عندهم عدم الشك فكل علم لا شك فيه يسمى يقيناً عند هؤلاء وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف إذ لا تفاوت في نفي الشك. الاصطلاح الثاني: اصطلاح الفقهاء والمتصوِّفة وأكثر العلماء وهو أن لا يلتفت فيه إلى اعتبار التجويز والشك بل إلى استيلائه وغلبته على العقل: حتى يقال. فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه لا شك فيه؛ ويقال: فلان قوي اليقين في إتيان الرزق من أنه قد يجوز أنه لا يأتيه، فمهها مالت النفس إلى التصديق بشيء وغلب ذلك على القلب واستولى حتى صار هو المتحكم والمتصرف في النفس بالتجويز والمنع سمي ذلك يقيناً ولا شك في أن الناس يشتركون في القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه، ولكن فيهم من لا يلتفت إليه ولا إلى الاستعداد له وكأنه غير موقن به. ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع همه بالاستعداد له ولم يغادر فيه متسعاً لغيره فيعبر عن مثل هذه الحالة بقوّة اليقين، ولذلك قال بعضهم. ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشكل لا يقين فيه من الموت، وعلى هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوّة ونحن إنما أردنا بقولنا «إن من شأن علماء الأخرة صرف العناية إلى تقوية اليقين» بالمعنيين جميعاً وهو نفي الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم عليها المتصرف فيها. فإذا فهمت هذا علمت أن المراد من قولنا: «إن اليقين ينقسم ثلاثة أقسام» بالقوّة والضعف والكثرة والقلة والخفاء والجلاء، فأما بالقوّة والضعف فعلى الإصطلاح الثاني وذلك في الغلبة والاستيلاء على القلب ودرجات معاني اليقين في القوّة والضعف لا تتناهى وتفاوت الخلق في الاستعداد للموت بحسب تفاوت اليقين بهذه المعاني وأما التفاوت بالخفاء والجلاء في الاصطلاح الأوَّل فلا ينكر أيضاً، أما فيها يتطرَّق إليه التجويز فلا ينكر ـ أعني الاصطلاح الثاني ـ وفيها انتفى الشك أيضاً عنه لا سبيل إلى إنكاره فإنك تدرك تفرقة بين تصديقك بوجود مكة ووجود فدك مثلًا وبين تصديقك بوجود موسى ووجود يوشع عليهها السلام مع أنك لا تشك في الأمرين جميعاً فمستندهما جميعاً

التواتر، ولكن ترى أحدهما أجلى وأوضح في قلبك من الثاني لأن السبب في أحدهما أقوى وهو كثرة المخبرين، وكذلك يدرك الناظر هذا في النظريات المعروفة بالأدلة فإنه ليس وضوح ما لاح له بدليل واحد كوضوح ما لاح له بالأدلة الكثيرة مع تساويهما في نفي الشك، وهذا قد ينكره المتكلم الذي يأخذ العلم من الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فيها يدركه من تفاوت الأحوال. وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة متعلقات اليقين، كها يقال: فلان أكثر علمًا من فلان، أي معلوماته أكثر. ولذلك قد يكون العالم قوي اليقين في جميع ما ورد الشرع به وقد يكون قوي اليقين في بعضه \* فإن قلت: قد فهمت اليقين وقوّته وضعفه وكثرته وقلته وجلاءه وخفاءه بمعنى نفى الشك أو بمعنى الإستيلاء على القلب فها معنى متعلقات اليقين ومجاريه وفيها ذا يطلب اليقين فإن ما لم أعرف ما يطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه؟ فأعلم أن جميع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى آخره هو من مجاري اليقين فإن اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة ومتعلقة المعلومات التي وردت بها الشرائع فلا مطمع في إحصائها ولكني أشير إلى بعضها وهي أمهاتها. فمن ذلك: التوحيد. وهو أن يرى الأشنياء كلها من مسبب الأسباب ولا يلتفت إلى الوسائط بل يرى الوسائط مسخرة لا حكم لها فالمصدق بها موقن، فإن انتفى عن قلبه مع الإيمان إمكان الشك فهو موقن بأحد المعنيين، فإن غلب على قلبه مع الإيمان غلبة أزالت عنه الغضب على الوسائط والرضا عنهم والشكر لهم ونزل الوسائط في قلبه منزلة القلم واليد في حق المنعم بالتوقيع فإنه لا يشكر القلم ولا اليد ولا يغضب عليهما بل يراهما آلتين مسخرتين وواسطتين فقد صار موقناً بالمعنى الثاني وهو الإشراف، وهو ثمرة اليقين الأول وروحه وفائدته. ومهما تحقق أن الشمس والنجوم والجماد والنبات والحيوان وكل مخلوق فهي مسخرات بأمره حسب تسخير القلم في يد الكاتب وأن القدرة الأزلية هي المصدر للكل استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم وصار موقتاً بريئاً من الغضب والحقد والحسد وسوء الخلق، فهذا أحد أبواب اليقين. ومن ذلك: الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق في قوله تعالى: ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾ واليقين بأن ذلك يأتيه وأن ما قدّر له سيساق إليه ومهما غلب ذلك على قلبه كان مجملًا في الطلب ولم يشتدّ حرصه وشرهه وتأسفه على ما فاته، وأثمر هذا اليقين أيضاً على جملة من الطاعات والأخلاق الحميدة. ومن ذلك. أن يغلب على قلبه أن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره، وهو اليقين بالثواب والعقاب حتى يرى نسبة الطاعات إلى الثواب كنسبة الخبز إلى الشبع، ونسبة المعاصي إلى العقاب كنسبة السموم والأفاعي إلى الهلاك فكما يحرص على التحصيل للخبز طلباً للشبع فيحفظ قليله وكثيره فكذلك يحرص على الطاعات كلها قليلها وكثيرها، وكها يجتنب قليل السموم وكثيرها فكذلك يجتنب المعاصي قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها؛ فاليقين بالمعنى الأول قد يوجد لعموم المؤمنين أما بالمعنى الثاني فيختص به المقرّبون، وثمرة هذا اليقين صدق المراقبة في الحركات والسكنات الخطرات والمبالغة في التقوى والتحرّز عن كل السيئات، وكلما كان اليقين أغلب كان الإحتراز أشدّ والتشمير أبلغ. ومن ذلك؛ اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك في كل حال ومشاهد لهواجس ضميرك وخفايا تحواطرك وفكرك فهذا متيقين عند كل مؤمن بالمعني الأوّل وهو عدم الشك وأما بالمعني الثاني وهو المقصود فهو عزيز يختص به الصدّيقون، وثمرته أن يكون الإنسان في خلوته متأدباً في جميع أحواله كالجالس بمشهد ملك معظم ينظر إليه فإنه لا يزال مطرقًا متأدِّبًا في جميع أعماله متماسكاً محترزاً عن كل حركة نخالف هيئة الأدب ويكون في فكرته الباطنة كما \_هو في أعماله الظاهرة إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرته كها يطلع الخلق على ظاهره فتكون مبالغته في عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه بعين الله تعالى الكائنة أشدٌ من مبالغته في تزيين ظاهره لسائر الناس، وهذا المقام في اليقين يورث الحياء والخوف والإنكسار والذل والاستكانة والخضوع وجملة من الأخلاق المحمودة، وهذه الأخلاق تورث أنواعاً من الطاعات رفيعة فاليقين في كل باب من هذه الأبواب مثل الشجرة وهذه الأخلاق في القلب مثل الأغصان المتفرعة منها وهذه الأعمال والطاعات الصادرة من الأخلاق كالثمار وكالأنوار المتفرعة من الأغصان فاليقين هو الأصل والأساس وله مجار وأبواب أكثر مما عددناه، وسيأتي ذلك في ربع المنجيات إن شاء الله تعالى. وهذا القدر كاف في معنى اللفظ الآن. ومنها أن يكون حزينًا منكسرًا مطرقًا صامتًا يظهر أثر الخشية

على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكراً لله تعالى وكانت صورته دليلًا على عمله فالجواد عينه مرآته وعلماء الآخرة يعرفون بسيماهم في السكينة والذلة والتواضع، وقد قيل ما ألبس الله عبد لبسة أحسن من خشوع في سكينة فهي لبسة الأنبياء وسيها الصالحين والصدّيقين والعلماء وأما التهافت في الكلام والتشدق والإستغراق في الضحك والحدة في الحركة والنطق فكل ذلك من آثار البطر والأمن الغفلة عن عظيم عقاب الله تعالى وشديد سخطه وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلماء به، وهذا لأن العلماء ثلاثة كما قال سهل التستري رحمه الله: عالم بأمر الله تعالى لا بأيام الله وهم المفتون في الحلال والحرام وهذا العلم لا يورث الخشية، وعالم بالله تعالى لا بأمر الله ولا بأيام الله وهم عموم المؤمنين، وعالم بالله تعالى وبأمر الله تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصدّيقون، والخشية والخشوع إنما تغلّب عليهم، وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضها على القرون السالفة واللاحقة فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه. وقال عمر رضى الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من يتعلم منكم ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. ويقال ما آتي الله عبداً علمًا إلا آتاه معه حلمًا وتواضعاً وحسن حلق ورفقاً فذلك هو العلم النافع. وفي الأثر: من آتاه الله علمًا وزهداً وتواضعاً وحسن خلق فهو إمام المتقين. وفي الخبر: «إن من خيار أمتي قوماً يضحكون جهراً من سعة رحمة الله ويبكون سراً من خوف عذابه، أبدانهم في الأرض وقلوبهم في السهاء، وأرواحهم في الدنيا وعقولهم في الآخرة، يتمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة»(١) وقال الحسن: الحلم وزير العلم والرفق أبوه والتواضع سرباله. وقال بشر بن الحارث من طلب الرياسة بالعلم فتقرَّب إلى الله تعالى ببغضه فإنه ممقوت في السهاء والأرض. ويروى في الإسرائيليات أن حكيبًا صنف ثلاثهائة وستين مصنفاً في الحكمة حتى وصف بالحكيم فأوحى الله تعالى إلى نبيهم. قل لفلان قد ملأت الأرض نفاقاً ولم تردني من ذلك بشيء وإني لا أقبل من نفاقك شيئاً. فندم الرجل وترك ذلك وخالط العامة ومشى في الأسواق وواكل بني إسرائيل وتواضع في نفسه فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل له الآن وفقت لرضاي. وحكى الأوزاعي رحمه الله عن بلال بن سعد: أنه كان يقول ينظر أحدكم إلى الشرطي فيستعيذ بالله منه وينظر إلى علماء الدنيا المتصنعين للخلق المتشوفين إلى الرياسة فلا يمقتهم وهم أحق بالمقت من ذلك الشرطي وروى أنه قيل: «يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال اجتناب المحارم ولا يزال فوك رطباً من ذكر الله تعالى، قيل: فأي الأصحاب خبر؟ قال ﷺ صاحب إن ذكرت الله أعانك وإن نسيته ذكرك، قيل: فأي الأصحاب شر؟ قال ﷺ: صاحب إن نسيت لم يذكرك وإن ذكرت لم يعنك، قيل: فأي الناس أعلم؟ قال: أشدهم لله خشية، قيل: فأخبرنا بخيارنا نجالسهم، قال ﷺ: «الذين إذا رؤوا ذكر الله، قيل: فأي الناس شر؟ قال: اللهم غفراً، قالوا: أخبرنا يا رسول الله قال: العلماء إذا فسدوا» (٢) وقال ﷺ: «إن أكثر الناس أماناً يوم القيامة أكثرهم فكراً في الدنيا وأكثر الناس ضحكاً في الآخرة أكثرهم بكاء في الدنيا وأشد الناس فرحاً في الآخرة أطولهم حزناً في الدنيا»(٣) وقال علي رضي الله عنه في خطبة له: ذمتي رهينة وأنا به زعيم إنه لا يهيج على التقوى زرع قوم ولا يظمأ على الهدى سنخ أصل، وإن أجهل الناس من لا يعرف قدره، وإن أبغض الخلق إلى الله تعالى رجل قمش عليًا أغار به في أغباش الفتنة سماه أشباه له من الناس وأرذالهم عالماً ولم يعش في العلم يوماً سالماً، بكر واستكثر فماقل منه وكفى خير مما كثر وألهى حتى إذا ارتوى من ماء آجن وأكثر من غير طائل جلس للناس معليًا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المهمات هيأ لها من رأيه حشو الرأي فهو ومن قطع

<sup>(</sup>١) حديث «إن من خيار أمتي قوماً يضحكون جهراً من سعة رحمة الله ويبكون سراً من خوف عذابه. : . الحديث، أخرِجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه من حديث عياض بن سليمان.

<sup>(</sup>٢) حديث وقيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل، قال ؛ اجتناب المحارم ولا يزال فوك رطبا من ذكر الله.. الحديث، لم أجد: هكذا بطوله، وفي زيادات الزهد لابن المبارك من حديث الحسن مرسلاً "وسئل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل. قال: أن تموت يوم تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى، وللدارمي من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا وألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير خيار العلماء، وقدم تقدم.
(٣) حديث وإن أكثر الناس أمنا يوم القيامة أكثرهم خوفاً في الدنيا... الحديث، لم أجد له أصلا

الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أخطأ أم أصاب؟ ركاب جهالات خباط عشواء لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ولا يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم، تبكى منه الدماء وتستحل بقضائه الفروج الحرام لا ملىء والله بإصدار ما ورد عليه ولا هو أهل لما فوّض إليه أولئك الذين حلت عليهم المثلات وحقت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا. وقال على رضي الله عنه: إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب. وقال بعض السلف: العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة. وقيل: إذا جمع المعلم ثلاثاً تمت النعمة بها على المتعلم: الصبر والتواضع وحسن الخلق. وإذا جمع المتعلم ثلاثاً تمت النعمة بها على المعلم: العقل والأدب وحسن الفهم. وعلى الجملة فالأخلاق التي ورد بها القرآن لا ينفك عنها علماء الأخرة لأنهم يتعلمون القرآن للعمل لا للرياسة. وقال ابن عمر رضي الله عنهها: لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتيَ الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، ولقد رأيت رجالًا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره وما زاجره وما ينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدقل(١). وفي خبر آخر بمثل معناه: كنا أصحاب رسول الله ﷺ أوتينا الإيمان قبل القرآن وسيأتي بعدكم قوم يؤتون القرآن قبل الإيمان يقيمون حروفه ويضيعون حدوده وحقوقه يقولون قرأنا فمن أقرأ منا وعلمنا فمن أعلم منا؟ فذلك حظهم<sup>(٢)</sup>. وفي لفظ آخر أولئك شرار هذه الأمة. وقيل خمس من الأخلاق هي من علامات علماء الأخرة مفهومة من خمس آيات من كتاب الله عزّ وجل: الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الأخرة على الدنيا وهو الزهد، فأما الخشية فمن قوله تعالى: ﴿ إنمَا يخشى الله من عباده العلماء ﴾ وأما الخشوع فمن قوله تعالى: ﴿ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلًا ﴾ وأما التواضع فمن قوله تعالى: ﴿ واخفض جناحك للمؤمنين ﴾ وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى: ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم ﴾ وأما الزهد فمن قوله تعالى: ﴿ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ﴾ ولما تلا رسول الله على قوله تعالى: ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ فقيل له ما هذا الشرح؟ فقال «إن النور إذا قذف في القلب انشرح له الصدر وانفسح» قيل: فهل لذلك من علامة؟ قال ﷺ: «نعم التجافي عن دار الغرور والإِنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله»(٣) ومنها أن يكون أكثر بحثه عن علم الأعمال وعما يفسدها ويشوش القلوب ويهيج الوسواس ويثير الشر فإن أصل الدين التوقى من الشر ولذلك قيل:

#### عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه

ولأن الأعمال الفعلية قريبة وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله تعالى بالقلب واللسان وإنما الشأن في معرفة ما يفسدها ويشوشها وهذا مما تكثر شعبه ويطول تفريعه، وكل ذلك مما يغلب مسيس الحاجة إليه وتعم به البلوى في سلوك طريق الآخرة، وأما علماء الدنيا فإنهم يتبعون غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية ويتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع أبداً، وإن وقعت فإنما تقع لغيرهم لا لهم، وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة، ويتركون ما يلازمهم ويتكرر عليهم آناء الليل وأطراف النهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم، وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر إيثاراً للتقرب والقبول من الخلق على التقرب من الله سبحانه. وشرها في أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلاً محققاً عالماً بالدقائق وجزاؤه من الله أن لا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق بل يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ثم يرد القيامة مفلساً متحسراً على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين وذلك هو الخسران المبين، ولقد كان الحسن البصري رحمه الله

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر «لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن الحديث» أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين

حديث «كنا أصحاب رسول الله ﷺ أوتينا الإيمان قبل القرآن... الحديث، أخرجه ابن ماجه من حديث جندب مختصراً مع اختلاف (٣) حديث «لما تلا رسول الله ﷺ (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام)... الحديث، أخرجه الحاكم والبيهقي في الزهد من حديث ابن مسعود.

أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأقربهم هدياً من الصحابة رضي الله عنهم اتفقت الكلمة في حقه على ذلك وكان أكثر كلامه في خواطر القلوب وفساد الأعمال ووساس النفوس والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس؛ وقد قيل له؛ يا أبا سعيد إنك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك فمن أين أخذته؟ قال: من حذيفة بن اليمان. وقيل لحذيفة: نراك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة فمن أين أخذته؟ قال: خصني به رسول الله يهيئة، كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر خافة أن أقع فيه وعلمت أن الخير لا يسبقني علمه (١) وقال مرة: فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير. وفي لفظ آخر: كانوا يقولون يا رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا؟ يسألونه عن فضائل الأعمال وكنت أقول يا رسول الله ما يفسد كذا وكذا؟ فلها رآني أسأله عن آفات الأعمال خصني بهذا العلم. وكان حذيفة رضي الله عنه أيضاً قد خص بعلم المنافقين وأفرد بععرفة علم النفاق وأسبابه ودقائق الفتن، فكان عمر وعثمان وأكابر الصحابة رضي الله عنهم وكان عمر رضي الله عنه يسأله عن نفسه هل يعلم فيه شيئاً من النفاق؟ فبرأه من ذلك، وكان عسم بأسمائهم، وكان عمر رضي الله عنه يسأله عن نفسه هل يعلم فيه شيئاً من النفاق؟ فبرأه من ذلك، وكان يسمى صاحب السر. فالعناية بمقامات القلب وأحواله دأب علماء الأخرة لأن القلب هو الساعي إلى قرب الله تعالى وقد صار هذا الفن غريباً مندرساً وإذا تعرض العالم لشيء منه استغرب واستبعد وقيل هذا تزويق المذكرين فأين التحقيق؟ ويرون أن التحقيق في دقائق المجادلات ولقد صدق من قال:

الطرق شتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد لا يعرفون ولا تدري مقاصدهم فهم على مهل بمشون قصاد والناس في غفلة على يسراد بهم فجلهم عن سبيل الحق رقاد

وعلى الجملة فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم فإن الحق مر والوقوف عليه صعب وإدراكه شديد وطريقه مستوعر ولا سيها معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة فإن ذلك نزع للروح على الدوام، وصاحبه ينزل منزلة الشارب للدواء يصبر على مرارته رجاءالشفاء وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه فهو يقاسى الشدائد ليكون فطره عند الموت، ومتى تكثر الرغبة في هذا الطريق؟ ولذلك قيل: إنه كان في البصرة مائة وعشرين متكلمًا في الوعظ والتذكير ولم يكن من يتكلم في علم اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن إلا ثلاثة منهم ـ سهل التستري والصبيحي وعبد الرحيمـ وكان يجلس إلى أولئك الخلق الكثير الذي لا يحصى وإلى هؤلاء عدد يسير قلما يجاوز العشرة، لأن النفيس العزيز لا يصلح إلا لأهل الخصوص وما يبذل للعموم فأمره قريب. ومنها أن يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه لا على الصحف والكتب ولا على تقليد ما يسمعه من غيره وإنما المقلد صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فيها أمر به وقاله وإنما يقلد الصحابة رضي الله عنهم من حيث أن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله ﷺ. ثم إذا قلد صاحب الشرع ﷺ في تلقي أقواله وأفعاله بالقبول فينبغي أن يكون حريصاً على فهم أسراره فإن المقلد إنما يفعل الفعل لأن صاحب الشرع ﷺ فعله، وفعله لا بد وأن يكون لسر فيه فينبغى أن يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولا يكون عالمًا. ولذلك كان يقال: فلان من أوعية العلم؛ فلا يسمى عالماً إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار. ومن كشف عن قلبه الغطاء واستنار بنور الهداية صار في نفسه متبوعاً مقلداً فلا ينبغي أن يقلد غيره. ومن كشف عن قلبه الغطاء واستنار بنور الهداية صار في نفسه متبوعاً مقلداً فلا ينبغي أن يقلده غيره. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهها: ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله ﷺ (٢) وقد كان

<sup>(</sup>١) حديث حذيفة وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. . الحديث، أخرجاه مختصراً.

<sup>(</sup>٧) حديث ابن عباس «ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله ﷺ، أخرجه الطبراني من حديثه يرفعه بلفظة «من قوله ويدع».

تعلم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أبيّ بن كعب ثم خالفها في الفقه والقراءة جميعاً. وقال بعض السلف: ما جاءنا عن رسول الله ﷺ قبلناه على الرأس والعين وما جاءنا عن الصحابة رضى الله عنهم فنأخذ منه ونترك وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال: وإنما فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله عليه واعتلاق قلوبهم أموراً أدركت بالقرائن فسددهم ذلك إلى الصواب من حيث لا يدخل في الرواية والعبارة إذ فاض عليهم من نور النبوّة ما يحرسهم في الأكثر عن الخطأ. وإذا كان الإعتماد على المسموع من الغير تقليداً غير مرضي فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد. بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن شيء منها في زمن الصحابة وصدر التابعين وإنما حدثت بعد سنة مائة وعشرين من الهجرة وبعد وفاة جميع الصحابة وجملة النابعين رضى الله عنهم وبعد وفاة سعيد بن المسيب والحسن وخيار التابعين؛ بل كان الأوَّلون يكرهون كتب الأحاديث وتصنيف الكتب لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرآن وعن التدبر والتذكر وقالوا: إحفظوا كما كنا نحفظ. ولذلك كره أبو بكر وجماعة الصحابة رضي الله عنهم تصحيف القرآن في مصحف وقالوا: كيف نفعل شيئاً ما فعله رسول الله ﷺ؟ وخافوا اتكال الناس على المصاحف وقالوا: نترك القرآن يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإٍقراء ليكون هذا شغلهم وهمهم، حتى أشار عمر رضي الله عنه وبقية الصحابة بكتب القرآن خوفاً من تخاذل الناس وتكاسلهم وحذراً من أن يقع نزاع فلا يوجد أصل يرجع إليه في كلمة أو قراءة من المتشابهات فانشرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لذلك فجمع القرآن في مصحف واحد. وكان أحمد بن حنبل ينكر على مالك في تصنيفه الموطأ ويقول: ابتدع ما لم تفعله الصحابة رضي الله عنهم وقيل: أوَّل كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج في الأثار وحروف التفاسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهم بمكة. ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن جمع فيه سنناً مأثورة نبوية، ثم كتاب الموطأ بالمدينة بن أنس، ثم جامع سفيان الثوري. ثم في القرن الرابع حدثت مصنفات الكلام وكثر الخوض في الجدال والغوص في إبطال المقالات، ثم مال الناس إليه وإلى القصص والوعظ بها فأخذ علم اليقين في الاندراس من ذلك الزمان فصار بعد ذلك يستغرب علم القلوب والتفتيش عن صفات النفس ومكايد الشيطان وأعرض عن ذلك إلا الأقلون، فصار يسمى المجادل المتكلم عالماً والقاصيّ المزخرف كلامه بالعبارات المسجعة عالماً، وهذا لأن العوام هو المستمعون إليهم فكان لا يتميز لهم حقيقة العلم من غيره، ولم تكن سيرة الصحابة رضى الله عنهم وعلومهم ظاهرة عندهم حتى كانوا يعرفون بها مباينة هؤلاء لهم فاستمرّ عليهم اسم العلماء وتوارث اللقب خلف عن سلف وأصبح علم الأخرة مطوياً، وغاب عنهم الفرق بين العلم والكلام إلا عن الخواص منهم كانوا إذا قيل لهم؛ فلان أعلم أم فلان؟ يقولون: فلان أكثر علمًا وفلان أكثر كلاماً. فكان الخواص يدركون الفرق بين العلم وبين القدرة على الكلام. هكذا ضعف الدين في قرون سالفة فكيف الظن بزمانك هذا؟ وقد انتهى الأمر إلى أن مظهر الإنكار يستهدف لنسبته إلى الجنون فالأولى أن يشتغل الإنسان بنفسه ويسكت. ومنها أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور فلا يغرنّه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم وليكن حريصاً على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم وما كَّان فيه أكثر همهم أكان في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولي الأوقاف والوصايا وأكل مال الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم في العشرة؟ أم كان في الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب دقيق الإِثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان إلى غير ذلك من علوم الباطن؟ وأعلم تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف فمنهم أخذ الدين. ولذلك قال علي رضي الله عنه: «خيرنا أتبعنا لهذا الدين» لما قيل له: خالفت فلاناً. فلا ينبغى أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله ﷺ فإن الناس رأوا رأياً فيها هم فيه لميل طباعهم إليه ولم تسمح نفوسهم بالإعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الجنة فادّعوا أنه لا سبيل إلى الجنة سواه. ولذلك قال الحسن: محدثان أحدثًا في الإسلام: رجل ذو رأي سيء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه، ومترف يعبد الدنيا لها يغضب ولها يرضي وإياها يطلب فارفضوهما إلى النار. وإن رجلًا أصبح في هذه الدنيا بين مترف

يدعوه إلى دنياه وصاحب هوى يدعوه إلى هواه وقد عصمه الله تعالى منها يحنّ إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم ويقتفي آثارهم متعرّض لأجر عظيم فكذلك كونوا. وقد روي عن ابن مسعود موقوفاً ومسنداً أنه قال: «إنما هما اثنتان الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم، ألا كل ما هو آت قريب، ألا إن البعيد ما ليس بآت $^{(1)}$ وفي خطبة رسول الله ﷺ: «طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية وخالط أهل الفقه والحكم وجانب أهل الزلل والمعصية، طوبي لمن ذل في نفسه وحسنتخلقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره، طوبي لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة»(٢) وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: حسن الهدي في آخر الزمان خبر من كثير من العمل، وقال: أنتم في زمان خيركم فيه المسارع في الأمور وسيأتي بعدكم زمان يكون خيرهم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات. وقد صدق فمن لم يتوقف في هذا الزمان ووافق الجماهير فيها هم عليه وخاض فيها خاضوا فيه هلك كها هلكوا. وقال حذيفة رضى الله عنه: أعجب من هذا أنَّ معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى وأن منكركم اليوم معروف زمان قد أتي وإنكم لا تزالون بخبر ما عرفتم الحق وكان العالم فيكم غبر مستخفُّ به. ولقد صدق فإنَّ أكثر معروفات هذه الأعصار منكرات في عصر الصحابة رضي الله عنهم إذ من غرر المعروفات في زماننا تزيين المساجد وتنجيدها وإنفاق الأموال العظيمة في دقائق عماراتها وفرش البسط الرفيعة فيها، ولقد كان يعدّ فرش البواري في المسجد بدعة، وقيل إنه محدثات الحجاج. فقد كان الأوّلون قلما يجعلون بينهم وبين التراب حاجزاً. وكذلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجلّ علوم أهل الزمان ويزعمون أنه من أعظم القربات، وقد كان من المنكرات. ومن ذلك التلحين في القرآن والأذان. ومن ذلك التعسف في النظافة والوسوسة في الطهارة وتقدير الأسباب البعيدة في نجاسة الثياب مع التساهل في حل الأطعمة وتحريمها إلى نظائر ذلك. ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: أنتم اليوم في زمان الهوى فيه تابع للعلم وسيأتي عليكم زمان يكون العلم فيه تابعاً للهوى. وقد كان أحمد بن حنبل يقول: تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل العلم فيهم والله المستعان. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لم تكن الناس فيها مضي يسالون عن هذه الأمور كها يسأل الناس اليوم ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه (ومعناه أنهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرام فكان فحشه ظاهراً) وكان هشام بن عروة يقول: لا تسألوهم اليوم عها أحدثوه بأنفسهم فإنهم قد أعدوا له جواباً ولكن سلوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول: لا ينبغي لمن ألهم شيئاً من الخير أن يعمل به حتى يسمع به في الأثر فيحمد الله تعالى إذا وافق ما في نفسه، وإنما قال هذا لأن ما قد أبدع من الأراء قد قرع الأسماع وعلق بالقلوب وربما يشوش صفاء القلب فيتخيل بسببه الباطل حقاً فيحتاط فيه بشهادة الأثار. ولهذا لما أحدث مروان المنبر في صلاة العيد عند المصلى قام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: يا مروان ما هذه البدعة؟ فقال: إنها ليست ببدعة إنها خير مما تعلم إن الناس قد كثروا فأردت أن يبلغهم الصوت، فقال أبو سعيد: والله لا تأتون بخير مما أعلم أبدأً ووالله لا صليت وراءك اليوم! وإنما أنكر ذلك عليه «لأن رسول الله ﷺ كان يتوكأ في خطبة العيد والإست<u>سقاء على قوس أو عصا لا على المنبر" (٢) وفي </u>

<sup>(</sup>١) حديث ابن مسعود «إنما هما اثنتان الكلام والهدى، الحديث؛ أخرجه ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) حديث وطوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق مالاً اكتسبه... الحديث، أخرجه أبو نعيم من حديث الحسين بن علي بسند ضعيف والبزار من حديث أنس أول الحديث وآخره والطبراني والبيهقي من حديث ركب المصري وسط الحديث وكلها ضعيفة.

<sup>(</sup>٣) حُدَيْثُ وَكَانَ يَتُوكًا فِي خطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عصا، أخرجه الطبراني من حديث البراء ونحوه في يوم الأضحى ليس فيه الاستسقاء وهو ضعيف، رواه في الصغير من حديث سعد القرظى «كان إذا خطب في العيدين خطب على قوس وإذا خطب في جمعة خطب على عصا، وهو عن ابن ماجه بلفظ «كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس. . الحديث،

الحديث المشهور: «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردّ» (١) وفي خبر آخر: «من غش أمتى فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قيل: يا رسول الله وما غش أمتك؟ قال: أن يبتدع بدعة يحمل الناس عليها» (٢) وقال رسول الله ﷺ: «إن لله عز وجل ملكاً ينادي كل يوم من خالف سنة رسول الله ﷺ لم تنله شفاعته»(٣) ومثال الجاني على الدين بإبداع ما يخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب مثال من عصى الملك في قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره في خدمة معينة، وذلك قد يغفر له فأما في قلب الدولة فلا. وقال بعض العلماء: ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف. وقال غيره: الحق ثقيل من جاوزه ظلم ومن قصر عنه عجز ومن وقف معه اكتفى. وقال ﷺ: «عليكم بالنمط الأوسط الذي يرجع إليه العالي ويرتفع إليه التالي» (٤) وقال ابن عباس رضي الله عنهها: الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها قال الله تعالى: ﴿ وَذَرَ الذِّينَ اتْخَذُوا دَيْنِهِمُ لَعِبًا وَلِهُواً ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَفَمَنَ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمْلُهُ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾ فكل ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم مما جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب واللهو. وحكى عن إبليس لعنه الله أنه بث جنوده في وقت الصحابة رضي الله عنهم فرجعوا إليه محسورين فقال: ما شأنكم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء ما نصيب منهم شيئاً وقد أتعبونا! فقال: إنكم لا تقدرون عليهم قد صحبوا نبيهم وشهدوا تنزيل ربهم ولكن سيأتي بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم. فلما جاء التابعون بث جنوده فرجعوا إليه منكسين فقالوا: ما رأينا أعجب من هؤلاء نصيب منهم الشيء بعد الشيء من الذنوب فإذا كان آخر النهار أخذوا في الاستغفار فيبدل الله سيئاتهم حسنات! فقال: إنكم لن تنالوا من هؤلاءشيئاً لصحة تـوحيدهم واتباعهم لسنة نبيهم ولكن سيأتي بعد هؤلاء قوم تقرّ أعينكم بهم تلعبون بهم لعباً وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف شئتم إن استغفروا لم يغفر لهم ولا يتوبون فيبدل الله سيئاتهم حسنات، قال: فجاء قوم بعد القرن الأوّل فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدع فاستحلوها واتخذوها ديناً لا يستغفرون الله منها ولا يتوبون عنها فسلط عليهم الأعداء وقادوهم أين شاؤوا \* فإن قلت: من أين عرف قائل هذا ما قاله إبليس ولم يشاهد إبليس ولا حدَّثه بذلك؟ فاعلم أنَّ أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلهام بأن يخطر لهم على سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون وتارة على سبيل الرؤيا الصادقة وتارة في اليقظة على سبيل كشف المعاني بمشاهدة الأمثلة \_كما يكون في المنام \_ وهذا أعلى الدرجات وهي من درجات النبوّة العالية كما أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة. فإياك أن يكون حظك من هذا العلم إنكار ما جاوز حد قصورك ففيه هلك المتحذلقون من العلماء الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول، فالجهل حير من عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه الأمور لأولياء الله تعالى، ومن أنكر ذلك للأولياء لزمه إنكار الأنبياء وكان خارجاً عن الدين بالكلية. قال بعض العارفين: إنما انقطع الأبدال في أطراف الأرض واستتروا عن أعين الجمهور لأنهم لا يطيقون النظر إلى علماء الوقت لأنهم عندهم جهال بالله تعالى وهم عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء. قال سهل التستري رضي الله عنه: إن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل والنظر إلى العامة واستماع كلام أهل الغفلة. وكل عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أن يصغي إلى قوله بل ينبغي أن يتهم في كل ما يقول لأن كل إنسان يخوض فيها أحب ويدفع ما لا يوافق محبوبه، ولذلك قال الله عزَّ وجل: ﴿ ولا تَطْعُ مِنْ أَغْفُلْنَا قُلْبُهُ عَن ذكرنَا واتبع هواه وكان أمره فرطاً ﴾ والعوام العصاة أسعد حالًا من الجهال بطريق الدين المعتقدين أنهم من العلماء؛ لأن العامي العاصي معترف بتقصيره فيستغفر ويتوب وهذا الجاهل الظان أنه عالم وأن ما هو مشتغل به من العلوم التي هي وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الدين فلا يتوب ولا يستغفر؛ بل لا يزال مستمراً عليه إلى الموت. وإذ غلب هذا على أكثر الناس إلا من عصمه الله تعالى وانقطع الطمع من إصلاحهم فالأسلم لذي الدين

<sup>(</sup>١) حديث «من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد» متفق عليه من حديث عائشة بلفظ «في أمرنا ليس منه، وعند أبي داود «فيه»

<sup>(</sup>١) حديث «من غش أمتي فعليه لعنة الله.. أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث أنس بسند ضعيف جدا (٢)

<sup>(</sup>٣) حديث «إن لله ملكاً ينادي كل يوم من خالف سنة رسول الله ﷺ لم تنله شفاعته» لم أجد له أصلا

٤) حديث «عليكم بالنمط الأوسط. . الحديث» أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث موقوفا على على بن أبي طالب ولم أجده مرفوعا.

المحتاط العزلة والإنفراد عنهم - كها سيأتي في كتاب العزلة بيانه إن شاء الله تعالى - ولذلك كتب يوسف بن أسباط حذيفة المرعشي: ما ظنك بمن بقي لا يجد أحداً يذكر الله تعالى معه إلا كان آثيًا أو كانت مذاكرته معصية وذلك أنه لا يجد أهله؟ ولقد صدق فإنَّ مخالطة الناس لا تنفك عن غيبة أو سماع غيبة أو سكوت على منكر وأن أحسن أحواله أن يفيد علمًا أو يستفيده إنما يريد أن يجعل ذلك آلة إلى طلب الدنيا ووسيلة إلى الشر فيكون هو معيناً له على ذلك وردءاً وظهيراً ومهيئاً لأسبابه كالذي يبيع السيف من قطاع الطريق. فألعلم كالسيف وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو، ولذلك لا يرخص له في البيع ممن يعلم بقرائن أحواله أنه يريد به الاستعانة على قطع الطريق. فهذه اثنتا عشرة علامة من علامات علماء الآخرة تجمع كل واحدة منها بميلة من أخلاق علماء السلف؛ فكن أحد رجلين إما متصفاً بهذه الصفات أو معترفاً بالتقصير مع الإقرار به وإياك أن تكون الثالث فتلبس على نفسك بأن بدلت آلة الدنيا بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين وتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة الهالكين الآيسين. نعوذ بالله من خدع الشيطان، فبها هلك الجمهور. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا تغره الحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور.

#### الباب السابع

#### في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه ـ بيان شرف العقل

أعلم أن هذا مما لا يحتاج إلى تكلف في إظهاره لا سيها وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه والعلم يجري منه مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤية من العين فكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والأخرة؟ أو كيف يستراب فيه والبهيمة مع قصور تمييزها تحتشم العقل حتى إن أعظم البهائم بدنأ وأشدّها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأى صورة إنسان احتشمه وهابه لشعوره باستيلائه عليه لما خص به من إدراك الحيل. ولذلك قال ﷺ: «الشيخ في قومه كالنبي في أمته»(١) وليس ذلك لكثرة ماله ولا لكبر شخصه ولا لزيادة قوّته بل لزيادة تجربته التي هي ثمرة عقله. ولذلك ترى الأتراك والأكراد وأجلاف العرب وسائر الخلق مع قرب منزلتهم من رتبة البهائم يوقرون المشايخ بالطبع. ولذلك حين قصد كثير من المعاندين قتل رسول الله ﷺ فلما وقعت أعينهم عليه واكتحلوا بغرّته الكريمة هابوه وتراءى لهم ما كان يتلألأ على ديباجة وجهه من نور النبوّة وإن كان ذلك باطناً في نفسه بطون العقل فشرِف العقل ما يدرك بالضرورة؛ وإنما القصد أن نورد ما وردت به الأخبار والآيات في ذكر شرفه وقد سماه الله نوراً في قوله تعالى: ﴿ الله نور السَّمُوات والأرض مثل نوره كمشكاة ﴾ وسمي العلم المستفاد روحاً ووحياً وحياة فقال تعالى: ﴿ وَكَذَلَكَ أُوحِينَا إِلَيْكَ رَوِّحًا مِن أَمْرِنَا ﴾ وقال سبحانه: ﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مَيتًا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس﴾ وحيث ذكر النور والظلمة أراد به العلم والجهل كقوله: ﴿يُخْرِجُهُم مَنَ الظُّلْمَاتَ إلى النور ﴾ وقال ﷺ: «يا أيها الناس أعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه واعلموا أنه ينجدكم عند ربكم واعلموا أنَّ العاقل من أطاع الله وإن كان دميم المنظر حقير الخطر دنيء المنزلة رثّ الهيئة، وأنَّ الجاهل من عصى الله تعالى وإن كان جميل المنظر عظيم الخطر شريف المنزلة حسن الهيئة فصيحاً نطوقاً فالقردة والخنازير أعقل عند الله تعالى ممن عصاه، ولا تعتزُّ بتعظيم أهـل الدنيـا إياكم فـإنهم.من الخاسرين»(٢٠). وقال ﷺ: «أوّل ما خلق الله العقل، فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال الله عزَّ وجل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علىَّ منـك، بك آخـذ وبك أعـطي وبك أثيب وبـك

#### الباب السابع في العقل

<sup>(</sup>١) حديث «الشيخ في قومه كالنبي في أمنه، أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر وأبو منصور الديلمي من حديث أب رافع بسند ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) حديث «يا أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصلوا بالعقل. . . الحديث» أخرجه داود بن المجبر أحد الضعفاء في كتاب العقل من حديث أبي
 هريرة؛ وهو في مسند الحارث بن أبي أسامة عن داود.

أعاقب، (١) \* فإن قلت: فهذا العقل إن كان عرضاً فكيف خلق قبل الأجسام؟ وإن كان جوهراً فكيف يكون جوهر قائم بنفسه ولا يتحيز؟ فأعلم أنَّ هذا من علم المكاشفة فلا يليق ذكره بعلم المعاملة، وغرضنا الأن ذكر علوم المعاملة. وعن أنس رضي الله عنه قال: «أثني قوم على رجل عند النبي ﷺ حتى بلغوا فقال ﷺ كيف عقل الرجل؟ فقالوا: نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخبر وتسألنا عن عقله؟ فقال ﷺ: «إنَّ الأحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر وإنما يرتفع العباد غداً في الدرجات الزلفي من ربهم على قدر عقولهم»(٢). وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هدى ويردُّه عن ردى وما تمُّ إيمان عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله»(٣) وقال ﷺ: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتمّ لرجل حسن خلقه حتى يتمّ عقله فعند ذلك تمّ إيمانه وأطاع ربه وعصى عدوه إبليس»(٤) وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: «لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته أما سمعتم قول الفجار في النار (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)(٥) وعن عمر رضى الله عنه أنه قال التميم الداري: «ما السؤدد فيكم؟ قال: العقل، قال. صدقت سألت رسول الله على كما سألتك فقال كما قلت، ثم قال سألت جبريل عليه السلام ما السؤدد؟ فقال: العقل»(٦) وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كثرت المسائل يوماً على رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس إنّ لكل شيء مطية ومطية المرء العقل وأحسنكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلًا»(٦) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال «لما رجع رسول الله ﷺ من غزوة أحد سمع الناس يقولون: فلان أشجع من فلان وفلان أبلي ما لم يبل فلان ونحو هذا فقال رسول الله ﷺ: «أما هذا فلا علم لكم به، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال على: إنهم قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من العقل وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عقولهم فأصيب منهم من أصيب على منازل شتى فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقولهم» (^) وعن البراء بن عازب أنه ﷺ قال: «جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى بالعقل وجد المؤمنون من بني آدم على قدر عقولهم فأعملهم بطاعة الله عزّ وجل أوفرهم عقلًا» (٩) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت يا رسول الله بم يتفاضل الناس في الدنيا؟ قال: بالعقل، قلت: وفي الأخرة؟ قال: بالعقل، قلت: أليس إنما يجزون بأعمالهم؟ فقال ﷺ: يا عائشة وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل؟ فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالهم وبقدر ما عملوا يجزون»(١٠) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل شيء آلة وعدة وإن آلة المؤمن العقل ولكل شيء مطية ومطية المرء العقل ولكل شيء دعامة ودعامة الدين العقل ولكل قوم غاية وغاية العباد العقل ولكل قوم داع وداعي العابدين العقل ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتهدين العقل ولكل أهل بيت قيم وقيم بيوت الصديقين العقل ولكل خراب عمارة وعمارة (١) حديث «أول ما خلق الله العقل قال له أقبل.. الحديث» أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة وأبو نعيم من حديث عائشة

رًا . بإسنادين ضعيفين (٢) حديث أنس «أثنى قوم على رجل عِند النبي ﷺ حتى بالغوا في الثناء فقال كيف عقل الرجل. . الحديث» أخرجه ابن المجبر في العقل بتمامة

> والترمذي الحكيم في النوادر محتصرا (٣) حديث عمر «ما اكتسب رجل مثل فضل عقل. الحديث» أخرجه ابن المجبر في العقل وعنه الحارث بن أبي أسامة

(V) حديث البراء «كثرت المسائل على رسول الله ﷺ فقال يا أيها الناس إن لكل شيء مطية . الحديث» أخرجه ابن المجبر وعنه الحارث.

(٨) حديث أبي هريرة «لما رجع رسول الله ﷺ من غزوة أحد سمع الناس يقولون كان فلان أشجع من فلان. الحديث؛ أخرجه ابن مجبر (٨)

روب . . الحديث عائشة «قالت يا رسول الله بأي شيء يتفاضل الناس في الدنيا قال بالعقل. الحديث، أخرجه ابن المجبر والترمذي الحكيم في النوادر نحوه.

<sup>(</sup>١) صبيف علم يكون الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتم لرجل حسن خُلقه حتى يتم عقله. . الحديث، أخرجه ابن المجبر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به والحديث عنه الترمذي مختصر دون قوله «ولا يتم» من حديث عائشة وصححه

<sup>(</sup>٦) حديث عمر أنه قال لتميم الدارمي «ما السؤدد فيكم، قال العقل قال صدقت سألت رسول الله ﷺ. الحديث، أخرجه ابن المجبر وعنه الحارث

<sup>(</sup>٩) حديث البراء بن عازب «جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله بالعقل. الحديث، أخرجه ابن المجبر كذلك وعنه الحارث في مسنده، ورواه البناء في معجم الصحابة من حديث ابن عازب رجل من الصحابة غير البراء وهو بالسند الذي رواه ابن المجبر.

الأخرة العقل، ولكل امرىء عقب ينسب إليه ويذكر به وعقب الصديقين الذي ينسبون إليه ويذكرون به العقل ولكل منفر فسطاط وفسطاط المؤمنين العقل»(١) وقال على: «إن أحب المؤمنين إلى الله عزّ وجل من نصب في طاعة الله عزّ وجل ونصح لعباده وكمل عقله ونصح نفسه فأبصر وعمل به أيام حياته فأفلح وأنجح»(١) وقال على: «أتمكم عقلاً أشدكم لله تعالى خوفاً وأحسنكم فيها أمركم به ونهى عنه نظراً وإن كان أقلكم تطوعاً»(٣).

### بيان حقيقة العقل وأقسامه

اعلم أن الناس اختلفوا في حدّ العقل وحقيقته وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم مطلقاً على معانٍ مختلفة فصار ذلك سبب اختلافهم. والحق الكاشف للغطاء فيه أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معانِ ـ كما يطلق إسم العين مثلًا على معانِ عدّة وما يجري هذا المجرى فلا ينبغى أن يطلب لجميع أقسامه حدّ واحد بل يفرد كل قسم بالكشف عنه \_ فالأوّل: الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهو الذي استعدّ به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي حيث قال في حدّ العقل: إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء ولم ينصف من أنكر هذا ورد العقل إلى مجرّد العلوم الضرورية فإن الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم. وكما أن الحياة غريزة بها يتهيأ الجسم للحركات الإختيارية والإدراكات الحسية فكذلك العقل غريزة بها تتهيأ بعض الحيوانات للعلوم النظرية ولو جاز أن يسوى بين الإنسان والحمار في الغريزة والإدراكات الحسية. فيقال لا فرق بينهما إلا أن الله تعالى بحكم إجراء العادة يخلق في الإنسان علوماً وليس يخلقها في الحمار والبهائم لجاز أن يسوِّي بين الحمار والجماد في الحياة، ويقال لا فرق إلا أن الله عزّ وجل يخلق في الحمار حركات مخصوصة بحكم إجراء العادة. فإنه لو قدر الحمار جماداً ميتاً لوجب القول بأن كل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتعالى قادر على خلقها فيه على الترتيب المشاهد. وكها وجب أن يقال لم يكن مفارقته للجماد في الحركات إلا بغريزة اختصت به عبر عنها بالحياة فكذا مفارقة الإنسان البهيمة في إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عنها بالعقل وهو كالمرآة التي تفارق غيرها من الأجسام في حكاية الصور والألوان بصفة اختصت بها وهي الصقالة. وكذلك العين تفارق الجبهة في صفات وهيئات بها استعدت للرؤية فنسبة هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية ونسبة القرآن والشرع إلى هذه الغريزة في سياقها إلى انكشاف العلوم لها كنسبة نور الشمس إلى البصر فهكذا ينبغي أن تفهم هذه الغريزة. الثاني: رهي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد، وهو الذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد العقل: إنه بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات وهو أيضاً صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها عقلًا ظاهراً وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم. الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال فإن من حنكته التجارب وهذبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال إنه غبي غمر جاهل، فهذا نوع أخر من العلوم يسمى عقلاً الرابع: أن تنتهي قَوَّة تلك الغريزة إلى أن يعرف عنواقب الأمور ويقمع الشهنوة الداعية إلى اللذة العاجلةويقهرها فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلًا من حيث أن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة وهذه أيضاً من خواص الإنسان التي بها يتميز عن سائر الحيوان، فالأول: هو الأس والسنخ والمنبع. والثاني: هو الفرع الأقرب إليه. والثالث: فرع الأول والثاني؛ إذ بقوة (١) حديث ابن عِباس «لكل شيء آلة وعدة وإن آلة المؤمن العقل. . الحديث؛ أخرجه ابن المجبر وعنه الحارث

<sup>(</sup>۱) محديث أبن مجلس "محل سيء منه وعده وإن الله بموس المعلى". الحديث» أخرجه ابن المجبر من حديث ابن عمر، ورواه أبو مقصور الديلمي في (۲) مديث الفردوس بإسناد آخر ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) حديث «أتمكم عقلًا أشدكم لله خوفاً. . الحديث» أخرجه ابن المجبر من حديث أبي قتادة .

الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب والرابع: هو الثمرة الأخيرة وهي الغاية القصوى، فالأولان بالطبع والأخيران بالإكتساب. ولذلك قال علي كرّم الله وجهه:

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كي الا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع

والأول هو المراد بقوله ﷺ: «ما خلق الله عزّ وجل خلقاً أكرم عليه من العقل»(١) والأخير هو المراد بقوله ﷺ: «إذا تقرب الناس بأبواب البر والأعمال الصالحة فتقرب أنت بعقلك»(٢) وهو المراد بقول رسول الله ﷺ لأبي الدرداء رضي الله عنه: «ازدد عقلًا تزدد من ربك قرباً، فقال: بأبي أنت وأمي! وكيف لي بذلك؟ فقال: إجتنب محارم الله تعالى وأد فرائض الله سبحانه تكن عاقلًا واعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة وتنل في آجل العقبي بها من ربك عز وجل القرب والعز، (٣) وعن سعيد بن المسيب «أن عمر وأبيّ ابن كعب وأبا هريرة رضي الله عنهم دخلوا على رسول الله ﷺ: فقالوا: يا رسول الله من أعلم الناس؟ فقال عَلَيْ: العاقل؟» قالوا: فمن أعبد الناس؟ قال: «العاقل. قالوا: فمن أفضل الناس؟ قال «العاقل»قالوا: أليس العاقل من تمت مروءته وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته؟ فقال ﷺ: «وإن كل ذلك لما متاع الحياة والدنيا والأخرة عند ربك للمتقين، إن العاقل هو المتقي وإن كان في الدنيا خسيساً ذليلًا»(١) قال ﷺ في حديث آخر: «إنما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته» (٥) ويشبه أن يكون أصل الإسم في أصل اللغة لتلك الغريزة وكذلك في الإستعمال وإنما أطلق على العلوم من حيث أنها ثمرتها كما يعرف الشيء بثمرته فيقال: العلم هو الخشية والعالم من يخشى الله تعالى. فإن الخشية ثمرة العلم فتكون كالمجاز لغير تلك الغريزة ولكن ليس الغرض البحث عن اللغة. والمقصود أن هذه الأقسام الأربعة موجودة والإسم يطلق على جميعها ولا خلاف في وجود جميعها إلا في القسم الأوّل، والصحيح وجودها بل هي الأصل. وهذه العلوم كأنها مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة ولكن تظهر في الوجود إذا جرى سبب يخرجها إلى الوجود حتى كأن هذه العلوم ليست بشيء وارد عليها من خارج وكأنها كانت مستكنة فيها فظهرت، ومثاله الماء في الأرض فإنه يظهر بحفر البئر ويجتمع ويتميز بالحس لا بأن يساق إليها شيء جديد، وكذلك الدهن في اللوز، وماء الورد في الورد ولذلك قال تعالى: ﴿ وإذ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي ﴾ فالمراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الألسنة فإنهم انقسموا في إقرار الألسنة حيث وجدت الألسنة والأشخاص إلى مقرِّ وإلى جاحد ولذلك قال تعالى: ﴿ ولئن سألتهم عن خلقهم ليقولن الله ﴾ معناه إن اعتبرت أحوالهم شهدت بذلك نفوسهم وبواطنهم: ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ أي كل آدمي فطر على الإيمان بالله عزّ وجل بل على معرفة الأشياء على ما هي عليه أعني أنها كالمضمنة فيها لقرب استعدادها للإدراك. ثم لما كان الإيمان مركوزاً على النفوس بالفطرة انقسم الناس إلى قسمين: إلى من أعرض فنسي وهم الكفار، وإلى من أجال خاطره فتذكر فكان كمن حمل شهادة فنسيها بغفلة ثم تذكرها. ولذلك قال عزّ وجل: ﴿ لعلهم يتذكرون﴿ وليتذكر أولوا الباب﴾ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من مذّكر ﴾ وتسمية هذا النمط تذكراً ليس ببعيد فكأنّ التذكر ضربان؛ أحدهما. أن يذكر صورة كانت حاضرة الوجود في قلبه لكن غابت بعد الوجود. والآخر: أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة. وهذه

<sup>(</sup>٢) حديث «إذا تقرب الناس بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك» أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث على «إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربنا عز وجل فاكتسب أنت من أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقرب» وإسناده ضعيف

 <sup>(</sup>٣) حديث «ازدد عقلا تزدد من ربك قربا. الحديث، قاله لأبي الدرداء أخرجه ابن المجبر ومن طريقه الحارث ابن أبي أسامة والترمذي الحكيم في النوادر

<sup>(\$)</sup> حديث ابن المسيب «أن عمر وأي بن كعب وأبا هريرة دخلوا على رسول الله ﷺ فقالوا يا رسول الله من أعلم الناس فقال العافل. . . الحديث» أخرجه ابن المجبر

<sup>(</sup>٥) حديث «إنما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته» أخرجه ابن المجبر من حديث سعيد بن المسهب مرسلا وفيه قصة.

حقائق ظاهرة للناظر بنور البصيرة ثقيلة على من يستروجه (١) السماع والتقليد دون الكشف والعيان. ولذلك تراه يتخبط في مثل هذه الآيات ويتعسف في تأويل التذكر وإقرار النفوس أنواعاً من التعسفات ويتخايل إليه في الأخبار والآيات ضروب من المناقضات وربما يغلب ذلك عليه حتى ينظر إليها بعين الإستحقار ويعتقد فيها التهافت. ومثاله مثال الأعمى الذي يدخل داراً فيعثر فيها بالأواني المصفوفة في الدار فيقول: ما لهذه الأواني لا ترفع من الطريق وترد إلى مواضعها؟ فيقال له: إنها في مواضعها وإنما الخلل في بصرك. فكذلك خلل البصيرة يجري مجراه وأطم منه وأعظم إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس أضر من عمى الفرس ولمشابهة بصيرة الباطن لبصيرة الظاهر قال الله تعالى: ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ وقال تعالى: ﴿ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ﴾ الآية وسمي ضده عمى فقال تعالى: ﴿ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ﴾ وهذه الأمور التي كشفت للأنبياء بعضها كان بالبصر وبعضها كان بالبصيرة وسمي الكل رؤية. وبالجملة من لم تكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق به من الدين إلا قشوره وأمثلته دون لبابه وحقائقه. فهذه أقسام ما ينطلق إسم العاقل عليها.

#### بيان تفاوت النفوس في العقل.

قد اختلف الناس في تفاوت العقل ولا معنى للإشتغال بنقل كلام من قل تحصيله بل الأولى والأهم المبادرة إلى التصريح بالحق. والحق الصريح فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثانى: وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. فإن من عرف أن الإثنين أكثر من الواحد عرف أيضاً استحالة كون الجسم في مكانين وكون الشيء الواحد قديماً حادثاً وكذا سائر النظائر وكل ما يدركه إدراكاً محققاً من غير شك، وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها، أما القسم الرابع وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات فلا يخفى تفاوت الناس فيه بل لا يخفى تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه، وهذا التفاوت يكون تارة لتفاوت الشهوة إذ قد يقدر العاقل ترك بعض الشهوات دون بعض ولكن غير مقصور عليه. فإن الشاب قد يعجز عن ترك الزنا وإذا كبر وتم عقله قدر عليه وشهوة الرياء والرياسة تزداد قوّة بالكبر لا ضعفاً، وقد يكون سببه التفاوت في العلم المعرف لغائلة تلك الشهوة، ولهذا يقدر الطبيب على الإحتماء عن بعض ُالأطعمة المضرة وقد لا يقدر من يساويه في العقل على ذلك إذ لم يكن طبيباً وإن كان يعتقد على الجملة فيه مضرة لكن إذا كان علم الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوف جنداً للعقل وعدة له في قمع الشهوات وكسرها. وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصى من الجاهل لقوّة علمه بضرر المعاصى وأعنى به العالم الحقيقى دون أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيان. فإن كان التفاوت من جهة الشهوة لم يرجع إلى تفاوت العقل وإن كان من جهة العلم فقد سمينا هذا الضرب من العلم عقلًا أيضاً فإنه يقوي غريزة العقل فيكون التفاوت فيها رجعت التسمية إليه وقد يكون بمجرد التفاوت في غريزة العقل فإنها إذا قويت كان قمعها للشهوة لا محالة أشدّ. وأما القسم الثالث وهو علوم التجارب فتفاوت الناس فيها لا ينكر فإنهم يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك ويكون سببه إما تفاوتاً في الغريزة وإما تفاوتاً في الممارسة، فأما الأوّل وهو الأصل أعنى الغريزة فالتفاوت فيه لا سبيل إلى جحده فإنه مثل نور يشرق على النفس ويطلع صبحه ومبادىء إشراقه عند سن التمييز ثم لا يزال ينمو ويزداد نموأ خفى التدريج إلى أن يتكامل بقرب الأربعين سنة؛ ومثالِه نور الصبح فإن أوائله يخفى خفاء يشق إدراكه ثم يتدرج إلى الزيادة إلى أن يكمل بطلوع قرص الشمس. وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصر والفرق مدرك بين الأعمش وبين حادً البصر بل سنة الله عزّ وجل جارية في جميع خلقه بالتدريج في الإيجاد حتى إن غريزة الشهوة لا تظهر في الصبي عند البلوغ دفعة وبغتة بل تظهر شيئاً فشيئاً على التدريج وكذلك جميع (١) قوله ويستروجه، من الرواج أي يكون السماع والتقليد رائجاً عنده فتأمل م هـ مصححه .

القوى والصفات، ومن أنكر تفاوت الناس في هذه الغريزة فكأنه منخلع عن ربقة العقل، ومن ظن أن عقل النبي يهي مثل عقل آحاد السوادية وأجلاف البوادي فهو أحس في نفسه من آحاد السوادية وكيف ينكر تفاوت الغريزة ولولاه لما اختلف الناس في فهم العلوم ولما انقسموا إلى بليد لا يفهم بالتفهيم إلا بعد تعب طويل من المعلم وإلى ذكى يفهم بأدني رمز وإشارة وإلى كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون التعليم؟ كما قال تعالى: ﴿ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور ﴾ وذلك مثل الأنبياء عليهم السلام إذ يتضح لهم في بواطنهم أمور غامضة من غير تعلم وسماع ويعبر عن ذلك بالإلهام، وعن مثله عبر النبي ﷺ حيث قال: «إن روح القدس نفث في روعي: أحبب من أحببت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزى به»(١) وهذا النمط من تعريف الملائكة للأنبياء يخالف الوحى الصريح الذي هو سماع الصوت بحاسة الأذن ومشاهدة الملك بحاسة البصر ولذلك أخبر عن هذا بالنفث في الروع، ودرجات الوحى كثيرة والخوض فيها لا يليق بعلم المعاملة بل هو من عِلم المكاشفة. ولا تظنن أن معرفة درجات الوحي تستدعي منصب الوحى إذ لا يبعد أن يعرف الطبيب المريض درجات الصحة ويعلم العالم الفاسق درجات العدالة وإن كان خالياً عنها فالعلم شيء ووجود المعلوم شيء آخر فلا كل من عرف النبوّة والولاية كان نبياًولا ولياً ولا كل من عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقيأ. وانقسام الناس إلى من يتنبه من نفسه ويفهم وإلى من لا يفهم إلا بتنبيه وتعليم وإلى من لا ينفعه التعليم أيضاً ولا التنبيه كانقسام الأرض إلى ما يجتمع فيه الماء فيقوى فيتفجر بنفسه عيوناً وإلى ما يحتاج إلى الحفر ليخرج إلى القنوات وإلى ما لا ينفع فيه الحفر وهو اليابس وذلك لاختلاف جواهر الأرض في صفاتها فكذلك اختلاف النفوس في غريزة العقل. ويدل على تفاوت العقل من جهة النقل: ما روي أن عبد الله بن سلام رضى الله عنه سأل النبي ﷺ في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت: «يا ربنا هل خلقت شيئاً أعظم من العرش؟ قال: نعم: العقل، قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال: هيهات لا يحاط بعلمه هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا:: لا، قال الله عزّ وجل: ١٠ فإني خلقت العقل أصنافاً شتى كعدد الرمل فمن الناس من أعطى حبة ومنهم من أعطى حبتين ومنهم من أعطى الثلاث والأربع ومنهم من أعطي فرقاً ومنهم من أعطي وسقاً ومنهم من أعطى أكثر من ذلك ﴾ (٧) \* فإن قلت: فها بال أقوام المتصوفة يذمون العقل والمعقول؟ فاعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم العقلوا لمعقول إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزاماتوهو صنعة الكلام فلم يقدروا على أن يقرّروا عندهم أنكم أخطأتم في التسمية إذ كان لا ينمحي عن قلوبهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه في القلوب فذموا العقل والمعقول وهو المسمى به عندهم. فأما نور البصيرة التي بها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثني الله تعالى عليه وإن ذم فها الذي بعده يحمد؟ فإن كان المحمود هو الشرع فبم علم صحة الشرع؟ فإن علم بالعقل المذموم الذي لا يوثق به فيكون الشرع أيضاً مذموماً ولا يلتفت إلى من يقول: إنه يدرك بعين اليقين ونور الإيمان لا بالعقل. فإنا نريد بالعقل: ما يريده بعين اليقين ونور الإيمان، وهي الصفة الباطنة التي يتميز بها الأدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور: وأكثر هذه التخبيطات إنما ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ فتخبطوا فيها لتخبط اصطلاحات الناس من الألفاظ؛ فهذا القدر كاف في بيان العقل والله أعلم.

تم كتاب العلم بحمد الله تعالى ومنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسياء. يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب قواعد العقائد والحمد لله وحده أوّلاً وآخراً.

<sup>(</sup>١) حديث «إن روح القدس نفث في روعي: أحبب من أحببت فانك مفارقه.. أحرجه الشيرازي في الألقاب من حديث سهل بن سعد نحوه، والطبراني في الأصغر والأوسط من حديث على وكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>٣)حديث ابن سلام «سئل النبي ﷺ» في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت يا رب هل خلقت شيئا أعظم من العرش الحديث أخرجه ابن المجبر من حديث أنس بتمامه والترمذي الحكيم في النوادر مختصراً

# بسيابدارمالرم

# كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول.

#### الفصل الأول.

في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام.

فنقول وبالله الترفيق: الحمد لله المبدىء المعيد الفعال لما يريد ذي العرش المجيد والبطش الشديد الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد المنعم عليهم بعد شهادة الترحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد السالك بهم إلى إتباع رسوله المصطفى واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد المعرف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له فرد لا مثيل له صمد لا ضد له منفرد لاند له وأنه واحد قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيوم لا انقطاع له دائم لا انصرام له لم يزل ولا يزال موصوفاً بنعوت الجلال لا يقضي عليه بالإنقضاء والإنفصال بتصرم الآباد وانقراض الآجال بل في هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه به

التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر وأنه لا يماثل والاجسام لا في التقدير ولا في قبول الإنقسام وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر ولا بعرض ولا تحله الأعراض بل لا يماثل موجوداً ولا يماثله موجود وليس كمثله شيء كولا هو مثل شيء. وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات. وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي اراده استواء منزها عن المماسة والإستقرار والتمكن والحلول والإنتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته. وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء كها لا تزيده بعداً عن الأرض والثرى بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كها أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى. وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الور؛ دوهو على كل شيء شهيد إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كها لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء تعالى عن أن يحويه مكان كها تقدَّس عن أن يحويه مكان كها تقدَّس عن التغير والانتقال لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض بل لا يزال في نعوت جلاله منزهاً عن الزوال وفي صفات كماله والانتقال لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض بل لا يزال في نعوت جلاله منزهاً عن الزوال وفي صفات كماله مستغنياً عن زيادة الإستكمال. وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار نعمة منه ولطفاً بالأبرار في دار القرار وإتماماً منه للنغيم بالنظر إلى وجهه الكريم.

الحياة والقدرة: وأنه تعالى حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت له السلطات والقهر والخلق والأمر والسموات مطويات بيمينه والخلائق مقهورون في قبضته. وأنه المنفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته.

العلم: وأنه عالم بجميع المعلومات محيط بما يجري من تخوم الأرضين إلى أعلى السموات وأنه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الارض ولا في السماء بل يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويدرك حركة الذرّ في جو الهواء ويعلم السرّ وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر

وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفاً به في أزل الأزال لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال.

"الإرادة: وأنه تعالى مريد للكائنات مدبر للحادثات فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير صغير أو كبير خير أو شرَّ نفع أو ضر إيجان أو كفر عرفان أو نكر فوز أو خسران زيادة أو نقصان طاعة أو عصيان إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته. فها شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا يحرك عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر بل هو المبدىء المعيد الفعال لما يريد لا رادً لأمره ولا معقب لقضائه ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته. ولا قوّة على طاعته إلا بمشيئته وإرادته فلو اجتمع الإنس والجنّ والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرّة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك. وأن إرادته قائمة بذاته في جمله صفاته لم يزل كذلك موصوفاً بها مريداً في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدّرها فوجدت في أوقاتها كها أراده في أزله من غير تقدّم ولا تأخر بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدّل ولا تغير. دبر الأمور لا بترتيب أفكار ولا تربص زمان فلذلك لم يشغله شأن عن شأن.

السمع والبصر: وانه تعالى سميع بصير ويرى ولا يغزب عن سمعه مسموع وإن خفي. ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق. ولا يحجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته ظلام. يرى من غير حدقة وأجفان ويسمع من غير أصمخة وآذان كها يعلم بغير قلب ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كها لا تشبه ذاته ذوات الخلق.

الكلام: وأنه تعالى متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق فليس بصوت يحدث من انسلال هواه أو اصطكاك أجرام ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان. وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله عليهم السلام. وأن القرآن مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى لا يقبل الإنفصال والإفتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق، وأن موسى على سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف، كما يرى الأبرار ذات الله تعالى في الآخرة من غير جوهر ولا عرض. وإذا كانت له هذه الصفات كان حياً عالماً قادراً مريداً سميعاً بصير متكلمًا بالحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام لا بمجرّد الذات.

الأفعال: وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه واكملها وأتمها وأعدلها وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته لا يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره. ولا يتصور الظلم من الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظلمًا، فكلً ما سواه من إنس وجنَّ وملك وشيطان وسهاء وأرض وحيوان ونبات وجماد وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاً وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيئاً إذ كان موجوداً وحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد ذلك إظهاراً لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادته ولما حق في الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته. وأنه متفضل بالخلق والإختراع والتكليف لا عن وجوب ومتطوّل بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والإمتنان إذ كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الألام والأوصاب ولو فعل ذلك لكان منه عدلاً ولم يكن منه قبيحاً ولا ظلمًا. وأنه عزّ وجلّ يثبت عبادة المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الإستحقاق واللزوم له إذ لا يجب عليه لأحد فيل ولا يتصوّر منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق. وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على ألسنة أنبيائه عليهم السلام لا بمجرد العقل ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم فيها جاءوا به.

(معنى الكلمة الثانية) وهي الشهادة للرسل بالرسالة وأنه بعث النبيَّ الأميّ القرشيّ محمداً على برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما قرّره منها. وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد البشر. ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو قول« لا إله إلا الله » مالم تقترن بها شهادة الرسول وهو

<sup>(</sup>١) حديث «سؤال منكر ونكير» أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة «إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير» وفي الصحيحين من حديث أنس «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه . . الحديث»

<sup>(</sup>٢) إنهما فَتَانَا القبر» أخرجه أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو «أن رسول الله ﷺ ذكر فتاني القبر فقال عمر: أترد علينا عقولنا؟... الحديث»

<sup>(</sup>٣) حديث وإن سؤ الهما أول فتنة بعد الموت، لم أجده

<sup>(\$)</sup> حديث «عذاب القبر» أخرجاه من حديث عائشة «إنكم تفتنون أو تعذبون في قبوركم. الحديث، ولهما من حديث ابي هريرة وعائشة «استعاذته ﷺ من عذاب القبر»

<sup>(</sup>٥) حديث «الإيمان بالميزان ذي الكفتين واللسان وصفته في العظم أنه مثل طباق السلموات والأرض» أخرجه البيهقي في البعث من حديث عمر وقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان... الحديث، وأصله عند مسلم ليس فيه ذكر الميزان، ولأن داود من حديث عائشة وأما في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل؟» زاد ابن مردويه في تفسيره، قالت عائشة: أي حتى قد علمنا الموازين هي الكفتان فيوضع في هذه الشيء ويوضع في هذه الشيء فترجع إحداهما ونحف الأخرى، والترمذي وحسنه من حديث أنس دواطلبنني عند الميزان، ومن حديث عبد الله بن عمر في! حديث البطاقة وفتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. الخديث، وروى ابن شاهين في كتاب السنة عن ابن عباس «كفة الميزان كأطباق الدنيا كلها»

<sup>(</sup>٦) حديث «الإيمان بالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، أخرجه الشيخان من حديث أي هريرة «ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» ولهما من حديث أي سعيد «نم يضرب الجسر على جهنم» زاد مسلم «قال أبو سعيد: إن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، ورفعه أحمد من حديث عائشة والبيهقي في الشعب، والبعث من حديث أنس وضعفه؛ وفي البعث من رواية عبد الله بن عمير مرسلا ومن قول أبن مسعود «الصراط كحد السيف» وفي آخر الحديث ما يدل على أنه مرفوع.

<sup>(</sup>٧) حديث «الإيمان بالحوض وأنه يشرب منه المؤمنون» أخرجه مسلم من حديث انس في نزول (إنا أعطيناك الكوثر) «هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم» ولهما من حديث ابن مسعود وعقبة ابن عامر وجندب وسهل بن سعد «أنا فرطكم على الحوض» ومن حديث ابن عمر «أمالكم حوض كما بين جرباء وأدرج» وهو الصواب. وذكر الحوض في الصحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمر وحذيفة وأبي ذر وحابس ابن سمرة وحارثة بن وهب وثوبان وعائشة وأم سلمة وأسهاء

<sup>(</sup>٨) حديث «مَن شرب منه شربة لم يظمأ أبدا عرضه مسيرة شُهرا أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل حوله أباريق عدد نجوم السهاء» من حديث عبد الله بن عمرو ولهما من حديث أنس «فيه من الأباريق كعدد نجوم السهاء» وفي رواية لمسلم «أكثر من عدد النجوم»

<sup>(</sup>٩) حديث «فيه ميزابان يصبان الكوثر» أخرجه مسلم من حديث ثوبان «يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق».

<sup>(•</sup> ١) حديث «الإيمان وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش في الحساب ومسامح فيه وإلى من يدخل بغير حساب» أخرجه البيهقي في البعث من حديث عمر «فقال يا رسول الله ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت والبعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله... الحديث» وهو عند مسلم دون ذكر «الحساب» وللشيخين من حديث عائشة «من نوقش الحساب عذب قالت قلت يقول الله تعالى ﴿ فسوف يحاسب حسابا يسيرا ﴾ قال ذلك العرض» ولها من حديث ابن عباس «عرضت على الأمم فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، ولا عذاب» ولسلم من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب» زاد البيهقي في البعث من حديث عمرو بن حزم «وأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفا شار أداد أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بعده: هذه الزيادة فقال «فهلا استزدته فال قد استزدته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفا قال عمر فهلا استزدته قال قد استزدته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفا قال عمر فهلا استزدته قال قد استزدته فأعطاني هكذا» \_وفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بين يديه \_.

ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين (١) ويسأل المبتدعة عن السنة (٢) ويسأل المسلمين عن الأعمال (٣) وأن يؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد الإنتقام حتى لا يبقى في جهنم موحد بفضل الله تعالى فلا يخلد في النار موحد (١٠). وأن يؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين على حسب جاهه ومنزلته عند الله تعالى ومن بقي من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله عزّ وجل فلا يخلد في النار مؤمن بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرّة من الإيمان (٥). وأن يعتقد فضل الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم وأنّ أفضل الناس بعد النبي عنه : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم (١). وأن يحسن الظنّ بجميع الصحابة ويثني عليهم كما أثنى الله عزّ وجلّ ورسوله وعليهم أجمعين (٧) فكل ذلك عما وردت به الأخبار وشهدت به الأثار فمن اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال وحزب البدعة. فنسأل الله كمال اليقين وحسن الثبات في الدين لنا ولكافة المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى.

#### الفصل الثاني

في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الإعتقاد. أعلم أنّ ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أوّل نشوه ليحفظه حفظاً ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئاً فشيئاً؛ فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الإعتقاد والإيقان والتصديق به، وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان. فمن فضل الله سبحانه على قلب الإنسان أن شرحه في أوّل نشوه للإيمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان، وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مباديها التلقين المجرّد والتقليد المحض؟ نعم يكون الإعتقاد الحاصل بمجرّد التقليد غير خال عن نوع من الضبي الإبتداء على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألقى إليه فلا بد من تقويته وإثباته في نفس الصبي والعامي حتى يترسخ ولا يتزلزل. وليس الطريق في تقويته وإثباته إن يعلم صنعة الجدل والكلام بل يشتغل والعامي حتى يترسخ ولا يتزلزل. وليس الطريق في تقويته وإثباته إن يعلم صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره وقراءة الحديث ومعانيه. ويشتغل بوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخاً بما العبادات ووظائفها وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم وسماعهم وهيآتهم في الخضوع العبادات ووظائفها وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم وسماعهم وهيآتهم في الخضوع لله عزّ وجلّ والخوف منه والإستكانة فيكون أوّل التلقين كإلقاء بذر في الصدر، وتكون هذه الأسباب كالسقي

<sup>(</sup>١) حديث «سؤال من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين» أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد ويدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته. . الحديث» وفيه «فيقال هل بلغت قومك. . الحديث»

 <sup>(</sup>٧) حديث «سؤال المبتدعة عن السنة» رواه ابن ماجه من حديث عائشة «من تكلم بشيء من القدر سئل عنه يوم القيامة» ومن حديث أبي
 هريرة «ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوة ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا، وإسنادهما ضعيف

<sup>(</sup>٣) حليت «سؤال المسلمين عن الأعمال» أخرجه أصحاب السنن، من حديث أبي هرير «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. . الحديث، وسيأتي في الصلاة.

<sup>(</sup>٤) حديث «إخراج الموحدين من النار حتى لا يبقي فيها موحد بفضل الله سبحانه» أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة في حديث طويل «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً من أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله . . الحديث»

<sup>(</sup>٥) حديث شفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين ومن بقي ولم يكن لهم شفيع أخرج بفضل الله فلا يخلد في النار مؤمن بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، أخرجه ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان ويشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء». وقد تقدم في العلم.. وللشيخين من حديث أبي سعيد الخدري ومن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأخرجوه، وفي رواية ومن خير، وفيه وفيه «فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث»

<sup>(</sup>٦) حديث وأفضل الناس بعد رسول الله ﷺ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أخرجه البخاري من حديث ابن عمر قال «كنا نخير بين الناس في زمن النبي ﷺ فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، ولأبي داود «كنا نقول ورسول الله ﷺ جبي أفضل أمة النبي ﷺ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي «لله عنهم» زاد الطبراني «ويسمع ذلك النبي ﷺ ولا ينكره»

<sup>(</sup>٧) حديث وإحسان الظن بجميع الصحابة والثناء عليهم، أخرجه الترمذي من حديث عبد الله ابن منفل والله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، وللشيخين من حديث أبي سعيد ولا تسبوا أصحابي، وللطبراني من حديث ابن مسعود وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا».

والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السهاء. وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة فإنَّ ما يشوَّشه الجدل أكثر مما يمهده وما يفسده أكثر مما يصلحه بل تقويته بالجدل تضاهى ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها وربما يفتتها ذلك ويفسدها وهو الأغلب. والمشاهدة تكفيك في هذا بياناً فناهيك بالعيان برهاناً. فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين فترى اعتقاد العامى في الثبات كالطود الشامخ لا تحرّكه الدواهي والصواعق وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا إلا من سمع منهم دليل الإعتقاد فتلقفه تقليداً كما تلقف نفس الإعتقاد تقليداً؛ إذ لا فرق في التقليد بين تعلم الدليل أو تعلم المدلول فتلقين الدليل شيء والإستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه. ثم الصبى إذا وقع نشوه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا لم ينفتح له غيرها ولكنه يسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق، إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد، فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلًا. وإن أراد أن يكون من سألكي طريق الآخرة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى واشتغل بالرياضة والمجاهدة إنفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة تحقيقاً لوعده عزّ وجلُّ إذ قال﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإنَّ الله لَمْ المحسنين ﴾ وهو الجوهر النفيس الذي هو غاية إيمان الصدّيقين والمقرّبين، وإليه الإشارة بالسر الذي وقر في صدر أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه حيث فضل به الخلق. وانكشاف ذلك السر بل تلك الأسرار له درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن في النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى وفي الإستضاءة بنور اليقين وذلك كتفاوت الخلق في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم إذ يختلف ذلك باختـلاف الإجتهاد واختـلاف الفطرة في الـذكاء والفـطنة وكـها لا تنحصر تلك الدرجات فكذلك هذه (مسألة) فإن قلت: تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه؟ فاعلم أنَّ للناس في هذا غلواً وإسرافاً في أطراف فمن قائل إنه بدعة أو حرام وإن العبد إن لقى الله عزَّ وجلَّ بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه واجب وفرض إما على ا الكفاية أو على الأعيان وأنه أفضل|الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التّوحيد ونضال عن دين الله تعالى. وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف. قال ابن عبد

وإلى التحريم دهب السافعي ومالك والممد بن حبيل وسفيان وجميع الهل الحديث عن السلف. فإن ابن طبح الأعلى رحمه الله سمعت الشافعي رضي الله عنه يوم ناظر حفصاً الفرد \_ وكان من متكلمي المعتزلة \_ يقول: لأن يلقي الله عزّ وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من علم الكلام ولفد سمعت من حفص كلاماً لا أقدر أن أحكيه، وقال أيضاً: قد أطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ولأن يبتلي العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام . وحكى الكرابيسي « أنّ الشافعي رضي الله عنه سئل عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه ، أخزاهم الله ، ولما مرض الشافعي رضي الله عنه دخل عليه حفص الفرد فقال له: من أنا؟ فقال: حفص الفرد، لا حفظك الله ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه. و قال أيضاً لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد؟ وقال أيضاً إذا سمعت الرجل يقول الإسم هو المسمى أو غير المسمى؟ فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له . قال الزعفراني: قال الشافعي حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في الكلام والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام؟ وقال أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام أبداً ، ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل ، وبالغ في ذمه حتى هجر الحارث المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتاباً في الود على المبتدعة وقال له: ويحك ألست تحكي بدعتهم أولاً ثم ترد عليهم ألست تحكل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر في تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث! وقال أحمد رحمه الله: « علماء الكلام زنادقة . وقال مالك رحمه الله: أرأيت إن جاءه من هو المرتب

أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ » يعني أن أقوال المتجادلين تتفاوت. وقال مالك رحمه الله أيضاً: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء؛ فقال بعض أصحابه \_ في تأويله \_ أنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا. وقال أبويوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال الحسن: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم، وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا. ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه وقالوا ما سكت عنه الصحابة \_ مع أنهم أعرف ٌ بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم \_ إلا لعلمهم بما يتولىد منه من الشر. ولذلك قال النبي على «هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون(١)» أي المتعمقون في البحث والإستقصاء. واحتجوا أيضاً بأن ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول الله ﷺ ويعلم طريقه ويثني عليه وعلى أربابه، فقد علمهم الاستنجاء (٢) وندبهم إلى علم الفرائض وأثنى عليهم (٣) ونهاهم عن الكلام في القدر وقال أمسكوا(٤) عن القدر. وعلى هذا استمر الصحابة رضي الله عنهم فالزيادة على الأستاذ طغيان وظلم. وهم الأستاذون والقدوة ونحن الأتباع والتلامذة. وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن قالوا: إن المحذور من الكلام إن كان هو لفظ الجوهر والعرض وهذه الإصطلاحات الغريبة التي لم تعهدها الصحابة رضى الله عنهم فالأمر فيه قريب، إذ ما من علم إلا وقد أحدث فيه إصطلاحات لأجل اليتفهيم كالحديث والتفسير والفقه ولو عرض عليهم عبارة النقض والكسر والتركيب والتعدية وفساد الوضع إلى جميع الأسئلة التي تورد على القياس لما كانوا يفقهونه. فإحداث عبارة للدلالة بها على مقصود صحيح كإحداث آنية على هيئة جديدة لاستعمالها في مباح، وإن كان المحذور هو المعنى فنحن لا نعني به إلا معرفة الدليل على حدوث العالم ووحدانية الخالق وصفاته كها جاء في الشرع فمن أين تحرم معرفةالله تعالى بالدليل، وإن كان المحذور هو التشعب والتعصب والعدواة والبغضاء وما يفضى إليه الكلام فذلك محرم ويجب الإحتراز عنه كما أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرياسة مما يفضي إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهو محرم يجب الإحتراز عنه ولكن لا يمنع من العلم لأجل أدائه إليه وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة بها والبحث عنها محظوراً وقد قال الله تعالى « قل هاتوا برهانكم » وقال عزّ وجلّ ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ﴾ وقال تعالى ﴿ هل عندكم من سلطان بهذا ﴾ أي حجة وبرهان وقال تعالى ﴿ ﴿ فَاللَّهُ الْحُجَّةُ البالغة ﴾ وقال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذي حاج إبراهيم في ربه ﴾ إلى قوله ﴿ فبهت الذي كفر ﴾ إذ ذكر سبحانه احتجاج إبراهيم ومجادلته وإفحامه خصمه في معرض الثناء عليه وقال عزَّ وجلَّ ﴿ وَتَلْكَ حَجَتَنَا آتَيْنَاهَا إبراهيم على قومه ﴾ وقال تعالى ﴿ قالوا يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ﴾ وقال تعالى في قصة فرعون ﴿ وما رب العالمين﴾ إلى قوله ﴿ أُولُو جَنْتُكُ بشيء مبين ﴾ وعلى الجملة فالقرآن من أوله إلى آخره محاجة مع الكفار فعمدة أدلة المتكلمين في التوحيد قوله تعالى ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِمَةَ إِلَّا الله لفسدتا ﴾ وفي النبوَّة ﴿ وإن كُنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وفي البعث ﴿ قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرة ﴾ إلى غير ذلك من الآيات والأدلة. ولم تزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون المنكرين ويجادلونهم قال تعالى ﴿ وجادهُم بالَّتِي هِي أحسن ﴾ فالصحابة رضى الله عنهم أيضاً كانوا يحاجون المنكرين ويجادلون ولكن عند الحاجة. وكانت الحاجة إليه قليلة في زمانهم وأوّل من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى الحق: على ابن أبي طالب رضي الله عنه، إذ بعث ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج فكلمهم فقال: ما تنقمون على إمامكم؟ قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم، فقال: ذلك في قتال الكفار! أرأيتم لو سبيت عائشة رضي الله عنها في يوم الجمل فوقعت عائشة رضي

<sup>(</sup>١) حديث «هلك المتنطعون» أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) حديث أن النبي ﷺ علمهم الاستنجاء؛ أخرجه مسلم من حديث سلمان الفارسي.

<sup>(</sup>٣) حديث وندبهم الى علم الفرائض وأثنى عليهم، اخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة (تعلموا الفرائض وعلموها الناس. اخديث) وللترمذي من حديث أنس وأفرضهم زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٤) حديث (نهاهم عن الكلام في القدر وقال أمسكوا) تقدم في العلم.

الله عنها في سهم أحدكم أكنتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم وهي أمكم في نص الكتاب؟ فقالوا: لا، فرجع منهم إلى الطاعة بمجادلته ألفان. وروى أن الحسن ناظر قيريا فرجع عن القدر. وناظر عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه رجلًا من القدرية. وناظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يزيد بن عميرة في الإيمان، قال عبد الله: لو قلت إني مؤمن لقلت إني في الجنة؟ فقال له يزيد بن عميرة: يا صاحب رسول الله هذه زلة منك وهل الإيمان إلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والميزان وتقيم الصلاة والصوم والزكاة؟ ولنا ذنوب لو نعلم أنها تغفر لنا لعلمنا أننا من أهل الجنة، فمن أجل ذلك نقول إنا مؤمنون ولا نقول إنا من أهل الجنة. فقال ابن مسعود صدقت والله إنها مني زلة، فينبغي أن يقال كان خوضهم فيه قليلًا لا كثيراً وقصيراً لا طويلًا وعند الحاجة لا بطريق التصنيف والتدريس واتخاذه صناعة، فيقال أما قلة خوضهم فيه فإنه كان لقلة الحاجة إذا لم تكن البدعة تظهر في ذلك الزمان، وأما القصر فقد كان الغاية إفخام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وإزالة الشبهة، فلوطال إشكال الخصم أو لحاجه لطال لا محالة إلزامهم. وما كانوا يقدرون قدر الحاجة بميزان ولا مكيال بعد الشروع فيها « وأما عدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه فهكذا كان دأبهم في الفقه والتفسير والحديث أيضاً، فإن جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لا تتفق إلا على الندور إما إدخار اليوم وقوعها وإن كان نادراً أو تشحيذاً للخواطر فنحن أيضاً نرتب طرق المجادلة لتوقع وقوع الحاجة بثوران شبهة أو هيجان مبتدع أو لتشحيذ الخاطر أو لاذخار الحجة حتى لا يعجز عنها عند الحاجة على البديهة والإرتجال، كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين، فإن قلت: فما المختار عندك فيه؟ فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ بل لا بد فيه من تفصيل فاعلم أوَّلًا أن الشيء قد يحرم لذاته كالخمر والميتة وأعنى بقولي «لذاته» أن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الإسكار والموت. وهذا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام ولا يلتفت إلى إباحة الميتة عند الإضطرار وإباحة تجرّع الخمر إذا غص الإنسان بلقمة ولم يجد ما يسيغها سوى الخمر وإلى ما يحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك المسلم في وقت الخيار والبيع وقت النداء، وكأكل الطين فإنه يحرم لما فيه من الإضرار وهذا ينقسم إلى ما يضر قليله وكثيره فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذي يقتل قليله وكثيره، وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالعسل فإن كثيره يضر بالمحرور، وكأكل الطين. وكان إطلاق التحريم على الطين والخمر والتحليل على العسل التفات إلى أغلب الأحوال؛ فإن تصدّي شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعد عن الإلتباس أن يفصل فنعود إلى علم الكلام ونقول؛ إن فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو هندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم فذلك مما يحصل في الإبتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه، ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الإعتقاد الحق. وله ضرر اخرفي تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة. وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل ولذلك ترى المبتدع العامي يمكن أن يزول اعتقاده باللطف في أسرع زمان إلا إذا كان نشؤه في بلد يظهر فيها الجدل والتعصب فإنه لو اجتمع عليه الأوَّلون والآخرون لم يقدروا على نزع البدعة من صدره بل الهوى والتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبه ويمنعه من إدراك الحق حتى لو قيل له: هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك خيفة من أن يفرح به خصمه؟ وهذا هو الداء العضال الذي استطار في البلاد والعباد وهو نوع فساد أثاره المجادلون بالتعصب فهذا ضرره. وأما منفعته فقد يظنّ أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف، وهذا إذا سمعته من محدّث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس اعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه ألى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من

هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفعك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور في أسور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل فإن العاميّ ضعيف يستفزّه جدل المبتدع وإن كان فاسداً، ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه. والناس متعبدون بهذه العقيدة التي قدمناها. إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم وأجمع السلف الصالح عليها والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام من تلبيسات المبتدعة كها تعبد السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصاب وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنعته فينبغى أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر أذ لا يضعه إلا في موضعه وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة. وتفصيله أن العوام المشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مها تلقنوا الإعتقاد الحق الذي ذكرناه فإن تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهم إذ ربما يثير لهم شكا ويزلزل عليهم الاعتقاد ولا يمكن القيام بعد ذلك بالإصلاح. وأما العامي المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب وبالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوج بفن من الوعظ والتحذير فإن ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمين؛ إذ العامي إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده فإن عجز عن الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضاً يقدرون على دفعه. فالجدل مع هذا ومع الأوّل حرام وكذلك مع من وقع في شك إذ يجب إزالته باللطف والوعظ والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام. واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد وهو أن يفرض عامي اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق وذلك فيمن ظهر له من الأنس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الجدل فجاز أن يلقى إليه. وأما بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب فيقتصر فيها على ترجمة الإعتقاد الذي ذكرناه ولا يتعرّض للأدلة ويتربص وقوع شبهة فإن وقعت ذكر بقدر الحاجة فإن كانت البدعة شائعة وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا فلا بأس أن يعلموا القدر الذي أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سببأ لدفع تأثير مجادلات المبتدعة إن وقعت إليهم وهذا مقدار مختصر وقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره فإن كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه لموضع سؤال أو ثارت في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة وظهر الداء فلا بأس أن يرقى منه إلى القدر الذي ذكرناه في كتاب الإقتصاد في الإعتقاد -وهو قدر خمسين ورقة ـ وليس فيه خروج عن النظر في قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين. فإن أقنعه ذلك كفُّ عنه وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة والداء غالباً والمرض سارياً فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه أو يستمرّ على الشك والشبهة إلى ما قدّر له فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذي يرجى نفعه. فأما الخارج منه فقسمان؛ أحدهما: بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الإعتمادات وعن الأكوان وعن الإدراكات وعن الخوض في الرؤية هل لها ضدّ يسمى المنع أو العمى؟ وإن كان فذلك واحد هو منع عن جميع ما لا يرى أو ثبت لكل مرئي يمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى غير ذلك من الترُّهات المضلات. والقسم الثانى: زيادة تقرير لتلك الأدلة في غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأجوبة وذلك أيضاً إستقصاء لا يزيد إلا ضلالًا وجهلًا في حق من لم يقنعه ذلك القدر فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضاً. ولو قال قائل: ـ البحث عن حكم الإدراكات والإعتمادات فيه فائدة تشحيذ الخواطر. والخاطرآلة الدين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذه كان كقوله لعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضاً وذلك هوس فإنَ الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع لا يخاف فيها مضرة فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام والحال التي يدم فيها والحال التي يحمد فيها والشخص الذي ينتفع به والشخص الذي لا ينتفع به \* فإن قلت: مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة فلا بد أن يصير

القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية وغيرهما؟ وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لا يدوم ولو ترك بالكلية لا ندرس وليس في مجرّد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة ما لم يتعلم فينبغي أن يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضاً من فروض الكفايات بخلاف زمن الصحابة رضي الله عنهم فإنّ الحاجة ما كانت ماسة إليه. فاعلم أن الحق أنه لا بد في كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل بدفع شبه المبتدعة التي ثارت في تلك البلدة وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الصواب تدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير فإن هذا مثل الدواء والفقه مثل الغذاء وضرر الغذاء لا يحذر وضرر الدواء محذور لما ذكرنا فيه من أنواع الضرر. فالعالم الذي ينبغي أن يخصص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال؛ إحداها: التجرد للعلم والحرص عليه، فإن المحترف يمنعه الشغل عن الإستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت. الثانية 🍳 الذكاء والفطنة والفصاحة فَإِنْ البليد لا ينتفع بفهمه والقدم لا ينتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه نفعه. الثالثة: أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوى ولا تكون الشهوات غالبة عليه فإن الفاسق بأدني شبهة ينخلع عن الدين فإن ذلك يحل عنه الحجر ويرفع السرّ الذي بينه وبين الملاذ فلا يحرص على إزالة الشبهة بل يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف فيكون ما يفسده مثل هذا المتعلم أكثر مما يصلحه. وإذا عرفت هذه الإنقسامات اتضح لك أنَّ هذه الحجة المحمودة في الكلام إنما هي من جنس حجج القرآن من الكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب المقنعة للنفوس دون التغلغل في التقسيمات والتدقيقات التي لا يفهمها أكثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمها صاحبها للتلبيس، فإذا قابله مثله في الصنعة قاومه. وعرفت أن الشافعي وكافة السلف إنما منعوا عن الخوض فيه والتجرّد له لما فيه من الضرر الذي نبهنا عليه. وأن ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما من مناظرة الخوارج وما نقل عن على رضي الله عنه من المناظرة في القدر وغيره كان من الكلام الجلي الظاهر وفي محل الحاجة وذلك محمود في كل حال. نعم قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلتها فلا يبعد أن يختلف الحكم لذلك فهذا حكم العقيدة التي تعبد الخلق بها وحكم طريق النضال عنها وحفظها فأما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة فلا مفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات وهي رحمة من الله عزّ وجلَّ تفيض على من يتعرُّض لنفحاتها بقدر الرزق وبحسب التعرُّض وبحسب قبول المحل وطهارة القلب وذلك البحر الذي لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله (مسألة) فإن قلت: هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر وأسرار وبعضها جلى يبدو أولاً وبعضها خفي يتضح بالمجاهدة والرياضة وال<u>طلب الحثيث وا</u>لفكر الصافي والسّر الخالي عن كل شيء من أشغال الدنيا سوى المطلوب وهذا يكاد يكون مخالفاً للشرع إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسرّ وعلن بل الظاهر والباطن والسرّ والعلن واحد فيه؟ فاعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة وإنما ينكرها القاصرون الذين تلقفوا في أواثل الصبا شيئاً وجمدوا عليه فلم يكن ضم ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء وذلك ظاهر من أدلة الشرع قال ﷺ: «إنَّ للقرآن ظاهراً وباطناً وحدًّا ومطلعاً»(١) وقال رضي الله عنه ـ وأشار إلى صدره ـ إنّ ههنا علوماً جمة لو وجدت لها ِحملة . وقال ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم»(٢) وقال على: ما حدَّث أحد قوماً بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم»(٣) وقال الله تعالى: ﴿ وتلك الأمثال نَضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ﴾ وقال ﷺ: «إنَّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله تعالى» (٤) الحديث إلى آخره كما أوردناه في كتاب

<sup>(</sup>١) حديث «إن القرآن ظاهراً وباطناً... الحديث، أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود بنحوه

<sup>(</sup>٧) حديث ونحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوهم. . الحديث) تقدم في العلم

<sup>(</sup>٣) حديث (ما حدث أحد قوماً بحديث لم تبلغه عقولهم . الحديث) تقدم في العلم

<sup>(</sup>٤) حديث (إن من العلم كهيئة المكنون. . الحديث) تقدم في العلم

العلم. وقال ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراً»(١) فليت شعري إن لم يكن ذلك سراً منع من إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أو لمعنى آخر فلم لم يذكره لهم ولا شك أنهم كانوا يصدقونه لو ذكره لهم؟ ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ وجل: ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ﴾ لو ذكرت تفسيره لرجمتموني. وفي لفظ آخرٍ: لقلتم إنه كافر، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله ﷺ وعاءين أما أحدهما فبثثته وأماً الآخِر لو بثثته لقطع هذا الحلقوم. وقال ﷺ: «ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسر وقر في صدره»(٢) رضي الله عنه ولا شك في أن ذلك السرّ كان متعلقاً بقواعد الدين غير خارج منها وما كان من قواعد الدين لم يكن خافياً بظواهره على غيره، وقال سهل التستري رضي الله عنه: للعالم ثلاثة علوم: علم ظاهر يبدله لأهل الظاهر وعلم باطن لا يسعه إظهاره إلا لأهله وعلم هو بينه وبين الله تعالى لا يظهره لأحد. وقال بعض العارفين: إفشاء سرّ الربوبية كفر. وقال بعضهم: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوّة، وللنبوّة سرّ لمو كشف لبطل العلم، وللعلماء بالله سرّ لو أظهروه لبطلت الأحكام، وهذا القائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوّة في حق الضعفاء لقصور فهمهم فما ذكره ليس بحق بل الصحيح أنه لا تناقض فيه وأن الكامل من لا يطفىء نور معرفته نور وروعة، وملاك الورع النبوّة (مسألة) فإن قلت: هذه الآيات والأخبار يتطرّق إليها تأويلات فبين لنا كيفية اختلاف الظاهر والباطن فإنّ الباطن إن كان مناقضاً للظاهر ففيه إبطال الشرع، وهو قول من قال: إن الحقيقة خلاف الشريعة وهو كفر لأن الشريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن وإن كان لا يناقضه ولا يخالفه فهو هو فيزول به الإنقسام ولا يكون للشرع سر لا يفشي بل يكون الخفي والجَلي واحداً فاعلم أن هذا السؤال يحرّك خطبًا عظيًا وينجّر إلى علوم المكاشفة ويخرج عن مقصود علم المعاملة وهو غرض هذه الكتب فإن العقائد التي ذكرناها من أعمال القلوب وقد تعبدنا بتلقينها بالقبول والتصديق بعقد القلب عليها لا بأن يتوصل إلى أن ينكشف لنا حقائقها فإن ذلك لم يكلف به كافة الخلق «ولولا أنه من الأعمال لما أوردناه في هذا الكتاب، ولولا أنه عمل ظاهر القلب لا عمل باطنه لما أوردناه في الشطر الأوّل من الكتاب وإنما الكشف الحقيقي هو صفة سِرّ القلب وباطنه ولكن إذا انجّز الكلام إلى تحريك خيال في مناقضة الظاهر للباطن فلا بدُّ من كلام وجيز في حله. فمن قال: إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان بل الأسرار التي يختص بها المقرَّبون يدركها ولا يشاركهم الأكثرون في عملها ويمتنعون عن إفشائها إليهم ترجع إلى خسة أقسام: القسم الأوّل: أن يكون الشيء في نفسه دقيقاً تكلُّ أكثر الأفهام عن دركه فيختص بدركه الخواص وعليهم أن لا (يفشوه إلى غير أهله فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك. وإخفاء سر الروح وكف رسول الله عن بيانه (٣) من هذا القسم فإن حقيقته بما تكل الأفهام عن دركه وتقصر الأوهام عن تصوّر كنهه. ولا تظنن أنَّ ذلك لم يكن مكشوفاً لرسول الله ﷺ فإنَّ من لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه ومن لم يعرف نفسه فكيف يعرف ربه سبحانه؟ ولا يبعد أن يكون ذلك مكشوفاً لبعض الأولياء والعلماء وإن لم يكونوا أنبياء ولكنهم يتأدبون بآداب الشرع فيسكتون عما سكت عنه بل في صفات الله عز وجل من الخفايا ما تقصر أفهام الجماهير عن دركه ولم يذكر رسول الله ﷺ منها إلا الظواهر للأفهام من العلم والقدرة وغيرهما حتى فهمها الخلق بنوع مناسبة توهموها إلى علمهم وقدرتهم إذ كان لهم من الأوصاف ما يسمى عليًا وقدرة فيتوهمون ذلك بنوع مقايسة ، ولو ذكر من صفاته ما ليس للخلق مما يناسبه بعض المناسبة شيء لم يفهموه، بل لذة الجماع إذا ذكرت للصبي أو للعنين لم يفهمها إلا بمناسبة لذة المطعوم الذي يدركه ولا يكون ذلك فهمًا على التحقيق والمخالفة بين علم الله تعالى وقدرته وعلم الخلق وقدرتهم أكثر من المخالفة بين لذة الجماع والأكل. وبالجملة

<sup>(</sup>١) حديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً) أخرجاه من حديث عائشة وأنس

<sup>(</sup>٢) حديث (ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام. الحديث) تقدم في العلم

<sup>(</sup>٣) حديث (كف رسول الله ﷺ عن بيان الروح) أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود حين سأله اليهود عن الروح قال (فأمسك النبي ﷺ فلم يرد عليهم شيئا. . الحديث)

فلا يدرك الإنسان إلا نفسه وصفات نفسه مما هي حاضرة له في الحال أو مما كانت له من قبل ثم بالمقايسة إليه يفهم ذلك لغيره ثم قد يصدق بأن بينهما تفاوتاً في الشرف والكمال فليس في قوّة البشر إلا أن يثبت لله تعالى ما هو ثابت لنفسه من الفعل والعلم والقدرة وغيرهما من الصفات مع التصديق بأن ذلك أكمل وأشرف فيكون معظم تحريمه على صفات نفسه لا على ما اختص الرب تعالى به من الجلال. ولذلك قال ﷺ: «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (١) وليس المعنى أني أعجز عن االتبرير عما أدركته بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله. ولذلك قال بعضهم: ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عزّ وجل. وقال الصدّيق رضَى الله عنه: الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلًا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. ولنقبض عنان الكلام عن هذا النمط ولنرجع إلى الغرض وهو أن أحد الأقسام ما تكلُّ الأفهام عن إدراكه ومن جملته الروح ومن جملته بعض صفات الله تعالى. ولعل الإشارة إلى مثله في قوله ﷺ: «إن لله سنحانه وتعالى سبعين حجاباً من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره»(٢) القسم الثاني بحمن الخفيات التي تمنع الأنبياء والصدّيقون عن ذكرها ما هو مفهوم في نفسه لا يكل الفهم عنه ولكن ذكره يضر بأكثر المستمعين ولا يضر بالأنبياء والصدّيقين. وسرّ القدر الذي منع أهل العلم من إفشائه من هذا القسم، فلا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضراً ببعض الخَلَق كما يضرّ نور الشمس بأبصار الخفافيش وكما تضر رياح الورد بالجعل، وكيف يبعد هذا وقولنا إن الكفر والزنا والمعاصى والشرور كله بقضاء الله تعالى وإرادته ومشيئته حق فى نفسه وقد أضر سماعه بقوله إذا أوهم ذلك عندهم أنه دِلالة على السفه ونقيض الحكمة والرضا بالقبيح والظلم؟ وقد ألحد ابن الراوندي وطائفة من المخذولين بمثل ذلك. وكذلك سرّ القدر لو أفشى لأوهم عند أكثر الخلق عجزاً إذ تقصر أفهامهم عن إدراك ما يزيل ذلك الوهم عنهم، ولو قال قائل: إن القيامة لو ذكر ميقاتها وأنها بعد ألف سنة أو أكثر أو أقل لكان مفهوماً ولكن لم يذكر لمصلحة العباد وخوفاً من الضرر فلعل المدَّة إليها بعيدة فيطول الأمد، وإذا استبطأت النفوس وقت العقاب قلِّ اكتراثها ولعلها كانت قريبة في علم الله سبحانه ولو ذكرت لعظم الخوف وأعرض الناس عن الأعمال وخربت الدنيا، فهذا المعنى لو اتجه وصح فيكون مثالًا لهذا القسم. القسم الثَّالَثُ أَن يكون الشيء بحيث لو ذكر صريحاً لفهم ولم يكن فيه ضرر ولكن يكني عنه على سبيل الإستعارة والرمز ليكون وقعه في قلب المستمع أغلب وله مصلحة في أن يعظم وقت ذلك الأمر في قلبه، كما لو قال قائل: رأيت فلاناً يقلد الدرّ في أعناق الخنازير؛ فكني به عن إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلها فالمستمع قد يسبق إلى فهمه ظاهر اللفظ، والمحقق إذا نظر وعلم أن ذلك الإنسان لم يكن معه درّ ولا كان في موضعه خنزير تفطن لدرك السر والباطن فيتفاوت الناس في ذلك، ومن هذا قال الشاعر:

# رجسلان خياط وآخر حائك متقابلان على السماك الأعزل لا زال ينسج ذاك خرقة مدبر ويخيط صاحبه ثياب المقبل

فإنه عبر عن سبب سماوي في الإقبال والإدبار برجلين صانعين وهذا النوع يرجع إلى التعبير عن المعنى بالصورة التي تتضمن عين المعنى أو مثله، ومنه قوله ﷺ: «إن المسجد لينزوي من النخامة كها تنزوي الجلدة على النار»(٣) وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض بالنخامة، ومعناه أن روح المسجد كونه معظها ورمي النخامة فيه تحقير له فيضاد معنى المسجدية مضادة النار لاتصال أجزاء الجلدة، وكذلك قوله صلى الله عليه

حديث (إن المسجد لينزوي من النخامة . الحديث) لم أجد له أصلا

<sup>(</sup>۱) حديث (لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) أخرجه مسلم من حديث عائشة أنها سمعت رسول الله بيج يقول ذلك في سجود:
(۲) حديث (إن لله سبعين حجاباً من نور لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه. أدركه بصره) أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة (بين الله وبين الملائكة الذين حول العرش سبعون حجاباً من نور) وإسناده ضعيف. وفيه أبضا من حديث أنس قال (قال رسول الله بحريل هل قرى ربك؟ قال إن بيني وبينه سبعين حجاباً من نور وفي الاكبر للطبراني من حديث سهل بن سعد (دون الله تعالى ألف حجاب من نور وظلمة) ولمسلم من حديث أبي موسى (حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) ولابن ماجه (شيء أدركه بصره)

وسلم: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار» (١) وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون؛ ولكن من حيث المعنى هو كائن إذ رأس الحمار لم يكن بحقيقته لكونه وشكله بل بخاصيته وهي البلادة، والحمق، ومن رفع رأسه قبل الإمام فقد صار رأسه رأس حمار في معنى البلادة والحمق وهو المقصود دون الشكل الذي هو قالب المعنى. إذ من غاية الحمق أن يجمع بين الاقتداء وبين التقدّم فإنها متناقضان. وإنما يعرف أن هذا السر على خلاف الظاهر إما بدليل عقلي أو شرعي، أما العقلي فأن يكون حمله على الظاهر غير ممكن كقوله ﷺ: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»(٢) إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم نجد فيها أصابع فعلم أنها كناية عن القدرة التي هي سرّ الأصابع وروحها الخفي، وكني بالأصابع عن القدرة لأن ذلك أعظم وقعاً في تفهم تمام الإقتدار. ومن هذا القبيل في كنايته عن الاقتدار قوله تعالى: ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ فإن ظاهره ممتنع إذ قوله «كن» إن كان خطاباً للشيء قبل وجوده فهو محال إذ المعدوم لا يفهم الخطاب حتى يمتثل وإن كان بعد الوجود فهو مستغن عن التكوين. ولكن لما كانت هذه الكناية أوقع في النفوس في تفهيم غاية الاقتدار عدل إليها وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إجراؤه على الظاهر ممكناً ولكنه يروي أنه أريد به غير الظاهر كما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَنزل من السياء ماء فسالت أودية بقدرها كه الآية وأن معنى الماء ههنا هو القرآن ومعنى الأودية هي القلوب وإن بعضها احتملت شيئاً كثيراً وبعضها قليلًا وبعضها لم يحتمل. الزبد مثل الكفر والنفاق فإنه وإن ظهر وطفا على رأس الماء فإنه لا يثبت والهداية التي تنفع الناس تمكث. وفي هذا القسم تعمق جماعة فأوَّلوا ما ورد في الأخرة من الميزان والصراط وغيرهما وهو بدعقم إذ لم ينقل ذلك بطريق الرواية وإجراؤه على الظاهر غير محال فيجب إجراؤه على الظاهر. القسم الرابع أن يدرك الإنسان الشيء جملة ثم يدركه تفصيلًا بالتحقيق والذوق بأن يصير حالًا ملابساً له فيتفاوت العلمان ويكون الأول كالقشر والثاني كاللباب، والأول كالظاهر والثاني كالباطن. وذلك كما يتمثل للإنسان في عينه شخص في الظلمة أو على البعد فيحصل له نوع علم فإذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة بينها، ولا يكون الأخير ضد الأول بل هو استكمال له. فكذلك العلم والإيمان والتصديق، إذ قد يصدّق الإنسان بوجود العشق والمرض والموت قبل وقوعه ولكن تحققه به عند الوقوع أكمل من تحققه قبل الوقوع بل للإنسان في الشهوة والعشق وسائر الأحوال بُلاثة أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة، الأول: تصديقه بوجوده قبل وقوعه. والثاني عند وقوعه. والثالث بعد تصرمه. فإن تحققك بالجوع بعد زواله يخالف التحقق به قبل الزوال وكذلك من علوم الدين ما يصير ذوقاً فيكمل فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك، ففرق بين علم المريض بالصحة وبين علم الصحيح بها. ففي هذه الأقسام الأربعة تتفاوت الخلق وليس في شيء منها باطن يناقض الظاهر بل يتممه ويكمله كها يتمم اللب القشر والسلام. الخامس: أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال فالقاصر الفهم يقف على الظاهر ويعتقده نطقاً، والبصير بالحقائق يدرك السر فيه وهذا كقول القائل: قال الجدار للوتد لم تشقني؟ قال: سل من يدقني فلم يتركني ورائي الحجر الذي ورائي ؟ نهذا تعبير عن لسان الحال بلسان المقال، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ ثُم استوى إلى السياء وهي دخان فقال لها وللأرض اثنيا صحياً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ﴾ فالبليد يفتقر في فهمه إلى أن يقدّر لهما حياة وعقلًا وفهمًا للخطاب وخطاباً هو صوت وحُرف تسمعه السهاء والأرض فتجيبان بحرف وصوت وتقولان: ﴿ أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ والبصير يعلم أن ذلك لسان الحال وأنه إنباء عن كونها مسخرتين بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير. ومن هذا قوله تعالى: ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ فـالبليد يفتقر فيه إلى أن يقدر للجمادات حياة وعقلًا ونطقاً بصوت وحرف حتى يقول: «سبحان الله» ليتحقق تسبيحه. والبصير يعلم أنه ما أريد به نطق اللسان بل كونه مسبحاً بوجوده ومقدَّساً بذاته وشاهداً بوحدانية الله سبحانه كما يقول:

<sup>(</sup>١) حديث (اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام . الحديث أخرجاه من حديث أي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث (قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو.

#### وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وكها يقال: هذه الصنعة المحكمة تشهد لصانعها بحسن التدبير وكمال العمل لا بمعنى أنها تقول أشهد بالقُولُ ولكن بالذات والحال. وكذلك ما من شيء إلا وهو محتاج في نفسه إلى موجد يوجده ويبقيه ويديم أوصافه ويردده في أطواره فهو بحاجته يشهد لخالقه بالتقديس يدرك شهادته ذوو البصائر دون الجامدين على الظواهر. ولذل قال تعالى: ﴿ ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ وأما القاصرون فلا يفقهون أصلًا وأما المقربون والعلماء الراسخون فلا يفقهون كنهه وكماله إذ لكل شيء شهادات شتى على تقديس الله سبحانه وتسبيحه، ويدرك كل واحد بقدر عقله وبصيرته، وتعداد تلك الشهادات لا يليق بعلم المعاملة. فهذا الفن أيضاً مما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر في علمه وتظهر به مفارقة الباطن للظاهر. وفي هذا المقام لأرباب المقامات إسراف واقتصاد فمن مسرف في رفع الظواهر انتهى إلى تغيير جميع الظواهر والبراهين أو أكثرها حتى حملوا قوله تعالى: ﴿ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليناقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ﴾ وكذلك المخاطبات التي تجري من منكر ونكير وفي الميـزان والصراط والحساب ومناظرات أهل النار وأهل الجنة في قولهم: (أفيضوا علينا من الماء أو تما رزقكم الله) زعموا أن ذلك كله بلسان الحال. وغلا آخرون في حسم الباب منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه حتى منع تأويل قوله (كن فيكون) وزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصوت يوجد من الله تعالى في كل لحظة بعدد كون مكوّن حتى سمعت بعض أصحابه يقول؛ إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله ﷺ: «الحجر الأسود يمين الله في أرضه»(١) وقوله ﷺ: «قول المؤمنين بين أصبعين من أصابع الرحمن» وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: «إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمين»(٢) ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر. والظن بأحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه علم أن الاستواء ليس هو الإستقرار والنزول ليس هو الإنتقال ولكنه منع من التأويل حسماً للباب ورعاية لصلاح الخلق. فإنه إذا فتح الباب اتسع الخرق وخرج الأمر عن الضبط وجاوز حدّ الاقتصاد إذ حد ما جاوز الاقتصاد لا ينضبط فلا بأس بهذا الزجر ويشهد له سيرة السلف فإنهم كانوا يقولون: أمروها كما جاءت «حتى قال مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء: الإستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وذهبت طائفة إلى الإقتصاد وفتحوا باب التأويل في كل ما يتعلق بصفات اللهــــ سبحانه وتركوا ما يتعلق بالأخرة على ظواهرها ومنعوا التأويل فيه وهم الأشعرية. وزاد المعتزلة عليهم حتى أوّلوا من صفاته تعالى الرؤية وأوّلوا كونه سميعاً بصيراً وأوّلوا المعراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأوّلوا عذاب القبر والميزان والصراط وجملة من أحكام الآخرة، ولكن أقروا بحشر الأجساد وبالجنة واشتمالها على المأكولات والمشمومات والمنكوحات والملاذ المحسوسة، وبالنار واشتمالها على جسم محسوس يحرق بحرق الجلود ويذيب الشحوم. ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد الفلاسفة فأوّلوا كل ما ورد في الآخرة وردوه إلا آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية وأنكروا حشر الأجساد وقالوا ببقاء النفوس وأنها تكون إما معذبة وإما منعمة بعذاب ونعيم لا يدرك بالحس وهؤلاء هم المسرفون. وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلمّي لا بالسماع، ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه ا نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فها وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرّروه وما خالف أوّلوه. فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقرّ له فيها قدم ولا يتعين له موقف. والأليق بالمقتصر على السمع المجرّد: مقام أحمد بن حنبل رحمه الله. والأن فكشف الغطاء عن حدّ الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم المكاشفة والقول فيه يطول فلا نخوض فيه؛ والغرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير مخالف له فقد انكشف بهذه الأقسام الخمسة أمور كثيرة. وإذا رأينا أن نقتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة التي حرّرناها وأنهم لا يكلفون

<sup>(</sup>۱) حديث (الحجر كين الله في الأرض) أخرجه الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر (۲) (إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة في حديث قال فيه (وأجد نفس ربكم من قبل اليمن) ورجاله ثقاءً.

غير ذلك في الدرجة الأولى إلا إذا كان خوف تشويش لشيوع البدعة فيرقى في الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة من غير تعمق. فلنورد في هذا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر فيها على ما حرَّرناه لأهل القدس وسميناه «الرسالة القدسية في قواعد العقائد» وهي مودعة في هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب.

### الفصل الثالث

من كتاب قواعد العقائد في لوامع الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس فنقول بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ميز عصابة السنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق بالهداية إلى دعائم الدين وجنبهم زيغ الزائفين وضلال الملحدين ووفقهم للاقتداء بسيد المرسلين وسددهم للتأسي بصحبه الأكرمين ويسر لهم اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنهج المبين، فجمعوا بالقول بين نتائج العقول وقضايا الشرع المنقول، وتحققوا أن النطق بما تعبدوا به من قول: «لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس له طائل ولا محصول إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور عليه هذه الشهادة من الأقطاب والأصول، وعرفوا أن كلمتي الشهادة على إيجازها تتضمن إنبات ذات الآله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول، وعلموا أن بناء الإيمان على هذه الأركان وهي أربعة ويدور كل ركن منها على عشرة أصول (الركن الأول) في معرفة ذات الله تعالى ومداره على عشرة أصول: وهي العلم بوجود الله تعالى وقلمه ويقائه وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض وأنه سبحانه ليس مختصاً بجهة ولا مستقراً على مكان وأنه سميعاً بصيراً متكليًا منزهاً عن حلول الحوادث وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة (الركن الثالي) في أفعاله سميعاً بصيراً متكليًا منزهاً عن حلول الحوادث وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة (الركن الثالي) في أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأنها مكتسبة للعباد وأنها مرادة لله تعالى وأنه وأنه لا واجب إلا بالشرع وأن له تعلى تكليف ما لا يطاق، وأن له إيلام البريء ولا يجب عليه رعاية الأرابع) في السمعيات ومداره على عشرة أصول: وهي إثبات الحشر والنشر وسؤال منكر ونكير وعذاب القبر والميزان والصراط وخلق الجنة والنار وأحكام الإمامة وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم وشروط الإمامة.

# فأما الركن الأوّل من أركان الإيمان: في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأنّ الله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول

(الأصل الأول) معرفة وجوده تعالى وأوّل ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الإعتبار ما أرشد اليه القرآن فليس بعد بيان الله سبحانه بيان وقد قال تعالى: ﴿ أَلَم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً وخعلنا سراجاً أزواجاً وجعلنا نومكم سباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً وبنينا فوقكم سبعاً شداداً وجعلنا سراجاً وهاجاً وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء والأرض لآيات لقوم يعقلون ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَلَم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً والله أنتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَلَم أَلُولُ وَلُه ﴿ للمقوين ﴾ فليس يخفى على من معه أدن مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسلوات وبدائع فطرة الحيوان والنبات أن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع يدبره وفاعل يحكمه ويقدره ؟ بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تدبيره.

ولذلك قال الله تعالى: ﴿ أَفِي الله شك فاطر السموات والأرض ﴾ ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة الحلق إلى التوحيد ليقولوا: «لا إله إلا الله» وما أمروا أن يقول لنا إله وللعالم إلَّه. فإن ذلك كان مجبولًا في فطرة عقولهم من مبدأ نشوئهم وفي عنفوان شبابهم. ولذلك قال عزّ وجل؛ ﴿ ولئن سألتهم من خلق السملوات والأرض ليقولن الله ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَأَقُم وَجَهَكَ للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ فإذن في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان. ولكنا على سبيل الإستظهار والاقتداء بالعلماء النظار نقول: من بداهة العقول أن الحادث لا يستغنى في حدوثه عن سبب يحدثه، والعالم حادث فإذاً لا يستغنى في حدوثه عن سبب. أما قولنا: «إن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب» فجلي فإن كل حادث مختص بوقت يجوز في العقل تقدير تقديمه وتأخيره فاختصاصه بوقته دون ما قبله وما بعده يفتقر بالضرورة إلى المخصص وأما قولنا «العالم حادث» فبرهانه أن أجسام العالمُ لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. ففي هذا البرهان ثلاث دعاوي؛ الأولى: قولنا: «إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون» وهذه مدركة بالبديهة والإضطرار فلا يحتاج فيها إلى تأمل وافتكار فإن من عقل جسمًا لا ساكناً ولا متحرّكاً كان لمتن الجهل راكباً وعن نهج العقل ناكباً. الثانية: قولنا «إنهما حادثان» ويدل على ذلك تعاقبها ووجود البعض منها بعد البعض وذلك مشاهد في جميع الأجسام ما شوهد منها وما لم يشاهد فها من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته وما من متحرّك إلا والعقل قاض بجواز سكونه فالطارىء منهما حادث لطريانه والسابق حادث لعدمه؛ لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه ـ على ما سيأتي بيانه وبرهانه في إثبات بقاء الصانع تعالى وتقدس ـ الثالث: قولنا: «ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وبرهانه أنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أوّل لها ولو لم تنقص تلك الحوادث بجملتها لا تنتهي النوبة إلى وجود الجادث الحاضر في الحال وانقضاء ما لا نهاية له محال، ولأنه لو كان للفلك دورات لا نهاية لها لكان لا يخلو عددها عن أن تُكون شفعاً أو وتراً أو شفعاً ووتراً جميعاً أو لا شفعاً ولا وتراً، ومحال أن يكون شفعاً ولا وترأ. فإن ذلك جمع بين النفي والإثبات؛ إذ في إثبات أحدهما نفي الآخر وفي نفى أحدهما إثبات الآخر. ومحال أن يكون شفعاً لأن الشفع يصير وتراً بزيادة واحد. وكيف يعوز ما لا نهاية له: واحد؟ ومحال أن يكون وترأ إذ الوتر يصير شفعاً بواحد فكيف يعوزها واحد مع أنه لا نهاية لأعدادها. ومحال أن يكون لا شفعاً ولا وتراً إذ له نهاية. فتحصل من هذا أن العالم لا يجلو عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو إذن حادث. وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة (الأصل الثاني) العلم بأن الله تعالى قديم لم يزل، أزلي ليس لوجوده أول بل هو أول كل شيء وقبل كل ميت وحي وبرهانه أنه لو كان حادثاً ولم يكن قديمًا لافتقر هو أيضاً إلى محدث وافتقر محدثه إلى محدث وتسلسل ذلك إلى ما لا نهاية، وما تسلسل لم يتحصل أو ينتهي إلى محدث قديم هو الأوّل وذلك هو المطلوب الذي سميناه صانع العالم ومبدئه وبارئه ومحدثه ومبدعه (الأصل الثالث) العلم بأنه تعالى مع كونه أزلياً أبدياً ليس لوجوده آخر فهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن لأن ما ثبت قديمه استحال عديمه، وبرهانه أنه لو انعدم لكان لا يخلو إما أن ينعدم بنفسه أو بمعدم يضاده ولو جاز أن ينعدم شيء يتصوّر دوامه بنفسه لجاز أن يوجد شيء يتصور عدمه بنفسه فكما يحتاج طريان الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلى سبب وباطل أن ينعدم بمعدم يضاده لأن ذلك المعدم لو كان قديماً لما تصوّر الوجود معه. وقد ظهر بالأصلين السابقين وجوده وقدمه فكيف كان وجوده في القدم ومعه ضدّه؟ فإن كان الضدّ المعدم حادثاً كان محالاً؛ إذ ليس الحادث في مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من القديم في مضادته للحادث حتى يدفع وجوده، بل الدفع أهون من القطع والقديم أقوى وأولى من الحادث (الأصل الرابع) العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز بل يتعالى ويتقدّس عن مناسبة الحيز. وبرهانه أن كل جوهر متحيز فهو مختص بحيزه ولا يخلو من أن يكون ساكناً فيه أو متحرّكاً عنه، فلا يخلُّو عن الحركة أو السكون وهما حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. ولو تصوّر جوهر متحيّز قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم فإن

سماه مسم جوهراً ولم يرد به المتحيز كان مخطئاً من حيث اللفظ لا من حيث المعنى: ﴿ الأصل الخامس ﴾ العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر. إذ الجسم عبارة عن المؤلف من الجواهر، وإذا بطل كونه جوهراً مخصوصاً بحيز بطل كونه جسمًا لأن كل جسم مختص بحيز ومركب من جوهر فالجوهر يستحيل حلوه عن الافتراق والاجتماع والحركة والسكون والهيئة والمقدار وهذه سمات الحدوث. ولو جاز أن يعتقد أن صانع العالم جسم لجاز أن يعتقد الإلهّية للشمس والقمر أو لشيء آخر من أقسام الأجسام. فإن تجاسر متجاسر على تسميته تعالى أسمًا من غير إرادة التأليف من الجواهر كان ذلك غلطاً في الإسم مع الإصابة في نفي معني الجسم 7 ﴿ الأصل السادس ﴾ العلم بأنه تعالى ليس بعرض قائم بجسم أو حالٌ في محل لأن العرض ما يحل في الجسم، فكل جسم فهو حادث لا محالة ويكون محدثه موجوداً قبله. فكيف يكون حالًا في الجسم وقد كان موجوداً في الأزل وحده وما معه غيره، ثم أحدث الأجسام والأعراض بعده؟ ولأنه عالم قادر مريد خالق ـ كما سيأتي بيانه ـ وهذه الأوصاف تستحيل على الأعراض بل لا تعقل إلا لموجود قائم بنفسه مستقل بذاته. وقد تحصل من هذه الأصول أنه موجود قائم بنفسه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض. وأن العالم كله جواهر وأعراض وأجسام فإذن لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء بل هو الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء وأني يشبه المخلوق خالقه والمقدور مقدّره والمصوّر مصوّره. والأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه فاستحال القضاء عليها بمماثلته ومشابهته ﴿ الأصل السابع ﴾ العلم بأنَّ الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهات فإن الجهة إما فوق وإما أسفل إما يمين وإما شمال أو قدّام أو خلف، وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان إذ خلق له طرفين أحدهما يعتمد على الأرض ويسمى رجلًا، والأخر يقابله ويسمى رأساً. فحدث ِ اسم الفوق لما يلي جهة الرأس واسم السفل لما يلي جهة الرجل حتى أنَّ النملة التي تدب منكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحتاً وإن كان في حقنا فوقاً. وخلق للإنسان اليدين وإحداهما أقوى من الأخرى في الغالب فحدث إسم اليمين للأقوى وإسم الشمال لما يقابله وتسمى الجهة التي تلي اليمين يميناً والأخرى شمالًا، وخلق له جانبين يبصر من أحدهما ويتحرُّك إليه فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدم إليها بالحركة وإسم الخلف لما يقابلها، فالجهات حادثة بحدوث الإنسان ولو لم يخلق الإنسان بهذه الخلقة بل خلق مستديراً كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود البتة. فكيف كان في الأزل مختصاً بجهة والجهة حادثة؟ أو كيف صار مختصاً بجهة بعد أن لم يكن له؟ أبأن خلق العالم فوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس والفوق عبارة عما يكون جهة الرأس أو خلق العالم تحته فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن يكون له رجل والتحت عبارة عما يلي جهة الرجل؛ وكل ذلك مما يستحيل في العقل ولأن المعقول من كونه مختصاً بجهة ـ إنه مختصّ بحيز اختصاص الجواهر أوامختصّ بالجواهر اختصاص العرض وقد ظهر استحالة كونه جوهراً أو عرضاً فاستحال كونه مختصاً بالجهة؛ وإن أريد بالجهة غير هذين المعنيين كان غُلطاً في الإسم مع المساعدة على المعنى ولأنه لو كان فوق العالم لكان محاذياً له، وكل محاذ لجسم فإما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة إلى مقدّر ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبر، فأما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السياء فهو لأنها قبلة الدعاء. وفيه أيضاً إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء تنبيهاً بقصد جهة العلو على صفة المجد والعلاء فإنه تعالى فوق كل موجود بالقهر والإستيلاء ﴿ الأصل الثامن ﴾ العلم بأنه تعالى مستوى على عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعالى بالإستواء وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناء وهو الذي أريد بالإستواء إلى السهاء حيث قال في القرآن: ﴿ ثُمَّ اسْتُوى إلى السَّاء وهي دخان ﴾ وليس ذلك إلا بطريق القهر والإستيلاء كما قال الشاعر:

وقد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق

واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل كها التأويل اضطرّ أهل الباطن إلى تأويل قوله تعالى: ﴿ وهو معكم أينها كنتم ﴾ إذ حمل ذلك بالإتفاق على الإحاطة والعلم، وحمل قوله ﷺ: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن» على القدرة والقهر، وحمل قوله ﷺ: «الحجر الأسود يمين الله في أرضه» على التشريف والإكرام لأنه لو

ترك على ظاهره للزم منه المحال فكذا الإستواء لو ترك الإستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكن جسمًا مماساً للعرش إما مثله أو أكبر منه أو أصغر وذلك محال، وما يؤدي إلى المحال فهو محال ﴿ الأصل التاسم ﴾ العلم بأنه تعالى مع كونه منزهاً عن الصورة والمقدار مقدّساً عن الجهات والأقطار مرثي بالأعين والأبصار في الدار الآخرة دار القرار لقوله تعالى: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ ولا يرى في الدنيا تصديقاً لقوله عز وجل: ﴿ لا تدركه الأبصار أوهو يدرك الأبصار ﴾ ولقوله تعالى في خطاب موسى عليه السلام؛ ﴿ لن تراني ﴾ وليت شعري كيف عرف المعتزلي من صفات، رب الأرباب ما جهله موسى عليه السلام؛ وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالاً؟ ولعل الجهل بذوي البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء صلوات الله عليهم، وأما وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غير مؤد إلى المحال، فإن الزؤية نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلم فإذا جاز تعلق به وليس في جهة جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة، وكما يجوز أن يرى الله تعالى الخلق وليس في مقابلهتم جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة، وكما جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك ﴿ الأصل العاشر ﴾ العلم بأن الله عزّ وجل واحد لا شريك له فرد لا ند له انفرد بالخلق والإبداع واستبد بالإيجاد والإختراع لا مثل له يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه فولد ي در الله تعالى: ﴿ لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ وبيانه أنه لو كانا اثنين وأراد أحدهما أمراً فلفية ومدافعته كان الثاني قوياً قاهراً والأول ضعيفاً قاصراً ولم يكن إلهاً قادراً، وإن كان قادراً على غلفته ومدافعته كان الثاني قوياً قاهراً والأول ضعيفاً قاصراً ولم يكن إلهاً قادراً.

# الركن الثاني العلم بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول

﴿ الأصل الأوَّل ﴾ العلم بأنَّ صانع العالم قادر وأنه تعالى في قوله: ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ صادق لأن العالم محكم في صنعته مرتب في خلقته ومن رأى ثوباً من ديباج حسن النسج والتأليف متناسب التطريز والتطريف ثم توهم صدور نسجه عن ميت لا استطاعة له أو عن إنسان لا قدرة له كان منخلعاً عن غريزة العقل ومنخرطاً في سلك أهل الغباوة والجهل ﴿ الأصل الثاني ﴾ العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات ومحيط بكل المخلوقات ﴿ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السياء ﴾ صادق في قوله: ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى ﴿ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم بأنك لا تستريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المزين بالترتيب ولو في الشيء الحقير الضعيف على علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف فها ذكره الله سبحانه هو المنتهى في الهداية والتعريف (الأصل الثالث) العلم بكونه عزّ وجل حياً فإن من ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ولو تصور قادر وعالم فاعل مدبر دون أن يكون حياً لجاز أن يشك في حياة الحيوانات عند ترددها في الحركات والسكنات بل في حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك انغماس في غمرة الجهالات والضلالات (الأصل الرابع) العلم بكونه تعالى مريداً لأفعاله فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيئته وصادر عن إرادته فهو المبدىء المعيد والفعال لما يريد وكيف لا يكون مريداً وكل فعل صدر منه أمكن أن يصدر منه يَضِيُّه؟ وما لا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده. والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة فلا بد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين. ولا أغنى العلم عن الإرادة في تخصيص المعلوم حتى يقال إنما وجد في الوقت الذي سبق العلم بوجوده لجاز أن يغني عن القدرة حتى يقال وجد بغير قدرة لأنه سبق العلم بوجوده فيه (الأصل الخامس) العلم بأنه تعالى سميع بصير لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوهم والتفكير ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصهاء: وكيف لا يكون سميعاً بصيراً والسمع والبصر كمال لا محالة وليس بنقص؟ فكيف يكون المخلوق أكمل من الخالق والمصنوع أسمى وأتمّ من الصانع؟ وكيف تعتدل القسمة مهها وقع النقص في جهته والكمال في خلقه وصنعته أو كيف تستقيم حجة إبراهيم ﷺ على أبيه إذ كان يعبد الأصنام جهلًا وغياً فقال له: ﴿ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني

عنك شيئاً ﴾ ولو انقلب ذلك عليه في معبوده لأضحت حجته داحضة ودلالته ساقطة ولم يصدق قوله تعالى: ﴿ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ﴾ وكما عقل كونه فاعلاً بلا جارحة وعالماً بلا قلب ودماغ فليعقل كونه بصيراً بلا حدقة وسميعاً بلا أذن إذ لا فرق بينهما (الأصل السادس) أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام وهو وصف قائم بذاته ليس بصوت ولا حرف بل لا يشبه كلامه كلام غيره كما لا يشبه وجوده وجود غيره. والكلام بالحقيقة كلام النفس وإنما الأصوات قطعت حروفاً للدلالات كما يدل عليها تارة بالحركات والإشارات وكيف التبس هذا على طائفة من الأغبياء ولم يلتبس على جهلة الشعراء حيث قال قائلهم:

إنَّ الكـــلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلًا

ومن لم يعقله عقله ولا نهاه عن أن يقول: لساني حادث ولكن ما يحدث فيه بقدرتي الحادثة قديم، فاقطع عن عقله طمعك وكف عن خطابه لسانك. ومن لم يفهم أن القديم عبارة عما ليس قبله شيء. وأن الباء قبل السين في قولك بسم الله فلا يكون السين المتأخر عن الباء قديماً فنزه عن الإلتفات إليه قلبك فلله سبحانه سرّ في إبعاد بعض العباد ﴿ ومن يضلل الله فمانه من هاد ﴾ ومن استبعد أن يسمع موسى عليه السلام في الدنيا كلاماً ليس بصوت ولا حرف فليستنكر أن يرى في الآخرة موجوداً ليس بجسم ولا لون: وإن عقل أن يرى ما ليس بلون ولا جسم ولا قدر ولا كمية وهو إلى الآن لم ير غيره فليعقل في حاسة السمع ما عقله في حاسة البصر. وإن عقل أن يكون له علم واحد هو علم بجيمع الموجودات فليعقل صفة واحدة للذات هو كلام بجميع ما دل عليه من العبارات. وإن عقل كون السموات السبع وكون الجنة والنار مكتوبة في ورقة صغيرة ومحفوظة في مقدار ذره من القلب وأن كل ذلك مرئي في مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحل ذات السموات والأرض والجنة والنار في الحدقة والفلب والورقة فليعقل كون الكلام مقروءاً بالألسنة محفوظاً في القلوب مكتوباً في المصاحف من غير حلول ذات الكلام فيها إذ لو حلت بكتاب الله ذات الكلام في الورق لحلّ ذات الله تعالى بكتابة اسمه في الورق وحلت ذات النار بكتابة اسمها في الورق ولاحترق (الأصل السابع) أن الكلام القائم بنفسه قديم وكذا جميع صفاته إذ يستحيل أن يكون محلًا للحوادث داخلًا تحت التغير بل يجب للصفات من نعوت القدم ما يجب للذات فلا تعتريه التغيرات ولا تحله الحادثات بل لم يزل في قدمه موصوفاً بمحامد الصفات ولا يزل في أبده كذلك منزهاً عن تغير الحالات لأنّ ما كان محل الحوادث لا يخلو عنها وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. وإنما ثبت نعت الحدوث للأجسام من حيث تعرَّضها للتغير وتقلب الأوصاف فكيف يكون خالقها مشاركاً لها في قبول التغير؟ وينبني على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته وإنما الحادث هي الأصوات الدالة عليه، وكما عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن يخلق ولده حتى إذا خلق ولده وعقل وخلق الله له علمًا متعلقاً بما في قلب أبيه من الطلب صار مأموراً بذلك الطلب الذي قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولده له فليعقل قيام الطلب الذي دلُّ عليه قوله عزَّ وجل: ﴿ إخلع نعليك ) بذات الله ومصير موسى عليه السلام مخاطباً به بعد وجوده إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب وسمع لذلك الكلام القديم (الأصل الثامن) أن علمه قديم فلم يزل عالماً بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته. ومها حدثت المخلوقات لم يحدث له علم بها بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلي إذ لو خلق لنا علم به بقدوم زيد عند طلوع الشمس ودام ذلك العلم تقديراً حتى طلعت الشمس لكان قدوم زيد عند طلوع الشمس معلوماً لنا بذلك العلم من غير تجدد علم آخر. فكهذا ينبغي أن يفهم قدم علم الله تعالى (الأصل التاسع) أن إرادته قديمة وهي في القدم تعلقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها على وفق سبق العلم الأزلي إذ لو كانت حادثة لصار محل الحوادث، ولو حدثت في غير ذاته لم يكن هو مريداً لها كما لا تكون أنت متحركاً بحركة ليست في ذاتك وكيفها قدرت فيفتقر حدوثها إلى إرادة أخرى، وكذلك الإرادة الأخرى تفتقر إلى أخرى ويتسلسل الأمر إلى غير نهاية، ولو جاز أن يحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث العالم بغير إرادة (الأصل العاشى أن الله تعالى عالم بعلم، حيّ بحياة، قادر بقدرة، ومريد بإرادة، ومتكلم بكلام، وسميع بسمع،

9

وبصير ببصر، وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القديمة. وقول القائل: عالم بلا علم كقوله: غني بلا مال وعلم بلا عالم وعلم بلا معلوم، فإن العلم والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل والمقتول والقاتل، وكما لا يصوّر قاتل بلا قتيل ولا يتصور قتيل بلا قاتل ولا قتل كذلك لا يتصوّر عالم بلا علم ولا علم بلا معلوم ولا معلوم بلا عالم بل هذه الثلاثة متلازمة في العقل لا ينفك بعض منها عن البعض فمن جوّز انفكاك العالم عن العلم فليجوّز انفكاكه عن المعلوم وانفكاك العلم عن العالم إذ لا فرق بين هذه الأوصاف.

الركن الثالث: العلم بأفعال الله تعالى، ومداره على عشرة أصول

(الأصل الأول) العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه لا خالق له سواه ولامحدّث √ له إلا إياه. خلق الخلق وصنعهم وأوجد قدرتهم وحركتهم فجميع أفعال عباده مخلوقة له ومتعلقه بقدرته تصديقاً له في قوله تعالى: ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ وأسروا قولكم أو أجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ أمر العباد بالتحرّز في أقوالهم وأفعالهم وإسرارهم وإضمارهم لعلمه بموارد أفعالهم. واستدلّ على العلم بالخلق، وكيف لا يكون خالقاً لفعل العبد وقدرته تامة لا قصور فيها وهي متعلقة بحركة أبدان العباد والحركات متماثلة وتعلق القدرة بها لذاتها فيا الذي يقصر تعلقها عن بعض الحركات دون البعض مع تماثلها؟ أو كيف يكون الحيوان مستبدًّا بالاختراع ويصدر من العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من لطائف الصناعات ما يتحبر فيه عقول ذوي الألباب فكيف انفردت هي باختراعها دون ربّ الأرباب وهي غير عالمة بتفصيل ما يصدر منها من الاكتساب؟ هيهات هيهات! ذلت المخلوقات وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسموات (الأصل الثاني) أنَّ انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميعاً وخلق الإختيار والمختار جميعاً. فأما القدرة فوصف للعبد وخلق للرب سبحانه وليست بكسب له. وأما الحركة فخلق للرب تعالى ووصف للعبد وكسب له فإنها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه وكانت للحركة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدَّرة فتسمى باعتبار تلك النسبة كسباً» وكيف تكون جبراً محضاً وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية؟ أو كيف يكون خلقاً للعبد وهو لا يحيط علمًا بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادها وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا الإقتصاد في الإعتقاد وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاً وبقدرة العبد على وجه آخر من التعليق يعبر عنه بالإكتساب. وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط؛ إذ قدرة الله تعالى في الأزل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن الاختراع حاصلًا بها وهي عند الإختراع متعلقة به نوعاً آخر من التعلق فيه يظهر أنَّ تعلق القدرة ليس مخصوصاً بحصول المقدور بها (الأصل الثالث) أن فعل العبد وإن كان كسباً للعبد فلا يخرج عن كونه مراداً لله سبحانه. فلا يجري في الملك والملكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله وقدرته وبإرادته ومشيئته. ومنه الشر والخير والنفع والضرّ والإسلام والكفر والعرفان والنكر والفوز والخسران والغواية والرشد والطاعة والعصيان والشرك والإيمان لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه يضل من يشاء ويهدي من يشاء: ﴿ لا يُسال عما يفعل وهم يسألون ﴾ يدلُّ عليه من النقل قول الأمة قاطبة «ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وقول الله عزّ وجل: ﴿ أَنْ لُو يَشَاءَ الله لهدى الناس جميعاً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلُو شَئْنًا لَآتِينًا كُلُّ نَفْسَ هداها ﴾ ويدل عليه من جهة العقل أن المعاصي والجراثم إن كان الله يكرهها ولا يريدها وإنما هي جارية على وفق إرادة العدّو إبليس لعنه الله مع أنه عدوّ لله سبحانه، والجاري على وفق إرادة العدوّ أكثر من الجاري على وفق إرادته تعالى فليت شعري كيف يستجيز المسلم أن يرد ملك الجبار ذي الجلال والإكرام إلى رتبة لو ردت إليها رياسة زعيم صنيعة لاستنكف منها؛ إذ لو كان ما يستمرّ لعدوّ الزعيم في القرية أكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته وتبرأ عن ولايته. والمعصية هي الغالبة على الخلق وكل ذلك جار عند المبتدعة على خلاف إرادة الحق تعالى وهذا غاية الضعف والعجز، تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين علواً كبيراً. ثم مهما ظهر أن أفعال العباد

مُحلوقة لله صح أنها مرادة له \* فإن قيل: فكيف ينهي عها يريد ويأمر بما لا يريد؟ قلنا: الأمر غير الإرادة. ولذلك إذا ضرب السيد عبده فعاتبه السلطان عليه فاعتذر بتمرّد عبده عليه فكذبه السلطان \_ فأراد إظهار حجته بأن يأمر العبد بفعل ويخالفه بين يديه ـ فقال له: أسرج هذه الدابة بمشهد من السلطان، فهو يأمره بما لا يريد امتثاله، ولو لم يكن آمراً لما كان عذره عند السلطان ممهداً، ولو كان مريداً لامتثاله لكان مريداً لهلاك نفسه وهو محال (الأصل الرابع) أنَّ الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطوَّل بتكليف العباد ولم يكن الخلق والتكلف واجباً عليه. وقالت المعتزلة وجب عليه ذلك لما فيه من مصلحة العباد وهو محال؛ إذ هو الموجب والأمر والناهي وكيف ينهدف لإيجاب أو يتعرَّض للزوم وخطاب؟ والمراد بالواجب أحد أمرين: إما الفعل الذي في تركه ضور إما أجل؛ كما يقال يجب على العبد أن يطيع الله حتى لا يعذبه في الآخرة بالنار، أو ضرر عاجل: كما يقال يجب على العطشان أن يشرب حتى لا يموت. وإما أن يراد به الذي يؤدي عدمه إلى محال كما يقال وجود المعلوم واجب إذ عدمه يؤدّي إلى محال وهو أن يصير العلم جهلًا، فإن أراد الخصم بأنَّ الخلق واجب على الله بالمعنى الأوَّل فقد عرَّضه للضرر وإن أراد به المعنى الثاني فهو مسلم؛ إذ بعد سبق العلم لا بد من وجود المعلوم وإن أراد به معنى ث<u>الثاً</u>. فهو غير مفهوم. وقوله «يجب لمصلحة عبادة» كلام فاسد فإنه إذا لم يتضرر بترك مصلحة العباد لم يكن للوجوب في حقه معنى. ثم إنّ مصلحة العباد في أن يخلقهم في الجنة فأما أن يخلقهم في دار البلايا ويعرَّضهم للخطايا ثم يهدفهم لخطر العقاب وهول العرض والحساب فها في ذلك غبطة عند ذوي الألباب (الأصل الخامس) أنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف الخلق ما لا يطيقونه ـ خلافاً للمعتزلة ـ ولو لم يجز ذلك لاستحال سؤال دفعه وقد سألوا ذلك فقالوا: (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) ولأن الله تعالى أخبر نبيه ﷺ بأنَّ أبا جهل لا يصدقه، ثم أمره بأن يأمره بأن يصدَّقه في جميع أقواله وكان من جملة أقواله أنه لا يصدّقه، فكيف يصدّقه في أنه لا يصدّقه وهل هذا إلا محال وجوده؟ (الأصل السادس) أنّ لله عزّ وجل إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم سابق ومن غير ثواب لا حق خلافاً للمعتزلة ـ لأنه متصرف في ملكه ولا يتصوّر أن يعدو تصرفه ملكه، والظلم هو عبارة عن التصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو محال على الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكاً حتى يكون تصرفه فيه ظِلمًا: ويدل على جواز ذلك وجوده فإنَّ ذبح البهائم إيلام لها وما صبُّ عليها من أنواع العذاب من جهة الأدميين لم يتقدِّمها جريمة \* فإن قيل: إنَّ الله تعالى يحشرها ويجازيها على قدر ما قاسته من الآلام ويجب ذلك على الله سبحانه؟ فقول: من زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة وطئت وكل بقة عركت حتى يثيبها على آلامها فقد خرج عن الشرع والعقل؛ إذ يقال وصف الثواب والحشر بكونه واجباً عليه إن كان المراد به أن يتضرر بتركه فهو محال، وإنَّ أَرَيدَ بَهُ غيره فقد سبق أنه غير مفهوم إذا خرج عن المعاني المذكورة للواجب (الأصل السابع) أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده لما ذكرناه من أنه لا يجب عليه سبحانه شيء بل لا يعقل في حقه الوجوب فإنه ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ وليت شعري بما يجيب المعتزلي في قوله: ﴿إِنَّ الأصلح واجب عليهِۥ في مسألة نعرضها عليه: ـ وهو أن يفرض مناظرة في الآخرة بين صبي وبين بالغ ماتا مسلمين فإنّ الله سبحانه يزيد في درجات البالغ ويفضله على الصبى لأنه تعب بالإيمان والطاعات بعد البلوغ، ويجب عليه ذلك \_عند المعتزلي\_ فلو قال الصبي: يا رب لم رفعت منزلته علَّى فيقول: لأنه بلغ واجتهد في الطاعات، ويقول الصبي: أنت أمتني في الصبا فكان يجب عليك أن تديم حياتي حتى أبلغ فأجتهد «فقد عدلت عن العدل في التفضل عليه بطول العمر له دوني فلم فضلته؟ فيقول الله تعالى: لأني علمت أنك لو بلغت لأشركت أو عصيت فكان الأصلح لك الموت في الصبا ـ هذا عذر المعتزلي عن الله عز وجل ـ وعند هذا ينادي الكفار من دركات لظي ويقولون: يا رب أما علمت أننا إذا بلغنا أشركنا فهلا أمتنا في الصبا فإنا رضينا بما دون منزلة الصبي المسلم؟ فبماذا يجاب عن ذلك وهمل يجب عند همذا إلا القطع بـأنَّ الأمور الإلهِّية تتعـالي بحكم الجلال عن أن تـوزن بميـزان أهـل الاعتزال؟ \* فإن قيل: مها قدر على رعاية الأصلح للعباد ثم سلط عليهم أسباب العذاب كأن ذلك قبيحاً لا يليق بالحكمة؟ قلنا: القبيح ما لا يوافق الغرض حتى إنه قد يكون الشيء قبيحاً عند شخص حسناً غيره إذا

وافق غرض أحدهما دون الآخر حتى يستقبح قتل الشخص أولياؤه ويستحسنه أعداؤه. فإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الباري سبحانه فهو محال إذ لا غُرض له فلا يتصوّر منه قبح كما لا يتصور منه ظلم إذ لا يتصوّر منه التصرف في ملك الغير. وإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير فلم قلتم إن ذلك عليه محال؟ وهل هذا إلا مجرداتشدد يشهد بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النار؟ ثم الحكيم معناه العالم بحقائق الأشياء القادر على إحكام فعلها على وفق إرادته وهذا من أين يوجب رعاية الأصلح؟ وأما الحكيم منا يراعي الأصلح نظراً لنفسه ليستَفيد به في الدنيا ثناء وفي الآخرة ثواباً أو يدفع به عن نفسه آفة. وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى (الأصل الثامن) أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه لا بالعقل ـخلافاً للمعتزلة ـ لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا يخلو إما أن يوجبها لغير فائدة وهو محال فإن العقل لا يوجب العبث، وإما أن يوجبها لفائدة وغرض وذلك لا يخلو إما أن يرجع إلى المعبود وذلك محال في حقه تعالى فإنه يتقدَّس عن الأغراض والفوائد بل الكفر، والإيمان والطاعة والعصيان في حقه تعالى سيان، وإما أن يرجع ذلك إلى غرض العبد وهو أيضاً محال لأنه لا غرض له في الحال بل يتعب به وينصرف عن الشهوات لسببه وليس في المآل إلا الثواب والعقاب. ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب على المعصية والطاعة ولا يعاقب عليهما مع أن الطاعة والمعصية في حقه يتساويان، إذ ليس له أحدهما ميل ولا به لأحدهما اختصاص وإنما عرف تمييز ذلك بالشرع، ولقد زل من أخذ هذا من المقايسة بين الخالق والمخلوق حيث يفرق بين الشكر والكفران لما له من وح الارتياح والإهتزاز والتلذذ بأحدهما دون الآخر \* فإن قيل: فإذا لم يجب النظر والمعرفة إلا بالشرع والشرع لا يستقر ما لم ينظر المكلف فيه؛ فإذا قال المكلف للنبي: إن العقل ليس يوجب على النظر والشرع لا يثبت عندي إلا بالنظر ولست أقدم على النظر، أدى ذلك إلى إفحام الرسول على النظر، أدى ذلك إلى إفحام الرسول على النظر، للواقف في موضع من المواضع إن وراءك سبعاً ضارياً فإن لم تبرح عن المكان قتلك وإن التفت وراءك ونظرت عرفت صدقي، فيقول الواقف لا يثبت صدقك ما لم ألتفت ورائي ولا ألتفت ورائي، ولا أنظر ما لم يثبت صدقك؛ فيدل هذا على حماقة هذا القائل وتهدفه للهلاك ولا ضرر فيه على الهادي المرشد؛ فكذلك النبي ﷺ يقول: وإن وراءكم الموت ودونه السباع الضارية والنيران المحرقة إن لم تأخذوا منها حذركم وتعرفوا لي صدقي بالإلتفات إلى معجزتي وإلا هلكتم، فمن التفت عرف احترز ونجا ومن لم يلتفت وأصرُّ هلك وتردى ولا ضرر علىّ أن هلك الناس كلهم أجمعون، وإنما علىّ البلاغ المبين» فالشرع يعرف وجود السباع الضارية بعد الموت. والعقل يفيد فهم كلامه والإحاطة بإمكان ما يقوله في المستقبل. والطبع يستحث على الحذر من الضرر، ومعنى كون الشيء واجباً أن في تركه ضرراً، ومعنى كون الشرع موجباً أنه معرف للضرر المتوقع فإن العقل لا يهدي إلى التهدف للضرر بعد الموت عند اتباع الشهوات، فهذا معنى الشرع والعقل وتأثيرهما في تقدير الواجب، ولولا خوف العقاب على ترك ما أمر به لم يكن الوجوب ثابتاً، إذ لا معنى للواجب إلا ما يرتبط بتركه ضرر في الأخرة (الأصل التاسع) أنه ليس يستحيل بعثه الأنبياء عليهم السلام \_خلافاً للبراهمة \_ حيث قالوا: لا فائدة في بعثتهم إذ في العقل مندوحة عنهم لأن العقل لا يهدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة كما لا يهدي إلى الأدوية المفيدة للصحة، فحاجة الخلق إلى الأنبياء كحاجتهم إلى الأطباء ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ويعرف صدق النبيّ بالمعجزة. (الأصل العاشر) أن الله سبحانه قد أرسل محمداً ﷺ خاتماً للنبيين وناسخاً لما قبله من شرائع اليهود والنصارى والصابئين؟ وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق القمر(١) وتسبيح الحصى(٢) وإنطاق العجهاء(٣) وما تفجر من بين أصابعه من الماء. ومن آياته الظاهرة التي تحدَّى بها ـ مع كافة العرب ـ القرآن العظيم فإنهم مع تمييزهم بالفصاحة والبلاغة تهدَّفوا لسبيه ونهبه وقتله وإخراجه ـ كما أخبر الله

<sup>(</sup>١) حديث: انشقاق القمر؛ مِنفَق عِليه من حديث أنس وابن مسعود وابن عباس

<sup>(</sup>٢) حديث وتسبيح الحصى، أخرجه البيهفي في دلائل النبوة من حديث أبي ذر. وقال صالح بن أبي الأخضر ليس بالخافظ والمحفوظ رواية رجل من بني سليم لم يسم عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) حديثٌ: إنطاقُ العجباء، أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح من حديث يعلى بن مرة في البعير الذي شكا إلى النبي ﷺ أهله. وقد ورد في كلام الضب والذئب والحمرة أحاديث رواها البيهقي في الدلائل.

عزّ وجل ـ عنهم ولم يقدروا على معارضته بمثل القرآن، إذ لم يكن في قدرة البشر الجمع بين جزالة القرآن ونظمه، هذا مع ما فيه من أخبار الأولين مع كونه أمياً غير ممارس للكتب والإنباء عن الغيب في أمور تحقق صدقه فيها في الإستقبال كقوله تعالى: ﴿ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ﴾ وكقوله: ﴿ أَلَمْ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ﴾ ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلاً لله تعالى. فمها كان مقروناً بتحدي النبي على ينزل منزلة قوله: «صدقت» وذلك مثل القائم بين يدي الملك المدعي على رعبته أنه رسول الملك إليهم فإنه مها قال للملك إن كنت صادقاً فقم على سريرك ثلاثاً واقعد ـ على خلاف عادتك ـ ففعل الملك ذلك حصل للحاضرين علم ضرورى بأن ذلك نازل منزلة قوله «صدقت».

# الركن الرابع في السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيها أخبر عنه ومداره على عشرة أصول

(الأصل الأوَّل) الحشر والنشر(١) وقد ورد بها الشرع وهو حق والتصديق بها واجب لأنه في العقل ممكن؛ ومعناه الإعادة بعد الإفناء وذلك مقدور لله تعالى كابتداء الإنشاء قال الله تعالى: (قال من يحيي العظام وهي رميم قل يجييها الذي أنشأها أول مرة ﴾ فاستدل بالإبتداء على الإعادة وقال عزَّ وجل: ﴿ مَا خَلْقَكُم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ﴾ والإعادة ابتداء ثانٍ فهو ممكن كالإبتداء الأوِّل (الأصل الثاني) سؤال منكر ونكير(٢) وقد وردت به الأخبار فيجب التصديق به لأنه ممكن إذ ليس يستدعي إلا إعادة الحياة إلى جزء من الأجزاء الذي به فهم الخطاب وذلك ممكن في نفسه ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميت وعدم سماعنا للسؤال له، فإن النائم ساكن بظاهره ويدرك بباطنه من الألام واللذات ما يحس بتأثيره عند التنبه، وقد كان رسول الله ﷺ يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله لا يسمعونه ولا يرونه(٣) ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فإذا لم يخلق لهم السمع والرؤية لم يدركوه (الأصل الثالث) عذاب القبر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى: ﴿ النار يعرضون عليها غَدُوّاً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب ﴾ واشتهر عن رسول الله ﷺ والسلف الصالح الإستعاذة من عذاب القبر(1) وهو ممكن فيجب التصديق به ولا يمنع من التصديق به تفرق أجزاء الميت في بطون السباع وحواصل الطيور؛ فإن المدرك لألم العذاب من الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الإدراك إليها (الأصل الرابع) الميزان وهو حق قال الله تعالى: ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ﴾ وقال تعالى: ﴿ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه ﴾ الآية ووجهها أن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزناً بحسب درجات الأعمال عند الله تعالى فتصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد حتى يظهر لهم العدل في العقاب أو الفضل في العفو وتضعيف الثواب (الأصل الخامس) الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أرق من الشعرة وأحدّ من السيف قال الله تعالى: ﴿ فأهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾ وهذا ممكن فيجب التصديق به فإن القادر على أن يطير الطير في الهواء قادر على أن يسير الإنسان على الصراط (الأصل السادس) أن الجنة والنار مخلوقتان قال الله تعالى: ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السملوات والأرض أعدت للمتقين ﴾ فقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) حديث: الحشر والنشر، أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس اإنكم لمحشورون إلى الله.. الحديث، ومن حديث سهل «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاً... الحديث، ومن حديث عائشة «يحشرون يوم القيامة حفاة، ومن حديث أبي هريرة «يحشر الناس على ثلاث طرائق... الحديث، ولابن ماجه من حديث ميمونة مولاة النبي ﷺ وأفتنا في بيت القدس وأرض المحشر والمنشر.. الحديث، وإسناده جيد

<sup>(</sup>٤) حديث واستعاد من عذابُ القبر، أخرجاه من حديث أبي هريرة وعائشة وقد تقدم.

﴿ اعدَّت ﴾ دليل على أنها مخلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه، ولا يقال لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء لأنَّ الله تعالى: ﴿ لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ﴾ (الأصل السابع) أنَّ الإمام الحق بعد رسول الله ﷺ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ولم يكن نص رسول الله ﷺ علي إمام أصلًا؛ إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد ولم يخف ذلك فكيف خفى هذا؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا؟ فلم يكن أبو بكر إماماً إلا بالإختيار والبيعة وأما تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحابة كلهم إلى مخالفة رسول الله ﷺ وخرق الإجماع، وذلك مما لا يستجرىء على اختراعه إلا الروافض، واعتاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله ﷺ. وما جرى بين معاوية وعليّ رضي الله عنهما كان مبنياً على الاجتهاد لا منازعة من معاوية في الإمامة؛ إذ ظنَّ على رضى الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتها فرأى التأخير أصوب، وظنُّ معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأثمة ويعرض الدماء للسفك. وقد قال أفاض العلماء: كل مجتهد مصيب وقال قائلون المصيب واحد ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلًا. (الأصل الثامن): أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على ترتيبهم في الخلافة إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله عزّ وجل وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله ﷺ. وقد ورد في الثناء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة(١) وإنما يدرك دقائق الفضل والترتيب فيه المشاهدون للوحي والتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل، فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك إذ كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عن الحقُّ صارف. (الأصل التاسع) أنَّ شرائط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خمسة: الذكورة والورع والعلم والكفاية ونسبة قريش؛ لقوله على «الأثمة من قريش»(٢) وإذا اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق، والمخالف للأكثر باغ يجب ردَّه إلى الانقياد إلى الحق (الأصل العاشر) أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدّى للإمامة وكان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته، لأنًا بين أن نحرّك فتنة بالإستبدال، فها يلقى المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة فلا يهدم أصل المصلحة شغفاً بمزاياها كالذي يبنى قصراً ويهدم مصراً وبين أن نحكم بخلق البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال. ونحن نقضى بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟ فهذه الأركان الأربعة الحاوية للأصول الأربعين هي قواعد العقائد فمن اعتقدها كان موافقاً لأهل السنة ومبايناً لرهط البدعة. فالله تعالى يسدُّدنا بتوفيقه ويهدينا إلى الحق وتحقيقه نمنة وسعة جوده وفضله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل عبد مصطفى.

### الفصل الرابع من قواعد العقائد

في الإيمان والإسلام وما بينهما من الاتصال والانفصال وما يتطرّق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل

(مسألة) اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غيره وإن كان غيره فهل من منفصل عنه يوجد دونه أو مرتبط به يلازمه؟ فقيل إنها شيء واحد وقيل إنها شيئان لا يتواصلان وقيل إنها شيئان ولكن يرتبط أحدهما بالآخر. وقد أورد أبو طالب المكي في هذا كلاماً شديد الإضطراب كثير التطويل فلنهجم الآن على التصريح بالحق من غير تعريج على نقل ما لاتحصيل له، فنقول في هذا ثلاثة مباحث: بحث عن موجب اللفظين في اللغة، وبحث عن المراد بها في إطلاق الشرع، وبحث عن حكمها في الدنيا والآخرة، والبحث الأول لغوي، والثاني تفسيري، والثالث فقهي شرعي. البحث الأول: في موجب اللغة؛ والحق فيه أن الإيمان عبارة عن

<sup>(</sup>١) حديث «الثناء على الصحابة» تقدم

<sup>(</sup>٧) حديث اللائمة من قريش، أخرجه النسائي من حديث أنس والحاكم من حديث ابن عمر

التصديق؛ قال الله تعالى: ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ أي؛ بمصدّق والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان والإنقياد وترك التمرّد والإباء والعناد، وللصتديق محل خاص وهو القلب، واللسان ترجمان. وأما التسليم فإنه عام في القلب واللسان والجوارح فإنّ كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الإباء والجحود وكذلك الإعتراف باللسان وكذلك الطاعة والإنقياد بالجوارح. فموجب اللغة أن الإسلام أعم والإيمان أخص فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام؛ فإذن كل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقاً: البحث الثاني: عن إطلاق الشرع؛ والحق فيه أنّ الشرع قد ورد باستعمالها على سبيل الترادف والتوارد وورد على سبيل الإختلاف وورد على سبيل التداخل، أما الترادف ففي قوله تعالى: ﴿ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فها وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ ولم يكن بالآتفاق إلا بيت واحد وقال تعالى: ﴿ يَا قُومُ إِنْ كُنتُم آمنتُم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾ وقال ﷺ: "بني الإسلام على خس"(١) وسئل رسول الله ﷺ؛ مرّة عن آلإيمان فأجاب بهذه الخمس(٢) وأما الإختلاف فقوله تعالى: ﴿ قالت الأعراب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ ومعناه استسلمنا في الظاهر، فأراد بالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقط وبالإسلام الإستسلام ظاهراً باللسّان والجوارح، وفي حديث جبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت وبالحساب وبالقدر خيره وشره، فقال: فما الإسلام؟ فأجاب بذكر الخصال الخمس»(٣) فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول والعمل. وفي الحديث عن سعد أنه صلى الله عليه وسلم «أعطى رجلًا عطاء ولم يعط الآخر؛ فقال له سعد: يا رسول الله تركت فلانًا لم تعطه وهو مؤمن؟ فقال ﷺ أو مسلم فأعاد عليه رسول الله ﷺ (٤) وأما التداخل فها روي أيضاً أنه سئل: ﴿فَقِيلَ أَيِّ الأعمال أفضل؟ فقال عَلَىٰ : فقال : أي الإسلام أفضل، فقال ﷺ : الإيمان (٥) وهذا دليل على الإختلاف وعلى التداخل وهو أوفق الإستعمالات في اللغة لأنَّ الإيمان عمل من الأعمال وهو أفضلها، والإسلام هو تسليم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح وأفضلها الذي بالقلب وهو التصديق الذي يسمى إيمانأ والاستعمال لهما على سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل وعلى سبيل الترادف كله غير خارج عن طريق التجوز في اللغة. أما الاختلاف فهو أذ يجعل الإيمان عبارة عن ا<u>لتصديق بالقلب فقط</u> وهو موافق <u>للغة</u>، والإسلام عبارة ع<u>ن التسليم</u> ظاهراً وهو أيضاً موافق للغة فإن التسليم ببعض محال التسليم ينطلق عليه اسم التسليم، فليس من شرط حصول الاسم عموم المعنى لكل محل يمكن أن يوجد المعنى فيه فإنّ من لمس غيره ببعض بدنه يسمى لا مسأ وإن لم يستغرق جميع بدنه، فإطلاق اسم الإسلام على التسليم الظاهر عند عدم تسليم الباطن مطابق للسان وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى: ﴿ قالت الأعراب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ وقوله ﷺ في حديث سعد «أو مسلم» لأنه فضل أحدهما على الآخر، ويريد بالاختلاف تفاضل المسميين. وأما التداخل فموافق أيضاً للغة في خصوص الإيمان وهو أن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعاً، والإيمان عبارة عن بعض ما دخل في الإسلام وهو التصديق بالقلب وهو الذي عنيناه بالتداخل وهو موافق للغة في خصوص الإيمان وعموم الإسلام للكل، وعلى هذا خرج قوله «الإيمان» في جواب قول السائل «أي الإسلام أفضل» لأنه جعل الإيمان خصوصاً من الإسلام فأدخله فيه، وأما استعماله فيه على سبيل الترادف بأن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم

<sup>(</sup>١) حديث «بني الإسلام على خس» أخرجاه من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٣) حديث «ستَّلُ عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس أخرجه البيهفي في الاعتقاد من حديث ابن عباس في فصة وفد عبد القيس «تدرون ما الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام، والحديث في الصحيحين لكن ليس فيه ذكر الحج وزاد «وأن تؤتوا خساً من المغنم،

<sup>(</sup>٣) حديث جبريل لما سأله عن الإيمان «فقال أن نؤمن بالله وملائكته. . الحديث، أخرجاه من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث عمر دون ذكر «الحساب» فرواه البيهقي في البعث وقد تقدم

<sup>(</sup>٤) حديث سعد «أعطّى رجلًا عطاً، ولم يعط الآخر فقال له سعد يا رسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن فقال أو مسلم. الحديث، أخرجاه بنجوه.

<sup>(</sup>٥) حديث «سئل أي الأعمال أفضل فقال الإسلام فقال أي الإسلام أفضل فقال الإيمان، أخرجه أحمد والطبراني من حديث عمرو بن عنبسة بالشطر الأخير وفقال با رسول الله أي الإسلام أفضل قال الإيمان، وإسناده صحيح.

بالقلب والظاهر جميعاً فإنّ كل ذلك تسليم وكذا الإيمان ويكون التصرف في الإيمان على الخصوص بتعميمه وإدخال الظاهر في معناه وهو جائز لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل ثمرة تصديق الباطن ونتيجته، وقد يطلق اسم الشجر ويراد به الشجر مع ثمره على سبيل التسامح فيصير بهذا القدر من التعميم مرادفاً لإسم الإسلام ومطابقاً له فلا يزيد عليه ولا ينقص؛ وعليه خرّج قوله: ﴿ فَمَا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ البحث الثالث: عن الحكم الشرعي. والإسلام والإيمانُ حكمان أخروي ودنيوي. أما الأخروي فهو الإخراج من النار ومنع التخليد إذ قال رسول الله ﷺ «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»(١) وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب؟ وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو؟ فمن قائل إنه مجرد العقد ومن قائل يقول إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان ومن قائل يزيد ثالثاً وهو العمل بالأركان، ونحن نكشف الغطاء عنه ونقول من جمع بين هذه الثلاثة فلا خلاف في أن مستقره الجنة وهذه درجة. الدرجة الثانية: أن يوجد اثنان وبعض الثالث\_وهو القول والعقد وبعض الأعمال\_ولكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكباثر؛ فعند هذا قالت المعتزلة: خرج بهذا عن الإيمان ولم يدخل في الكفر بل اسمه فاسق وهو على منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار؛ وهذا باطل كها سنذكره الدرجة الثالثة: أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح، وقد اختلفوا في حكمه، فقال أبو طالب المكي: العمل بالجوارح من الإيمان ولا يتم دونه وادعى الإجماع فيه واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه كقوله تعالى: ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان لا من نفس الإيمان وإلا فيكون العمل في حكم المعاد؟ والعجب أنه ادعى الإجماع في هذا وهو مع ذلك ينقل قوله ﷺ؛ « لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لما أقرُّ به»(٣) وينكر على المعتزلة قولهم بالتخليد في النار بسبب الكبائر؛ والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة؛ إذ يقال له من صدَّق بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو في الجنة؟ فلا بد أن يقول نعم، وفيه حكم بوجود الإيمان دون العمل، فنزيد ونقول لو بقي حياً حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم مات أو زنى ثم مات، فهل يخلد في النار؟ فإن قال نعم فهو مراد المعتزلة، وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل ليس ركناً من الإيمان ولا شرطاً في وجوده ولا في استحقاق الجنة به، وإن قال أردت به أن يعيش مدة طويلة ولا يصلى ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية، فنقول فها ضبط تلك المدة وما عدد تلك الطاعات التي بتركها يبطل الإيمان وما عدد الكبائر التي بارتكابها يبطل الإيمان؟ وهذا لا يمكن التحكم بتقديره ولم يصر إليه صائر أصلًا. الدرجة الرابعة: أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أو يشتغل بالأعمال ومات فهل نقول مات مؤمناً بينه وبين الله تعالى: وهذا مما اختلف فيه ومن شرط القول لتمام الإيمان يقول هذا مات قبل الإيمان وهو فاسد إذ قال ﷺ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وهذا قلبه طافح بالإيمان فكيف يخلد في النار؟ ولم يشترط في حديث جبريل عليه السلام للإيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه واليوم الآخر كها سبق. الدرجة الخامسة: أن يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي الشهادة وعلم وجوبها ولكنه لم ينطق بها فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة، ونقول هو مؤمن غير مخلد في النار، والإيمان هو التصديق المحض واللسان ترجمان الإيمان موجوداً بتمامه قبل اللسانِ حتى يترجمه اللسان وهذا هو الأظهر؛ إذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن الإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلُّب. وقد قال ﷺ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة» ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب، وقال قائلون: القول ركن إذ ليس كلمتا الشهادة إخباراً عن القلب بل

<sup>(</sup>١) حديث «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة، وفيه «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. . الحديث» ولهما من حديث أنس «فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» وهو عندهما من إيمان» لفظ البخاري «منها» وله تعليقا من حديث أنس «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان» وهو عندهما متصل بلفظ «خير» مكان «إيمان».

<sup>(</sup>٢) حديث «لا تكفروا أحدا إلا بجحود بما أقر به» أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد «لن بخرج أخد من الإيمان إلا بجحود ما دخل فيه» وإسناده ضعيف.

هو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام والأول أظامر، وقد غلا في هذا طائفة المرجئة فقالوا هذا لا يدخل النار أصلًا وقالوا إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النار وسنبطل ذلك عليهم. الدرجة السادسة أن يقول بلسانه: «لا إِلَّه إلا الله محمد رسول الله» ولكن لم يصدق بقلبه فلا نشك في أن هذا في حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلد في النار، ولا نشك في أنه في حكم الدنيا الذي يتعلق بالأثمة والولاة من المسلمين لأن قلبه لا يطلع عليه، وعلينا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه وإنما نشك في أمر ثالث وهو الحكم الدنيوي فيها بينه وبين الله تعالى، وذلك بأن يموت له في الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستفتي ويقول كنت غير مصدّق بالقلب حالة الموت والميراث الآن في يدي فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى؟ أو نكح مسلمة ثم صدق بقلبه هل تلزمه إعادة النكاح؟ هذا محل نظر فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهراً وباطناً ويحتمل أن يقال تناط بالظاهر في حق غيره لأن باطنه غير ظاهر لغيره وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين الله تعالى، والأظهر والعلم عند الله تعالى أنه لا يحل له ذلك الميراث ويلزمه إعادة النكاح ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه لا يحضر جنازة من يموت من المنافقين وعمر رضي الله عنه كان يراعي ذلك منه فلا يحضر إذا لم يحضر حذيفة رضي الله عنه، والصلاة فعل ظاهر في الدنيا وإن كانت من العبادات. والتوقي عن الحرام أيضاً من جملة ما يجب لله كالصلاة لقوله ﷺ (طلب الحلال فريضة بعد فريضة» وليس هذا مناقضاً لقولنا إن الإرث حكم الإسلام وهو الاستسلام بل الاستسلام التام هو ما يشمل الظاهر والباطن، وهذه مباحث فقهية ظنية تبنى على ظواهر الألفاظ والعمومات والأقيسة فلا ينبغي أن يظنّ القاصر في العلوم أن المطلوب فيه القطع من حيث جرت العادة بإيراده في فنّ الكلام الذي يطلب فيه القطع فها أفلح من نظر إلى العادات والمراسم في العلوم \* فإن قلت: فها شبهة المعتزلة والمرجثة وما حجة بطلان قولهم؟ فأقول شبهتهم عمومات القرآن؛ أما المرجئة فقالوا لا يدخل المؤمن النار وإن أتى بكل المعاصي لقوله عزَّ وجل: ﴿ فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً ﴾ ولقوله سبحانه وتعالى: ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون ﴾ الآية ولقوله تعالى: ﴿ كَلَّمَا أَلْقَي فَيْهَا فُوجِ سَأَلُمْ خَزَنْتُهَا ۖ إِلَى قُولُه ۖ فَكَذَّبْنَا وَقَلْنَا مَا نَزَلَ الله من شيء ﴾ فقوله: ﴿ كَلَّمَا أَلْقَي فَيْهَا فُوجٍ ﴾ عام فينبغي أن يكون من ألقي في النار مكذباً ولقوله تعالى: ﴿ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ﴾ وهذا حصر وإثبات ونفي ولقوله تعالى: ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذِ آمنون ﴾ فالإيمان رأس الحسنات ولقوله تعالى: ﴿ والله يحب المحسنين ﴾ وقال تعالى: ﴿ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ﴾ ولا حجة لهم في ذلك فإنه حيث ذكر الإيمان في هذه الآيات أريد به الإيمان مع العمل، إذ بينا أن الإيمان قد يطلق ويراد به الإسلام وهو الموافقة بالقلب والقوّل والعمل ودليل هذا التأويل أخبار كثيرة في معاقبة العاصين ومقادير العقاب وقوله ﷺ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من الإيمان» فكيف يخرج إذا لم يدخل؟ ومن القرآن قوله تعالى: ﴿ إِنْ الله لا يغفر أَنْ يشركُ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ والاستثناء بالمشيئة يدل على الإنقسام وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَإِنْ لَهُ نَار جَهُمْ خالدين فيها ﴾ وتخصيصه بالكفر تحكم وقوله تعالى: ﴿ أَلا إِنَّ الظالمين في عذاب مقيم ﴾ وقال تعالى: ﴿ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ﴾ فهذه العمومات في معارضة عموماتهم ولا بدّ من تسليط التخصيص والتأويل على الجانبين لأن الأخبار مصرحة بأنَّ العصاة يعذبون(١) بل قوله تعالى: ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ كالصريح في أنَّ ذلك لا بد منه للكل إذ لا يخلو مؤمن عن ذنب يرتكبه وقوله تعالى: ﴿ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى ﴾ أراد به من جماعة مخصوصين أو أراد بالأشقى شخصاً معيناً أيضاً وقوله تعالى: ﴿ كَلَّمَا ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ﴾ أي فوج من الكفار، وتخصيص العمومات قريب. ومن هذه الآية وقع للأشعري وطائفة من المتكلمين إنكار صيغ العموم وأنّ هذه الألفاظ يتوقف فيها إلى ظهور قرينة تدل على معناها. وأما المعتزلة فشبهتهم قوله تعالى: ﴿ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ﴾ وقوله تعالى: (١) حديث: تعذيب العصاة. أخرجه البخاري من حديث أنس وليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها. الحديث، ويأتي في ذكر الموت

﴿ والعصر إِنَّ الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتيًا مقضياً ﴾ ثم قال: ﴿ ثم ننجي الذي اتقوا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ﴾ وكل آية ذكر الله عزّ وجل العمل الصالح فيها مقروناً بالإيمان وقوله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمناً فجز ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن فجز ﴿ وينغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ فينبغي أن تبقى له مشيئة في مغفرة ما سوى الشرك. وكذلك قوله عليه السلام: ﴿ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، وقوله تعالى: ﴿ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إن الله يضيع أجر المحسنين ﴾ فكيف يضيع أجر أصل الإيمان وجميع الطاعات بمعصية واحدة؟ وقوله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾ أي لإيمانه وقد ورد على مثل هذا السبب \* فإن قلت: فقد مال الاختيار إلى أن الإيمان عقد وقول وعمل؛ فها معناه؟ قلنا. لا يبعد أن يعدّ العمل من الإيمان لأنه مكمل ومتمم وكها يقال الرأس واليدان من الإنسان ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنساناً بعدم الرأس ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد وكذلك يقال التسبيحات والتكبيرات من الصلاة وإن كانت لا تبطل بفقدها فالتصديق بالقلب من الإيمان كالرأس من وجود الإنسان إذ ينعدم بعدمه وبقية الطاعات عنهم ما اعتقدوا مذهب المعتزلة في الحروج عن الإيمان بالزنا ولكن معناه غير مؤمن حقاً إيماناً تاماً كاملاً كيا يقال للعاجز المقطوع الأطراف هذا ليس بإنسان أي ليس له الكمال الذي هو وراء حقيقة الإنسانية. يقال للعاجز المقطوع الأطراف هذا ليس بإنسان أي ليس له الكمال الذي هو وراء حقيقة الإنسانية.

(مسألة) فإن قلت: فقد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد وينقص ـ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ـ فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصوّر فيه زيادة ولا نقصان؟ فأقول: السلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول فها ذكروه حق وإنما الشأن في فهمه، وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان وأركان وجوده بل هو مزيد عليه يزيد به والزائد موجود والناقص موجود والشيء لا يزد بذاته، فلا يجوز أن يقال الإنسان يزيد برأسه بل يقال يزيد بلحيته وسمنه، ولا يجوز أن يقال الصلاة تزيد بالركوع والسجود بل تزيد بالأداب والسنن فهذا تصريح بأن الإيمان له وجود ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان \* فإن قلت: فالإشكال قائم في أن التصديق كيف يزيد وينقص وهو خصلة واحدة؟ فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث ر ) بتشغيب من تشغب وكشفنا الغطاء ارتفع الإشكال فنقول: <u>الإيمان إسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه الأول</u>: أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الإعتقاد والتقليد من غير كشف وانشراح صدر وهو إيمان العوام بل إيمان الخلق كلهم إلا الخواص، وهذا الإعتقاد عقدة عن القلب تارة تشتد وتقوى وتارة تضعف وتسترخي كالعقدة على الخيط مثلًا. ولا تستبعد هذا واعتبره باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير ولا بتخييل ووعظ ولا تحقيق وبرهان وكذلك النصراني والمبتدعة وفيهم من يمكن تشكيكه بأدني كلام ويمكن استنزاله على اعتقاده بأدني استمالة أو تخويف مع أنه غير شاك في عقده كالأوّل ولكنهما متفاوتان في شدّة التصميم. وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضاً والعمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته كما يؤثر سقى الماء في نماء الأشجار ولذلك قال الله تعالى: (فزادتهم إيماناً) وقال تعالى: ( ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) وقال ﷺ فيها يروي في بعض الأخبار: «الإيمان يزيد وينقص»(٢) وذلك بتأثير الطاعات في القلب وهذا لا يدركه إلا من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة على العبادة والتجرُّد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في هذه الأحوال حتى يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك بل من يعتقد في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده فمسح رأسه وتلطف به أدرك من باطنه تأكيد الرحمة وتضاعفها بسبب العمل: وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملًا مقبلًا أو ساجداً لغيره أحس من قلبه

<sup>(</sup>١) حديث ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، متفق عليه من حديث أبي هريرة

 <sup>(</sup>٢) حديث «الإيمان يزيد وينقص» أخرجه أبن عدي في الكامل وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أبي هريرة وقال ابن عدي باطل فيه محمد بن أحمد بن حرب الملحى يتعمد الكذب وهو عند ابن ماجه موقوف على أبي هريرة وابن عباس وأبي الدرداء

بالتواضع عند إقدامه على الخدمة. وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال الجوارح ثم يعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدها، وسيأتي هذا في ربع المنجيات والمهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالظاهر والأعمال بالعقائد والقلوب فإن ذلك من جنس تعلق الملك بالملكوت وأعني بالملك عالم الشهادة المدرك بالحواس وبالملكوت عالم الغيب المدرك بنور البصيرة والقلب من عالم الملكوت والأعضاء وأعمالها من عالم الملك. ولطف الارتباط ودقته بين العالمين انتهى إلى حد ظن بعض الناس اتحاد أحدهما بالآخر وظن آخرون أنه لا عالم إلا عالم الشهادة وهو هذه الأجسام المحسوسة. ومن أدرك الأمرين وأدرك تعدّدهما ثم ارتباطها عبر عنه فقال:

رق الزجاج ورقت الخمر وتشابها فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر

ولنرجع إلى المقصود فإن هذا العلم خارج عن علم المعاملة ولكن بين العلمين أيضاً اتصال وارتباط فلذلك ترى علوم المكاشفة تتسلق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أن يكف عنها بالتكلف فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب هذا الإطلاق، ولهذا قال علي كرّم الله وجهه: إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء فإذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت حتى يبيض القلب كله وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء فإذا انتهك الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله فيلك هو الحتم وتلا قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ألاية. الإطلاق الثاني: أن يراد به التصديق والعمل جميعاً كها قال الله «الإيمان بضع وسبعون باباً\") وكها قال الله ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أو وإذا دخل العمل في مقتضى لفظ الإيمان لم تخف زيادته ونقصانه وهل وثر ذلك في زيادة الإيمان الذي هو مجرد التصديق؟ هذا فيه نظر وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه. الإطلاق الثالث: قبول الزيادة ولكني أقول الأمر اليقيني الذي لا شك فيه تختلف طمأنينة النفس إليه فليس طمأنينة النفس إلى الإثنين أكثر من الواحد كطمأنينتها إلى أن العالم مصنوع حادث وإن كان لا شك في واحد منها فإن القينيات تختلف في باب علامات علماء الأخرة فلا حاجة إلى الإعادة. وقد ظهر في جميع الإطلاقات أن ما قالوه من زيادة الإيمان ونقصانه حتى وكيف لا وفي الأخبار وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وفي بعض المواضع في خبر آخر «مثقال دينار") فأي معنى لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت؟.

(مسألة) فإن قلت: ما وجه قول السلف «أنا مؤمن إن شاءالله» والإستثناء شك والشك في الإيمان كفر وقد كانوا كلهم يمتنعون عن جزم الجواب بالإيمان ويحترزون عنه. فقال سفيان الثوري رحمه الله، من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكذابين ومن قال أنا مؤمن حقاً فهو بدعة، فكيف يكون كاذباً وهو يعلم أنه مؤمن في نفسه ومن كان مؤمناً في نفسه كان مؤمناً عند الله؟ كها أن من كان طويلاً وسخياً في نفسه وعلم ذلك كان كذلك عند الله وكذا من كان مسروراً أو حزيناً أو سميعاً أو بصيراً، ولو قيل للإنسان هل أنت حيوان: لم يحسن أن يقول أنا حيوان إن شاء الله. ولما قال سفيان ذلك قيل له فماذا نقول؟ قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وبين أن يقول أنا مؤمن؟ وقيل للحسن: أمؤمن أنت؟ فقال إن شاءالله، فقيل له: لم تستثني يا أبا سعيد في الإيمان؟ فقال أخاف أن أقول نعم فيقول الله سبحانه كذبت يا وقال اذهب لا قبلت لك عملًا؛ فأنا أعمل في غير معمل. وقال إبراهيم بن أدهم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل لا إله إلا الله وقال مرة: قل أنا لا أشك في الإيمان وسؤالك أياي بدعة. وقيل لعلقمة: أمؤمن أنت؟

<sup>(</sup>١) حديث والإيمان بضع وسبعون باباءً وذكر بعد هذا فزاد فيه وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة والإيمان بضع وسبعون، زاد مسلم في رواية ووأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها، فذكره ورواه بلفظ المصنف الترمذي وصححه.

<sup>(</sup>٧) حدَّيث «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار» متفق عليه من حديث أبي سعيد، وسيأتي ذكر الموت وما بعده.

قال؛ أرجو إن شاء الله. وقال الثوري: نحن مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله وما ندري ما نحن عند الله تعالى؟ فيا معنى هذه الاستثناآت؟ فالجواب: أن هذا الإستثناء صحيح وله أربعة أوجه؛ وجهان مستندان إلى الشك لا في أصل الإيمان ولكن في خاتمته أو كماله، ووجهان لا يستندان إلى الشك. الوجه الأوّل ـ الذي لا يستند إلى معارضة الشك: الإحتراز من الجزم خيفة ما فيه من تزكية النفس قال الله تعالى ﴿ فلا تزكوا أنفكسم ﴾ وقال﴿ أَلَمْ تُر إِلَى الَّذِينَ يَزَكُونَ أَنفُسِهُم ﴾ وقال تعالى ﴿ أَنظُرَ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى الله الكذب ﴾ وقيل لحكيم: ما الصدق القبيح: فقال: ثناء المرء على نفسه. والإيمان من أعلى صفات المجد والجزم تزكية مطلقة وصيغة الإستثناء كأنها نقل من عرف التزكية، كما يقال للإنسان أنت طبيب أو فقيه أو مفسر؟ فيقول: نعم إن شاء الله، لا في معرض التشكيك ولكن لإخراج نفسه عن تزكية نفسه فالصيغة صيغة الترديد والتضعيف لنفس الخبر ومعناه التضعيف للازم من لوازم الخبر وهو التزكية. وبهذا التأويل لوسئل عن وصف ذم لم يحسن الإستثناء. الوجه الثاني: التأدب بذكر الله تعالى في كل حال و إحالة الأمور كلها إلى مشيئة الله سبحانه فقد أدب الله سبحانه نبيه ﷺ فقال تعالى ﴿ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ﴾ ثم لم يقتصر على ذلك فيها لا يشك فيه بل قال تعالى ﴿ لتدخلنُ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين ﴾ وكان الله سبحانه عالماً بأنهم يدخلون لا محالة وأنه شاءه ولكن المقصود تعليمه ذلك فتأدب رسول الله ﷺ في ما كان يخبر عنه معلوماً كان أو مشكوكاً حتى قال ﷺ لما دخل المقابر «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون(١)» واللحوق بهم غير مشكوك فيه ولكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى وربط الأمور به. وهذه الصيغة دالة عليه حتى صار بعرف الإستعمال عبارة عن إظهار الرغبة والتمني، فإذ قيل لك إن فلاناً يموت سريعاً فتقول إن شاء الله فيفهم منه رغبتك لا تشكك، وإذا قيل لك فلان سيزول مرضه ويصح فتقول إن شاء الله بمعنى الرغبة فقد صارت الكلمة معدولة عن معنى التشكيك إلى معنى الرغبة وكذلك العدول إلى معنى التأدب لذكر الله تعالى كيف كان الأمر: الوجه الثالث: مستنده الشك ومعناه أنا مؤمن حقاً إن شاء الله، إذ قال الله تعالى لقوم مخصوصين بأعيانهم (أولئك هم المؤمنون حقاً) فانقسموا إلى قسمين ويرجع هذا إلى الشك في كمال الإيمان لا في أصله، وكل إنسان شاك في كمال إيمانه وذلك ليس بكفر. والشك في كمال الإيمان حق من وجهين؛ أحدهما: من حيث إن النفاق يزيل كمال الإيمان وهو خفي لا تتحقق البراءة منه. والثانى: أنه يكمل بأعمال الطاعات ولا يدري وجودها على الكمال: أما العمل فقد قال الله تعالى ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴾ فيكون الشك في هذا الصدق وكذلك قال الله تعالى ﴿ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ﴾ فشرط عشرين وصفاً كالوفاء بالعهد والصبر على الشدائد. ثم قال تعالى﴿ أُولئك الذين صدقوا ﴾ وقد قال تعالى ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ وقال تعالى ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ﴾ الآية وقد قال تعالى ﴿ هم درجات عندالله ﴾ وقال ﷺ ﴿ الإيمان عربان ولباسه التقوى(٢) ﴾ الحديث وقال ﷺ ﴿ الإيمان بضع وسبعون باباً أدناها إماطة الأذى عن الطريق ﴾ فهذا ما يدل على ارتباط كمال الإيمان بالأعمال وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك الخفي فقوله ﷺ ﴿ أَرْبُعُ مَنْ كُنَّ فيه فهو منافق خالص وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن: من إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر(٣) ﴾ وفي بعض الروايات «وإذا عاهد غدر» وفي حديث أبي سعيد الخدري «القلوب أربعة: قلب أجرد وفيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء العذب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصديد فأي المادتين غلب عليه حكم له بها(٤)، وفي لفظ

<sup>(</sup>١) حديث (لما دخل المقابر قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. . . الحديث: أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) حديث «الإيمان عربان» تقدم في العلم

<sup>(</sup>٣) حديث وأربع من كن فيه فهو منافق. . الحديث، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو

<sup>(</sup>٤) حديث والفلُّوب أربعة: قلب أجرد... الحديث، أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد وفيه لبث ابن أبي سليم مختلف فيه

آخر «غلبت عليه ذهبت به» وقال عليه السلام ﴿ أكثر منافقي هذه الأمة قرّاؤها (١) ﴾ وفي حديث ﴿ الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا(٢) ﴾ وقال حذيفة رضى الله عنه (كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله على يصير بها منافقاً إلى أن يموت وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم عشر مرات(٣)، وقال بعض العلماء: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه بريء من النفاق. وقال حذيفة: المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد النبي ﷺ فكانوا إذ ذاك يخفونه وهم اليوم يظهرونه وهذا النفاق يضاد صدق الإيمان وكماله وهو خفيّ وأبعد الناس منه من يتخوفه وأقربهم منه من يرى أنه بريء منه. فقد قيل للحسن البصري: يقولون أن لا نفاق اليوم فقال يا أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطريق. وقال هو أو غيره: لو نبتت للمنافقين أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض بأقدامنا «وسمع ابن عمر رضي الله عنه رجلًا يتعرّض للحجاج فقال: أرأيت لو ﴿ مَنْ كَانْ ذَا لَسَانِينَ فِي الدُّنيا جَعْلُهُ الله ذَا لَسَانِينَ فِي الآخرة ﴾ وقال أيضاً ﷺ ﴿ شُر النَّاس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه ﴾ وقيل للحسن: إنَّ قوماً يقولون إنا لا نخاف النفاق، فقال: والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إليّ من تلاع الأرض ذهباً. وقال الحسن: إنَّ من النفاق اختلاف اللسان والقلب، والسر والعلانية، والمدخل والمخرج. وقال رجل لحذيفة رضي الله عنه: إني أخاف أن أكون منافقاً، فقال: لو كنت منافقًا ما خفت النفاق إنَّ المنافق قد أمن النفاق. وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين وماثة ـ وفي رواية خمسين وماثة \_ من أصحاب النبي ﷺ كلهم يخافون النفاقي. وروي «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً في جماعة من أصحابه فذكروا رجلًا وأكثروا الثناء عليه فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء وقد علق نعله بيده وبين عينيه أثر السجود فقالوا: يا رسول الله هو هذا الرجل الذي وصفناه، فقال ﷺ؛ أرى على وجهه سفعة من الشيطان، فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم فقال النبي ﷺ؛ نشدتك الله هل حدّثت نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟ فقال: اللهم نعم (٥) ﴾ فقال على في دعائه ﴿ اللهم إني أستغفرك لما علمت ولما لم أعلم، فقيل له: أتخاف يا رسول الله؟ فقال: وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء! وقد قال سبحانه ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾<sup>(٦)</sup>، قيل في التفسير: عملوا أعمالًا ظنوا أنها حسنات فكانت في كفة السيئات. وقال سري السقطي: لو أنَّ إنساناً دخل بستاناً فيه من جميع الأشجار عليها من جميع الطيور فخاطبه كل طير منها بلغة؛ فقال: السلام عليك يا وليّ الله، فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيراً في يُديها فهذه الأخبار والأثار تعرَّفك خطر الأمر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي وأنه لا يؤمن منه حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر في المنافقين؟ وقال أبو سليمان الداراني: سمعت من بعض الأمراء شيئاً فاردت أن أنكره فخفت أن يأمر بقتلي ولم أخف من الموت ولكن خشيت أن يعرض لقلبي التزين للخلق عند خروج روحي فكففت. وهذا من النفاق الذي يضاد حقيقة الإيمان وصدقه وكماله وصفاءه لا أصله. فالنفاق، نفاقان أحدهما: يخرج من الدين ويلحق بالكافرين ويسلك في زمرة المخلدين في النار. والثاني:

(١) حديث وأكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، أخرجه أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر

<sup>(</sup>٢) حديث والشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفاء أخرجه أبو يعلى وابن عدى وابن حبان في الضعفاء من حديث أبي بكر ولأحمد والطبراني نحوه من حديث أبي وسيأتي في ذم الجاه والرياء

<sup>(</sup>٣) حَديثُ حَديفَةَ وكان الرجل يتكلّم بالكلمة على عهد رسول الله ﷺ يصير بها منافقا. الحديث؛ أخرجه أحمد بإسناد فيه جهالة، وحديث حذيفة والمنافقون اليوم أكثر منهم على عهد رسول الله ﷺ . . الحديث، أخرجه البخاري إلا أنه قال (شر) بدل أكثر

<sup>(</sup>٤) حديث «سمع ابن عمر رجلاً يتعرض للحجّاج فقال أرأيت لو كان حاضراً أكنت تتكلّم فيه قال لا قال كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ، رواه أحمد والطبراني بنحوه وليس فيه ذكر الحجاج.

<sup>(</sup>٥) حديث «كان جالساً في جماعة من أصحابه فذكروا رجلاً فأكثروا الثناء عليه فبينها هم كذلك إذ طلع رجل عليهم ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء . . الحديث، أخرجه أحمد والبزار والدارقطني من حديث أنس

<sup>(</sup>٦) حديث واللهم إني استغفرك لما علمت وما لم اعلم . الحديث، أخرجه مسلم من حديث عائشة واللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، ولاي بكر بن الضحاك في الشمائل في حديث مرسل ووشر ما أعلم وشر ما لا أعلم،

يفضى بصاحبه إلى النار مدّة أو ينقص من درجات عليين ويحط من رتبة الصدّيقين وذلك مشكوك فيه وذلك حسن الإستثناء فيه. وأصل هذا النفاق تفاوت بين السر والعلانية، والأمن من مكر الله، والعجب، وأمور أخر لا يخلو عنها إلا الصدّيقون. الوجه الرابع: وهو أيضاً مستند إلى الشك وذلك من خوف الخاتمة فإنه لا يدري أيسلم له الإيمان عند الموت أم لا؟ فإن ختم له بالكفر حبط عمله السابق لأنه موقوف على سلامة الآخر، ولو سئل الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه فقال: أنا صائم قطعاً، فلو أفطر في أثناء نهاره بعد خلك لتبين كذبه إذ كانت الصحة موقوفة على التمام إلى غروب الشمس من آخر النهار. وكما أن النهار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان ووصفه بالصحة قبل آخره بناء على الاستصحاب وهو مشكوك فيه، والعاقبة مخوفة ولأجلها كان بكاء أكثر الخائفين لأجل أنها ثمرة القضية السابقة والمشيئة الأزلية التي لا تظهر إلا بظهور المقضى به ولا مطلع عليه لأحد من البشر، فخوف الخاتمة كخوف السابقة وربما يظهر في الحال ما سبقت الكلمة بنقيضه، فمن الذي يدري أنه من الذين سبقت لهم من الله الحسني؟ وقيل في معنى قوله تعالى ﴿ وجاءت سكرة الموت بالحق ﴾ أي بالسابقة يعني أظهرتها. وقال بعض السلّف: إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يحلف بالله ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه إلا سلبه. وقيل من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك. وقيل هي عقوبات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء. وقال بعض العارفين: لو عرضت على الشهادة عند باب الدار والموت على التوحيد عند باب الحجرة لاخترت الموت على التوحيد عند باب الحجرة لأني لا أدري ما يعرض لقلبي من التغيير عن التوحيد إلى باب الدار؟ وقال بعضهم: لو عرفت واحداً بالتوحيد خمسين سنة ثم حال بيني وبينه سارية ومات لم أحكم أنه مات على التوحيد. وفي الحديث «من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل(١)» وقيل في قوله تعالى ﴿ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلًا ﴾ صدقاً لمن مات على الإيمان وعدلًا لمن مات على الشرك وقد قال تعالى ﴿ ولله عاقبة الأمور ﴾ فمها كان الشنك بهذه المثابة كان الاستثناء واجباً لأن الإيمان عبارة عما يفيد الجنة كما أن الصوم عبارة عما يبرىء الذمة. وما فسد قبل الغروب لا يبرىء الذمة فيخرج عن كونه صوماً فكذلك الإيمان بل لا يبعد أن يسأل عن الصوم الماضي الذي لا يشك فيه بعد الفراغ منه فيقال أصمت بالأمس؟ فيقول نعم إن شاء الله تعالى إذ الصوم الحقيقي هو المقبول والمقبول غائب عنه لا يطلع عليه إلا الله تعالى فمن هذا حسن الاستثناء في جميع أعمال البر ويكون ذلك شكاً في القبول، إذ يمنع من القبول بعد جريان الظاهر شروط الصحة أسباب حفيفة لا يطلع عليها إلا رب الأرباب جل جلاله فيحسن الشك فيه. فهذه وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمان وهي آخر ما نختم به «كتاب قواعد العقائد» تم الكتاب بحمد الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى.

# كتاب أسرار الطهارة. وهو الكتاب الثالث من ربع العبادات

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة، وأفاض على قلوبهم تزكية لسرائرهم أنواره والطافه، وأعدّ لظواهرهم تطهيراً لها الماء المخصوص بالرقة واللطافة، وصلى الله على النبي محمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأكنافه، وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تنجينا بركاتها يوم المخافة، وتنتصب جنة بيننا وبين كل

<sup>(</sup>١) حديث دمن قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل، أخرجه الطبراني في الأوسط بالشطر الأخير منه من حديث ابن عمر وفيه ليث بن أبي سليم تقدم، والشطر الأول روي من قول يحيى بن أبي كثير رواه الطبراني في الأصغر بلفظ دمن قال أنا في الجنة فهو في النار، وسنده ضعيف.

آفة. أما بعد. فقد قال النبي ﷺ ﴿ بني الدين على النظافة(١) ﴾ وقال ﷺ ﴿ مفتاح الصلاة الطهور(٢) ﴾ وقال الله تعالى ﴿ فَيِهِ رَجَالَ يَجْبُونَ أَنْ يَتَظْهُرُوا وَالله يجبُ المَطْهُرِينَ ﴾ وقال النبي ﷺ ﴿ الطهور نصف الإيمان (٣) ﴾ وقال الله تعالى ﴿ مَا يُرِيدُ الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ﴾ فتفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن أهم الأمور تطهير السرائر إذ يبعد أن يكون المراد بقوله ﷺ ﴿ الطهور نصف الإيمان ﴾ عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماءوإلقائه وتخريب الباطن وإبقائه مشحوناً بالأخباث والأقذار هيهات هيهات! والطهارة لها أربع مراتب (المرتبة الأولى) تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات (المرتبة الثانية) تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام (المرتبة الثالثة) طهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة (المرتبة الرابعة) تطهير السرّ عما سوى الله تعالى وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم والصدّيقين، والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها فإن الغاية القصوى في رعمل السر أن ينكشف له جلال الله تعالى وعظمته ولن تحلُّ معرفة الله تعالى بالحقيقة في المسر ما لم يرتحل ما سوى الله تعالى عنه. ولذلك قال الله عزَّ وجلَّ ﴿ قُلُ الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ﴾ لأنهما لا يجتمعان في قلب ﴿ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ وأما عمل القلب فالغاية القصوى عمارته بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة ولن يتصف بها ما لم ينظف عن نقائضها من العقائد الفاسدة والرذائل المقوتة، فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأوّل الذي هو شرط في الثاني فكان الطهورشطر الإيمان بهذا المعنى، وكذلك <u>تطهير</u> الجوارح عن المناهي أحد الشطرين وهو الشطر الأوّل والذي هو شرط في الثاني، فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأوّل وعمارتها بالطاعات الشطر الثاني فهذه مقامات الإيمان ولكل مقام طبقة ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة، فلا يصل إلى طهارة السر عن الصفات المذمومة وعمارته بالمحمودة ما لم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذموم وعمارته بالخلق المحمود، ولن يصل إلى ذلك من لم يفرغ عن طهارة الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعات، وكلما عزّ المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته فلا تظنُّ أنَّ هذا الأمر يدرك بالمني وينال بالهويني، نعم من عميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات لم يفهم من مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة التي هي كالقشرة الأخيرة الظاهرة بالإضافة إلى اللب المطلوب، فصار يمعن فيها ويستقصي في مجاريها ويستوعب جميع أوقاته في الإستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظنا منه بحكم الوسوسة وتخيل العقل أنّ الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه فقط وجهالة بسيرة الأوّلين واستغراقهم جميع الهمّ والفكر في تطهير القلب وتساهلهم في أمر الظاهر، حتى إنَّ عمر رضي الله عنه مع علوَّ منصبه توضأ من ماء في جرَّة نصرانية، وحتى إنهم ما كانوا يغسلون اليد من الدسومات والأطعمة بل كانوا يمسحون أصابعهم بأخمص أقدامهم وعدوا الأشنان من البدع المحدّثة، ولقد كانوا يصلون على الأرض في المساجد ويمشون حفاة في الطرقات، ومن كان لا يجعل بينه وبين الأرض حاجزاً في مضجعه كان من أكابرهم، وكانوا يقتصرون على الحجارة في الإستنجاء. وقال أبو هريرة وغيره من أهل الصفة: «كنا نأكل الشواء فتقام الصلاة فندخل أصابعنا في الحصى ثم نفركها بالتراب ونكبر(٤)» وقال عمررضي الله عنه: «ما كنا نعرف الأشنان في عصر رسول الله ﷺ وإنما كانت مناديلنا بطون أرجلنا (٥٠) كنا إذا أكلنا الغمر مسحنا بها، ويقال أوَّل ما ظهر من البدع بعد رسول الله ﷺ أربع: المناخل والأشنان كتاب الطهارة

(٧) حديث (مفتاح الصلاة الطهور) أخرجه دت هـ من حديث علي، قال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن

(٤) حديث وكنا نأكل الشواء فتقام الصلاة فتدخل أصابعنا في الحصباء.. الحديث) أخرجه من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء ولم أره من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) حديث (بني الدين على النظافة) لم أجده هكذا، وفي الضعفاء لأبن حبان من حديث عائشة (تنظفوا فان الإسلام نظيف) والطبراني في الأوسط بسند ضعيف جداً من حديث ابن مسعود (النظافة تدعو إلى الإيمان)

<sup>(</sup>٣) حديث (الطهور نصف الإيمان) أخرجه ت من حديث رجل من بني سليم وقال، حسن، ورواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري بلفظ (شطر) كها في الإحياء

<sup>(</sup>٥) حديث عمر (ما كناً نعرف الأشنان على عهد رسول الله ﷺ وإنما كانت مناديلنا باطن أرجلنا. (الحديث) لم أجده من حديث عمر ولأبن ماجه نحوه مختصراً من حديث جابر.

والموائد والشبع. فكانت عنايتهم كلها بنظافة الباطن حتى قال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل «لأن رسول الله ﷺ لما نزع نعليه في صلاته بإخبار جبريل عليه السلام له أنّ بهما نجاسة وخلع الناس نعالهم قال ﷺ لم خلعتم نعالكم(١) ، ؟ وقال النخعي في الذين يخلعون نعالهم «وددت لو أنّ محتاجاً جاء إليها فأخذها ، منكراً لخلع النعال. فهكذا كان تساهلهم في هذه الأمور بل كانوا يمشون في طين الشوارع حفاة ويجلسون عليها ويصلون في المساجد على الأرض، ويأكلون من دقيق البرّ والشعير وهو يداس بالدواب وتبول عليه، ولا يحترزون من عرق الإبل والخيل مع كثرة تمرَّغها في النجاسات، ولم ينقل قط عن أحد منهم سؤال في دقائق النجاسات فهكذا كان تساهلهم فيها. وقد انتهت النوبة الآن إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة فيقولون هي مبنى الدين فأكثر أوقاتهم في تزيينهم الظواهر، كفعل الماشطة بعروسها والباطن خراب مشحون بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق ولا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه! ولو اقتصر على الاستنجاء بالحجر أو مشى على الأرض حافياً أو صلى على الأرض أو على بواري المسجد من غير سجادة مفروشة أو مشى على الفرش من غير غلاف للقدم من أدم أو توضأ آنية عجوز أو رجل غير متقشف أقاموا عليه القيامة شدُّوا عليه النكير ولقبوه بالقذر وأخرجوه من زمرتهم واستنكفوا عن مؤاكلته ومخالطته . فسموا البذاذة التي هي من الإيمان قدارة والرعونة نظافة فانظر كيف صَارَ الْمَنكُرُ مَعْرُوفًا والمُعْرُوف مَنكراً! وكيف اندرس من الدين رسمه كيا اندرس حقيقته وعلمه \* فإن قلت: أفتقول إن هذه العادات التي أحدثها الصوفية في هيئاتهم ونظافتهم من المحظورات أو المنكرات؟ فأقول حاش الله أن أطلق القول فيه من غير تفصيل ولكني أقول إنّ هذا التنظيف والتكلف وإعداد الأواني والآلات واستعمال غلاف القدم والإزار المقنع به لدفع الغبار وغير ذلك من هذه الأسباب إن وقع النظر إلى ذاتها على سبيل التجرُّد فهي من المباحات وقد يقترن بها أحوال ونيات تلحقهاتارة بالمعروفات وتارة بالمنكرات، فأما كونها مباحة في نَفْسَهَا فلا يخفى أنَّ صاحبها متصرف بها في ماله وبدنه وثيابه فيفعل بها مايريد إذا لم يكن فيه إضاعة وإسراف، وأما مصيرها منكراً فبأن يجعل ذلك أصل الدين ويفسر به قوله ﷺ ﴿ بني الدين على النظافة ﴾ حتى ينكر به على من يتساهل فيه الأوَّلين أو يكون القصد به تزيين الظاهر للخلق وتحسين موقع نظرهم، فإن ذلك هو الرياء المحظور فيصير منكراً بهذين الإعتبارين، أما كونه معروفاً فبأن يكون <u>القصد منه الخبر دون</u> التزين وأن لا ينكر على من ترك ذلك ولا يؤخر بسببه الصلاة عن أوائل الأوقات ولا يشتغل به عن عمل هو أفضل منه أو عن علم أو غيره، فإذا لم يقترن به شيء من ذلك فهو مباح يمكن أن يجعل قربة بالنيةولكن لا يتيسر ذلك إلا للبطالين الذين لو لم يشتغلوا بصرف الأوقات فيه لاشتغلوا بنوم أو حديث فيها لا يعني فيصير شغلهم به أولى لأن الإشتغال بالطهارات يجدُّد ذكر الله تعالى وذكر العبادات فلا بأس به إذا لم يخرج إلى منكر أو إسراف. وأما أهل العلم والعمل فلا ينبغي أن يصرفوا من أوقاتهم إليه إلا قدر الحاجة فالزيادة عليه منكر في حقهم وتضييع العمر الذي هو أنفس الجواهر وأعزّها في حق من قدر على الإنتفاع به. ولا يتعجب من ذلك فإن حسنات الأبرار سيئات المقرّبين. ولا ينبغي للبطال أن يترك النظافة وينكر على المتصوّفة ويزعم أنه يتشبه بالصحابة إذ التشبه بهم في أن لا يتفرّغ إلا لما هو أهمّ منه، كما قيل لداود الطائي لم لا تسرّح لحيتك؟ قال: إني إذن لفارغ. فلهذا لا أرى للعالم ولا للمتعلم ولا للعامل أن يضيع وقته في غسل الثياب إحترازاً من أن يلبس الثياب المقصورة وتوهماً بالقصار تقصيراً في الغسل؛ فقد كانوا في العصر الأوَّل يصلون في الفراء المدبوغة ولم يعلم منهم من فرَّق بين المقصورة والمدبوغة في الطهارة والنجاسة، بل كانوا يجتنبون النجاسة إذا شاهدوها ولا يدققون نظرهم في استنباط الإحتمالات الدقيقة، بل كانوا يتأملون في دقائق الرياء والظلم حتى قال سفيان الثوري لرفيق له كان يمشى معه فنظر إلى باب دار مرفوع معمور: لا تفعل ذلك فإنَّ الناس لو لم ينظروا إليه لكان صاحبه لا يتعاطى هذا الإسراف. فالناظر إليه معين له على الإسراف. فكانوا يعدُّون جمام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لا في احتمالات النجاسة. فلو وجد العالم عامياً يتعاطى له غسل الثياب محتاطاً فهو

<sup>(</sup>١) حديث (خلع 🗱 في الصلاة إذ أخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن عليه نجاسة) أخرجه دك وصححه من حديث أبي سعيد الخدري.

أفضل فإنه بالإضافة إلى التساهل خير. وذلك العامي ينتفع بتعاطيه إذ يشغل نفسه الأمّارة بالسوء بعمل المباح في نفسه فيمتنع عليه المعاصي في تلك الحال. والنفس إن لم تشغل بشيء شغلت صاحبها وإذا قصد به التقرّب إلى العالم صار ذلك عنده من أفضل القربات. فوقت العالم أشرف من أن يصرفه إلى مثله فيبقى محفوظاً عليه، وأشرف وقت العامي أن يشتغل بمثله فيتوفر الخير عليه من الجوانب كلها. وليتفطن بهذا المثل لنظائره من الأعمال وترتيب فضائلها ووجه تقديم البعض منها على البعض، فتدقيق الحساب في حفظ لحظات العمر بصرفها إلى الأفضل أهم من التدقيق في أمور الدنيا بحذافيرها. وإذا عرفت هذه المقدّمة واستبنت أنّ الطهارة لها أربع مراتب. فاعلم أنا في هذا الكتاب لسنا نتكلم إلا في المرتبة الرابعة وهي نظافة الظاهر لأنا في الشطر الأول من الكتاب لا نتعرض قصداً إلا للظواهر. فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام: طهارة عن الحبث وطهارة عن الحدث وطهارة عن فضلات البدن، وهي التي تحصل بالقلم والإستحداد واستعمال النورة والحتان وغيره.

القسم الأول: في طهارة الخبث، والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة.

## الطرف الأوّل في المزال

وهي النجاسة. والأعيان ثلاثة: جمادات وحيوانات وأجزاء حيوانات. أما الجمادات فطاهرة كلها إلا الخمر وكل منتبذ مسكر، والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والخنزير وما تولد منهها أو من أحدهما. فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خمسة: الأدمي والسمك والجراد ودود التفاح ـ وفي معناه كل مايستحيل من الأطعمة ـ وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيرهما فلا ينجس الماء بوقوع شيء منها فيه. وأما أجزاء الحيوانات فقسمان، أحدهما: ما يقطع منه وحكمه حكم الميت. والشعر لا ينجس بالجزّ، والموت والعظم ينجس. الثاني: الرطوبات الخارجة من باطنه فكل ما ليس مستحيلًا ولا له مقرّ طاهر كالدمع والعرق واللعاب والمخاط، وما له مقرّ وهو مستحيل فنجس، إلا ما هو مادة الحيوان كالمني والبيض. والقيح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات كلها. ولا يعفى عن شيء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة، الأول: أثر النجو بعد الاستجمار بالأحجار يعفى عنه ما لم يعد المخرج والثاني: طين الشوارع وغبار الروث في الطريق يعفى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر الإحتراز عنه، وهو الذي لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة. الثالث: ما على أسفل الخف من نجاسة لا يخلو الطريق عنها فيعفى عنه بعد الدلك للحاجة: الرابع: دم البراغيث ما قلّ منه أو كثر إلا إذا جاوز حدّ العادة سواء كان في ثوبك أو في ثوب غيرك فلبسته. الخامس: دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد. ودلك ابن عمر رضي الله عنه بثرة على وجهه فخرج منها الدم وصلى ولم يفشل. وفي معناه ما يترشح من لطخات الدماميل التي تدوم غالباً وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادراً من خراج أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة، ولا يكون في معنى البثرات التي لا يخلو الإنسان عنها في أحواله. ومسامحة الشرع في هذه النجاسات الخمس تعرفك أن أمر الطهارة على التساهل وما ابتدع فيها وسوسة لا أصل لما.

## الطرف الثانى: في المزال به

وهو إما جامد وإما مائع؛ أما الجامد فحجر الإستنجاء وهو مطهر تطهير تجفيف بشرط أن يكون صلباً طاهراً منشفاً غير محترم، وأما المائعات فلا تزال النجاسات بشيء منها إلا الماء؛ ولا كل ماء بل الطاهر الذي لم يتفاحش تغيره بمخالطة ما يستغنى عنه. ويخرج الماء عن الطهارة بأن يتغير بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. فإن لم يتغير وكان قريباً من مائتين وخمسين منا \_ وهو خمسمائة رطل برطل العراق \_ لم ينجس لقوله على إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبئاً (١) ﴾ وإن كان دونه صار نجساً عند الشافعي رضي الله عنه. هذا في الماء

<sup>(</sup>١) حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً) أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ابن عمر

الراكد. وأما الماء الجاري إذا تغير بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة دون ما فوقها وما تحتها لأن جريات الماء متفاصلات. وكذا النجاسة الجارية إذا جرت بمجرى الماء فالنجس موقعها من الماء وما عن يمينها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين. وإن كان جري الماء أقوى من جري النجاسة فها فوق النجاسة طاهر وما سفل عنها فنجس وإن تباعد وكثر إلا إذا اجتمع في حوض قدر قلتين. وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهر ولا يعود نجساً بالتفريق. هذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه. وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغيرإذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشترط القلتين، ولأجله شق على الناس ذلك: وهو لعمري سبب المشقة ويعرفه من يجرَّبه ويتأمله. ومما لا أشك فيه أن ذلك لو كان مشروطاً لكان أولى المواضع بتعسر الطهارة: مكة والمدينة؛ إذ لا يكثّر فيهها المياه الجارية ولا الراكدة الكثيرة. ومن أوّل عصر رسول الله ﷺ إلى آخر عصر أصحابه لم تنقل في الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات. وكانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن النجاسات. وقد توضأ عمر رضى الله عنه بماء في جرة نصرانية، وهذا كالصريح في أنه لم يعوّل إلا على عدم تغير الماء وإلا فنجاسة النصرانية وإناثها غالبة تعلم بظن قريب، فإذا عسر القيام بهذا المذهب. وعدم وقوع السؤال في تلك الأعصار؛ دليل أوَّل. وفعل عمر رضى الله عنه: دليل ثان. والدليل الثالث: إصغاء رسول الله ﷺ الإناء للهرة(١) وعدم تغطية الأواني منها: بعد أن يرى أنها تأكل الفأرة ولم يكن في بلادهم حياض تلغ السنانير فيها وكانت لا تنزل الأبار. والرابع: أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن غسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغير ونجسة إن تغيرت، وأي فرق بين أن يلاقي الماء النجاسةبالورود عليها أو بورودها عليه؟ وأي معنى لقول القائل إنَّ قوَّة الورود تدفع النجاسة مع أن الورود لم يمنع مخالطة النجاسة؟ وإن أحيل ذلك على الحاجة فالحاجة أيضاً ماسة إلى هذا فلا فرق بين طرح الماء في إجانة فيها ثوب نجس أو طرح الثوب النجس في الإجانة وفيها ماء؟ وكل ذلك معتاد في غسل الثياب والأواني، والخامس: أنهم كانوا يستنجون على أطراف المياه الجارية القليلة، ولا خلاف في مذهب الشافعي رضى الله عنه أنه إذا وقع بول في ماء جار ولم يتغير أنه يجوز التوضؤ به وإن كان قليلًا. وأيّ فرق بين الجاري والراكد؟ وليت شعري هل الحوالة على عدم التغير أولى أو على قوة الماء بسبب الجريان؟ ثم ما حدّ تلك القوة أتجري في المياه الجارية في أنابيب الحمامات أم لا؟ فإن لم تجر فها الفرق وإن جرت فها الفرق بين ما يقع فيها وبين ما يقع في مجرى الماء من الأواني على الأبدان وهي أيضاً جارية؟ ثم البول أشدّ اختلاطاً بالماء الجاري من نجاسة جامدة ثابتة إذا قضى بأن ما يجري عليها وإن لم يتغير نجس أن يجتمع في مستنقع قلتان، فأي فرق بين الجامد والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من المجاورة؟ والسادس: أنه إذا وقع رطل من البول في قلتين ثم فرقتا فكل كوز يغترف منه طاهر، ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل وليت شعري هل تعليل طهارته بعدم التغير أولى أو بقوَّة كثرة الماء بعد انقطاع الكثرة وزوالها مع تحقق بقاء أجزاء النجاسة فيها؟ والسابع: أن الحمامات لم تزل في الأعصار الخالية يتوضأ فيها المتقشفون ويغمسون الأيدي والأواني في تلك الحياض مع قلة الماء ومع العلم بأن الأيدي النجسة والطاهرة كانت تتوارد عليها. فهذه الأمور مع الحاجة الشديدة تقوّي في النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير معوّلين على قوله ﷺ خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه(٢) وهذا فيه تحقيق، وهو أن طبع كل مائع أن يقلب إلى صفة نفسه كل ما يقع فيه وكان مغلوباً من جهته؛ فكما ترى الكلب يقع في المملحة فيستحيل ملحاً ويحكم بطهارته بصيرورته ملحاً وزوال صفة الكلبية عنه، فكذلك الخل يقع في الماء وكذا اللبن يقع فيه وهو قليل فتبطل صفته ويتصور بصفة الماء وينطبع بطبعه إلا إذا كثر وغلب وتعرف غلبته بغلبة طعمه أو لونه أو ريحه فهذا المعيار. وقد أشار الشرع إليه في الماء القوي على إزالة النجاسة وهو جدير بأن يعوّل عليه فيندفع به الحرج ويظهر به معنى كونه طهوراً إذ يغلب عليه

<sup>(</sup>١) حديث (إصغاء الإناء للهرة، أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني من حديث عائشة، وروى أصحاب السنن ذلك من فعل أبي قتادة. (٢) حديث (خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف، وقد رواه بدون الإستثناء أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي سعيد وصححه أبو داود وغيره.

فيطهره، كما صار كذلك فيما بعد القلتين وفي الغسالة وفي الماء الجاري وفي إصغاء الإناء للهرة ولا تظن ذلك عفواً إذ لو كان كذلك لكان كأثر الاستنجاء ودم البراغيث حتى يصير الماء الملاقى له نجساً ولا ينجس بالغسالة ولا بولوغ السنور في الماء القليل. وأما قوله على ﴿ لا يحمل خبناً ﴾ فهو في نفسه مبهم فإنه يحمل إذا تغير \* فإن قبل. أراد به إذا لم يتغير فيمكن أن يقال إنه أراد به أنه في الغالب لا يتغير بالنجاسات المعتادة؟ ثم هو تمسك بالمفهوم فيها إذا لم يبلغ قلتين، وترك المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكرناها ممكن وقوله ﴿ لا يحمل خبناً ﴾ ظاهره نفي الحمل أي يقلبه إلى صفة نفسه، كما يقال للمملحة لاتحمل كلباً ولا غيره أي ينقلب، وذلك لأن الناس قد يستنجون في المياه القليلة وفي الغدران ويغمسون الأواني النجسة فيها ثم يتردّدن في أنها تغيرت تغيراً مؤثراً أم لا؟ فتبين أنه إذا كان قلتين لا يتغير بهذه النجاسة المعتادة \* فإن قلت: فقد قال النبي على ﴿ لا يحمل خبناً ﴾ ومهها كثرت حملها فهذا ينقلب عليك فإنها مها كثرت حملها حكماكها حملها حساً. فلا بدّ من التخصيص بالنجاسات المعتادة على المذهبين جميعاً. وعلى الجملة فعيلي في أمور النجاسات المعتادة إلى التساهل فهها من سيرة الأولين وحسها لمادة الوسواس وبذلك أفتيت بالطهارة فيها وقع الخلاف فيه في مثل هذه المسائل.

## الطرف الثالث: في كيفية الإزالة

والنجاسة إن كانت حكمية وهي التي ليس لها جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع مواردها، وإن كانت عينية فلا بد من إزالة العين، وبقاء الطعم يدل على بقاء العين وكذا بقاء اللون إلا فيها يلتصق به فهومعفو عنه بعد الحت والقرص. أما الرائحة فبقاؤها يدل على بقاء العين ولا يعفي عنها إلا إذا كان الشيء له رائحة فائحة يعسر إزالتها فالدلك والعصر مرات متواليات يقوم مقام الحت والقرص في اللون، والمزيل للوسواس أن يعلم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين فها يشاهد عليه نجاسة ولا يعلمها يقيناً يصلي معه، ولا ينبغي أن يتوصل بالإستنباط إلى تقدير النجاسات القسم الثاني: طهارة الأحداث، ومنها الوضوء والغسل والتيمم ويتقدمها الإستنجاء، فلنورد كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسننها مبتدئين بسبب الوضوء وآداب قضاء الحاجة إن شاء الله تعالى.

## باب آداب قضاء الحاجة

ينبغي أن يبعد عن أعين الناظرين في الصحراء وأن يستتر بشيء إن وجده وأن لا يكشف عورته قبل الإنتهاء إلى موضع الجلوس وأن لا يستقبل الشمس والقمر وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا إذا كان في بناء، والعدول أيضاً عنها في البناء أحب وإن استتر في الصحراء براحلته جاز وكذلك بديله، وأن يتقي الجلوس في متحدّث الناس وأن لا يبول في الماء الراكد ولا تحت الشجرة المثمرة ولا في الحجر، وأن يتقي الموضع الصلب ومهاب الرياح في البول استنزاها من رشاشه وأن يتكىء في جلوسه على الرجل اليسرى وإن كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يبول قائبًا. قالت عائشة رضي الله عنها أبول قائبًا فقال؛ يا عمر لا تبل قائبًا فلا تصدّقوه (١٠) وقال عمر رضي الله عنه "رآني رسول الله في وأنا أبول قائبًا فقال؛ يا عمر لا تبل قائبًا فأتيته بوضوء فتوضاً ومسح على خفيه رخصة إذ روى حذيفة رضي الله عنه «أنه عليه الصلاة والسلام بال قائبًا فأتيته بوضوء فتوضاً ومسح على خفيه (٣) ولا يبول في المغتسل قال في هامة الوسواس منه (٤) في وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى الماء عليه ذكره الترمذي

<sup>(</sup>١) حديث عائشة (من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائماً فلا تصدقوه) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح

<sup>(</sup>٧) حديث عمر (رآني النبي ﷺ وأنا أبول قائماً فقال يا عمر لا تبل قائماً، أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، رواه ابن حبان من حديث ابن عمر ليس فيه ذكر لعمر

<sup>(</sup>٣) حديث (أنه عليه الصلاة والسلام بال قائماً. . الحديث) متفق عليه

<sup>(</sup>٤) حديث (قال البول في المغتسل: عامة الوسواس منه) أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن منفل قال الترمذي غريب قلت وإسناده صحمح

وقال عليه الصلاة والسلام «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه» وقال ابن المبارك: إن كان الماء جارياً فلا بأس به ولا يستصحب شيئاً عليه اسم الله تعالى أو رسوله هي، ولا يدخل بيت الماء حاسر الرأس. وأن يقول عند الدخول» بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم «وعند الخروج» الحمد الله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني» ويكون ذلك خارجاً عن الماء وأن يعد النبل قبل الجلوس وأن لا يستنجي بالماء في موضع الحاجة وأن يستبرىء من البول بالتنحنح والنثر \_ ثلاثاً \_ وإمرار اليد على أسفل القضيب ولا يكثر التفكر في الإستبراء فيتوسوس ويشق عليه الأمر وما يحس به من بلل فليقدر أنه بقية الماء. فإن كان يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء حتى يقوي في نفسه ذلك ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس. وفي الخبر أنه هي فعله أعني رش الماء (() وقد كان أخفهم استبراء أفقههم فتدل الوسوسة فيه على قلة الفقه. وفي حديث سلمان رضي الله عنه «علمنا رسول الله يش كل شيء ختى الخراءة فأمرنا أن لا نستنجي بعظم ولا روث ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول؟ (()» وقال رجل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاصمه: لا أحسبك تحسن الخراء قال: بلى وأبيك إني لأحسنها وإني بها لحاذق أبعد الشرواعد بالبادية، والإقعاء ههنا أن يستوفز على صدور قدميه، والإجفال أن يرفع عجزه ومن الرخصة أن يبول الرائحة بالبادية، والإقعاء ههنا أن يستوفز على صدور قدميه، والإجفال أن يرفع عجزه ومن الرخصة أن يبول الإنسان قريباً من صاحبه مستتراً عنه (()) فعل ذلك رسول الله تش مع شدة حيائه ليبين للناس ذلك.

## كيفية الإستنجاء

ثم يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار، فإن أنقى بها كفى وإلا استعمل رابعاً، فإن أنقى استعمل خامساً لأن الإنقاء واجب والإيتار مستحب. قال عليه السلام: «من استجمر فليوتر» (٤) ويأخذ الحجر بيساره ويضعه على مقدّم المقعدة قبل موضع النجاسة ويمره بالمسح والإدارة إلى المؤخرة ويأخذ الثاني ويضعه على المؤخرة كذلك ويمره الم المقدّمة، ويأخذ الثالث فيديره حول المسربة إدارة فإن عسرت الإدارة ومسح من المقدمة إلى المؤخرة أجزأه، ثم يأخذ حجراً كبيراً بيمينه والقضيب بيساره ويمسح الحجر بقضيبه ويحرك اليسار فيمسح ثلاثاً في ثلاثة مواضع أو في ثلاثة مواضع من جدار إلى أن لا يرى الرطوبة في محل المسح، فإن حصل ذلك بمرتين أي بالثالثة، ووجب ذلك إن أراد الاقتصار على الحجر، وإن حصل بالرابعة استحب الخامسة للإيتار. ثم ينتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخر ويستنجي بالماء بأن يفيضه باليمني على محل النجو ويدلك باليسرى حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بحس اللمس، ويدرك الإستقصاء فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس، ويقى أثر يدركه الكف بحس اللمس، ويدرك الإستقصاء فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس، من الاستنجاء: «اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش» ويدلك يده بحائط أو بالأرض إذالة من اللائحة إن بقيت. والجمع بين الماء والحجر مستحب فقد روي «أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ قال رسول الله يشخ لأهل قباء: ما هذه الطهارة التي أثني الله بها عليكم، قالوا: كنا نجمع بين الماء والحجر» (٥).

<sup>(</sup>١) حديث ورش الماء بعد الوضوء، وهو الانتضاح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان وهو مضطرب كها قاله الترمذي وابن عبد البر

<sup>(</sup>٢) حَدَيْث سَلَّمَان ﴿عَلَمِنا رَسُولُ أَلله ﷺ كُلُّ شيء حتى الخراءة. . الحديث؛ أخرجه مسلم وقد تقدم في قواعد العقائد

<sup>(</sup>٣) حديث «البول قريباً من صاحبه» منفق عليه من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>٤) حديث «من استجمر فليوتر» متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>o) حديث «لما نزل قوله تعالى (فيه رجال يجبون أن يتطهروا الحديث في أهل قباء وجمعهم بين الحجر والماء؟.) أخرجه البزار من حديث ابن عباس بسند ضعيف ورواه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي أيوب وجابر وأنس في الاستنجاء بالماء، ليس في ذكر «الحجر» وقول النووي تبعاً لابن الصلاح «إن الجمع بين الماء والحجر في أهل قباء لا يعرف» مردود بما تقدم

إذا فرغ من الإستنجاء اشتغل بالوضوء فلم ير رسول الله ﷺ قط خارجاً من الغائط إلا توضأ ويبتدىء بالسواك فقد قال رسول الله على: «إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك»(١) فينبغى أن ينوي عند السواك تطهير فمه لقراءة القرآن وذكر الله تعالى في الصلاة وقال ﷺ: «صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك»(٢) وقال ﷺ: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(٣) وقال ﷺ: «مالى أراكم تدخلون عليّ قلحاً استاكوا»(٤) أي صفر الأسنان. وكان عليه الصلاة والسلام يستاك في الليلة مراراً(٥). وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «لم يزل ﷺ يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه شيء» (٢٠) وقال عليه السلام: «عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب» (٧) وقال عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: السواك يزيد في الحفظ ويذهب البلغم(^) وكان أصحاب النبي ﷺ يروحون والسواك على آذانهم. وكيفيته: أن يستاك بخشب الأراك أو غيره من قضبان الأشجار بما يخشن ويزيل القلح ويستاك عرضاً وطولًا وإن اقتصر فعرضاً. ويستحب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء وإن لم يصل عقيبه وعند تغير النكهة بالنوم أو طول الأزم أو كل ما تكره رائحته، ثم عند الفراغ من السواك يجلس للوضوء مستقبل القبلة ويقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» قال عند ذلك: «لا وضوء لمن لم يسم الله تعالى» (٩) أي لا وضوء كامل. ويقول عند ذلك: «أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون» ثم يغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلها الإناء، ويقول: «اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة» ثم ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ويستديم النية إلى غسل الوجه فإن نسيها عند الوجه لم يجزه، ثم يأخذ غرفة لفيه بيمينه فيتمضمض بها ثلاثاً ويغرغو بأن يرد الماء إلى الغلصمة إلا أن يكون صائمًا فيرفق ويقول: «اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك» ثم يأخذ غرفة لأنفه ويستنشق ثلاثاً ويصعد الماء بالنفس إلى خياشيمه ويستنثر ما فيها ويقول في الإستنشاق: «اللهم أوجد لي رائحة الجنة وأنت عني راض» وفي الإستنثار» اللهم إني أعوذ بك من روائح النار ومن سوء الدار، لأن الإستنشاق إيصال والإستنثار إزالة، ثم يغرف غرفة لوجهه فيغسله من مبدأ سطح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من الذقن في الطول، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، ولا يدخل في حدّ الوجه النزعتان اللتان على طرفي الجبينين فهما من الرأس، ويوصل الماء إلى موضع التحذيف وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه وهو القدر الذي يقع في جانب الوجه، مهما وضع طرف الخيط على رأس الأذن والطرف الثاني على زاوية الجبين، ويوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة: الحاجبان والشاربان والعذاران والأهداب: لأنها خفيفة في الغالب. والعذاران هما ما يوازيان الأذنين من مبدأ اللحية. ويجب إيصال الماء إلى منابت اللحية الخفيفة أعنى ما يقبل من الوجه وأما الكثيفة فلا، وحكم العنفقة حكم اللحية في الكثافة والخفة، ثم يفعل ذلك ثلاثاً ويفيض الماء

(١) حديث «إن أفواهكم طرق القرآن» أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث علي ورواه ابن ماجه موقوفاً على علي وكلاهما ضعيف

(٣) حديث «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه من حديث أبي هريرة

(o) حديث «كان يستاك من الليل مراراً» أخرجه مسلم من حديث ابن عباس

(٦) حديث ابن عباس «لم يزل يأمرنا رسول الله ﷺ بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه شيء« رواه أحمد.

<sup>(</sup>٢) حديث وصلاة على أثر سواك أفضل من خس وسبعين صلاة بغير سواك» رواه أبو نعيم في كتاب السواك من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف ورواه أبو داود والحاكم وصححه والبيهقي وضعفه من حديث عائشة وضعفه بلفظ من سبعين صلاة

<sup>(</sup>٤) حديث «مالي أراكم تدخلون على قلحاً استاكوا» أخرجه البزار والبيهقي من حديث العباس بن عبد المطلب وأبو داود والبغوي من حديث عمل المناس وهو مضطرب عبد الله بن عباس وهو مضطرب

رم) حديث «عليكم بالسواك فانه مطهرة للفم مرضاة للرب» أخرجه البخاري تعليقا مجزوماً من حديث عائشة والنسائي وابن خزيمة موصولاً، قلت وصل المصنف هذا الحديث بحديث ابن عباس الذي قبله وقد رواه من حديث ابن عباس الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الاعان

رُه) حَدَيث «كان اصحاب رسول الله ﷺ يروحون والسواك على آذانهم» أخرجه الخطيب في كتاب أسهاء من روى عن مالك وعند أبي داود والترمذي وصححه «أن زيد بن خالد كان يشهد الصلوات وسواكه على أذنه موضع الفلم من أذن الكاتب

<sup>(</sup>٩) حديث «لا وضوء لمن لم يسم الله» أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد أحد العشرة ونقل الترمذي عن البخاري أنه أحسن شيء في هذا الباب

على ظاهر ما استرسل من اللحية ويدخل الأصابع في محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهمًا. فقد روي أنه عليه السلام فعل ذلك <sup>(۱)</sup>ويأمل عند ذلك خروج الخطايا من عينيه وكذلك عند كل عضو ويقول عنده: «اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسوّد وجهي بظلماتك يوم تسود وجـوه أعدائك، ويخلل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه فإنه مستحب، ثم يغسل يديه إلى مرفقيه ثلاثاً ويحرك الخاتم ويطيل الغرة ويرفع الماء إلى أعلى العضد فإنهم يحشرون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، كذلك ورد الخبر. قال عليه السلام: «من استطاع أن يطيل غرته فليفعل»(٢) وروي أن الحلية تبلغ مواضع الوضوء(٣) ويبدأ باليمني ويقول: «اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً» ويقول عند غسل الشمال: «اللهم إني أعوذ بك أن تعطني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري» ثم يستوعب رأسه بالمسح بأن يبل يديه ويلصق رؤوس أصابع يديه اليمني باليسرى ويضعها على مقدمة الرأس ويمدها إلى القفائم يردهما إلى المقدمة، وهذه مسحة واحدة، يفعل ذلك ثلاثاً ويقول: «اللهم غشّني برحمتك وأنزل علّي من بركاتك وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك» ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهها بما جديد بأن يدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يضع الكف على الأذنين استظهاراً، ويكرره ثلاثاً ويقول «اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أسمعني منادي الجنة مع الأبرار» ثم يمسح رقبته بماء جديد لقوله على: «مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة» (٤) ويقول: «اللهم فك رقبتي من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال» ثم يغِسل رجله اليمني ثلاثاً ويخلل باليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمني ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمني ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى ويقول: «اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام في النار» ويقول عند غسل اليسرى» أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط يوم تزل فيه أقدام المنافقين، ويرفع الماء إلى أنصاف الساقين. فإذا فرغ رفع رأسه إلى السياء وقال: «أشهد أن لا إلَّه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي أستغفرك اللهم وأتوب إليك فاغفر لي وتب علِّي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني عبداً صبوراً شكوراً واجعلني أذكرك كثيراً وأسبحك بكرة وأصيلاً، يقال: إن من قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش فلم يزل يسبح الله ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. ويكره في الوضوء أمور: منها أن يزيد على الثلاث فمن زاد فقد ظلم، وأن يسرف في الماء توضأ عليه السلام ثلاثاً وقال: «من زاد فقد ظلم وأساء» (٥) وقال: «سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور» (٦) ويقال: من وهن علم الرجل ولوعه بالماء في الطهور (٧) وقال إبراهيم بن أدهم: يقال إن أول ما يبتديء الوسواس من قبل الطهور، وقال الحسن: إن شيطاناً يضحك بالناس في الوضوء يقال له الولهان. ويكره أن ينفض اليد فيرش الماء وأن يتكلم في أثناء الوضوء وأن يلطم وجهه بالماء لطُّها. وكره قوم التنشيف وقالوا: الوضوء يوزن، قاله سعيد بن المسيب والزهري، لكن روى معاذ رضي الله عنه: «أنه عليه السلام مسح وجهه بطرف ثوبه» (^) وروت عائشة رضى الله عنها: «أنه ﷺ كانت له منشفة» (٩)

<sup>(</sup>١) حديث وان خاله الأصبع في محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل، أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة كان يتعاهد المنافقين ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف واشربوا الماء أعينكم.

<sup>(</sup>٧) حديث ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أخرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث انبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ ماء الوضوء، أخرجاه من حديثه

<sup>(</sup>٤) حديث دمسح الرقبة أمان من الغل، آخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث عمرو وهو ضعيف

<sup>(</sup>٥) حديث «توضّاً ثلاثاً ثلاثاً وقال من زاد فقد أساء وظلم، أخرجه أبو داود والنسائي واللّفظ له وابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>٣) حديث وسيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور، أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله ابن مغفل

<sup>(</sup>٧) حديث ومن وهن علم الرجل ولوعه في الماء في التطهير، لم أجد له أصلاً"

<sup>(</sup>٨) حديث معاذ وأن النبي ﷺ مسح وجهه بطرف ثوبه وأخرجه الترمذي وقال غريب وإسناده ضعيف

<sup>(</sup>٩) حديث عائشة وأن النّبي ﷺ كانّ له منشفة، أخرجه الترمذي وقال لّيس بالقائم، قال ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء.

ولكن طعن في هذه الرواية عن عائشة. ويكره أن يتوضأ في إناء صفر وأن يتوضأ بالماء المشمس وذلك من جهة الطب. وقد روي عن ابن عمر وأبي هريرة رضى الله عنهما كراهية إناء الصفر: وقال بعضهم: أخرجت لشعبة ماء في إناء صفر فأبي أن يتوضأ منه. ونقل كراهية ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنها. ومهما فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة فينبغي أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره وهو موضع نظر الخلق أن يستحي من مناجاة الله تعالى من غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الرب سبحانه. وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة. والخلوّ عن الأخلاق المذمومة والتخلق بالأخلاق الحميدة أولى. وأن من يقتصر على طهارة الظاهر كمن يدعو ملكاً إلى بيته فتركه مشحوناً بالقاذورات واشتغل بتجصيص ظاهر الباب البراني من الدار. وما أجدر مثل هذا الرجل بالتعرض للمقت والبوار! والله سبحانه وتعالى أعلم.

#### فضيلة الوضوء

قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين لم يحدّث نفسه فيهما بشيء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»(١) وفي لفظ آخر: «ولم يسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه» وقال ﷺ أيضاً: «ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ـ ثلاث مرات ـ «٢) وتوضأ ﷺ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين وقال: من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام»(٣) وقال ﷺ: «من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كله ومن لم يذكر الله لم يطهر منه إلا ما أصاب الماء(<sup>4)</sup> وقال ﷺ: «من توضأ على طهر كتب الله به عشر حسنات»(°) وقال ﷺ: «الوضوء على الوضوء نور على نور»(٦) وهذا كله حث على تجديد الوضوء وقال عليه السلام: «إذا توضأ العبد المسلم فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له»(٧) ويروى: «إنّ الطاهر كالصائم»(^) قال عليه الصلاة والسلام: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السياء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»(٩) وقال عمر رضي الله عنه: إنَّ الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان. وقال مجاهد: من استطاع أن لا يبيت إلا طاهراً ذاكراً مستغفراً فليفعل فإنَّ الأرواح تبعث على ما قبضت عليه.

<sup>(</sup>١) حديث «من توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي لفظ آخر «لم يسه فيها غفر له ما تقدم من ذنبه» اخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق باللفظين معاً وهو متفق عليه من حديث عثمان بن عفان دور قوله «بشيء من الدنيا» ودون قوله «لم يسه فيهما» وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن خالد «ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما الحديث»

<sup>(</sup>٢) حديث «ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. . الحديث» أخرجه مسلم عن أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث «توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.. الحديث، أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث ومن ذكر الله عند وضوئه طهر لله جسده كله. الحديث، رواه الدراقطني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف (٥) حديث «من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف

<sup>(</sup>٦) حديث والوضوء نور على نوره لم أجد له أصلا.

<sup>(</sup>٧) حديث «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا فيه الحديث، أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث الصنابحي إسناده صحيح، ولكن اختلف في صحته وعند مسلم من حديث أبي هريرة وعمرو بن عنبسة نحوه مختصراً

<sup>(</sup>٨) حديث «الطاهر النائم كالصائم» أخرجه أبو منصور الديلمي من حديث عمرو بن حريث «الطاهر كالصائم القائم» وسنده ضعيف

<sup>(</sup>٩) حديث «من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله .. الحديث، أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم دون قوله «ثم رفع هكذا» عزاء المزي في الأطراف وقد رواه النسائي «في اليوم والليلة من رواية عقبة بن عامر وكذاً رواه الدارمي في مسنده.

### كيفية الغسل

وهو أن يضع الإناء عن يمينه ثم يسمي الله تعالى ويغسل يديه ثلاثاً، ثم يستنجي كها وصفت لك ويزيل ما على بدنه من نجاسه إن كانت، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كها وصفنا إلا غسل القدمين فإنه يؤخرهما فإن غسلها ثم وضعهها على الأرض كان إضاعة للهاء، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثاً، ثم على شقه الأيسر ثلاثاً، ثم يدلك ما أقبل من بدنه ويخلل شعر الرأس واللحية ويوصل الماء إلى منابت ما كثف منه أو خف، وليس على المرأة نقض الضفائر إلا إذا علمت أن الماء لا يصل إلى خلال الشعر، ويتعهد معاطف البدن وليتق أن يمس ذكره في أثناء ذلك فإن فعل ذلك فليعد الوضوء، وإن توضأ قبل الغسل فلا يعيده بعد الغسل. فهذه سنن الوضوء والغسل ذكرنا منها ما لا بدّ لسالك طريق الآخرة من علمه وعمله، وما عداه من المسائل التي يحتاج إليها في عوارض الأحوال فليرجع فيها إلى كتب الفقه. والواجب من جملة ما ذكرناه في الغسل أمران. النية واستيعاب البدن بالغسل. وفروض الوضوء. النية وغسل الوجه وغسل البدين إلى المخبين والترتيب. وأما الموالاة فليست ذكرناه في الغسل الواجب بأربعة: بخروج المني والتقاء الختانين والحيض والنفاس، وما عداه من الأغسال سنة بعسل العيدين والجمعة والأعياد والإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ولدخول مكة وثلاثة أغسال أيام التشريق ولطواف الوداع على قول والكافر إذا أسلم غير جنب والمجنون إذا أفاق ولمن غسل ميتاً، فكل ذلك مستحب.

## كيفية التيمم

من تعذر عليه استعمال الماء \_ لفقده بعد الطلب أو بمانع له عن الوصول إليه من سبع أو حابس أو كان الماء الحاضر يحتاج إليه لعطشه أو لعطش رفيقه أو كان ملكاً لغيره ولم يبعه إلا بأكثر من ثمن المثل أو كان به جراحة أو مرض وخاف من استعماله فساد العضو أو شدة الضنا \_ فينبغي أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة، ثم يقصد صعيداً طيباً عليه تراب طاهر خالص لين بحيث يثور منه غبار، ويضرب عليه كفيه ضاماً بين أصابعه ويحسح بها جميع وجهه مرة واحدة، وينوي عند ذلك استباحة الصلاة، ولا يكلف إيصال الغبار إلى ما تحت الشعور خفت أو كثفت، ويجتهد أن يستوعب بشرة وجهه بالغبار \_ ويحصل ذلك بالضربة الواحدة فإن عرض الوجه لا يزيد على عرض الكفين \_ ويكفي في الاستيعاب غالب الظنّ، ثم ينزع خاتمه ويضرب ضربة ثانية يفرج فيها بين أصابعه ثم يلصق ظهور أصابع يده اليمنى ببطون أصابع يده اليسرى \_ بحيث لا يجاوز أطراف الأنامل من إحدى الجهتين عرض المسبحة من الأخرى \_ ثم يمر يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر مساعده الأيمن إلى المرفق، ثم يقلب بطن كفه اليسرى على باطن ساعده الأيمن ويمرها إلى الكوع، ويمر بطن إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك. ثم يسح كفيه ويخلل بين أصابعه، وغرض هذا التسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك. ثم يسح كفيه ويخلل بين أصابعه، وغرض هذا التبكيف تحصيل الاستيعاب إلى المرفقين بضربة واحدة فإن عسر عليه ذلك فلا بأس بأن يستوعب بضربتين وزيادة. وإذا صلى به الفرض فله أن يتنفل كيف شاء، فإن جمع بين فريضتين فينبغي أن يعيد التيمم للثانية. وهكذا يفرد كل فريضة بتيمم والله أعلم.

القسم الثالث من النظافة: التنظيف عن الفضلات الظاهرة وهي نوعان أوساخ وأجزاء النوع الأوّل: الأوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية:

(الأول) ما يجتمع في شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين

إزالة للشعث عنه «وكان على الشعر الشعر ويرجله غباً ويأمر به(١) ويقول عليه الصلاة والسلام: ادهنوا غباً (٢) وقال عليه الصلاة والسلام من كان له شعرة فليكرمها<sup>(٣)</sup> أي ليصنها عن الأوساخ «ودخل عليه رجل ثائر الرأس أشعث اللحية فقال: أما كان لهذا دهن يسكن به شعره ثم قال: يدخل أحدكم كأنه شيطان»(١) (الثاني) ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، والمسح يزيل ما يظهر منه وما يجتمع في قعر الصماخ فينبغي أن ينظف برفق عن الخروج من الحمام فإن كثرة ذلك ربما تضر بالسمع. (الثالث) ما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات المنعقدة الملتصقة بجوانبه ويزيلها بالاستنشاق والاستنثار. (الرابع) ما يجتمع على الأسنان وطرف اللسان من القلح فيزيله السواك والمضمضة وقد ذكرناهما. (الخامس) ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل إذا لم يتعهد ويستحبّ إزالة ذلك بالغسل والتسريح بالمشط. وفي الخبر المشهور أنه ﷺ: «كان لا يفارقة المشط والمدرى والمرآة في سفر ولا حضر»(°) وهي سنة العرب في خبر غريب: «أنه ﷺ كان يسرَّح لحيته في اليوم مرتين»(٦) وكان ﷺ كث اللحية(٧)، وكذلك كان أبو بكر، وكان عثمان طويل اللحية رقيقها وكان عليّ عريض اللحية قد ملأت ما بين منكبيه. وفي حديث أغرب منه قالت عائشة رضي الله عنها: «اجتمع قوم بباب رسول الله ﷺ فخرج إليهم فرأيته يطلع من الخباء يسوّى من رأسه ولحيته(^) فقلت أو تفعل ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم إن الله يحب من عبده أن يتجمل لإِخوانه إذ خرج إليهم» والجاهل ربما يظن أن من حب التزين للناس قياساً على أخلاق غيره وتشبيهاً الملائكة بالحدادين وهيهات! فقد كان رسول الله ﷺ مأموراً بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم كيلا تزدريه نفوسهم ويحسن صورته في أعينهم كيلا تستصغره أعينهم فينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون بذلك في تنفيرهم. وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الله عزَّ وجل، وهو أن يراعي من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه. والإعتماد في مثل هذه الأمور على النية فإنها أعمال في أنفسها تكتسب الأوصاف من المقصود، فالتزين على هذا القصد محبوب وترك الشعث في اللحية إظهاراً للزهد وقلة المبالاة بالنفس محذور وتركه شغلًا بما هو أهم منه محبوب. وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عزّ وجل. والناقد بصير والتلبيس غير رابح عليه بحال، وكم من جاهل يتعاطى هذه الأمور التفاتأ إلى الخلق وهو يلبس على نفسه وعلى غيره ويزعم أن قصده الخير، فترى جماعة من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة ويزعمون أن قصدهم إرغام المبتدعة والمجادلين والتقرُّب إلى الله تعالى به. وهذا أمر ينكشف يوم تبلى السرائر، ويوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور؛ فعند ذلك تتميز السبيكة الخالصة من المتبهرجة فنعوذ بالله من الخزي يوم العرض الأكبر (السادس) وسخ البراجم وهي معاطف ظهور الأنامل، كانت العرب لا تكثر غسل ذلك لتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخ فأمرهم رسول الله ﷺ بغسل البراجم(٩)

(٣) حديث ومن كانت له شعرة فليكرمها، من حديث أبي هريرة وقال وبه شعر فليكرمه، وليس إسناده بالقوي

<sup>(</sup>١) حديث «كان بدهن الشعر ويرجله» أخرجه الترمذي في الشمائل بإسناد ضعيف من حديث أنس «كان يكثر دهن رأسه ونسريح لحيته، وفي الشمائل أيضاً بإسناد حسن من حديث صحابي لم يسم وأنه عليه الصلاة والسلام كان يترجل غباءه

<sup>(</sup>٢) حديث «ادهنوا غباء قال أبن الصلاح لم أجد له أصلاً وقال النووي غير معروف وعند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل «النهي عن الترجل إلا غباً» بإسناد صحيح

<sup>(</sup>٤) حديث «دخل عليه رجل ثائر الرأس أشعت اللحية فقال أما كان لهذا دهن يسكن به شعره. . الحديث؛ أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث جابر بإسناد جيد

<sup>(</sup>٥) حديث «كان لا يفارقه المشط والمدرى في سفر ولا حضر» أخرجه ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث أبي سعيد، كان لا يفارق مصلاه سواكه ومشطه، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وإسنادهما ضعيف. وسيأتي في آداب السفر مطولا

<sup>(</sup>٦) حديث «كان يسرح لحيته كل يوم مرتين» تقدم حديث أنس «كان يكثر تسريح لحيته» وللخطيب في الجامع من حديث الحكم مرسلاً «كان يسرح لحيته بالمشط»

<sup>(</sup>٧) حديث «كان كث اللحية» أخرجه الترمذي في الشماثل من حديث هند ابن أبي هالة وأبو نعيم في دلائل النبوة من حديث علي وأصله عند الترمذي

<sup>(</sup>٨) حديث عائشة «اجتمع قوم بباب رسول الله ﷺ فخرج إليهم فرأيته يطلع في الخباء يسوي من رأسه ولحيته» أخرجه ابن عديّ وقال حديث منكر.

<sup>(</sup>٩) حديث «لأمر بغسل البراجم» أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من حيث عبد الله بن بسر» «نقوا براجمكم» ولابن عدي في حديث لأنس «وأن يتعاهد البراجم»

(السابع) تنظيف الرواجب(١) أمر رسول الله ﷺ العرب بتنظيفها وهو رؤوس الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا يحضرها المقراض في كل وقت فتجتمع فيها أوساخ؛ فوقت لهم رسول الله ﷺ قلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أربعين يومأً(٢) لكنه أمر رسول الله ﷺ بتنظيف ما تحت الأظفار(٣) وجاء في الأثر أن النبي ﷺ استبطأ الوحى فلما هبط عليه جبريل عليه السلام قال له: كيف ننزل عليكم وأنتم لا تغسلون براجمكم ولا تنظفون رواجبكم(²) وقلحاً لا تستاكون. مر أمتك بذلك» والأف وسخ الظفر، والتف وسخ الأذن وقوله عزّ وجل: ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ تعبهما أي بما تحت الظفر من الوسخ، وقيل لا تتأذ بهما كما تتأذى بما تحت الظفر (الثامن) الدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق، وذلك يزيله الحمام ولا بأس بدخول الحمام، دخل أصحاب رسول الله ﷺ حمامات الشام وقال بعضهم: نعم البيت بيت الحمام يطهر البدن ويذكر النار: روى ذلك عن أبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري رضى الله عنها. وقال بعضهم. بئس البيت بيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء. فهذا تعرض لأفته وذاك تعرض لفائدته ولا بأس بطلب فائدته عند الاحتراز من آفته. ولكن على داخل الحمام وظائف من السنن والواجبات، فعليه واجبان في عورته وواجبان في عورة غيره. أما الواجبان في عورته فهو أن يصونها عن نظر الغير ويصونها عن مس الغير فلا يتعاطى أمرها وإزالة وسخها إلا بيده، ويمنع الدلاك من مس الفخذ وما بين السرّة إلى العانة، وفي أباحة مس ما ليسّ بسوّءة لإزالة الوسخ احتمال، ولكن الأقيس التحريم إذ ألحق مس السوأتين في التحريم بالنظر فكذلك ينبغي أن تكون بقية العورة أعنى الفخذين. والواجبان في عورة الغير أن يغض بصر نفسه عنها وأن ينهى عن كشفها لأن النهي عن المنكر واجب، وعليه ذكر ذلك وليس عليه القبول ولا يسقط عنه وجوب الذكر إلا لخوف ضرب أو شتم أو ما يجرى عليه مما هو حرام في نفسه، فليس عليه أن ينكر حراماً يرهق المنكر عليه إلى مباشرة حرام آخر. فأما قوله أعلم أن ذلك لا يفيد ولا يعمل به فهذا لا يكون عذراً بل لا بدّ من الذكر، فلا يخلو قلب عن التأثر من سماع الإنكار واستشعار الاحتراز عند التعبير بالمعاصي وذلك يؤثر في تقبيح الأمر في عينه وتنفير نفسه فلا يجوز تركه، ولمثل هذا صار الحزم ترك دخول الحمام في هذه الأوقات إذ لا تخلو عن عورات مكشوفة لا سيها ما تحت السرة إلى ما فوق العانة؛ إذ الناس لا يعدُّونها عورة وقد ألحقها الشرع بالعورة وجعلها كالحريم لها ولهذا يستحب تخلية الحمام. وقال بشر بن الحرث: ما أعنف رجلًا لا يملك إلا درهماً دفعه ليخلي له الحمام. ورؤي ابن عمر رضي الله عنها في الحمام ووجهه إلى الحائط وقد عصب عينيه بعصابة وقال بعضهم: لا بأس بدخول الحمام ولكن بإزارين: إزار للعورة وإزار للرأس يتقنع به ويحفظ عينيه، وأما السنن فعشرة، فالأوّل: النية وهو أن لا يدخل لعاجل دنيا ولا عابثاً لأجل هوى بل يقصد به التنظيف المحبوب تزيناً للصلاة، ثم يعطي الحمامي الأجرة قبل الدخول فإن ما يستوفيه مجهول وكذا ما ينتظره الحمامي، فتسليم الأجرة قبل الدخول دفع للجهالة من أحد العوضين وتطييب لنفسه، ثم يقدّم رجله اليسرى عند الدخول ويقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» ثم يدخل وقت الخلوة أو يتكلف تخلية الحمام فإنه إن لم يكن في الحمام إلا أهل الدين والمحتاطين للعورات فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شائبة من قلة الحياء وهو مذكر للنظر في العورات، ثم لا يخلـو الإنسان من الحركات عن انكشاف العورات بانعطاف في أطراف الإزار فيقع البصر على العورة من حيث لا يدري، ولأجله عصب ابن عمر رضى الله عنها عينيه، ويغسل الجناحين عند الدخول ولا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق في الأوّل، وأن لا يكثر صبّ الماء بل يقتصر

(٢) حديث والتوقيت في قلم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة أربعين يوماً، أخرجه مسلم من حديث أنس

<sup>(</sup>١) الأمر بتنظیف الرواجب، أخرجه أحمد من حدیث ابن عباس «أنه قیل له یا رسول الله قد أبطأ عنك جبریل فقیل ولم لا یبطیء وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظافركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم، وفیه إسماعیل بن عیاش

<sup>(</sup>٣) حديث والأمر بتنظيف مَا تحت الأظافر، أخرجه الطبراني من حديث وابصة بن سعيدُ وسألت النبي ﷺ عن كل شيء حتى سألته عن الوسخ الذي يكون بين الأظافر فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك،

 <sup>(</sup>٤) حديث «استبطاء الوحي: فلها هبط عليه جبريل قال له: كيف ننزل عليكم وأنتم لا تغسلون براجمكم ولا تنظفون رواجبكم، تقدم قبل هذا بحديثن.

على قدر الحاجة فإنه المأذون فيه بقرينة الحال والزيادة عليه لو علمه الحمامي لكرهه، لا سيها الماء الحار فله مؤنة وفية تعب وأن يتذكر حر النار بحرارة الحمام ويقدّر نفسه محبوساً في البيت الحارّ ساعة ويقيسه إلى جهنم، فإنه أشبه بيت بجهنم: النار من تحت والظلام من فوق نعوذ بالله من ذلك، بل العاقل لا يغفل عن ذكر الآخرة في لحظة فإنها مصيره ومستقرَّه فيكون له في كل ما يراه من ماء أو نار أو غيرهما عبرة وموعظة، فإن المرء ينظر بحسب همته. فإذا دخل بزاز ونجار وبناء وحائك داراً معمورة مفروشة فإذا تفقدتهم رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمتها والحائك ينظر إلى الثياب يتأمل نسجها والنجار ينظر إلى السقف يتأمل كيفية تركيبها والبناء ينظر إلى الحيطان يتأمل كيفية إحكامها واستقامتها. فكذلك سالك طريق الآخرة لا يرى من الأشياء شيئاً إلا ويكون له موعظة وذكرى للآخرة، بل لا ينظر إلى شيء إلا ويفتح الله عزّ وجل له طريق عبرة فإن نظر إلى سواد تذكر ظلمة اللحد وإن نظر إلى حية تذكر أفاعي جهنم وإن نظر إلى صورة قبيحة شنيعة تذكر منكراً ونكيراً والزبانية، وإن سمع صوتاً هائلًا تذكر نفخة الصور وإن رأى شيئاً حسناً تذكر نعيم الجنة وإن سمع كلمة رد أو قبول في سوق أو دار تذكر ما ينكشف من آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول وما أجدر أن يكون هذا هو الغالب على قلب العاقل إذ لا يصرفه عنه إلا مهمات الدنيا! فإذا نسب مدة المقام في الدنيا إلى مدة المقام في الآخرة استحقرها إن لم يكن ممن أغفل قلبه وأعميت بصيرته. ومن السنن: أن لا يسلم عند الدخولَ وإن سلم عليه لم يجب بلفظ السلام بل يسكت إن أجاب غيرة وإن أحب قال: «عافاك الله» ولا بأس بأن يصافح الداخل ويقول: «عافاك الله» لابتداء الكلام. ثم لا يكثر الكلام في الحمام ولا يقرأ القرآن إلا سراً ولا بأس بإظهار الاستعاذة من الشيطان ويكره دخول الحمام بين العشاءين وقريباً من الغروب فإن ذلك وقت انتشار الشياطين، ولا بأس أن يدلكه غيره فقد نقل ذلك عن يوسف بن أسباط أوصى بأن يغسله إنسان لم يكن من أصحابه وقال: إنه دلكني في الحمام مرة فأردت أن أكافئه بما يفرح به وإنه ليفرح بذلك. ويدل على جوازه ما روى بعض الصحابة أن رسول الله ﷺ: «نزل منزلًا في بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره فقلت: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: إن الناقة تقحمت بي»(١) ثم مهما فرغ من الحمام شكر الله عزّ وجل على هذه النعمة. فقد قيل الماء الحار في الشتاء من النعيم الذي يسأل عنه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الحمام من النعيم الذي أحدثوه. هذا من جهة الشرع. أما من جهة الطب فقد قيل: الحمام بعد النورة أمان من الجذام. وقيل؛ النورة في كل شهر مرة تطفىء المرة الصفراء وتنقي اللون وتزيد في الجماع. وقيل بولة في الحمام من النعيم الذي أحدثوه. هذا من جهة الشرع. أما من جهة الطب فقد قيل: الحمام بعد النورة أمان القدمين بماء بارد بعد الخروج من الحمام أمان من النقرس ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه، هذا حكم الرجال: وأما النساء فقد قال ﷺ: «لا يحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام»(٢) وفي البيت المستحم، والمشهور أن حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر»(٣) وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو مريضة. ودخلت عائشة رضي الله عنها حماماً من سقم بها. فإن دخلت لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ، ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معينًا لها على المكروه.

النوع الثاني: فيها يحدث في البدن من الأجزاء وهي ثمانية

(الأول) شعر الرأس ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن يدهنه ويرجله إلا إذا تركه وزعاً، أي قطعاً وهو دأب أهل الشطارة، أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعاراً لهم

(٣) حديث «لا يحل لرجل أن يدخل حليلته الحمام . الحديث» يأتي في الذي يلبه مع اختلاف

<sup>(</sup>١) حديث «نزل منزلاً في بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره. . الحديث، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عمر بسند ضعف

<sup>(</sup>٣) حديث «حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر.. الحديث» أخرجه النسائي والحاكم وصححه من حديث جابر «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام» وللحاكم من حديث عائشة «الحمام واليوم الأخر فلا يدخل الحمام» وللحاكم من حديث عائشة «الحمام حرام على نساء أمتي» قال صحيح الإسناد ولأبي داود وإبن ماجه من حديث عبد الله بن عمر «فلا يدخلها الرجال إلا بالإزار وامنعوها النساء إلا من مريضة أو نفساء».

فإنه إذا لم يكن شريفاً كان ذلك تلبيساً (الثاني) شعر الشارب وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم «قصوا الشارب» وفي لفظ آخر«جزوا الشوارب» وفي لفظ آخر «حفوا الشوارب وأعفوا اللحي»(١) أي اجعلوها حفاف الشفة أي حولها، وحفاف الشيء: حوله. ومنه: ﴿ وترى الملائكة حافين من حول العرش ﴾ وفي لفظ آخر وأحفوا، وهذا يشعر بالإستئصال وقوله: «حفوا، يدل على ما دون ذلك. وقال الله عزَّ وجل: ﴿ إِن يَسَالُكُمُوهَا فيحفكم تبخلوا ﴾ أي يستقصى عليكم، وأما الحلق فلم يرد. والإخفاء القريب من الحلق نقل عن الصحابة: نظر بعض التابعين إلى رجل أحفى شاربه فقال: ذكرتني أصحاب رسول الله على. وقال المغيرة بن شعبة: «نظر إلى رسول الله ﷺ وقد طال شاربي فقال: تعال فقصه لي على سواك» (٢) ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب، فعل ذلك عمر وغيره لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه: وقوله ﷺ: «اعفوا اللحي» أي كثروها وفي الخبر: «إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم(٣) فخالفوهم» وكره بعض العلماء الحلق ورآه بدعة (الثالث) شعر الإبط ويستحب نتفه في كل أربعين يوماً مرة وذلك سهل على من تعوَّد نتفه في الإبتداء، فأما من تعوَّد الحلق فيكفيه الحلق إذ في النتف تعذيب وإيلام، والمقصود النظافة وأن لا يجتمع الوسخ في خللها ويحصل ذلك بالحلق (الرابع) شعر العانة ويستحب إزالة ذلك إما بالحلق أو بالنورة ولا ينبغي أن تتأخر عن أربعين يوماً (الخامس) الأظفار وتقليمها مستحب لشناعة صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ قال رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة أقلم أظفارك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها، (٤) ولو كان تحت الظفز وسخ فلا يمنع ذلك صحة الوضوء لأنه لا يمنع وصول الماء ولأنه يتساهل فيه للحاجة لا سيها في أظفار الرجل وفي الأوساخ التي تجتمع على البراجم وظهور الأرجل والأيدي من العرب وأهل السواد، وكان رسول الله ﷺ يأمرهم بالقلم وينكر عليهم ما يرى تحت أظفارهم من الأوساخ ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، ولو أمر به لكان فيه فائدة أخرى وهو التغليط والزجر عن ذلك. ولم أر في الكتب خبراً مروياً في ترتيب قلم الأظفار ولكن سمعت «أنه ﷺ بدأ بمسبحته اليمني وختم بإبهامه اليمني وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام»(٥) ولما تأملت في هذا خطر لي من المعني ما يدل على أنَّ الرواية فيه صحيحة إذ مثل هذا المعني لا ينكشف ابتداء إلا بنور النبوَّة، وأما العالم ذو البصيرة فغايته أن تستنبطه من العقل بعد نقل الفعل إليه. فالذي لاح لي فيه والعلم عند الله سبحانه أنه لا بدّ من قلم أظفار اليد والرجل، واليد أشرف من الرجل فيبدأ بها، ثمّ اليمني أشرف من اليسرى فيبدأ بها، ثم على اليمني خمسة أصابع والمسبحة أشرفها إذ هي المشيرة في كلمتي الشهادة من جمله الأصابع، ثم بعدها ينبغي أن يبتديء بما على يمينها إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على اليمني، وإن وضعت ظهر الكف على الأرض فالإبهام هو اليمين، وإن وضّعت بطن الكف فالوسطى هي اليمني، واليد إذا تركت بطبعها كان الكف مائلًا إلى جهة الأرض إذ جهة حركة اليمين إلى اليسار واستتمام الحركة إلى اليسار يجعل ظهر الكف عالياً فها يقتضيه الطبع أولى، ثم إذا وضعت الكف على الكف صارت الأصابع في حكم حلقة دائرة، فيقتضى ترتيب الدور الذهاب, عن يمين المسبحة إلى أن يعود إلى المسبحة، فتقع البداءة بخنصر اليسرى والختم بإبهامها ويبقى إبهام اليمني فيختم به التقليم. وإنما قدّرت الكف موضوعة على الكف حتى

<sup>(</sup>١) حديث «قصوا» وفي لفظ «جزوا» وفي لفظ «احفوا الشوارب واعفوا اللحي» متفق عليه من حديث ابن عمر بلفظ «احفوا» ولمسلم من حديث أبي هريرة «جزوا» ولأهمد من حديثه «قصوا

<sup>(</sup>٢) حديث المغيرة بن شعبة «نظر إلي رسول الله ﷺ وقد طال شاربي فقال: تعال فقصه لي على سواك، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل.

<sup>(</sup>٣) حديث «إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحالهم فخالفوهم» أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة «قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفؤا أهل الكتاب» قلت والمشهور أن هذا فعل المجوس ففي صحبح ابن عمر في المجوس وأنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحالهم فخالفوهم».

<sup>(</sup>٤) حديث ديا أبا هريرة قلم ظفرك فإن الشيطان يقعد على ما طأل منها، أخرجه الخطيب في الجامع بإسناد ضعيف من حديث جابر وقصوا أظافيركم، فان الشيطان يجرى ما بين اللحم والظفر.

<sup>(</sup>٥) حديث «البداءة في قلم الأظافر بمسبحة اليمنى والختم بإبهامها وفي اليسرى بالخنصر إلى الإبهام، لم أجد له أصلا وقد أنكره أبو عبد الله المازري في الرد على الغزالي وشنع عليه به.

تصير الأصابع كأشخاص في حلقة ليظهر ترتيبها. وتقدير ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكف أو وضع ظهر الكف على ظهر الكف فإن ذلك لا يقتضيه الطبع. وأما أصابع الرجل فالأولى عندي ـ إن لم يثبت فيها نقل ـ أن يبدأ بخنصر اليمني ويختم بخنصر اليسرى كها في التخليل، فإنَّ المعاني التي ذكرها في اليد لا تتجه ههنا إذ لا مسبحة في الرجل. وهذه الأصابع في حكم صف واحد ثابت على الأرض فيبدأ من جانب اليمنى فإن تقديرها حلقة بوضع الأخمص على الأخمص يأباه الطبع بخلاف اليدين. وهذه الدقائق في الترتيب تنكشف بنور النبوَّة في لحظة واحدة وإنما يطول التعب علينا. ثم لو سئلنا ابتداء عن الترتيب في ذلك ربما لم يخطر لنا. وإذا ذكرنا فعله ﷺ وترتيبه ربما تيسر لنا مما عاينه ﷺ بشهادة الحكم وتنبيهه على المعنى استنباط المعني، ولا تظنن أنّ أفعاله ﷺ في جميع حركاته كانت خارجة عن وزن وقانون وترتيب بل جميع الأمور الاختيارية التي ذكرناها بتردّد فيها الفاعل بين قسمين أو أقسام كان لا يقدّم على واحد معين بالإتفاق بل بمعنى يقتضي الإقدام والتقديم، فإن الاسترسال مهملًا \_كما يتفق ـ سجية البهائم، وضبط الحركات بموازين المعاني سجية أولياء الله تعالى. وكلما كانت حركات الإنسان وخطراته إلى الضبط أقرب وعن الإهمال وتركه سدى أبعد: كانت مرتبته إلى رتبة الأنبياء والأولياء أكثر وكان قربة من الله عزّ وجل أظهر؛ إذ القريب من النبي ﷺ هو القريب من الله عزّ وجل. والقريب من الله لا بد أن يكون قريباً فالقريب من القريب قريب بالإضافة إلى غيره فنعوذ بالله أن يكون زمام حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطان بواسطة الهوى. واعتبر في ضبط الحركات باكتحاله ﷺ: «فإنه كان يكتحل في عينه اليمني ثلاثة وفي اليسرى اثنين»(١) فيبدأ باليمني لشرفها. وتفاوته بين العينين لتكون الجملة وتراً، فإن للوتر فضلًا عن الزوج فإنَّ الله سبحانه وتر يحب الوتر فلا ينبغي أن يخلو فعل العبد من مناسبة لوصف من أوصاف الله تعالى. ولذلك استحب الإيتار في الاستجمار. وإنما لم يقتصر على الثلاث وهو وتر لأنَّ اليسرى لا يخصها إلا واحدة والغالب أن الواحدة لا تستوعب أصول الأجفان بالكحل، وإنما خصص اليمين بالثلاث لأنَّ التفضيل لا بدّ منه للإيتار واليمين أفضل فهي بالزيادة أحق \* فإن قلت: فلم أقتصر على اثنين لليسرى وهي زوج؟ فالجواب أنَّ ذلك ضرورة إذ لو جعل لكل واحدة وترأً لكان المجموع زوجاً إذ الوتر مع الوتر زوج، ورعايته الإيتار في مجموع الفعل وهو في حكم الخصلة الواحدة أحب من رعايته في الأحاديث. ولذلك أيضاً وجه وهو أن يكتحل في كل واحدة ثلاثاً على قياس الضوء(٢) وقد نقل ذلك في الصحيح وهو الأولى. ولو ذهبت استقصى دقائق ما راعاه ﷺ في حركاته لطال الأمر فقس بما سمعته ما لم تسمعه. وأعلم أنَّ العالم لا يكون وارثأً للنبي ﷺ إلا إذا اطلع على جميع معاني الشريعة حتى لا يكون بينه وبين النبي ﷺ إلا درجة واحدة وهي درجة النبوّة، وهي الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث، إذ الموروث هو الذي حصل المال له واشتغل بتحصيله واقتدر عليه والوارث هو الذي لم يحصل ولم يقدر عليه ولكن انتقل إليه وتلقاه منه بعد حصوله له، فأمثال هذه المعاني مع سهولة أمرها بالإضافة إلى الأغوار والأسرار لا يستقل بدركها ابتداء إلا الأنبياء ولا يستقل باستنباطها تلقياً بعد تنبيه الأنبياء عليها إلا العلماء الذي هم ورثة الأنبياء عليهم السلام (السادس والسابع) زيادة السرة وقلفة الحشفة؛ أما السرة فتقطع في أوّل الولادة وأما التظهير بالختان فعادة اليهود في اليوم السابع من الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يثغر الولد أحب وأبعد عن الخطر قال ﷺ: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء»(٣) وينبغي أن لا يبالغ في خفض المرأة قال ﷺ لأم عطية وكانت تخفض: «يا أم عطية أشمى ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عن الزوج»(٤) أي أكثر لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعها فانظر إلى جزالة لفظه ﷺ في ا الكناية وإلى إشراق نور النبوّة من مصالح الأخرة التي هي أهم مقاصد النبوّة إلى مصالح الدنيا حتى انكشف له

<sup>(</sup>١) حديث دكانَ يكتحل في عينه اليمني، ثلاثا دوفي اليسرى اثنين، أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث والاكتحال في كل عين ثلاثا، قال الغزالي ونقل ذلك في الصحيح، قلت هو عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال الترمذي حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) حديث والحتان سنة الرجال مكرمة النساءو أخرجه أحمد والبيهقي من رواية أبي المليح بن أسامة عن أبيه بإسناد ضعيف

 <sup>(</sup>٤) حديث (أم عطية أشمى ولا تنهكى. . الحديث، أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية وكلاهما ضعيف.

وهو أمي من هذا الأمر النازل قدره مالو وقعت الغفلة عنه خيف ضرره فسبحان من أرسله رحمة للعالمين ليجمع لهم فيمن بعثته مصالح الدنيا والدين على (الثامنة) ما طال من اللحية وإنما أخرناها لنلحق بها ما في اللحية من السنن والبدع إذ هذا أقرب موضع يليق به ذكرها وقد اختلفوا فيها طال منها فقيل إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا تركها عافية أحب لقوله على «أعفوا اللحي» والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب فإن الطول المفرط قد يشوّه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ إليه فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية. وقال النخعي عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته ويجعلها بين لحيتين فإن التوسط في كل شيء حسن، ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل.

#### فصل

وفي اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها أشدّ كراهة من بعض؛ خضابها بالسواد وتبييضها بالكبريت ونتفها ونتف الشيب منها والنقصان منها والزيادة وتسريحها تصنعاً لأجل الرياء وتركها شعثة إظهاراً للزهد والنظر إلى سوادها عجباً بالشباب وإلى بياضها تكبراً بعلوّ السن وخضابها بـالحمرة والصفـرة من غيرانيّة تشبها بالصالحين. أما الأوّل وهو الخضاب بالسواد فهو منهي عنه لقوله ﷺ: «خير شبابكم من تشبه بشيوخكم وشرّ شيوخكم من تشبه بشبابكم»(١) والمراد بالتشبه بالشيوخ في الوقار لا في تبييض الشعر و «نهي عن الخضاب بالسواد<sup>(۲)</sup> وقال هو خضاب أهل النار»<sup>(۳)</sup> وفي لفظ آخر: «الخضاب بالسواد خضاب الكفار» وتزوّج رجل على عهد عمر رضي الله عنه وكان يخضب بالسواد فنصل خضابه وظهرت شيبته فرفعه أهل المرأة إلى عمر رضي الله عنه فرد نكاحه وأوجعه ضرباً وقال: غرَّرت القوم بالشباب ولبست عليهم شيبتك ويقال أوَّل من خضب بالسُّواد فرعون لعنه الله وعن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: «يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة»(٤) الثاني: الخضاب بالصفرة والحمرة وهو جائز تلبيساً للشيب على الكفار في الغزو والجهاد فإن لم يكن على هذه النية بل للتشبه بأهل الدين فهو مذموم وقد قال رسول الله ﷺ: «الصفرة خضاب المسلمين والحمرة خضاب المؤمنين»(٥) وكانوا يخضبون بـالحناء للحمـرة وبالخلوق والكتم للصفرة، وخضب بعض العلماء بالسواد لأجل الغزو وذلك لا بأس به إذا صحت النية ولم يكن فيه هوى وشهوة. الثالث: تبييضها بالكبريت استعجالًا لإظهار علو السن توصلًا إلى التوقير وقبول الشهادة والتصديق بالرواية عن الشيوخ وترفعاً عن الشباب وإظهاراً لكثرة العلم ظناً بأن كثرة الأيام تعطيه فضلًا وهيهات فلا يزيد كبر السن للجاهل إلا جهلًا فالعلم ثمرة العقل وهي غريزة ولا يؤثر الشيب فيها ومن كانت غريزته الحمق فطول المدة يؤكد حماقته وقد كان الشيوخ يقدمون الشباب بالعلم. كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على أكابر الصحابة ويسأله دونهم. وقال ابن عباس رضي الله عنها: ما آق الله عزّ وجل عبداً علمًا إلا شاباً والخير كله في الشباب ثم تلا قوله عزّ وجل: ﴿ قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم ﴾ وقوله تعالى: ﴿ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وآتيناه الحكم صبياً ﴾ وكان أنس رضي الله عنه يقول: «قبض رسول الله ﷺ وسلم وليس في رأسه ولحيته عشرون

<sup>(</sup>١) حديث وخير شبابكم من تشبه بكهولكم. . الحديث، أخرجه الطبراني من حديث واثلة بإسناد ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث ونهى عن الخضاب بالسواد، أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث عمرو بن العاص بإسناد منقطع، ولمسلم من حديث جابر وغيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، قاله حين رأى بياض شعر أي قحافة.

<sup>(</sup>٣) حديث والخضاب بالسواد خضاب أهل النار، وفي لفظ وخضاب الكفار، أخرجه الطبراني والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ والكافر، قال ابن أبي حاتم منكر.

<sup>(</sup>٤) حديثُ فيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد. . . الحديث، أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٥) حديث والصُفرة خضاب المسلمين والحمرة خضاب المؤمنين، أخرجه الطبراني والحاكم بلفظ الإفراد من حديث ابن عمر قال ابن أبي حاتم منكر.

شعرة بيضاء فقيل له يا أبا حمزة فقد أسن فقال لم يشنه الله بالشيب فقيل أهو شين فقال كلكم يكرهه «١١) ويقال أن يجيع بن أكثم ولي القضاء وهو ابن إحدى وعشرين سنة فقال له رجل في مجلسه يريد أن يخجله بصغر سنه كم سنّ القاضي أيده الله فقال مثل سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله ﷺ إمارة مكة وقضاءها فأفحمه(٢) وروي عن مالك رحمه الله أنه قال قرأت في بعض الكتب لا تغرنكم اللحي فإن التيس له لحية وقال أبو عمرو بن العلاء إذا رأيت الرجل طويل القامة صغير الهامة عريض اللحية فاقض عليه بالحمق ولو كان أمية بن عبد شمس وقال أيوب السختياني أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم منه. وقال علي بن الحسين من سبق فيه العلم قبلك فهو إمامك فيه وإن كان أصغر سناً منك، وقيل لأبي عمرو بن العلاء أيحسن من الشيخ أن يتعلم من الصغير فقال إن كان الجهل يقبح به فالتعلم يحسن به وقال يجيى بن معين لأحمد بن حنبل وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي يا أبا عبد الله تركت حديث سفيان بعلوه وتمشى خلف بغلة هذا الفتي وتسمع منه فقال له أحمد لو عرفت لكنت تمشى من الجانب الآخر إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو ولا نزول (الرابع) نتف بياضها استنكافاً من الشيب «وقد نهى عليه السلام عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن»(٣) وهو في معنى الخضاب بالسواد وعلة الكراهية ما سبق والشيب نور الله تعالى والرغبة عنه رغبة عن النور (الخامس) نتفها أو نتف بعضها بحكم العبث.والهوس وذلك مكروه ومشوّه للخلقة ونتف الفنيكين بدعة وهما جانباً العنفقة. شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فردّ شهادته وردّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلي قاضي المدينة 💎 شهادة من كان ينتف لحيته وأما نتفها في أول النبات تشبهاً بالمرد فمن المنكرات الكبار فإن اللحية زينة الرجال فإن لله سبحانه ملائكة يقسمون والذي زين بني آدم باللحى وهو من تمام الخلق وبها يتميز الرجال عن النساء وقيل في غريب التاويل اللحية هي المراد بقوله تعالى: ﴿ يزيد في الخلق ما يشاء ﴾ قال أصحاب الأحنف بن قيس وددنا أن نشتري للأحنف لحية ولو بعشرين ألفاً وقال شريح القاضي وددت أن لي لحية ولو بعشرة آلاف وكيف تكره اللحية وفيها تعظيم الرجل والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع في المجالس وإقبال الوجوه إليه والتقديم على الجماعة ووقاية العرض؟ فإنَّ من يشتم يعرض باللحية إن كان للمشتوم لحية وقد قيل إنَّ أهل الجنة مرد إلا هارون أنحا موسى صلى الله عليهما وسلم فإن له لحية إلى سرته تخصيصاً له وتفضيلًا (السادس) تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتزين للنساء والتصنع قال كعب: يكون في آخر الزمان أقوام يقصون لحاهم كذنب الحمامة ويعرقبون نعالهم كالمناجل أولئك لا خلاق لهم (السابع) الزيادة فيها وهو أن بهزيد في شعر العارضين من الصدغين وهو من شعر الرأس حتى يجاوز عظم اللحي وينتهي إلى نصف الخذّ وذلك يباين هيئة أهل الصلاح. (الثامن) تسريحها لأجل الناس قال بشر: في اللحية شركان: تسريحها لأجل الناس وتركها متفتلة لإظهار الزهد. ( التاسع والعاشرة) النظر في سوادها أو في بياضها بعين العجب وذلك مذموم في جميع أجزاء البدن بل في جميع الأخلاق والأفعال على ما سيأتي بيانه فهذا ما أردنا أن نذكره من أنواع التزين والنظافة وقد حصل من ثلاثة أحاديث من سنن الجسد إثنتا عشرة خصلة خس منها في الرأس وهي فرق شعر الرأس<sup>(4)</sup> والمضمضة والإستنشاق(٥) وقص الشارب والسواك وثلاثة في اليد والرجل وهي القلم وغسل البراجم وتنظيف

<sup>(</sup>١) حديث «قبض رسول الله ﷺ في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء فقيل له يا أبا حمزة وقد أسن فقال لم يشبه الله بالشيب، متفق عليه من حديث أنس دون قوله «فقيل... الغ» ولمسلم من حديثه «وسئل عن شيب رسول الله ﷺ قال ما شأنه الله ببيضاء.

<sup>(</sup>٣) حديث يحيى بن أكثم دولي القضاء وهو ابن إحدى وعشرين سنة فقيل له كم سن الفاضي فقال مثل سن غياب بن أسيد حين ولاه رسول الله ﷺ إمارة مكة وقضاءها يوم الفتح وأنا أكبر من معاذ بن جبل حين وجه به رسول الله ﷺ قاضياً على أهل اليمن الحرجه الخطيب في التاريخ بإسناد فيه نظر وما ذكره ابن أكثم صحيح بالنسبة إلى عتاب بن أسيد فإنه كان حين الولاية ابن عشرين، وإما بالنسبة إلى معاذ فإنما يتم له ذلك عن قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وابن أبي حاتم إنه كان حين مات ابن ثمان وعشربن سنة والمرجع أنه مات ابن ثلاث وثلاثين سنة في الطاعون سنة ثمانية عشر والله أعلم

<sup>(</sup>٣) حديث ونهى عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

<sup>(3)</sup> حديث وفرق شعر الرأس. . الخء من حديث ابن عباس وأن رسول الله 義 كان يسدل شعره إلى أن قال ثم فرق رسول الله 義 رأسه، (۵) حديث وعشر من الفطرة . . الحديث، أخرجه مسلم من حديث عائشة ولفظه وقص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاقه الماء وقص

الرواجب<sup>(۱)</sup> وأربعة في الجسد وهي نتف الإبط والاستحداد والختان والاستنجاء بالماء فقد وردت الأخبار بمجموع ذلك وإذا كان غرض هذا الكتاب التعرّض للطهارة الظاهرة دون الباطنة فلنقتصر على هذا وليتحقق أنّ فضلات الباطن وأوساخه التي يجب التنظيف منها أكثر من أن تحصى وسيأتي تفصيلها في ربع المهلكات مع تعريف الطرق في إزالتها وتطهير القلب منها إن شاء الله عزّ وجل.

تم كتاب أسرار الطهارة بحمد الله تعالى وعونه. ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الصلاة والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى.

## كتاب أسرار الصلاة ومهماتها بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي غمر العباد بلطائفه، وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه التي تنزل عن عرش الجلال إلى السياء الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه فارق الملوك مع التفرد بالجلال والكبرياء بترغيب الخلق في السؤال والدعاء فقال: هل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له؟ وبأين السلاطين بفتح الباب، ورفع الحجاب فرخص للعباد في المناجاة بالصلوات كيفها تقلبت بهم الحالات في الجماعات والخلوات ولم يقتصر على الرخصة بل تلطف بالترغيب والدعوة وغيره من ضعفاء الملوك لا يسمح بالخلوة إلا بعد تقديم الهدية والرشوة فسبحانه ما أعظم شأنه وأقوى سلطانه، وأتم لطفه، وأعم إحسانه؛ والصلاة على محمد نبيه المصطفى ووليه المجتبي وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليبًا. أما بعد: فإنّ الصلاة عماد الدين، وعصام اليقين، ورأس القربات، وغرة الطاعات؛ وقد استقصينا في فن الفقه \_ في بسيط المذهب ووسيطه ووجيزه \_ أصولها وفروعها، صارفين جمام العناية إلى تفاريعها النادرة. ووقائعها الشاذة لتكون خزانة من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة، وكاشفون من دقائق معانيها الخفية في معاني الخشوع والإخلاص والنية ما من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة، وكاشفون من دقائق معانيها الخفية في معاني الخشوع والإخلاص والنية ما المناني: في تفضيل الأعمال الظاهرة من الصلاة. الباب الثالث: في تفضيل الأعمال الباطنة منها. الباب الرابع: في الفدوة. الباب الخامس: في صلاة الجمعة وآدابها. الباب السادس: مسائل متفرّقة تعم بها البلوى يحتاج المريد إلى معرفتها. الباب السابع: في التطوعات وغيرها.

## الباب الأول: في فضائل الصلاة والسجود والجماعة والأذان وغيرها فضيلة الأذان

قال ﷺ: «ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود لا يهولهم حساب ولا ينالهم فزع حتى يفرغ مما بين الناس: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عزّ وجل وأم بقوم وهم به راضون؛ ورجل أذن في مسجد ودعا إلى الله عزّ وجل ابتغاء وجه الله؛ ورجل ابتلي بالرزق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآخرة»(٢) وقال إلى الله عزّ وجل المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»(٣) وقال ﷺ: «يد الرحن على الله عنه المؤذن عن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» (٣)

#### باب أسرار الصلاة

<sup>=</sup> الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء -قال وكيع يعني الاستنجاء ـ قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ضعفه النسائي ولأبي داود وابن ماجه من حديث عمار بن ياسر نحوه فذكر فيه المضمضة واالاختتان والانتضاح ولم يذكر إعفاء اللحية وانتقاص الماء قال أبو داود روى نحوه عن ابن عباس، قال وخس كلها في الرأس، وذكر منها والفرق، ولم يذكر وإعفاء اللحية، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة والفطرة خس: الختان . الحديث،

<sup>(</sup>١) حديث «تنظيف الرواجب» تقدم

<sup>(</sup>٢) حديث وثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك. . . الحديث، أخرجه التراندي وحسنه من حديث ابن عمر مختصراً وهو في الصغير بنحو مما ذكره المؤلف

<sup>(</sup>٣) حديث ولا يسمع صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد

رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه»(١) وقيل في تفسير قوله عزّ وجل: ﴿ ومن أحسن قولاً بمن دعا إلى الله وعمل صالحاً ﴾ نزلت في المؤذنين، وقال على: ﴿إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»(٤) وذلك مستحب إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهها: لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ وفي قوله قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض وفي التثويب صدقت وبررت ونصحت؛ وعند الفراغ يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وقال سعيد بن المسيب من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة.

#### فضيلة المكتوبة

قال الله تعالى: ﴿ إِن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ﴾ وقال ﷺ: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إِن شاء عذبه وإِن شاء أدخله الجنة (٣) وقال ﷺ: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب يمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فيا ترون ذلك يبقى من درنه قالوا لا شيء قال ﷺ فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كيا يذهب الماء الدرن (٤) وقال ﷺ: «إِن الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (٥) وقال ﷺ: «بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونها) (١) وقال ﷺ: ومن لقي الله وهو مضيع للصلاة لم يعبأ الله بشيء من حسناته (٧) وقال ﷺ: (الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين (٨) وسئل ﷺ: وأي الأعمال أفضل فقال الصلاة لمواقيتها» (٩) وقال ﷺ: ومن حافظ على فقد هدم الدين (٨) وسئل ﷺ: ومن أوقال: وما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ولو وقال شيء أحب إليه منها لتعبد به ملائكته فمنهم راكع ومنهم عائم وقاعد (١٠) وقال النبي ﷺ: ومن ترك الصلاة متعمداً فقد كفر (١٠) أي قارب أن ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوط عماده كما يقال لمن قارب البلدة إنه بلغها ودخلها. وقال ﷺ: ومن توضأ فاحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاة السلام وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من توضأ فاحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاة السلام وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من توضأ فاحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاة السلام وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من توضأ فاحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاة السلام وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من توضأ فاحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاة السلام وقال أبه في صلاة المسلام وقال أبه في صلاة المسلام وقال أبه في صلاة عمد عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاة المسلام وقال أبه في صلاة المسلام وقال أبه في صلاة المسلام وقال أبه ويون وقال أبه في صلاة المسلام وقال أبه على صلاة المسلام وقال أبه ويونه وقال أبه ويونه وقال أبه ويونه وقال أبه ويونه ويونه

<sup>(</sup>١) حديث ويد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه، أخرجه الطبراني في الأوسط والحسن بن سعيد في مسنده من حديث أنس باسناد

<sup>(</sup>٢) حديث وإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه من حديث أبي سعيد

رُمُ ) حديث وخس صلوات كتبهن الله على العباد. . الحديث؛ أخرجه أبو داود والنسائي وابن مأجه وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت وصححه ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٤) حديث دمثل خمس صلوات كمثل نهر. . الحديث، أخرجه مسلم من حديث جابر ولهما نحوه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٥) حديث والصَّلواتُ كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٦) حديث دبيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح، أخرجه مالك من رواية سعيد بن المسيب مرسلاً"

<sup>(</sup>٧) حديث دمن لقي الله مضيعاً للصلاة لم يعبًا الله بشيء من حسناته، وفي معناه حديث داول ما يحاسب به العبد الصلاة، وفيه دفان فسدت فسد سائر عمله، رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس

<sup>(</sup>٨)حديث والصلاة عماد الدين، رواه البيهقي في الشعب بسند ضعفه من حديث عمر قال الحاكم: عكرمة لم يسمع من عمر قال ورواه ابن عمر لم يقف عليه ابن الصلاح فقال في مشكل الوسيط إنه غير معروف

<sup>(</sup>٩) حديث وسئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لمواقبتها، متفق عليه من حديث ابن مسعود

<sup>(</sup>أ•أ)حديث ومنّ حافظ على الخمسّ بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نوراً وبرهاناً. . . الحديث، أخرجه احمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو

<sup>(</sup>١٦) حديث «مفاتيح الجنة الصلاة» رواه أبو داود الطيانسي من حديث جابر وهو عند الترمذي ولكن ليس داخلا في الرواية

<sup>(</sup>١٧) حديث وما افترض الله على خلقه بعد التوحيد شيئًا أحب إليه من الصلاة... الحديث، لم أجده هكذا وآخر الحديث عند الطبراني من حديث جابر وعند الحاكم من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>١٣) حديث دمن ترك صلاة متعمداً فقد كفره أخرجه البزار من حديث أبي الدرداء بإسناد فيه مقال.

<sup>(</sup>١٤) حديث دمن ترك صلاة متعمداً فقد تبرأ من ذمة محمد ﷺ أخرجه أحمد والبيهقي من حديث أم أيمن بنحوه ورجاله ثقات

ما كان يعمد إلى الصلاة وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا ينبغي له أن يتأخر فإنّ أعظمكم أجراً أبعدكم داراً، قالوا لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطأ. ويروى: وإن أوّل ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة الصلاة (١) فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله وقال على: ويا أبا هريرة مر أهلك بالصلاة فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب» (٢) وقال بعض العلماء: مثل المصلي مثل التاجر الذي لا يحصل له الربح حتى يخلص له رأس المال، وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: إذا حضرت الصلاة قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها.

## فضيلة إتمام الأركان

قال ﷺ: «مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفي استوفى» (٣) وقال يزيد الرقاشي: «كانت صلاة رسول الله ﷺ مستوية كأنها موزونة» (٤) وقال ﷺ: إنّ الرجلين من أمتي ليقومان إلى الصلاة وركوعها وسجودهما واحد وإنّ ما بين صلاتيها ما بين السهاء والأرض» (٥) وأشار إلى الخشوع وقال ﷺ: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى العبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده» (١) وقال ﷺ: «أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل الله وجهه وجه حمار» (٧) وقال ﷺ: «من صلى صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كها حفظتني ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كها ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كها يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه» (٨) وقال ﷺ: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» (٩) وقال ابن مسعود رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال فمن أوفي استوفي، ومن طفف فقد علم ما قال الله في المطففين.

#### فضيلة الجماعة

قال ﷺ: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» (۱۰) وروى أبو هريرة أنه ﷺ فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بحزم عليهم بيوتهم بالله عليهم بيوتهم بعزم عليهم بيوتهم بعزم بعزم المناس ثم أخالف إلى رجال المناس عليهم بيوتهم بعزم عليهم بيوتهم بعزم عليهم بيوتهم بعزم عليهم بيوتهم بعزم المناس المناس

<sup>(</sup>١) حديث وأول ما ينظر الله فيه يوم القيامة من عمل العبد الصلاة. . الحديث، رويناه في الطيوريات من حديث أبي سعيد باسناد ضعيف

 <sup>(</sup>٢) والأصحاب السنن الحاكم وصحح إسناده نحوه من حديث أبي هريرة وسيأتي
 حديث ويا أبا هريرة مو أهلك بالصلاة فإن الله يأتيك الرزق من حيث لا تحتسب، لم أقف له على اصل

صعيف دي به ويوسمو المنت بالمصارة علي الله الميزان من أونى استوفى، أخرجه ابن المبارك في الزهد من حديث الحسن مرسلا وأسنده البيهقي في (٣) حديث دمثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى، أخرجه ابن المبارك في الزهد من حديث الحسن مرسلا وأسنده البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد فيه جهالة.

<sup>(</sup>٤) حديث يزيد الرقاشي «كانت صلاة رسول الله ﷺ مستوية كأنها موزونة» رواه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة وهو مرسل ضعيف

<sup>(</sup>٥) حديث وإنّ الرّجلين من أمتي ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد. الحديث؛ أخرجه ابن المجبر في العقل من حديث أبي أيوب الأنصاري بنحوه وهو موضوع ورواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده عن ابن المجبر

<sup>(</sup>٦) حديث ولا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح

<sup>(</sup>٧) حديث داما يخاف الذي بجول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار، أخرجه ابن عدي في عوالي مشايخ مصر من حديث جابر دما يؤمنه إذا التفت في صلاته أن يحول الله عز وجل وجهه وجه كلب أو وجه خنزير، قال منكر بهذا الإسناد. وفي الصحيحين من حديث أب هريرة داما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله وجهه وجه حمار،

<sup>(</sup>A) حديث دمن صلى الصلاة لوقتها فأسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرضت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كها حفظتني. الحديث، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف والطيالسي والبيهقي في الشعب من حديث عبادة ابن الصامت بسند ضعيف نحوه

<sup>(</sup>٩) حديث وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته الخرجه أحمد والحاكم وصحح إسناده من حديث أبي قتادة

<sup>(</sup>١٠) حديث (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>١١) حديث أبي هريرة ولقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون. . الحديث، متفق عليه

الحطب ولو علم أحدهم أنه يجد عظمًا سميناً أو مرماتين لشهدها» يعني صلاة العشاء. وقال عثمان رضي الله عنه مرفوعاً «من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة»(١) وقال على: «من صلى صلاة في جماعة فقد ملا نحره عبادة»(٢) وقال سعيد بن المسيب: ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد. وقال محمد بن واسع: ما أشتهي من الدنيا إلا ثلاثة: أخاً إن تعوجت قومني وقوتاً من الرزق عفواً من غير تبعة وصلاة في جماعة يرفع عني سهوها ويكتب لي فضلها. وروي أن أبا عبيدة بن الجراح أم قوماً مرة فلما انصرف قال: ما زال الشيطان بي آنفاً حتى رأيت أنَّ لي فضلًا عن غيره لا أؤم أبداً. وقال الحسن: لا تصلوا خلف رجل لا يختلف إلى العلماء. وقال النخعي: مثل الذي يؤم الناس بغير علم مثل الذي يكيل الماء في البحر لا يدري زيادته في نقصانه؟ وقال حاتم الأصم: فاتتنى الصلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشر آلاف لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سمع المنادي فلم يرد خيراً لم يرد به خير. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تملأ أذن ابن آدم رصاصاً مذاباً خير له من أن يسمع النداء ثم لا يجيب. وروي أن ميمون بن مهران أتى المسجد فقيل له: إن الناس قد انصرفوا فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلّي من ولاية العراق. وقال ﷺ: «من صلى أربعين يوماً الصلوات في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين: براءة من النفاق وبراءة من النار»(٣) ويقال إنه إذا كان يوم القيامة يحشر قوم وجوههم كالكوكب الدريّ فتقول لهم الملائكة: ما كانت أعمالكم؟ فيقولون: كنا إذا سمعنا الأذان قمنا إلى الطهارة لايشغلنا غيرها ثم تحشر طائفة وجوههم كالأقمار فيقولون بعد السؤال: كنا نتوضأ قبل الوقت ثم تحشر طائفة وجوههم كالشمس فيقولون: كنا نسمع الأذان في المسجد. وروي أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى ويعزون سبعاً إذا فاتتهم الجماعة.

#### فضيلة السجود

قال رسول الله 3: «ما تقرّب العبد إلى الله بشيء أفضل من سجود خفي» (٤) وقال رسول الله 3: «ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة» (٥) وروي: «أن رجلًا قال لرسول الله 3! أدع الله أن يجعلني من أهل شفاعتك وأن يرزقني مرافقتك في الجنة فقال 3: أعني بكثرة السجود» (٦) وقيل: «إن أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون ساجداً» (٧) وهو معنى قوله عزّ وجل: ﴿ واسجد واقترب ﴾ وقال عزّ وجل: ﴿ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ﴾ فقيل هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض عند السجود وقيل هو نور الخشوع فإنه يشرق من الباطن على الظاهر، وهو الأصح وقيل هي الغرر التي تكون في وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء وقال 3: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلاه أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت أنا بالسجود فعصيت فلي النار» (٨) ويروى عن على بن عبد

<sup>(</sup>١) حديث عثمان «من شهد صلاة العشاء فكأنما قام نصف ليلة.. الحديث، أخرجه مسلم من حديثه مرَقَوَعاً قال الترمذي وروي عن عثمان معقدفاً

<sup>(</sup>٢) حُدَيث «من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره عبادة» لم أجده مرفوعا وإنما هو من قول سعيد بن المسيب رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة.

<sup>(</sup>٣) حديث من صلى أربعين يوماً الصلوات في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام. . الحديث أخرجه الترمذي من حديث أنس بإسناد رجال ثقات (٤) حديث وتقرب العبد إلى القبشيء أفضل من سجود خفي، رواه ابن المبارك في الزهد من حديث ضمرة بن حبيب مرسلا"

<sup>(</sup>٥) حديث «ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة» أخرجه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت بإسناد صحيح ولمسلم نحوه من حديث ثوبان وأبي الدرداء

<sup>(</sup>٦) حديث «إن رجلاً قال لرسول الله ﷺ أدع الله أن يجعلني من أهل شفاعتك ويرزقني مرافقتك في الجنة . الحديث المحرجه مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي نحوه وهو الذي سأله ذلك

<sup>(</sup>٧)حديث وإن أقرب ما يكُون العبد إلى الله أن يكون ساجداً، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٨) حديث وإذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. . الحديث، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .

الله بن عباس أنه كان يسجد في كل يوم ألف سجدة وكانوا يسمونه السجاد. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان لا يسجد إلا على التراب. وكان يوسف بن أسباط يقول: يا معشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض فها بقي أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل بيني وبين ذلك. وقال سعيد بن جبير: ما آسى على شيء من الدنيا إلا على السجود. وقال عقبة بن مسلم: ما من خصلة في العبد أحب إلى الله عز وجلً من رجل يحب لقاء لله عز وجل وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل منه حيث يخر ساجداً. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل إذا سجد فأكثروا الدعاء عند ذلك.

## فضيلة الخشوع

قال الله تعالى: ﴿ وأقم الصلاة لذكري ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلا تَكُنَّ مِنَ الْغَافِلَينَ ﴾ وقال عزَّ وجل: ﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ﴾ قيل سكاري من كثرة الهم وقيل من حب الدنيا. وقال وهب: المراد به ظاهره ففيه تنبيه على سكر الدنيا إذ بين فيه العلة فقال: ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾ وكم من مصلّ لم يشرب خمراً وهو لا يعلم ما يقول في صلاته. وقال النبي ﷺ: «من صلى ركعتين لم يحدّث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه»(١) وقال على: «إنما الصلاة تمسكن وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم وتضع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خداج» $^{(Y)}$  وروي عن الله سبحانه وتعالى في الكتب السالفة أنه قال: «ليس كل مصل أتقبل صلاته إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتكبر على عبادي وأطعم الفقير الجائع لوجهي» وقال ﷺ: «إنما فرضت الصلاةوأمرتبالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله تعالى فإذا لم يكن في قلبك للمذكور الذي هو المقصود والمبتغى عظمة ولا هيبة فها قيمة ذكرك»(٣) وقال ﷺ للذي أوصاه: « وإذا صليت فصلٌ صلاة مودع»(٤) أي مودع لنفسه مودع لهواه مودع لعمره سائر إلى مولاه كها قال عزّ وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانَ إِنْكَ كَادِحَ إِلَى رَبُّكَ كَدْحَاً فَمَلَاقِيهِ ﴾ وقال تعالى: ﴿ واتقوا الله ويعلمكم الله ﴾ وقال تعالى: ﴿ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ﴾ وقال ﷺ: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً»(°) والصلاة مناجاة فكيف تكون مع الغفلة؟ وقال بكر بن عبد الله: يا ابن آدم إذا شئت أن تدخل على مولاك بغير إذن وتكلمه بلا ترجمان دخلت، قيل: وكيف ذلك؟ قال: تسبغ وضوءك وتدخل محرابك فإذا أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمان. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه»(٦) اشتغالًا بعظمة الله عزّ وجل وقال ﷺ: «لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه»(٧) وكان إبراهيم الخليل إذا قام إلى الصلاة يسمع وجيب قلبه على ميلين. وكان سعيد التنوخي إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته «ورأى رسول الله

<sup>(</sup>١) حديث «من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث صلة بن أشيم مرسلا وهو في الصحيحين من حديث عثمان بزيادة في أوله دون قوله «بشيء من الدنيا، وزاد الطيالسي إلا بخير

<sup>(</sup>٢) حديث «إنما الصلاة تمسكن ودعا وتضرع. . الحديث» أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه من حديث الفضل بن عباس باسناد مضطرب

<sup>(</sup>٣) حديث «إنما فرضت الصلاة وأمرتبالحج والطواف وأشعرت المناسك لإقامة ذكر الله، أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عائشة نحوه دون ذكر والصلاة، قال الترمذي حسن صحيح

<sup>(</sup>٤) حديث «إذا صليت فصل الصلاة مودع، أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أيوب والحاكم سعد بن أبي وقاص، وقال صحيح الإسناد والبيهقي في الزهد من حديث ابن عمر ومن حديث بصتوه

<sup>(</sup>٥) حديث «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من لله إلا بعداء أخرجه على بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا بإسناد لين والطبراني من قول ابن مسعود «من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر. . الحديث، وإسناده صحيح

<sup>(</sup>٦) حديث عائشة «كان رسول الله ﷺ بحدثنا ونحدثه فاذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه، أخرجه الأزدي في الضعفاء من حديث سويد بن غفلة مرسلاً «كان النبي ﷺ إذا سمع الأذان كأنه لا يعرف أحداً من الناس»

<sup>(</sup>٧) حديث «لا ينظر الله إلى الصلاة لا يحضر الرّجل فيها قلبه مع بدنه لم أجده بهذا اللفظ وروى محمد بن نصر في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن دهرش مرسلاً «لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يعهد قلبه مع بدنه «ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي بن كعب وإسناده ضعيف.

ﷺ رجلًا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه(١) ويروى أن الحسن نظر إلى رجل يعبث بالحصى ويقول: «اللهم زوجني الحور العين» فقال: بئس الخاطب أنت تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى. وقال لخلف بن أيوب: ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها قال: لا أعود نفسي شيئاً يفسد على صلاتي، قيل له: وكيف تصبر على ذلك؟ قال. بلغني أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال فلان صبور ويفتخرون بذلك فأنا قائم بين يدي ربي أفأتحرك لذبابة؟ ويروى عن مسلم بن يسار أنه كان إذا أراد الصلاة قال لأهله: تحدّثوا أنتم فإني لست أسمعكم. ويروى عنه أنه كان يصلي يوماً في جامع البصرة فسقطت ناحية من المسجد فاجتمع الناس لذلك فلم يشعر به حتى انصرف من الصلاة. وكان على بن أبي طالب رضى الله عنه وكرّم وجهه إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلوّن وجهه فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فيقول جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. ويروى عن عليّ بن الحسين أنه كان إذ توضأ اصفرّ لونه فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ ويروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «قال داود ﷺ في مناجاته: إلهي من يسكن بيتك وممن تتقبل الصلاة؟ فأوحى الله إليه: يا داود إنما يسكن بيتي وأقبل الصلاة منه من تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري وكف نفسه عن الشهوات، من أجلي يطعم الجائع ويؤوي الغريب ويرحم المصاب فذلك الذي يضيء نوره في السموات كالشمس» إن دعاني لبيته وإن سألني أعطيته، أجعل له في الجهل حلمًا وفي الغفلة ذكراً وفي الظلمة نوراً، وإنما مثله في الناس كالفردوس في أعلى الجنان لا تيبس أنهارها ولا تتغير ثمارها» ويروى عن حاتم الأصم رضى الله عنه أنه سئل عن صلاته فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي أظنها آخر صلاتي: «ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيراً بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعاً بتواضع وأسجد سجوداً بتخشع وأقعد على الورك الأيسر وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمني على الإبهام وأتبعها الإخلاص، ثم لا أدري أقبلت مني أم لا؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهها: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه.

### فضيلة المسجد وموضع الصلاة

قال الله عزّ وجل: ﴿ إِنمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ﴾ وقال ﷺ: «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له قصراً في الجنة»(٢) وقال ﷺ «من ألف المسجد ألفه الله تعالى»(٣) وقال ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»(٤) وقال ﷺ: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»(٥) وقال ﷺ: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه تقول: اللهم صلَّ عليه اللهم إرحمه اللهم أغفر له ما لم يحدث أو يخرج من المسجد»(٦) وقال ﷺ: «يأتي في آخر الزمان ناس من أمتي يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقاً حلقاً ذكرهم الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة»(٧) وقال ﷺ:

<sup>(</sup>١) حديث درأى رجلاً بعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه مِن قول سعيد بن المسيب ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسم

 <sup>(</sup>٢) حديث ومن بني الله مسجدا ولو.مثل مفحص قطاة . . . الحديث اخرجه ابن ماجه من حديث جابر بسند صحيح وابن حبان من حديث أبي ذر وهو متفق عليه من حديث عثمان دون قوله وولو مثل مفحص القطاة».

<sup>(</sup>٣) حديث دمن ألف المسجد ألفه الله تعالى، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد بسند ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث وإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أنَّ يجلس، متفق عليه من حديث أبي قتادة

<sup>(</sup>ه) حديث ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أخرجه الدارقطني من حديث جابر وأبي هريرة بإسنادين ضعيفين والحاكم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) حديث والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. . الحديث؛ متفق عليه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) حديث ويأتي في آخر الزمان ناس من أمتي يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقاً حلقاً ذكرهم الدنيا.. الحديث، أخرجه ابن حبان من حديث ابن مسعود والحاكم من حديث أنس وقال صحيح الإسناد

«قال الله عزّ وجل في بعض الكتب إن بيوتي في أرضي المساجد وإنّ زوّاري فيها عمارها فطوبي لعبد تطهر في بيته ثم زارفي في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره (١٠) وقال ﷺ: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان (٤) وقال سعيد بن المسيب من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه فيا حقه ان يقول إلا خيراً ويروى في الأثر أو الخبر «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كيا تأكل البهائم الحشيش (٣) وقال النخعي: كانوا يرون أن المشي في الليلة المظلمة إلى المسجد موجب للجنة: وقال أنس بن مالك: من أسرج في المسجد سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوؤه. وقال علي كرّم الله وجهه: إذا مات العبد يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من الساء، ثم قرأ: ﴿ فيا بكت عليهم الساء والأرض وما كانوا منظرين ﴾ وقال ابن عباس: تبكي عليه الأرض أربعين صباحاً. وقال عطاء الخراساني: ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. وقال أنس بن مالك: ما من بقعة يذكر الله تعالى عليها بصلاة أو ذكر إلا افتخرت على ما حولها من البقاع واستبشرت بذكر الله عز وجل إلى منتهاها من سبع أرضين وما من عبد يقوم يصلي إلا تزخرفت له الأرض. ويقال: ما من منزل يتزل فيه قوم إلا أصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم.

الباب الثاني: في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة وبالتكبير وما قبله

ينبغي للمصلي إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الحبث في البدن والمكان والثياب وستر العورة من السرة إلى الركبة أن ينتصب قائبًا متوجهاً إلى القبلة ويراوح بين قدميه ولا يضمهها فإن ذلك بما كان يستدل به على فقه الرجل وقد: (فهى على عن الصفن والصفد في الصلاة، (٤) والصفد هـ و اقتران القدمين معاً ومنه قوله تو مقرنين في الأصفاد في والصفن هو رفع إحدى الرجلين ومنه قوله عز وجل: ﴿ الصافنات الجياد ﴾ هذا ما يراعيه في رجليه عن القيام ويراعي في ركبتيه ومعقد نطاقه الانتصاب، وأما رأسه إن شاء تركه على استواء القيام وإن شاء أطرق والإطراق أقرب للخشوع وأغض للبصر وليكن بصره محصوراً على مصلاه الذي يصلي عليه، فإن لم يكن له مصلي فليقرب من جدار الحائط أو ليخط خطاً، فإن ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع عليه، فإن لم يكن له مصلي فليقرب من جدار الحائط أو ليخط خطاً، فإن ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع من غير التفات. هذا أدب القيام فإذا استوى قيامه واستقباله وإطراقه كذلك فليقرأ: ﴿ قل أعوذ برب الناس ﴾ تحصناً به من الشيطان، ثم ليأت بالإقامة وإن كان يرجو حضور من يقتدي به فليؤذن أولاً ثم ليحضر النية وهو أن ينوي في الظهر مثلاً ويقول بقلبه: أؤدي فريضة الظهر لله، ليميزها بقوله أؤدي: عن القضاء وبالفريضة عن النفل، وبالظهر عن العصر وغيره، ولتكن معاني هذه الألفاظ حاضرة في قلبه فإنه هو النية، والألفاظ عن النفل، وبالظهر عن العصر وغيره، ولتكن معاني هذه الألفاظ حاضرة في قلبه فإنه هو النية، والألفاظ مذكرات وأسباب لحضورها، ويجتهد أن يستديم ذلك إلى آخر التكبير حتى لا يعزب فإذا حضر في قلبه فلك فليرفع يديه إلى حذو منكبيه بعد إرسالهما بحيث يحاذي بكفيه منكبيه وبإبهاميه شحمتي أذنيه ويرؤوس أدنيه (٥) ليكون جامعاً بين الأخبار الواردة فيه، ويكون مقبلاً بكفيه وإجهاميه إلى القبلة ويسط الأصابع فليرفوس أذنيه (١٠) ليكون جامعاً بين الأخبار الواردة فيه، ويكون مقبلاً بكفيه وإجهاميه إلى القبلة ويسط الأصابعه المرووس أداب المنابعه المنابعة الم

<sup>(</sup>١) حديث وقال الله تعالى فإن بيوتي في أرضي المساجد وإن زواري فيها عمارها. الحديث؛ أخرجه أبو نعيم من حديث أبي سعيد بسند ضعيف ويقول الله عز وجل يوم القيامة أين جيراني فتقول الملائكة من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك فيقول أين قراء القرآن وعمار المساجد، وهو في الشعب نحوه موقوفاً على أصحاب رسول الله ﷺ بإسناد صحيح، وأسند ابن حبار في الضعفاء آخر الحديث من حديث سلمان وضعفه

 <sup>(</sup>٢) حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد
 (٣) حديث والحديث في المسجد يأكل الحسنات كها تأكل البهيمة الحشيش، لم أقف له على أصل

الباب الثان

<sup>(\$)</sup>حديث والنهي عن الصفن والصفد في الصلاة، عزاء رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده ولا عند غيره وإنما ذكره أصحاب الغريب كابن الأثير في النهاية. وروى سعيد بن منصور ان ابن مسعود رأى رجلا صافاً أو صافتاً قدميه فقال: اخطأ هذه السنة

<sup>(</sup>٥) حُديث ورفع اليدين إلى حذو المنكبين، وورد وإلى شحمة أذنيه، وورد والى و وس أذنيه، متفق عليه من حديث ابن عمر باللقظ الأول وأبو داود من حديث وأثل بن حجر إسناد ضعيف وإلى شحمة أذنيه، ولمسلم من حديث مالك بن الحويرث وفروع أذنيه،

ولا يقبضها، ولا يتكلف فيها تفريجاً ولا ضبًا بل يتركها على مقتضى طبعها، إذ نقل في الأثر النشر والضم (١) وهذا بينها فقو أولى « وإذا استقرت اليدان في مقرهما ابتدا التكبير مع إرسالها وإحضار النية، ثم يضع اليدين على ما فوق السرة وتحت الصدر ويضع اليمنى على اليسرى إكراماً لليمنى بأن تكون محمولة، وينشر المسبحة والوسطى من اليمنى على طول الساعد ويقبض بالإبهام والخنصر والبنصر على كوع اليسرى، وقد روي أن التكبير مع رفع اليدين (٢) ومع استقرارهما (٣) ومع الإرسال (٤) فكل ذلك لا حرج فيه وأراه بالإرسال أليق فإنه كلمة العقد، ووضع إحدى اليدين على الاخرى في صورة العقد ومبدؤه الإرسال وآخره الوضع. ومبدأ التكبير الألف وآخره الراء فيليق مراعاة التطابق بين الفعل والعقد، وأما رفع اليد فكالمقدمة لهذه البداية. ثم لا ينبغي أن يرفع يديه إلى قدام رفعاً عند التكبير ولا يردهما إلى خلف منكبيه ولا ينفضها عن يمين وشمال نفضاً إذا فرغ من التكبير ويرسلها إرسالاً خفيفاً رفيقاً ويستأنف وضع اليمين على الشمال بعد الإرسال، وفي بعض الروايات من التكبير ويرسلها إرسالاً خفيفاً رفيقاً ويستأنف وضع اليمين على الشمال بعد الإرسال، وفي بعض الروايات هذا فهو أولى مما ذكرناه. وأما التكبير فينبغي أن يضم الهاء من قوله «الله» ضمة خفيفة من غير مبالغة ولا يدخل بين الهاء والألف شبه الواو، وذلك ينساق إليه بالمبالغة: ولا يدخل بين باء أكبر ورائه ألفاً، كأنه يقول «أكبار» ويجزم راء التكبير ولا يضمها فهذه هيئة التكبير وما معه.

#### القراءة

ثم يبتدىء بدعاء الإستفتاح وحسن أن يقول عقب قوله الله أكبر: «الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً (٢) وجهت وجهي \_ إلى قوله \_ وأنا من المسلمين» (٢) ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك وجلّ ثناؤك ولا إلّه غيرك» (٨) ليكون جامعاً بين متفرّقات ما ورد في الأخبار. وإن كان خلف الإمام اختصر إن لم يكن للإمام سكتة طويلة يقرأ فيها ثم يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة يبتدىء فيها بـ: «بسم الله الرحمن الرحيم» بتمام تشديداتها وحروفها ويجتهد في الفرق بين الضاد والظاء ويقول: «آمين» في آخر الفاتحة في آخر الفاتحة ويمدّها مدّاً، ولا يصل «آمين» بقوله: «ولا الضالين» وصلاً. ويجهر بالقراءة في الصبح والمغرب والعشاء إلا أن يكون مأموماً، ويجهر بالتأمين. ثم يقرأ السورة أو قدر ثلاث آيات من القرآن فيا فوقها، ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوى بأن يفصل بينها بقدر السورة أو قدر ثلاث آيات من القرآن فيا فوقها، ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوى بأن يفصل بينها بقدر قوله: «سبحان الله» ويقرأ في الصبح من السور الطوال من المفصل وفي المغرب من قصاره، وفي الظهر والعصر والعشاء نحو: ﴿ والسهاء ذات البروج ﴾ وما قاربها. وفي الصبح في السفر: ﴿ قلُّ يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ﴾ وكذلك في ركعتي الفجر والطواف والتحية وهو في جميع ذلك مستديم للقيام ووضع اليدين كها وصفنا أحد ﴾ وكذلك في ركعتي الفجر والطواف والتحية وهو في جميع ذلك مستديم للقيام ووضع اليدين كها وصفنا

<sup>(</sup>١) حديث ونشر الأصابع عند الافتتاح، ونقل وضمها، وقال عطاء وابن خزيمة من حديث أبي هرير والبيهقي ورلم يفرج بين أصابعه ولم بضمها، ولم أجد التصريح بضم الأصابع

<sup>(</sup>٢) حديث التكبير مع رفع اليدين أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وكان يرفع يديه حين يكبر، ولأبي داود من حديث واثل ويرفع يديه مع التكبير،

<sup>(</sup>٣) حديث التكبير مع استقرار اليدين أي مرفوعتين أخرجه مسلم من حديث ابن عمر «كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر» زاد أبو داود ووهما كذلك»

<sup>(\$)</sup> حديث والتكبير مع إرسال اليدين؛ أخرجه أبو داود من حديث أبي حميد وكان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يجاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاً، قال ابن الصلاح في المشكل فكلمه وحتى، التي هي للغاية تدل بالمعنى على ما ذكره أي من ابتداء التكبير مع الإرسال

<sup>(</sup>٥) وكان إذا كبر أرسل يديه فإذا أراد أن يقرأ وضع اليمني على اليسرى، أخرجه الطبراني من حديث معاذ بإسناد ضعيف

<sup>(</sup>٦) حديث أنه يقول بعد قوله الله أكبر: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاً أخرجه مسلم من حديث ابن عمر قال «بينا نحن نصلي مع رسول الله ﷺ إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيراً. . الحديث، أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم «أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيراً . الحديث،

<sup>(</sup>٧) حَدَيثُ وَدَعَاءُ الْاَسْتَفْتَاحُ وَجَهَتَ وَجَهِي . . الْحَدَيثُ، أخرجه مسلم من حديث علي

<sup>(</sup>٨) حديث «سبحانك اللهم وبحمدك. آلحديث، في الاستفتاح أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث عائشة وضعفه الترمذي والدراقطني ورواه مسلم موقوفاً على عمر وعند البيهقي من حديث جابر الجمع بين «وجهت» وبين «سبحانك اللهم»

## الركوع ولواحقه

ثم يركع ويراعي فيه أموراً وهو أن يكبر للركوع وأن يرفع يديه في تكبيرة الركوع وأن يمدّ التكبير مدّاً إلى الإنتهاء إلى الركوع وأن يضع راحتيه على ركبتيه في الركوع وأصابعه منشورة موجهة نحو القبلة على طول الساق وأن ينصب ركبتيه ولا يثنيها وأن يمدّ ظهره مستوياً وأن يكون عنقه ورأسه مستويين مع ظهره كالصفيحة الواحدة لا يكون رأسه أخفض ولا أرفع وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه. وتضم المرأة مرفقيها إلى جنبيها. وأن يقول «سبحان ربي العظيم» ثلاثاً والزيادة إلى السبعة وإلى العشرة حسن، إن لم يكن إماماً، ثم يرتفع من الركوع إلى القيام ويرفع يديه ويقول: «سمع الله لمن حمده» ويطمئن في الاعتدال ويقول: «ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد» ولا يطول هذا القيام إلا في صلاة التسبيح والكسوف والصبح. ويقنت في الركعة الثانية بالكلمات المأثورة قبل السجود (١).

#### السجود

ثم يهوي إلى السجود مكبراً فيضع ركبتيه على الأرض ويضع جبهته وأنفه وكفيه مكشوفة ويكبر عند الهوى ولا يرفع يديه في غير الركوع، وينبغي أن يكون أوّل ما يقع منه على الأرض ركبتاه وأن يضع بعدهما يديه ثم يضع بعدهما وجهه وأن يضع جبهته وأنفه على الأرض وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه: ولا تفعل المرأة ذلك. وأن يكون في سجوده مخوياً على الأرض. ولا تكون المرأة خلك.

والتخوية: رفع البطن عن الفخذين والتفريج عن الركبتين. وأن يضع يديه على الأرض حذاء منكبيه ولا يفرّج أصابعها بل يضمها ويضم الإبهام إليها، وإن لم يضم الإبهام فلا بأس، ولا يفترش ذراعيه على الأرض كما يفترش الكلب<sup>(۲)</sup> فإنه منهي عنه. وأن يقول: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاً فإن زاد فحسن إلا أن يكون إماماً. ثم يرفع من السجود فيطمئن جالساً معتدلاً فيرفع رأسه مكبراً ويجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع يديه على فخذيه والأصابع منشورة ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها. ويقول: «رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني واعف عني» ولا يطوّل الجلسة إلا في سجود التسبيح. ويأتي بالسجدة الثانية كذلك ويستوي منها جالساً جلسة خفيفة للاستراحة في كل ركعة لا تشهد عقيبها. ثم يتوم فيضع اليد على الأرض ولا يقدّم إحدى رجليه في حال الارتفاع ويمد التكبير حتى يستغرق ما بين وسط ارتفاعه من القعود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام. بحيث تكون الهاء من قوله «الله» عند استوائه جالساً؛ وكاف «أكبر» عند اعتماده على اليد للقيام، وراء «أكبر» في وسط ارتفاعه إلى القيام ويبتدى، في وسط ارتفاعه إلى القيام حتى يقع التكبير في وسط انتقاله ولا يخلو عنه إلا طرفاه وهو أقرب إلى التعميم. ويصلي الركعة الثانية كالأولى ويعيد التعوّذ كالابتداء.

#### التشهد

ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأوّل. ثم يصلي على رسول الله وسلم وعلى آله ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى إلى المسبحة، ولا بأس بإرسال الإبهام أيضاً، ويشير بمسبحة يمناه وحدها عند قوله إلا الله لا عند قوله «لا إله» ويجلس في هذا التشهد على رجله اليسرى كيا بين السجدتين. وفي التشهد

<sup>(</sup>١) حديث والقنوت في الصبح بالكلمات المأثورة، أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس وكان النبي ﷺ يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات: اللهم أهدني فيمن هديت. الحديث، أخرجه أبو داود والترمُذي وحسنه والنسائي من حديث الحسن وأن النبي ﷺ كان يعلمه الكلمات يقولهن في الوتر، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) حديث والنهي عن أن يفرش ذراعيه على الأرض كها يفرش الكلب، متفق عليه من حديث أنس

الأخير يستكمل الدعاء المأثور(١) بعد الصلاة على النبي ﷺ وسننه كسنن التشهد الأوّل لكن يجلس في الأخير على وركه الأيسر، لأنه ليس مستوفزاً للقيام بل هو مستقر، ويضجع رجله اليسرى خارجة من تحته وينصب اليمني ويضع رأس الإبهام إلى جهة القبلة إن لم يشق عليه. ثم يقول «السلام عليكم ورحمة الله» ويلتفت يميناً بحيث يرى خده الأيمن من وراءه من الجانب اليمين ويلتفت شمالًا كذلك. ويسلم تسليمة ثانية وينوي الخروج من الصلاة بالسلام وينوي بالسلام من على يمينه الملائكة والمسلمين في الأولى، وينوي مثل ذلك في الثانية. ويجزم التسليم (٢) ولا يمده مداً فهو السنة. وهذه هيئة صلاة المنفرد، ويرفع صوته بالتكبيرات ولا يرفع ضوته إلا بقدر ما يسمع نفسه. وينوي الإمام الإمامة لينال الفضل فإن لم ينو صحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء ونالوا فضل الجماعة، ويسرّ بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد، ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأولي العشاء والمغرب. وكذلك المنفرد ويجهر بقوله «آمين» في الصلاة الجهرية وكذلك المأموم. ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معاً لا تعقيباً. ويسكت الإمام سكتة عقيب الفاتحة ليثوب إليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام. ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام. ويقول الإمام «سمع الله لمن حمده» عند رفع رأسه من الركوع وكذا المأموم. ولا يزيد الإمام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود، ولا يزيد في التشهد الأوّل بعد قوله «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة ولا يطوّل على القوم ولا يزيد على دعائه في التشهد الأخير على قدر التشهد والصلاة على رسول الله ﷺ. وينوي عند السلام: السلام على القوم والملائكة. وينوي القوم بتسليمهم جوابه ويثبت الإمام ساعة حتى يفرغ الناس من السلام ويقبل على الناس بوجهه. والأولى أن يثبت إن كان خلف الرجال نساء لينصرفن قبله، ولا يقوم واحد من القوم حتى يقوم. وينصرف الإمام حيث يشاء عن يمينه وشماله واليمين أحب إلى. ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقول «اللهم أهدنا» ويجهر به ويؤمّن القوم ويرفعون أيديهم حذاء الصدور، ويمسح الوجه عند ختم الدعاء. الحديث نقل فيه، وإلا فالقياس أن لا يرفع اليد كما في آخر التشهد.

#### المنهيات

نهى رسول الله ﷺ عن الصفن في الصلاة والصفد وقد ذكرناهما وعن الإقعاء (٣) وعن السدل(٤) والحافق (١٠) والحافق (١١) والحافق (١١

<sup>(</sup>١) حديث والدعاء المأثور بعد التشهده أخرجه مسلم من حديث علي في دعاء الاستفتاح قال «ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت... الحديث، وفي الصحيحين من حديث عائشة «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم.. الحديث، وفي الباب غير ذلك جميعها في الأصل

<sup>(</sup>٢) حديث «جزم السلام سنة، أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح وضعفه ابن القطان.

<sup>(</sup>٣) حديث والنهي عن الإقعاء، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث علي بسند ضعيف ولا يقع بين السجدتين، ومسلم من حديث عائشة وكان ينهي عن عقبة الشيطان، والحاكم من حديث سمرة وصححه انهى عن الإقعاء،

<sup>(</sup>٤) حديث ونهى عن السدل في الصلاة، أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصَحِّعه من حديث أبي هريرة

<sup>(°)</sup> حديث «النهّي عن الكفتّ في الصلاة» مُتفق عليه من حديثُ ابن عباس «أمرنا النبّي ﷺ أنْ نُسجَدٌ على سبعة أعظم ولا نكفت شعراً ولا ثوباًه

<sup>(</sup>٦) حديث والنهي عن الاختصار، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه بلفظ ونهى الرجل مختصراً،

<sup>(</sup>٧) حديث «النهيّ عن الصلب في الصلاة» أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر بإسناد صحيح

<sup>(</sup>٨) حديث «النهي عن المواصلة» عزاه رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده، وقد فسره الغزالي بوصل القراءة بالتكبير ووصل القراءة بالركوع وغير ذلك. وقد روى أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث سمرة «سكتتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ إذا دخل في صلاته :وإذا فرغ من قبراءة القرآن» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة «كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة. . الحديث»

<sup>(</sup>٩) حديث «النهي عن صلاة الحاقل» أخوجه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي أمامة أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن» وأبو داود من حديث أبي هريرة «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يصلي وهو حاقن» وله وللترمذي وحسنه نحوه من حديث ثوبان ومسلم من حديث عائشة «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»

<sup>(</sup>١٠) حديث وألنهي عن صلاة الحاقب، لم أجدُّه بهذا اللفظ وفسره المصنف تبعا للأزهري بمدافعة الغائط وفيه حديث عائشة الذي قبل هذا

ر (١١) حديث «النبي عن صلاة الحازق» عزاه رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده والذّي ذكره أصحاب الغريب حديث «لا رأى لحازق» وهو صاحب الخف الضيق»

وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلثم(١) وهو ستر الوجه. أما الإقعاء: فهو عند أهل اللغة أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ويجعل يديه على الأرض كالكلب. وعند أهل الحديث أن يجلس على ساقيه جاثياً وليس على الأرض منه إلا رؤوس أصابع الرجلين والركبتين. وأما السدل: فمذهب أهل الحديث فيه أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك. وكان هذا فعل اليهود في صلاتهم فنهوا عن التشبه بهم. والقميص في معناه فلا ينبغي أن يركع ويسجد ويداه في بدن القميص. وقيل معناه أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. والأوّل أقرب. وأما الكف فهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود. وقد يكون الكف في شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره والنهي للرجال. وفي الحديث «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكـف شعراً ولا ثوباً» (٢) وكره أحمد ابن حنبل رضي الله عنه أن يأتزر فوق القميص في الصلاة ورآه من الكف، وأما الاختصار: فأن يضع يديه على خاصرتيه. وأما الصلب فأن يضع يديه على خاصرتيه في القيام ويجافي بين عضديه في القيام. وأما المواصلة: فهي خمسة؛ اثنان على الإمام أن لا يصل قراءته بتكبيرة الإحرام ولا ركوعه بقراءته وإثنان على المأموم أن لا يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ولا تسليمه بتسليمه، وواحدة بينهما أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية وليفصل بينهما وأما الحاقن: فمن البول، والحاقب: من الغائط. والحاذق: صاحب الخفّ الضيق. فإن كل ذلك يمنع من الخشوع. وفي معناه الجائع والمهتم. وفهم نهى الجائع من قوله ﷺ: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فأبدؤ وا بالعشاء إلا أنّ يضيق الوقت أو يكون ساكن القلب، (٣) وفي الخبر « لا يدخلن أحدكم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدكم وهو غضبان»(٤) وقال الحسن: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وفي الحديث «سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان: الرعاف والنعاس والوسوسة والتثاؤب والحكاك والالتفات والعبث بالشيء ١٥٠ وزاد بعضهم السهو والشك وقال بعض السلف أربعة في الصلاة من الجفاء الالتفات ومسح الوجه وتسوية الحصى وأن تصلى بطريق من يمرّ بين يديك «ونهي أيضاً عن أن يشبك أصابعه(٦) أو يفرقع أصابعه(٧) أو يستر وجهه(٨) أو يضع إحدى كفيه على الأخرى يدخلها بين فخذيه في الركوع» (٩) وقال بعض الصحابة رضى الله عنهم: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه. ويكره أيضاً أن ينفخ في الأرض عند السجود للتنظيف وأن يسوي الحصى بيده فإنها أفعال مستغني عنها ولا يرفع إحدى قدميه فيضمها على فخذه ولا يستند في قيامه إلى حائط فإن استند بحيث لوسل ذلك الحائط لسقط فالأظهر بطلان صلاته والله أعلم.

تمييز الفرائض والسنن

جملة ما ذكر يشتمل على فرائض وسنن وآداب وهيئات مما ينبغي لمريد طريق الأخرة أن يراعي جميعها.

<sup>(</sup>١) حديث والنهي عن التلثم في الصلاة، أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند حسن ونهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، رواه الحاكم وصححه قال الخطابي هو التلثم على الأفواه

<sup>(</sup>٣) حديث وأمرت أن أسجد على سبّعة أعضاء ولا اكفت شعراً ولا ثوباً، متفق عليه من حديث ابن عباس

<sup>(</sup>٣) حديث وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابشؤ وابالعشاء، متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة

<sup>(</sup>٤) حديث ولا يدخل أحدكم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدكم وهو غضبان، لم أجده

<sup>(</sup>٥) حديث دسبعة أشياء من الشيطان في الصلاة: الرعاف والنعاس والوسوسة والتثاؤب والالتفات، وزاد بعضهم والسهو والشك، أخرجه الترمذي من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده فذكر منها الرعاف والنعاس والتثاؤب وزاد ثلاثة أخرى وقال حديث غريب ولمسلم من حديث عثمان بن أبي العاص ويا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي الحديث، وللبخاري من حديث عائشة في الالتفات في الصلاة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم وللشيخين من حديث أبي هريرة التثاؤب من الشيطان ولها من حديث أبي هريرة إن أحدكم إذا قام يصلى جاء الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى

<sup>(</sup>٦) حديث والنهي عن تشبيك الأصابع، أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان نحوه من حديث كعب بن عجره

<sup>(</sup>٧) حديث والنبي تفقيع الأصابع في الصلاة، أخرجه ابن ماجه من حديث على بإسناد ضعبف لا تفقيع في أصابعك الصلاة.

<sup>(</sup>٨) حديث والنهيّ عن ستر الوجه أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٩) حديث والنهي عن التطبيق في الركوع، متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأيدي على الركب.

فالفرض من جملتها اثنتا عشرة خصلة: النية والتكبير والقِيام والفاتحة، والانحناء في الركوع إلى أن تنال راحتاه ركبتيه مع الطمأنينة والاعتدال عنه قائمًا، والسجود مع الطمأنينة ولا يجب وضع اليدين والإعتدال عنه قاعداً، والجلوس للتشهد الأخير والتشهد الأخير والصلاة على النبي ﷺ، والسلام الأوّل. فأما نية الخروج فلا تجب وما عدا هذا فليس بواجب بل هي سنن وهيئات فيها وفي الفرائض: أما السنن فمن الأفعال أربعة: رفع اليدين في تكبيرة الاحرام وعند الهوى إلى الركوع وعند الإرتفاع إلى القيام. والجلسة للتشهد الأوَّل. فأما ما ذكرناه من كيفية نشر الأصابع وحدّ رفعها فهي هيئات تابعة لهذه السنة، والتورك والإفتراش هيئات تابعة للجلسة والإطراق وترك الإلتفات هيئات للقيام وتحسين صورته، وجلسة الإستراحة لم نحدّها من أصول السنة في الأفعال لأنها كالمتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام لأنها ليست مقصودة في نفسها ولذلك لم تفرد بذكر. وأما السنن من الأذكار فدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم قوله «آمين» فإنه سنة مؤكدة ثم قراءة السورة ثم تكبيرات الانتقالات، ثم الذكر في الركوع والسجود والاعتدال عنهما، ثم التشهد الأوّل والصلاة فيه على النبي ﷺ، ثم الدعاء في آخر التشهد الأخير، ثم التسليمة الثانية وهذه وإن جمعناها في إسم السنة فلها درجات متفاوتة إذ تجبر أربعة منها بسجود السهو. وأما من الأفعال فواحدة: وهي الجلسة الأولى للتشهد الأوّل فإنها مؤثرة في ترتيب نظم الصلاة في أعين الناظرين حتى يعرف بها أنها رباعية أم لا؟ بخلاف رفع اليدين فإنه لا يؤثر في تغيير النظم فعبر عن ذلك بالبعض. وقيل الأبعاض تجبر بالسجود: وأما الأذكار فكلها لا تقتضي سجود السهو إلا ثلاثة: القنوت والتشهد الأوّل والصلاة على النبي ﷺ فيه، بخلاف تكبيرات الانتقالات وأذكار الركوع والسجود والاعتدال عنها، لأنَّ الركوع والسجود في صورتها مخالفان للعادة ويحصل بهما معنى العبادة مع السكوت عن الأذكار وعن تكبيرات الانتقالات فعدم تلك الأذكار لا تغير صورة العبادة. وأما الجلسة للتشهد الأوّل ففعل معتاد وما زيدت إلا للتشهد فتركها ظاهر التأثير. وأما دعاء الاستفتاح والسورة فتركهما لا يؤثر مع أنّ القيام صار معموراً بالفاتحة ومميزاً عن العادة بها، وكذلك الدعاء في التشهد الأخير والقنوت أبعد ما يجبر بالسجود ولكن شرع مدّ الاعتدال في الصبح لأجله فكان كمد جلسة الاستراحة إذ صارت بالمدّ مع التشهد جلسة للتشهد الأوّل. فبقى هذا قياماً ممدوداً معتاداً ليس فيه ذكر واجب وفي الممدود احتراز عن غير الصبح وفي خلوّه عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام في الصلاة \* فإن قلت: تمييز عن الفرائض معقول إذ تفوّت الصحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجه العقاب به دونها فأما تمييز سنة عن سنة والكل مأمور به على سبيل الإستحباب ولا عقاب في ترك الكل والثواب موجود على الكل فها معناه؟ فاعلم أنّ اشتراكهما في الثواب والعقاب والاستحباب لا يرفع تفاوتهما، ولنكشف ذلك لك بمثال: وهو أنَّ الإنسان لا يكون إنساناً موجوداً كاملًا إلَّا بمعنى باطن وأعضاء ظاهرة، فالمعنى الباطن هو الحياة والروح، والظاهر أجسام أعضائه. ثم بعض تلك الأعضاء ينعدم الإنسان بعدمها كالقلب والكبد والدماغ، وكلّ عضو تفوت الحياة بفواته، وبعضها لا تفوت بها الحياة ولكن يفوت مقاصد الحياة كالعين واليد والرجل واللسان وبعضها لا يفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت بها الحسن كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون، ونعضها لا يفوت بها أصل الجمال ولكن كماله كاستقواس الحاجبين وسواد شعر اللحية والأهداب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الحمرة بالبياض في اللون فهذه درجات متفاوتة؛ فكذلك العبادة صورة صوّرها الشرع وتعبدنا باكتسابها فروحها وحياتها الباطنة الخشوع والنية وحضور القلب والإخلاص ـ كما سيأتي ـ ونحن الآن في أجزائها الظاهرة فالركوع والسجود والقيام وسائر الأركان تجري منها مجرى القلب والرأس والكبد إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها. والسنن التي ذكرناها من رفع اليدين ودعاء الإستفتاح والتشهد الأوّل تجري منها مجرى اليدين والعينين والرجلين ولا تفوت الصحة بفواتها كما لا تفوت الحياة بفوات هذه الأعضاء ولكن يصير الشخص بسبب فواتها مشوّه الخلقة مذموماً غير مرغوب فيه، فكذلك من اقتصر على أقل ما يجزي من الصلاة كان كمن أهدى إلى ملك من الملوك عبداً حياً مقطوع الأطراف. وأما الهيئات وهي ما وراء السنن فتجري مجرى أسباب الحسن من الحاجبين

واللحية والأهداب وحسن اللون، وأما وظائف الأذكار في تلك السنن فهي مكملات للحسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية وغيرهما. فالصلاة عندك قربة وتحفة تتقرّب بها إلى حضرة ملك الملوك وحسن اللون، وأما وظائف الأذكار في تلك السنن فهي مكملات للحسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية وغيرهما. فالصلاة عندك قربة وتحفة تتقرّب بها إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة يهديها طالب القربة من السلاطين إليهم وهذه التحفة تعرض على الله عزّ وجل. ثم ترد عليك يوم العرض الأكبر فإليك الخيرة في تحسين صورتها وتقبيحها. فإن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها. ولا ينبغي أن يكون حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك السنة عن الفرض فلا يعلق بفهمك من أوصاف السنة إلا أنه يجوز تركها فتتركها فإن ذلك يضاهي قول الطبيب: إن فقء العين لا يبطل وجود الإنسان ولكن يخرجه عن أن يصدّق رجاء المتقرب في قبول السلطان إذا أخرجه في معرض الهدية - فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والهيئات والأداب، فكل صلاة لم يتم الإنسان ركوعها وسجودها فهي الخصم الأول على صاحبها تقول: ضبعك الله كما ضبعتني. فطالع الأخبار التي أوردناها في كمال أركان الصلاة ليظهر لك وقعها.

## الباب الثالث: في الشروط الباطنة من أعمال القلب

ولنذكر في هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب. ثم نذكر المعاني الباطنة وحدودها وأسبابها وعلاجها. ثم لنذكر تفصيل ما ينبغي أن يحضر في كل ركن من أركان الصلاة لتكون صالحة لزاد الآخرة. بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب

اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ أَقِم الصلاة لذكري ﴾ وظاهر الأمر الوجوب، والغفلة تضاد الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيًّا للصلاة لذكره؟ وقوله تعالى: ﴿ ولا تكن من الغافلين ﴾ نهى وظاهره التحريم وقوله عزّ وجل ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾ تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل المستغرق الهمّ بالوسواس وأفكار الدنيا وقوله ﷺ: «إنما الصلاة تمسكن وتواضع» حصر بالألف واللام وكلمة «إنما» للتحقيق والتوكيد، وقد فهم الفقهاء من قوله عليه السلام: «إنما الشفعة فيها لم يقصر» الحصر والإثبات والنفي، وقوله ﷺ: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً» وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر، وقال ﷺ: «كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب»(١) وما أراد به إلا الغافل وقال ﷺ: ﴿ ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ﴾ (٢) والتحقيق فيه أن المصلي مناج ربه عزّ وجل(٣) وكما يمتحن البدن بمشاق الحج، ويمتحن القلب بمشقة إخراج الزكاة واقتطاع المال المعشوق. ولا شك أن هذا القسم نفسها مخالفة للشهوة شديدة على النفس، وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى الذي هو آلة للشيطان عدو الله، فلا يبعد أن يحصل منها مقصود مع الغفلة، وكذلك الحج أفعاله شاقِة شديدة وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلام كان القلب حاضراً مع أفعاله أو لم يكن؟ أما الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود، فأما الذكر فإنه محاورة ومناجاة مع الله عزّ وجل فأما أن يكون المقصود منه كونه خطاباً ومحاورة أو المقصود منه الحروف والأصوات إمتحاناً للسان بالعمل كما تمتحن المعدة والفرج بالإمساك في الصوم، وكما يمتحن البدن بمشاق الحج، ويمتحن القلب بمشقة إخراج الزكاة واقتطاع المال والمعشوق. ولا شك أن هذا القسم باطل فإن تحريك اللسان بالهذيان ما أخفه على الغافل فليس فيه امتحان من حيث أنه عمل بل المقصود الحروف من حيث أنه نطق، ولا يكون نطقاً إلَّا إذا أعرب عها في الضمير ولا يكون معرباً إلا بحضور القلب، الباب الثالث

<sup>(</sup>١) حديث «كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب» أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة «رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر» ولأحمد «رب قائم حظه من صلاته السهر» وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>٢) حديث «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل» لم أجده موفوعا وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من رواية عثمان ابن أبي دهرش مرسلاً «لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه» ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي ابن كعب ولابن المبارك في الزهد موقوقاً على عمار لا يكتب للرجل من صلاته ماسهاعته.

<sup>(</sup>٣) حديث «المصلي يناجي ربه» متفق عليه من حديث أنس

فأى سؤال في قوله: ﴿ إهدنا الصراط المستقيم ﴾ إذ كان القلب غافلًا؟ وإذا لم يقصد كونه تضرعاً ودعاء فأي مشقة في تحريك اللسان به مع الغفلة لا سيها بعد الاعتياد؟ هذا حكم الأذكار بل أقول لو حلف الإنسان وقال: لأشكرنَّ فلاناً وأثنى عليه وأسأله حاجة؛ شم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعاني على لسانه في النوم لم يبر في يمينه، ولو جرت على لسانه في ظلمة وذلك الإنسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير باراً في يمينه إذ لا يكون كلامه خطاباً ونطقاً معه ما لم يكن هو حاضراً في قلبه، فلو كانت تجري هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه في بياض النهار غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب إليه عند نطقه لم يصر باراً في يمينه. ولا شك في أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء، والمخاطب هو الله عز وجل وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه ولا يشاهده بل هو غافل عن المخاطب ولسانه يتحرك بحكم العادة فها أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلب وتجديد ذكر الله عزّ وجل ورسوخ عقد الإيمان به! هذا حكم القراءة والذكر. وبالجملة فهذه الخاصية لا سبيل إلى إنكارها في النطق وتمييزها عن الفعل. وأما الركوع والسجود فالمقصود بهما التعظيم قطعاً ولو جاز أن يكون معظيًا لله عزَّ وجل بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظيًا لصنم موضوع بين يديه وهو غافل عنه، أو يكون معظيًا للحائط الذي بين يديه وهو غافل، عنه، وإذا خرج عن كونه تعظيمًا لم يبق إلا مجرد حركة الظهر والرأس وليس فيه من المشقة ما يقصد الإمتحان به، ثم يجعله عماد الدين والفاصل بين الكفر والإسلام ويقدم على الحج وسائر العبادات ويجب القتل بسبب تركه على الخصوص، وما أرى أن هذه العظمة كلها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف إليها مقصود المناجاة فإن ذلك يتقدم على الصوم والزكاة والحجّ وغيره بل الضحايا والقرابين التي هي مجاهدة للنفس بتنقيص المال قال الله تعالى: ﴿ لَنْ يَنَالُ الله لَحُومُهَا وَلا دَمَاؤُهَا وَلَكُنَّ يناله التقوى منكم ﴾ أي الصفة التي استولت على القلب حتى حملته على امتثال الأوامر هي المطلوبة فكيف الأمر في الصلاة ولا أرب في أفعالها؟ فهذا ما يدل من حيث المعنى على اشتراط حضور القلب \* فإن قلت: إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطاً في صحتها خالفت إجماع الفقهاء فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القلب عند التكبير؟ فاعلم أنه قد تقدم في كتاب العلم: أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن ولا يشقون عن القلوب ولا في طريق الآخرة بل يبنون ظاهر أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح؛ وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل وتعزيز السلطان؛ فأما أنه ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه على أنه لا يمكن أن يدعى الإجماع. فقد نقل عن بشر بن الحارث فيها رواه عنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري أنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته وروي عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وعن معاذ ابن جبل: من عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة فلا صلاة له. وروي أيضاً مسنداً قال رسول الله علي الله العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل(١) منها، وهذا لو نقل عن غيره لجعل مذهباً فكيف لا يتمسك به؟ وقال عبد الواحد بن زيد: أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، فجعله إجماعاً، وما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورّعين وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى. والحق الرجوع إلى أدلة الشرع والأخبار، والآثار ظاهرة في هذا الشرط إلا أن مقام الفتوى في التكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق. فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع الصلاة فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلا الأقلين وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مردّ له إلا أن يشترط منه ما يطلق عليه الاسم ولو في اللحظة الواحدة، وأولى اللحظات به لحظة التكبير فاقتصرنا على التكليف بذلك. ونحن مع ذلك نرجو أن لا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية. فإنه على الجملة أقدم على الفعل ظاهراً وأحضر القلب لحظة. وكيف لا والذي صلى مع الحدث ناسياً صلاته باطلة عند الله تعالى ولكن له أجر ما بحسب فعله وعلى قدر قصوره وعذره، ومع هذا الرجاء فيخشى أن يكون حاله (١) حديث وإن العبد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها. الحديث، أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث عمار بن أشد من حال التارك وكيف لا والذي يحضر الخدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد حالاً من الذي يعرض عن الخدمة؟ وإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء وصار الأمر مخطراً في نفسه فإليك الخيرة بعده في الاحتياط والتساهل. ومع هذا فلا مطمع في مخالفة الفقهاء فيها أفتوا به من الصحة مع الغفلة فإن ذلك من ضرورة الفتوى - كها سبق التنبيه عليه - ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادها. ولكن قد ذكرنا في باب الفرق بين العلم الباطن والظاهر في كتاب قواعد العقائد أن قصور الخلق أحد الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من أسرار الشرع. فلنقتصر على هذا القدر من البحث فإن فيه مقنعاً للمريد الطالب لطريق الآخرة. وأما المجادل المشغب فلسنا نقصد مخاطبته الآن وحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة وأن أقل ما يبقى به رمق الروح الحضور عند التكبير. فالنقصان منه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء الصلاة. وكم من حي لا حراك به قريب من ميت؟ فصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كمثل حي لا حراك به نسأل الله حبين العون.

#### بيان المعاني الباطنة التي تتم لها حياة الصلاة

اعلم أن هذه المعاني تكثر العبارات عنها ولكن يجمعها ست جمل وهي: حضور القلب والتفهم والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء. فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج في اكتسابها. أما التفاصيل: فالأوَّل حضور القلب ونعني به أن يفرّغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به، فيكون العلم بالفعل والقول مقروناً بهها، ولا يكون الفكر جائلًا في غيرهما، ومهما انصرف في الفكر عن غير ما هو فيه وكان في قلبه ذكر لما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل شميء فقد حصل حضور القلب ولكن التفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب، فربما يكون القلب حاضراً مع اللفظ ولا يكون حاضراً مع معنى اللفظ؛ فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي أردناه بالتفهم. وهذا مقام يتفاوت الناس فيه إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبحات .. وكم من معان لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله؟ ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، فإنها تفهم أموراً؛ تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا محالة. وأما التعظيم فهو وراء حضور القلب والفهم إذ الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظيًا له فالتعظيم زائد عليهها. وأما الهيبة فزائدة على التعظيم بل هي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم لأن من لا يخاف لا يسمى هائباً، والمخافة من العقرب وسوء خلق العبد وما يجري مجراه س الأسباب الخسيسة لا تسمى مهابة، بل الخوف من السلطان المعظم يسمى مهابة، والهيبة خوف مصدرها الإجلال. وأما الرجا فلا شك أنه زائد فكم من معظم ملكاً من الملوك يهابه أو يخاف سطوته ولكن لا يرجو مثوبته. والعبد ينبغي أن يكون راجياً بصلاته ثواب الله عزّ وجل كها أنه خائف بتقصيره عقاب الله عزّ وجل، وأما الحياء.فهو زائد على الجملة لأن مستنده استشعاره تقصير وتوهم ذنب ويتصوّر التعظيم والخوف والرجاء من غير حياء حيث لا يكون توهم تقصير وارتكاب ذنب. وأما أسباب هذه المعاني الستة فأعلم أن حضور القلب سببه الهمة فإن قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلا فيها يهمك. ومهها أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبي فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه. والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلًا بل جائلًا فيها الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا، فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة، والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة أبقى وأن الصلاة وسيلة إليها، فإذا أضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهماتها حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة، وبمثل هذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض الأكابر ممن لا يقدر على مضرتكِ ومنفعتك، فإذا كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضر فلا تظنَّنَّ أن له سبباً سوى ضعف الإيمان فأجتهد الأن في تقوية الإيمان ـ وطريقه يستقصى في غير هذا الموضع ـ وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعنى وعلاجه ما هو علاج إحضار القلب مع الإقبال على الفكر والتشمر لدفع

الخواطر. وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادها أعني النزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها، وما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر فمن أحبَ شيئاً أكثر ذكره فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة، لذلك ترى أن من أحب غير الله لا تصفو له صلاة عن الخواطر. وأما التعظيم فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين، إحداهما: معرفة جلال الله عزّ وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان فإن من لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس لتعظيمه. الثانية، معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبداً مسخراً مربوباً حتى يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم، ومالم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستغنى عن غيره الأمن على نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله لأن القرينة الأخرى وهي معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترن إليه، وأما الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته فيه مع قلة المبالاة به، وأنه لو أهلك الأوَّلين والآخرين لم ينقص من ملكه ذرة هذا مع مطالعة ما يجري على الأنبياء والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع على خلاف ما يشاهد من ملوك الأرض. وبالجملة كلما زاد العلم بالله زادت الحشية والهيبة ـ وسيأتي أسباب ذلك في كتاب الخوف من ربع المنجيات ـ وأما الرجاء فسببه معرفة لطف الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة، فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعها الرجاء لا محالة: وأما الحياء فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظيم حق الله عزّ وجل ويقوي ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها وقلة إخلاصها وخبث دخلتها وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله عزّ وجل والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت، وهذه المعارف إذا حصلت يقيناً انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء فهذه أسباب هذه الصفات وكلّ ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سببه ففي معرفة السبب معرفة العلاج. ورابطة جميع هذه الأسباب الإيمان. واليقين أعنى به هذه المعارف التي ذكرناها ومعنى كونها يقيناً انتفاء الشك واستيلاؤها على القلب، كما سبق في بيان اليقين من كتاب العلم ـ وبقدر اليقين يخشع القلب ولذلك قالت عائشة رضى الله عنها «كان رسول الله ﷺ يحدّثنا ونحدّثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرفه» وقد روي أن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام ( ياموسي إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشعاً مطمئناً وإذا ذكرتني فأجعل لسانك من وراء قلبك وإذا قمت بين يديّ فقم قيام العبد الذليل وناجني بقلب وجل ولسان صادق وروى أن الله تعالى أوحى إليه قل لعصاة أمتك لا يذكروني فإني آليت على نفسي أن من ذكرني ذكرته فإذا ذكروني ذكرتهم باللعنة ) هذا في عاص غير غافل في ذكره فكيف إذا اجتمعت الغفلة والعصيان؟ وباختلاف المعاني التي ذكرناها في القلوب انقسم الناس إلى غافل يتمم صلاته ولم يحضر قلبه في لحظة منها. وإلى من يتمم ولم يغب قلبه في لحظة بل ربما كان مستوعب الهم بها بحيث لا يحس ما يجري بين يديه. ولذلك لم يحسّ مسلم بن يسار بسقوط الاسطوانة في المسجد اجتمع الناس عليها. وبعضهم كان يحضر الجماعة مدّة ولم يعرف قط من على يمينه ويساره. ووجيب قلب إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كان يسمع على ميلين. وجماعة كانت تصفّر وجوههم وترتعد فرائصهم. وكل ذلك غير مستبعد فإن أضعافه مشاهد في همم أهل الدنيا وخوف ملوك الدنيا مع عجزهم وضعفهم وخساسة الحظوظ الحاصلة منهم حتى يدخل الواحد على ملك أو وزير ويحدّثه بمهمته ثم يخرج، ولو سئل عمن حواليه أو عن ثوب الملك لكان لا يقدر على الإخبار عنه لاشتغال همه به عن ثوبه وعن الحاضرين حواليه ﴿ولكل درجات مما عملوا ﴾ فحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه فإن موقع نظر الله سبحانه القلوب دون ظاهر الحركات. ولذلك قال بعض الصحابة رضى الله عنهم: يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة من الطمأنينة والهدوء ومن وجود النعيم بها واللذة، ولقد صدق فإنه يحشر كل على ما مات عليه ويموت على ما عاش عليه: ويراعى في ذلك حال شخصه فمن صفات القلوب تصاغ الصور في الدار الأخرة ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، ونسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه.

### بيان الدواء النافع في حضور القلب

اعلم أن المؤمن لا بدّ أن يكون معظمًا لله عزّ وجل وخائفاً منه وراجياً له ومستحيياً من تقصيره فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه، وإن كانت قوّتها بقدر قوّة يقينه فانفكاكه عنها في الصلاة لا سبب له إلا تفرّق الفكر وتقسيم الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة. ولا يلهى عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة، فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر ولا يدفع الشيء إلا بدفع سببه فلتعلم سببه. وسبب موارد الخواطر إما أن يكون أمراً خارجاً أو أمراً في ذاته باطناً. أما الخارج فيمها يقرع السمع أو يظهر للبصر فإنَّ ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعه ويتصرف فيه ثم تنجر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل، ويكون الإبصار سببأ للافتكار، ثم تصير بعض تلك الأفكار سبباً للبعض. ومن قويت نيته وعلت همته لم يلهه ما جرى على حواسه ولكن الضعيف لا بدّ وأن يتفرق به فكره. وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يغض بصره أو يصلي في بيت مظلم أو لا يترك بين يديه ما يشغل حسه ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره، ويحترز من الصلاة على الشوارع وفي المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش المصبوغة. ولذلك كان المتعبدون يتغبدون في بيت صغير مظلم سعته قدر السجود ليكون ذلك أجمع للهمم. والأقوياء منهم كانوا يحضرون المساجد ويغضون البصر ولا يجاوزون به موضع السجود ويرون كمال الصلاة في أن لا يعرفوا من على يمينهم وشمالهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدع في موضع الصلاة مصحفاً ولا سيفاً إلا نزعه ولا كتاباً إلا محاه. وأما الأسباب الباطنة فهي أشرٌّ فإنَّ من تشعبت به الهموم في أودية الدنيا لا ينحصر فكره في فنَّ واحد بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب وغض البصر لا يغنيه، فإن ما وقع في القلب من قبل كاف للشغل فهذا طريقه أن يردُّ النفس قهراً إلى فهم ما يقرؤه في الصلاة ويشغلها به عن غيره، ويعينه على ذلك أن يستعدُّ له قبل التحريم بأن يجدّد على نفسه ذكر الأخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدي الله سبحانه وهو المطلع ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يهمه فلا يترك لنفسه شغلًا يلتفت إليه خاطره. قال رسول الله ﷺ لعثمان بن أبي شيبة «إني نسيت أن أقول لك أن تخمر القدر الذي في البيت»(١) فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شبيء يشغل الناس عن صلاتهم؛ فهذا طريق تسكين الأفكار. فإن كان لا يسكن هوائج أفكاره بهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا المسهل الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروق وهو أن ينظر في الأمور الصارفة الشاغلة عن إحضار القلب، ولا شك أنها تعود إلى مهماته وأنها إنما صارت مهمات لشهواته فيعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق، فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضدّ دينه وجند إبليس عدوه فإمساكه أضر عليه من إخراجه فيتخلص منه بإخراجه كما روي أنه ﷺ «لما لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها علم وصلى بها نزعها بعد صلاته، وقال ﷺ: اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي وإثنوني بإنبجانية أبي جهم»(٢). وأمر رسول ﷺ بتجديد شراك نعله ثم نظر إليه في صلاته إذ كان جديداً فأمر أن ينزع منها ويرد الشراك الخلق(٣). وكان ﷺ قد احتذى نعلًا فأعجبه حسنها فسجد وقال: تواضعت لربي عز وجل كي لا يمقتني» ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه، ثم أمر علياً رضي الله عنه أن يشتري له نعلين سبتيتين جرداوين فلبسهما. <sup>(4)</sup> وكان ﷺ في يده خاتم من ذهب قبل التحريم وكان على المنبر فرماه وقال شغلني هذا: نظرة إليه ونظرة إليكم(٥) وروي «أن أبا طلحة صلى في حائط وفيه شجر فأعجبه دبسي طار في الشجر يلتمس

(٢) حديث ونزع الخميصة وقال أثنوني بإنهجانية أبي جهم، متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم في العلم.

<sup>(</sup>١) حديث «إني نسيت أن أقول لك بخمر القربتين اللتين في البيت. . الحديث، أخرجه أبو داود من حديث عثمان الحجبي وهو عثمان بن طلحة كها في مسند أحمد ووقع للمصنف أنه قال ذلك لعثمان بن أبي شيبة وهو وهم.

<sup>(</sup>٣) حديث وأمره بنزع الشراك الجديدورد الشراك الخلق إذ نظر إليه في صلاته، أخرجه ابن المبارك في الزهد من حديث أبي النضر مرسلاً بإسناد صحيح

<sup>(</sup>٤) حديث «احتذى نعلا فأعجبه حسنها فسجد وقال تواضعت لربي.. الحديث، أخرجه أبو عبد الله ابن حقيق في شرف الفقراء من حديث عائشة بإسناد ضعيف

 <sup>(</sup>٥) حديث ورميه بالخاتم الذهب من يده وقال شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم، أخرجه النسائي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح وليس فيه بيان أن الخاتم كان ذهباً ولا فضة إنما هو مطلق

مخرجاً فأتبعه بصره ساعة ثم لم يدر كم صلى؟ فذكر لرسول الله ﷺ ما أصابه من الفتنة ثم قال: يارسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت»(١٠). وعن رجل آخر أنه صلى في حائط له والنخل مطوقه بثمرها فنظر إليها فأعجبته ولم يدر كم صلى؟ فذكر ذلك لعثمان رضى الله عنه وقال: هو صدقة فاجعله في سبيل الله عزَّ وجل فباعه عثمان بخمسين ألفاً. فكانوا يفعلون ذلك قطعاً لمادة الفكر وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة وهذا هو الدواء القامع لمادة العلة ولا يغني غيره. فأما ما ذكرناه من التلطف بالتسكين والرد إلى فهم الذكر فذلك ينفع في الشهوات الضعيفة والهمم التي لا تشغل إلا حواشي القلب. فأما الشهوة القوية المرهقة فلا ينفع فيها التسكين بل لا تزال تجاذبها وتجاذبك ثم تغلبك جميع صلاتك في شغل المجاذبة. ومثاله. رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره وكانت أصوات العصافير تشوّش عليه، فلم يزل يطيرها بخشبة في يده ويعود إلى فكره فتعود العصافير فيعود إلى التنقير بالخشبة، فقيل له: إن هذا سير السواني ولا ينقطع فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوات إذا تشعبت وتفرعت أغصانها انجذبت إليها الأفكار انجذاب العصافير إلى الأشجار وانجذاب الذباب إلى الأقذار والشغل يطول في دفعها فإن الذباب كلما ذب آب ولأجله سمى ذباباً. فكذلك الخواطر، وهذه الشهوات كثيرة وقلما العبد يخلو عنها ويجمعها أصل واحد وهو حب الدنيا، وذلك رأس كل خطيئة وأساس كل نقصان ومنبع كل فساد. ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال إلى شـىء منها لا ليتزوّد منها ولا ليستعين بها على الأخرة فلا يطمعن في أن تصفو له لذة المناجاة في الصلاة. فإن من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه وبمناجاته. وهمة الرجل مع قرَّة عينه فإن كانت قرَّة عينه في الدنيا انصرف لا محالة إليها همه ولكن مع هذا فلا ينبغي أن يترك المجاهدة ورد القلب إلى الصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة، فهذا هو الدواء المرَّ ولمرارته استبشعته الطباع وبقيت العلة مزمنة وصار الداء عضالًا، حتى إن الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين لا يحدثوا أنفسهم فيها بأمور الدنيا فعجزوا عن ذلك فإذن لا مطمع لأمثالنا، وليته سلم لنا من الصلاة شطرها أو ثلثها من الوسواس لنكون ممن خلط عملًا صالحاً وآخر سيئاً. وعلى الجملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مملوء بخل فبقدر ما يدخل فيه الماء يخرج منه من الخل لا محالة ولا يجتمعان.

بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب \_ عن كل ركن وشرط \_ من أعمال الصلاة

فنقول: حقك إن كنت من المريدين للآخرة أن لا تغفل أولاً عن التنبيهات التي في شروط الصلاة واركانها. أما الشروط السوابق فهي الأذان والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والأنتصاب قائبًا والنية. فإذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة؛ فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر فاعرض قلبك على هذا النداء فإن وجدته مملوءاً بالفرح والاستبشار مشحوناً بالرغبة إلى الابتدار أنه يأتيك بالبشرى والفوز يوم القضاء. ولذلك قال هذا اللابلاله (٢) أي أرحنا بها وبالنداء إليها إذ كان قرة عينه فيها هي وأما الطهارة فإذا أتيت بها في مكانك وهو ظرفك الأبعد في ثيابك وهي غلافك الأقرب، ثم في بشرتك وهي قشرك الأدنى فلا تغفل عن لبك الذي هو ذاتك وهو قلبك فاجتهد له تطهيراً بالتوبة والندم على مافرطت وتصميم العزم على الترك في المستقبل فطهر بها باطنك فإنه موضع نظر معبودك. وأما ستر العورة فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الحلق فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق في بالك في عورات باطنك وفضائح سرائرك التي لا يطلع عليها إلا ربك عز وجل؟ فأحضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسترها وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه ربك عز وجل؟ فأحضر تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسترها وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه ماتر. وإنما يغفرها الندم والحياء والخوف فتستفيد بإحضارها في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنها ساتر.

<sup>(</sup>١) حديث وإن أبا طلحة صلى في حائط له فبه شجر فأعجبه ريش طائر في الشجر. . . الحديث؛ أخرجه في سهوه في الصلاة وتصدقه بالحائط عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري فذكره بنحوه.

<sup>(</sup>٢) حديث وأرحناجا يا بلال، أخرجه الدارقطني في العلل من حديث بلال ولأبي داود نحوه من حديث رجل من الصحابة لم يسم بإسناد صحيح.

فتدل بها بنفسك ويستكين تحت الخجلة قلبك وتقوم بين يَديي الله عزّ وجل قيام العبد المجرم المسيء الابق الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكساً رأسه من الحياء والخوف. وأما الاستقبال فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله تعالى، أفترى أنّ صرف القلب عن سائر الأمور إلى أمر الله عزّ وجل ليس مطلوباً منك هيهات فلا مطلوب سواه. وإنما هذه الظواهر تحريكات للبواطن وضبط للجوارح وتسكين لها بالإثبات في جهة واحدة حتى لا تبغى على القلب فإنها إذا بغت وظلمت في حركاتها والتفاتها إلى جهاتها استتبعت القلب وانقلبت به عن وجه الله عزّ وجل فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك. فاعلم أنه كما لا يتوجه الوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا ينصرف القلب إلى الله عزّ وجل إلا بالتفرغ عما سواه وقد قال ﷺ «إذا قام العبد إلى صلاته فكان هواه ووجهه وقلبه إلى الله عزّ وجل انصرف كيوم ولدته أمه»(١) وأما الاعتدال قائمًا فإنما هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عزّ وجل، فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقاً مطاطئاً متنكساً، وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه تنبيهاً على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبري عن الترؤس والتكبر، وليكن على ذكرك ههنا خطر القيام بين يدي الله عزّ وجل في هول المطلع عند العرض للسؤال. واعلم في الحال أنك عَلَمْ على قائم بين يدي بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن الله على الله عن الله عن الله عن الله على الله عن ا معرفة كنه جلاله بل قدّر في دوام قيامك في صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالثة من رجل صالح من أهلك أو ممن ترغب في أن يعرفك بالصلاح، فإنه تهدأ عند ذلك أطرافك وتخشع جوارحك وتسكن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلة الخشوع. وإذا أحسست من نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك وقل لها: إنك تدّعين معرفة الله وحبه أفلا تستحين من استجرائك عليه مع توقيرك عبداً من عباده أو تخشين الناس ولا تخشينه وهو أحق أن يخشى؟ ولذلك لما قال أبو هريرة «كيف الحياء من الله فقال بيج تستحي منه كما تستحي من الرجل الصالح من قومك»(٢) وروى «من أهلك» وأما النية فأعزم على إجابة الله عزّ وجل في امتثال أمره بالصلاة وإتمامها والكف عن نواقضها ومفسداتها وإخلاص جميع ذلك لوجه الله سبحانه رجاء لثوابه وخوفاً من عقابه وطلباً للقربة منه متقلداً للمنة منه بإذنه إياك في المناجاة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك، وعظم في نفسك قدر مناجاته من تناجي وكيف تناجي وبماذا تناجي؟ وعند هذا ينبغي أن يعرق جبينك من الخجل وترتعد فرائصك من الهيبة ويصفر وجهك من الخوف. وأما التكبير فإذا نطق به لسانك فينبغي أن لا يكذبه قلبك فإن كان في قلبك شيء هو أكبر من الله سبحانه فالله يشهد إنك لكاذب وإن كان الكلام صدقاً كما شهد على المنافقين في قولهم: إنه ﷺ رسول الله. فإن كان هواك أغلب عليك من أمر الله عزّ وجل فأنت أطوع له منك لله تعالى فقد اتخذته إلهك وكبرته فيوشك أن يكون قولك «الله أكبر» كلاماً باللسان المجرَّد وقد تخلف القلب عن مساعدته؛ وما أعظم الخطر في ذلك لولا التوبة والاستغفار وحسن البطن بكرم الله تعالى وعفوه. وأما دعاء الاستفتاح فأول كلماته قولك «وجهت وجهى للذي فطر السمُوات والأرض» وليس المراد بالوجه الوجه الظاهر فإنك إنما وجهته إلى جهة القبلة والله سبحانه يتقدس عن أن تحدّه الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه. وإنما وجه القلب هو الذي تتوجه به إلى فاطر السموات والأرض فأنظر إليه أمتوجه هو إلى أمانيه وهمه في البيت والسوق متبع للشهوات أو مقبل على فاطر السموات؟ وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة بالكذب والاختلاق. ولن ينصرف الوجه إلى الله تعالى إلا بانصرافه عما سواه فاجتهد في الحال في صرفه إليه وإن عجزت عنه على الدوام فليكن قولك في الحال صادقاً. وإذا قلت «حنيفاً مسلمًا» فينبغي أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده فإن لم تكن كذلك كنت كاذباً فاجتهد في أن تعزم عليه في الاستقبال وتندم على ماسبق من الأحوال. وإذا قلت «وما أنا من المشركين» فأخطر ببالك الشرك الخفي

<sup>(</sup>١) حديث وإذا قام العبد إلى صلاته وكان وجهه وهواه إلى الله انصرف كيوم ولدنه أمه، لم أجده.

<sup>(</sup>٢) حديث وقال أبو هريرة كيف الحياء من الله قال تستحي منه كها تستحي من الرجل الصالح من قومك؛ أخرجه الحرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الشعب من حديث سعيد بن زيد مرسلاً بنحوه وأرسله البيهقي بزيادة ابن عمر في السند وفي العلل الدارقطني عن ابن عمر له وقال إنه أشبه بالصواب لوروده من حديث سعيد بن زيد أحدالعشرة.

فإن قوله تعالى ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحاً ولا يشرك بعباده ربه أحداً ﴾ نزل فيمن يقصد بعبادته وجه الله وحمد الناس وكن حذراً مشفقاً من هذا الشرك، واستشعر الخجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك فإن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه. وإذا قلت «محياي ومماتي لله» فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود لسيده وأنه إن صدر ممن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته في الحياة ورهبته من الموت لأمور الدنيا لم يكن ملائبًا للحال. وإذا قلت «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فأعلم أنه عدوَّك ومترصد لصرف قلبك عن الله عزّ وجل حسداً على مناجاتك مع الله عزّ وجل وسجودك له مع أنه لعن بسبب سجدة واحدة تركها ولم يوافق لها، وأن استعاذتك بالله سبحانه منه بترك ما يحبه وتبديله بما يحب الله عزّ وجلَّ لا بمجرد قولك، فإن من قصده سبع أو عدوَّ ليفترسه أو ليقتله فقال: أعوذ منك بذلك الحصن الحصين وهو ثابت على مكانه، فإن ذلك لا ينفعه، بل لا يعيذه إلا تبديل المكان؛ فكذلك من يتبع الشهوات التي هي محاب الشيطان ومكاره الرحمن فلا يغنيه مجرد القول فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بجصن الله عزّ وجل عن شر الشيطان وحصنه «لا إله إلا الله» إذ قال عزّ وجل فيها أخبر عنه نبينا ﷺ «لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي»(١) والمتحصن به لا معبود له سوى الله سبحانه فأما من اتخذ إلهه هواه فهو في ميدان الشيطان لا في حصن الله عزّ وجل. واعلم من مكايده أن يشغلك في صلاتك بذكر الأخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأ. فاعلم أن كل ما يشغلك عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس فإن حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود معانيها: فأما القراءة فالناس فيها ثلاثة، رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كأنه يسمعه من غيره وهي درجات أصحاب اليمين، ورجل يسبق قلبه إلى المعاني أولًا ثم يخدم اللسان القلب فيترجمه. ففرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القلب والمقرّبون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب. وتفصيل ترجمة المعاني أنك إذا قلت «بسم الله الرحمن الرحيم» فأنو به التبرك لابتداء القراءة لكلام الله سبحانه، وأفهم أن الأمور كلها بالله سبحانه. وأن المراد بالاسم ههنا هو المسمى. وإذا كانت الأمور بالله سبحانه فلا جرم كان «الحمد الله» ومعناه أن الشكر لله إذ النعم من الله. ومن يرى من غير الله نعمة أو يقصد غير الله سبحانه بشكر لا من حيث إنه مسخّر من الله عزّ وجل ففي تسميته وتجميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالى. فإذا قلت «الرحمن الرحيم» فأحضر في قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح لك رحمته فينبعث بها رجاؤك. ثم استثر من قلبك التعظيم والخوف بقولك «مالك يوم الدين» أما العظمة فلأنه لا ملك إلا له وأما الخوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذي هو مالكه. ثم جدَّد الإخلاص بقولك «إياك نعبد» وجدَّد العجز والاحتياج والتبري من الحول والفَوَّة بقولك و ﴿ وإياك نستعين ﴾ وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا بإعانته وأن له المنة إذ وفقك الله لطاعته واستخدمك لعبادته وجعلك أهلًا لمناجاته. ولو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين مع الشيطان اللعين. ثم إذا فرغت من التعوَّذ ومن قولك ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ومن التحميد ومن إظهار الحاجة إلى الإعانة مطلقاً فعين سؤالك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك وقل ﴿ إهدنا الصراط المستقيم ﴾ الذي يسوقنا إلى جوارك ويفضي بنا إلى مرضاتك. وزده شرحاً وتفصيلًا وتأكيداً واستشهاداً بالذين أفاض عليهم نعمة الهداية من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين من اليهود والنصارى والصابئين ثم التمس الإجابة وقل ﴿ آمين ﴾ فإذا تلوت الفاتحة كذلك فيشبه أن تكون من الذين قال الله تعالى فيهم فيها أخبر عنه النبي ﷺ «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل»(١) يقول العبد «الحمد الله رب العالمين» فيقول الله عزّ وجل: حمدني عبدي وأثنى على. وهو معنى قوله «سمع الله لمن حمده... الحديث الخ» فلو لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك في جلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمة فكيف بما (١) حديث وقال الله تعالى لا إله إلا الله حصني، أخرجه الحاكم في التاريخ وأبو نعيم في الحلية من طريق أهل البيت من حديث علي بإسناد

ضعيف جداً وقول أبي منصور الديلمي إنه حديث ثابت مردود عليه. (٢) حديث وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث؛ أخرجه مسلم عن أبي هريرة

ترجوه من ثوابه وفضله؟ وكذلك ينبغي أن تفهم ما تقرؤه من السور\_ كها سيأتي في كتاب تلاوة القرآن\_فلا تغفل عن أمره ونهيه ووعده ووعيده ومواعظه وأخبار أنبيائه وذكر مننه وإحسانه. ولكل واحد حق فالرجاء حق الوعد؛ والخوف حق الوعيد؛ والعزم حق الأمر والنهي؛ والاتعاظ حقُ الموعظة، والشكر حق ذكر المنة، والاعتبار حق إخبار الأنبياء. وروي أن زرارة بن أوفي لما انتهى إلى قوله تعالى ﴿ فإذا نقر في الناقور ﴾ خرّ ميتاً وكان إبراهيم النخعي إذا سمع قوله تعالى ﴿ إذا السماء انشقت ﴾ اضطرب حتى تضطرب أو صاله. وقال عبد الله بن واقد: رأيت ابن عمر يصلي مغلوباً عليه؛ وحق له أن يحترق قلبه بوعد سيده ووعيده فإنه عبد مذنب ذليل بين يدي جبار قاهر. وتكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم ويكون الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب. ودرجات ذلك لا تنحصر. والصلاة مفتاح القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق القراءة وهو حق الأذكار والتسبيحات أيضاً. ثم يراعي الهيبة في القراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك أيسر للتأمل. ويفرق بين نغماته في آية الرحمة والعذاب والوعد والوعيد والتحميد والتعظيم والتمجيد. كان النخعي إذا مرّ بمثل قوله عزّ وجل ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهَ مَنَ وَلَدَ وَمَا كَانَ مَعُهُ مِنَ إِلَّهُ ﴾ يخفض صوته كالمستحى عن أن يذكره بكل شبيء لا يليق به. وروي أنه يقال لقاريء القرآن «اقرأ وأرق ورتل كها كنت ترتل في الدنيا»<sup>(١)</sup> وأما دوام القيام فأنه تنبيه على إقامة القلب مع الله عزّ وجل على نعت واحد من الحضور قال ﷺ «إن الله عزّ وجل مقبل على المصلي ما لم يلتفت»(٢) وكما تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات الى الجهات فكذلك تجب حراسة السر عن الالتفات إلى غير الصلاة. فإذا التفت إلى غيره فذكره باطلاع الله عليه وبقبح التهاون بالمناجي عند غفلة المناجي ليعود اليه. وألزم لخشوع للقلب فإن الخلاص عن الالتفات باطناً وظاهراً ثمرة الخشوع. ومهما خشع الباطن خشع الظاهر قال ﷺ وقد رأى رجلًا مصلياً يعبث بلحيته «أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» فإن الرعية بحكم الراعي. ولهذا ورد في الدعاء «اللهم أصلح الراعي والرعية» اللهم أصلح الراعي والرعية» (٣) وهو القلب والجوارح. وكان الصدّيق رضي الله عنه في صلاته كأنه وتد. وابن الزبير رضي الله عنه كأنه عود. وبعضهم كان يسكن في ركوعه بحيث تقع العصافير عليه كأنه جماد، وكل ذلك يقتضيه الطبع بين يدي من يعظم من أبناء الدنيا فكيف لا يتقاضاه بين يدى ملك الملوك عند من يعرف ملك الملوك؟ وكل من يطمئن بين يدى غير الله عزَّ وجل خاشعاً وتضطرب أطرافه بين يدي الله عابثاً فذلك لقصور معرفته عن جلال الله عزَّ وجل وعن ـ اطلاعه على سرَّه وضميره. وقال عكرمة في قوله عزَّ وجل ﴿ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ﴾ قال: قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه. وأما الركوع والسجود فينبغى أن تجدّد عندهما ذكر كبرياء الله سبحانه وترفع يديك مستجيراً بعفو الله عزّ وجل من عقابه بتجديد نية ومتبعاً سنة نبيه ﷺ. ثم تستأنف له ذلًا وتواضعاً بركوعك وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك وتستشعر ذلك وعزّ مولاك واتضاعك وعلوّ ربك. وتستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك فتسبح ربك وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل عظيم وتكرّر ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار. ثم ترتفع من ركوعك راجياً أنه راحم لك ومؤكداً للرجاء في نفسك بقولك «سمع الله لم حمده» أي أجاب لمن شكره. ثم تردف ذلك الشكر المتقاضى للمزيد فتقول «ربنا لك الحمد» وتكثر الحمد بقولك «ملء السموات وملء الأرض» ثم تهوي إلى السجود وهو أعلى درجات الاستكانة فتمكن أعزّ أعضائك وهو الوجه من أذلّ الأشياء وهو التراب. وإن أمكنك أن لا تجعل بينهما حائلًا فتسجد على الأرض فأفعل فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذَّل. وإذا وضعت نفسك موضع الذَّل فاعلم أنك وضعتها ورددت الفرع إلى أصله فإنك من التراب خلقت وإليه تعود فعند هذا جدّد على قلبك عظمة الله وقل «سبحان ربي الأعلى» وأكده بالتكرار فإن الكرّة الواحدة ضعيفة الأثر فإذا رقّ قلبك وظهر ذلك فلتصدق رجاءك في رحمة الله فإن رحمته

<sup>(</sup>١) حديث «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق. . الحديث، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمر وقال الترمذي حسن

 <sup>(</sup>۲) «إن الله يقبل على المصلى ما لم يلتفت، أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصحح إسناده أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) حديث واللهم أصلح الراعي والرعية، لم أقف له على أصل فسره المصنف بالقلب والجوارح

تتسارع إلى الضعف والذل لا إلى التكبر والبطر فأرفع رأسك مكبراً وسائلًا حاجتك وقائلًا «ربُّ أغفر وارحم وتجاوز عما تعلم» أو ما أردت من الدعاء. ثم أكد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانياً كذلك. وأما التشهد فإذا جلست له فاجلس متأدباً وصرح بأن جميع ما تدلي به من الصلوات والطيبات أي من الأخلاق الطاهرة لله. وكذلك الملك لله وهو معنى «التحيات» وأحضر في قلبك النبي ﷺ وشخصه الكريم وقل «سلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» وليصدّق أملك في أنه يبلغه ويردّ عليك ما هو أوفى منه. ثم تسلم على نفسك وعلى جميع عباد الله الصالحين. ثم تأمل أن يردّ الله سبحانه عليك سلاماً وافياً بعدد عباده الصالحين. ثم تشهد له تعالى بالوحدانية ولمحمد نبيه ﷺ بالرسالة مجدّداً عهد الله سبحانه بإعادة كلمتي الشهادة ومستأنفاً للتحصن بها. ثم أدع في آخر صلاتك بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع والضراعة والابتهال وصدق الرجاء بالإجابة. وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين. واقصد عند التسليم السلام على الملائكة والحاضرين وانو ختم الصلاة به. واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة. وتوهم أنك مودع لصلاتك هذه وأنك ربما لا تعيش لمثلها. وقال على للذي أوصاه «صلّ صلاة مودع» ثم أشعر قلبك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة، وخفّ أن لا تقبل صلاتك وأن تكون ممقوتاً بذنب ظاهر أو باطن فتردّ صلاتك في وجهك، وترجو مع ذلك أن يقبلها بكرمه وفضله. كان يرب بن وثاب إذا صلى مكث ما شاء الله تعرف عليه كآبة الصلاة. وكان إبراهيم يمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض. فهذا تفصيل صلاة الخاشعين، الذين هم في صلاتهم خاشعون... والذين هم على صلواتهم يحافظون. . . والذين هم على صلاتهم دائمون. والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم في العبودية فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة، فبالقدر الذي يسر له منه ينبغي أن يفرح وعلى ما يفوته ينبغي أن يتحسر وفي مداواة ذلك يبتغي أن يجتهد. وأما صلاة الغافلين فهي محطرة إلا أن يتغمده الله برحمته والرحمة واسعة والكرم فائض فنسأل الله أن يتغمدنا برحمته ويغمرنا بمغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته. واعلم أن تخليص الصلاة عن الأفات وإخلاصها لوجه الله عزّ وجل وأداءها بالشروط الباطنة التي ذكرناها من الخشوع والتعظيم والحياء سبب لحصول أنوار في القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة. فأولياء الله المكاشفون بملكوت السموات والأرض وأسرار الربوبية إنما يكاشفون في الصلاة لا سيها في السجود إذ يتقرّب العبد من ربه عزّ وجل بالسجود. ولذلك قال تعالى ﴿ وأسجد واقترب ﴾ وإنما تكون مكاشفة كل مصلّ على قدر صفائه عن كدورات الدنيا، ويختلف ذلك بالقوة والضعف والقلة والكثرة وبالجلاء والخفاء حتى ينكشف لبعضهم الشيء بعينه وينكشف لبعضهم الشيء بمثاله كماكشف لبعضهم الدنيا في صورة جيفة والشيطان في صورة كلب **جاثم** عليها يدعو إليها. ويختلف أيضاً بما فيه المكاشفة فبعضهم ينكشف له من صفات الله تعالى وجلاله ولبعضهم من أفعاله ولبعضهم من دقائق علوم المعاملة. ويكون لتعين تلك المعاني في كل وقت أسباب خفية لا تحصى وأشدِّها مناسبة الهمة فإنها إذا كانت مصروفة إلى شمىء معين كان ذلك أولى بالانكشاف ولما كانت هذه الأمور لا تتراءى إلا في المرائي الصقيلة وكانت المرآة كلها صدئه فاحتجبت عنها الهداية لا لبخل من جهة المنعم بالهداية بل لخبث متراكم الصدأ على مصب الهداية تسارعت الألسنة إلى إنكار مثل ذلك، إذ الطبع مجبول على إنكار غير الحاضر، ولو كان للجنين عقل لأنكر إمكان وجود الإنسان في متسع الهواء، ولو كان للطفل تمييز ما ربما أنكر ما يزعم العقلاء إدراكه من ملكوت السموات والأرض، وهكذا الإنسان في كل طور يكاد ينكر ما بعده. ومن أنكر طور الولاية لزمه أن ينكر طور النبوّة، وقد خلق الخلق أطواراً فلا ينبغي أن ينكر كل واحد ما وراء درجته، نعم لما طلبوا هذا من المجادلة والمباحثة المشوشة ولم يطلبوها من تصفية القلوب عما سوى الله عزّ وجل فقدوه فأنكروه. ومن لم يكن من أهل المكاشفة فلا أقلّ من أن يؤمن بالغيب ويصدق به إلى أن يشاهد بالتجربة ففي الخبر «إن العبد إذا قام في الصلاة رفع الله سبحانه الحجاب بينه وبين عبده وواجهه بوجهه وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته ويؤمنون على دعائه \_ وإن المصلي لينثر عليه البرّ من عنان السهاء إلى مفرق رأسه وينادي مناد! لو علم هذا المناجي من يناجي

ما التفت. وإن أبواب السهاء تفتح للمصلين. وإن الله عزّ وجل يباهي ملائكته بعبده المصلي»(١) ففتح أبواب السهاء ومواجهة الله تعالى إياه بوجهه كناية عن الكشف الذي ذكرناه. وفي التوراة مكتوب: يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين بديّ مصلياً باكياً فأنا الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري، قال: فكنا نرى أن تلك الرقة والبكاء والفتوح الذي يجده المصلي في قلبه من دنوّ الرب سبحانه من القلب. وإذا لم يكن هذا الدنوّ هو القرب بالمكان فلا معنى له إلا الدنوّ بالهداية والرحمة وكشف الحجاب. ويقال إن العبد إذا صلى ركعتين عجب منه عشرة صفوف من الملائكة كل صف منهم آلاف وباهي الله به مائة ألف ملك. وذلك أن العبد قد جمع في الصلاة بين القيام والركوع والسجود وقد فرّق الله ذلك على أربعين ألف ملك، فالقائمون لا يركعون الى يوم القيامة والساجدون لا يرفعون إلى يوم القيامة، وهكذا الراكعون والقاعدون، فإن ما رزق الله تعالى الملائكة من القرب والرتبة لازم لهم مستمر على حال واحد لا يزيد ولا ينقص لذلك أخبر الله عنهم أنهم قالوا ﴿ ومامنا إلا له مقام معلوم ﴾ وفارق الإنسان الملائكة في الترقي من درجة الى درجة فإنه لا يزال يتقرب الى الله تعالى فيستفيد مزيد قربه وباب المزيد مسدود على الملائكة عليهم السلام وليس لكل واحد إلا رتبته التي هي وقف عليه. وعبادته التي هو مشغول بها لا ينتقل الى غيرها ولا يفتر عنها ﴿ لايستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴾ ومفتاح مزيد الدرجات هي الصلوات. قال الله عزّ وجل ﴿ قد أفلح المؤمنون الذي هم في صلاتهم خاشعون ﴾ فمدحهم بعد الإيمان بصلاة مخصوصة وهي مقرونة بالخشوع. ثم ختم أوصاف المفلحين بالصلاة أيضاً فقال تعالى ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ ثم قال تعالى في ثمرة تلك الصفات ﴿ أُولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ﴾ فوصفهم بالفلاح أولاً وبوراثة الفردوس آخراً، وما عندي أن هذرمة اللسان مع غفلة القلب تنتهي إلى هذا الحدّ ولذلك قال الله عزّ وجل في أضدادهم ﴿ مَا سَلَكُكُم فِي سَقَر قَالُوا لَم نَكُ مِن الْمُصَلِّينَ ﴾ فالمصلون هم ورثة الفردوس وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتمتعون بقربه ودنوَّه من قلوبهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يعيذنا من عقوبة من تزينت أقواله وقبحت أفعاله إنه الكريم المنان القديم الإحسان وصلى الله على كل عبد مضطفى.

## حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين رضى الله عنهم

اعلم أن الخشوع ثمرة الإيمان ونتيجة اليقين الحاصل بجلال الله عزّ وجل ومن رزق ذلك فإنه يكون خاشعاً في الصلاة وفي غير الصلاة بل في خلوته وفي بيت الماء عند قضاء الحاجة، فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة جلاله ومعرفة تقصير العبد. فمن هذه المعارف يتولد الخشوع وليست مختصة بالصلاة ولذلك روي عن بعضهم أنه لم يرفع رأسه إلى السياء أربعين سنة حياء من الله سبحانه وخشوعاً له، وكان الربيع بن خيثم من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى، وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة فإذا رأته جاريته قالت لابن مسعود: صديقك الأعمى قد جاء، فكان يضحك ابن مسعود من قولها، وكان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقاً غاضاً بصره، وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول (وبشر المخبتين) أما والله لو رآك محمد من الأكوار تنفغ وإلى النار تلتهب صعق وسقط مغشياً عليه وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة فلم يفق فحمله على ظهره إلى منزله، فلم يزل مغشياً عليه إلى مثل الساعة التي صعق فيها ففاتته خمس صلوات وابن مسعود عند رأسه يقول: هذا والله هو الخوف. وكان الربيع يقول، ما دخلت في صلاة قط فأهمني فيها إلا ما أقول وما يقال لي، وكان عامر بن عبد الله من خاشعي المصلين وكان إذا صلى ضربت ابنته بالدف وتحدث النساء بما يردن في البيت ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله، وقيل له ذات يوم هل تحدثك نفسك في الصلاة بشيء؟ قال: نعم بوقوفي بين يدي الله عزّ وجل ومنصرفي إلى إحدى الدارين، قيل: فهل تجد شيئاً مما نجد من أمور الدنيا؟ فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أن

<sup>(</sup>١) حديث وإن العبد إذا قام في الصلاة رفع الله الحجاب بينه وبين عبده. الحديث، لم أجده

أجد في صلاتي ما تجدون وكان يقول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. وقد كان مسلم بن يسار منهم، وقد نقلنا أنه لم يشعر بسقوط أسطوانة في المسجد وهو في الصلاة. وتأكل طرف من أطراف بعضهم واحتيج فيه إلى القطع فلم يمكن منه فقيل: إنه في الصلاة لا يحسّ بما يجري عليه؛ فقطع وهو في الصلاة. وقال بعضهم: الصلاة من الآخرة فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا وقيل لآخر: هل تحدّث نفسك بشيء من الدنيا في الصلاة؟ فقال: لافي الصلاة ولا في غيرها. وسئل بعضهم هل تذكر في الصلاة شيئاً؟ فقال: وهل شيء أحب إلى من الصلاة فأذكره فيها؟ وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة وقلبه فارغ. وكان بعضهم يخفف الصلاة خيفة الوسواس، وروي أن عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها فقيل له: خففت يا أبا اليقظان فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئاً قالوا: لا: قال: إني بادرت سهو الشيطان، إنّ رسول الله على قال: «إنّ العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له نصفها. ولا ثلثها ولا ربعها ولا خسمها ولا سدسها ولا عشرها» وكان يقول: «إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها»(١) ويقال إن طلحة والزبير وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أخف الناس صلاة، وقالوا نبادر بها وسوسة الشيطان. وروي أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: إنَّ الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة، قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا يتم خشوعها وتواصفها وإقباله على الله عزّ وجل فيها: وسئل أبو العالية عن قوله تعالى ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ قال هو الذي يسهو في صلاته فلا يدري على كم ينصرف أعلى شفع أم على وتر؟ وقال الحسن: هو الذي يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج وقال بعضهم: هو الذي إن صلاها في أول الوقت لم يفرح وإن أخرها عن الوقت لم يحزن فلا يرى تعجيلها خيراً ولا تأخيرها إثمًا، واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض كها دلت الأخبار عليه وإن كان الفقيه يقول: إن الصلاة في الصحة لا تتجزأ، ولكن ذلك له معنى آخر ذكرناه وهذا المعنى دلت عليه الأحاديث إذ ورد جبر نقصان الفرائض بالنوافل<sup>(٢)</sup> وفي الخبر « قال عيسى عليه السلام: يقول الله تعالى بالفرائض نجا مني عبدي وبالنوافل تقرّب إليّ عبدي» وقال النبي على «قال تعالى لا ينجو مني عبدي إلا بأداء ما أفترضه عليه»(٣) وروري أن النبي ﷺ، صلى صلاة فترك من قراءتها آية فلما انفتل قال ماذا قرأت فسكت القوم؛ فسأل أبيّ بن كعب رضى الله عنه فقال: قرأت سورة كذا وتركت آية كذا فها ندري أنسخت أم رفعت؟ فقال: أنت لها يا أبيّ، ثم أُقبل على الآخرين فقال: ما بال أقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم ونبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يتلو عليهم من كتاب ربهم؟ ألا إن بني إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله عزَّ وجل إلى نبيهم أن قل لقومك تحضروني أبدانكم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عني بقلوبكم باطل ما تذهبون إليه»(٤) وهذا يدلُّ على أن استماع ما يقرأ الإمام وفهمه بدل عن قراءة السورة بنفسه: وقال بعضهم إن الرجل يسجد السجدة عنده أنه تقرّب بها إلى الله عزّ وجلّ ولو قسمت ذنوبه في سجدته على أهل مدينته لهلكوا: قيل وكيف يكون ذلك؟ قال. يكون ساجداً عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل قد استولى عليه. فهذه صفة الخاشعين. فدلت هذه الحكايات والأخبار مع ما سبق على أن الأصل في الصلاة الخشوع وحضور القلب وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوي في المعاد والله أعلم. نسأل الله حسن التوفيق.

(١) حديث «إن عمار بن ياسر صلى فأخفها فقيل له خففت يا أبا اليقظان... الحديث؛ وفيه «إن العبد ليصلي صلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ... إلى آخره، أخرجه أحمد بإسناد صحيح وتقدم المرفوع عنه وهو عند أبي داود والنسائي

(٣) حديث «قال الله تعالى لا ينجو مني عبدي إلا بأداء ما افترضت عليه» لم أجده

<sup>(</sup>٢) حديث «جبر نقصان الفرائض بالنوافل رواه أصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» وفيه فإن انتقص من فرضه شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من الف نضة»

<sup>(</sup>٤) حديث «صلى صلاة فترك من قراءتها آية فلما التفت قال ماذا قرأت فسكت القوم فسأل أبي بن كعب. . الحديث» رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة مرسلاً وأبو منصور الديلمي من حديث أبي بن كعب ورواه النسائي مختصراً من حديث عبد الرحمن بن أبزي بإسناد صحيح

## الباب الرابع في الإمامة والقدوة

وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة وفي أركان الصلاة وبعد السلام:

أما الوظائف التي هي قبل الصلاة فستة (أولها) أن لا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه فإن اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين، فإن كان الأقلون هم أهل الخير والدين فالنظر إليهم أولى وفي الحديث «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: العبد الأبق وامرأة زوجها ساخط عليها وإمام أمّ قوماً وهم له كارهون»(١) وكما ينهي عن تقدمه مع كراهتهم فكذلك ينهى عن التقدمة إن كان وراءه من هو أفقه منه إلا إذا امتنع من هو أولى منه فله التقدم، فإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدم مهما قدم وعرف من نفسه القيام بشروط الإمامة. ويكره عند ذلك المدافعة فقد قيل إن قوماً تدافعوا الإمامة بعد إقامة الصلاة فخسف بهم. وما روي من مدافعة الإمامة بين الصحابة رضي الله عنهم فسببه إيثارهم من رأوه أنه أولى بذلك أو خوفهم على أنفسهم السهو وخطر ضمان صلاتهم، فإن الأئمة ضمناء وكأن من لم يتعوّد ذلك ربما يشتغل قلبه ويتشوش عليه الإخلاص في صلاته حياء من المقتدين لا سيها في جهره بالقراءة، فكان لاحتراز من احترز أسباب من هذا الجنس. (الثانية) إذا خير المرء بين الأذان والإمامة فينبغي أن يختار الإمامة فإن لكل واحد منها فضلًا ولكن الجمع مكروه بل ينبغي أن يكون الإمام غير المؤذن، وإذا تعذر الجمع فالإمامة أولى. وقال قائلون: الأذان أولى لما نقلناه من فضيلة الأذان ولقوله «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن»(٢) فقالوا، فيها خطر الضمان. وقال ﷺ «الإمام أمين فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا»(٣) وفي الحديث «فإن أتم فله ولهم وإن نقص فعليه لا عليهم»(٤) ولأنه علي قال: «اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين»(٥) والمغفرة أولى بالطلب فإن الرشد يراد للمغفرة وفي الخبر «ومن أمّ في مسجد سبع سنين وجبت له الجنة بلا حساب ومن أذن أربعين عاماً دخل الجنة بغير حساب(٦) ولذلك نقل عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم كانوا يتدافعون الإمامة: والصحيح أن الإمامة أفضل إذ واظب عليها رسول الله عليه وأبو بكر وعمر رضي الله عنها والأئمة بعدهم. نعم فيها خطر الضمان والفضيلة مع الخطر كما أن رتبة الإمارة أفضل لقوله ﷺ «ليوم من سلطان أفضل من عبادة سبعين سنة»(٧) ولكن فيها خطر ولذلك وجب تقديم الأفضل والأفقه فقد قال ﷺ «أئمتكم شفعاؤ كم ـ أو قال وفدكم إلى الله ـ فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم»(^) وقال بعض السلف. ليس بعد الأنبياء أفضل من العلماء ولا بعد العلماء أفضل من الأئمة المصلين لأن هؤلاء قاموا بين يدي الله عزّ وجل وبين خلقه هذا بالنبوّة وهذا بالعلم وهذا بعماد الدين وهو الصلاة. وبهذه الحجة احتج الصحابة في تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم للخلافة، إذ قالوا نظرنا فإذا الصلاة

#### الباب الرابع

<sup>(</sup>١) حديث وثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤ وسهم: العبد الآبق.. الحديث؛ أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وقال حسن غريب وضعفه البيهقي

<sup>(</sup>٣) حديث والإمام أمين فاذا ركع فاركعوا. الحديث، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة دون قوله والإمام أمين، وهو بهذه الزيادة في مسند الحميري وهو متفق عليه من حديث أنس دون هذه الزيادة

<sup>(</sup>٤) حديث وفان أتم فله ولهم وإن انتقص فعليه ولا عليهم، أخرجه أبو داود ابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر والبخاري من حديث أبي هريرة ويصلون بكم فان أصابوا فلكم وإن أخطؤوافلكم وعليهم،

حديث «اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» هو بقية حديث «الإمام ضامن» وتقدم قبل بحديثين

<sup>(</sup>٦) حديث ومن أذن في مسجد سبع سنين وجبت له الجنة ومن أذن أربعين عاماً دخل الجنة بغير حساب، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس بالشطر الأول نحوه قال الترمذي حديث غريب

<sup>(</sup>٨)حديث وأثمتكم وفدكم إلى الله تعالى فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم» أخرجه الدارقطني والبيهقي وضعف إسناده من حديث ابن عمر والبغوي وابن قانع والطبراني في معاجمهم والحاكم من حديث مرثد بن أبي مرثد نحوه وهو منقطع وفيه يحيى بن يحيى الأسلمي وهو ضعيف

عماد الدين فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول الله ﷺ لديننا(١) وما قدموا بلالاً احتجاجاً بأنه رضيه للأذان(٢) وما روي «أنه قال له رجل: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال: كن مؤذناً، قال لا أستطيع؛ قال: كن إماماً، قال لا أستطيع، فقال: صل بإزاء الإمام»(٣) فلعله ظن أنه لا يرضى بإمامته إذ الأذان إليه والإماهة إلى الجماعة وتقديمهم له. ثم بعد ذلك توهم أنه ربما يقدر عليها (الثالثة) أن يراعي الإمام أوقات الصلوات فيصلى في أوائلها ليدرك رضوان الله سبحانه ففضل أول الوقت على آخره كفضل الأخرة على الدنيا(٤) هكذا روي عن رسول الله ﷺ وفي الحديث «إن العبد ليصلي في آخر وقتها ولم تفته، ولما فاته من أول وقنها خير له من الدنيا وما فيها»(٥) ولا ينبغي أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجماعة بل عليهم المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت فهي أفضل من كثرة الجماعة ومن تطويل السورة. وقد قيل كانوا إذا حضر اثنان في الجماعة لم ينتظروا الثالث، وإذا حضر أربعة في الجنازة لم ينتظروا الخامس «وقد تأخر رسول الله ﷺ عن صلاة الفجر وكانوا في سفر وإنما تأخر للطهارة فلم ينتظر وقدم عبد الرحمن بن عوف فصلي بهم حتى فاتت رسول الله ﷺ ركعة فقام يقضيها، قال: فأشفقنا من ذلك، فقال رسول الله على «قد أحسنتم هكذا فافعلوا»(٦) وقد تأخر في صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضى الله عنه حتى جاء رسول الله على وهو في الصلاة فقام إلى جانبه»(٧) وليس على الامام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن انتظار الإمام للإقامة فإذا حضر فلا ينتظر غيره (الرابعة) أن يؤمّ مخلصاً لله عزَّ وجل ومؤدياً أمانة الله تعالى في طهارته وجميع شروط صلاته. أما الإخلاص فبأن لا يأخذ عليها أجرة فقد أمر رسول الله على عثمان بن أبي العاص الثقفي وقال: «اتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً» (<sup>(A)</sup> فالأذان طريق إلى الصلاة فهي أولى بأن لا يؤخذ عليها أجر، فإن أخذ رزقاً من مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته أو من السلطان أو آحاد الناس فلا يحكم بتحريمه ولكنه مكروه. والكراهية في الفرائض أشدّ منها في التراويح «وتكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع ومراقبة مصالح المسجد في إقامة الجماعة لا على نفس الصّلاة. وأما الأمانة فهي الطهارة باطناً عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر فالمترشح للإمامة ينبغي أن يحترز عن ذلك بجهده فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغي أن يكون خير القوم وكذا الطهارة ظاهراً عن الحدث والخبث فإنه لا يطلع سواه، فإن تذكر في أثناء صلاته حدثاً أو خرج منه ربح فلا ينبغي أن يستحي بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه «فقد تذكر رسول الله ﷺ الجنابة في أثاء الصلاة فاستخلف واغتسل ثم رجع ودخل في الصلاة، (٩) وقال سفيان: صل خلف كل بر وفاجر إلا مدمن خر أو معلن بالفسق أو عاق لوالديه أو صاحب

(١) حديث «تقديم الصحابة أبا بكر وقولهم اخترنا لدنيانا من اختاره رسول الله ﷺ لديننا، أخرجه ابن شاهين في شرح مذهب أهل السنة من حديث علي قال «لقد أمر رسول الله ﷺ أبا بكر أن يصلي بالناس وإني شاهد ـما أنا بغائب ولا بي مرضـ فرضينا لدنيانا مارضي به النبي ﷺ لديننا، والمرفوع منه متفق عليه من حديث عائشة وأبي موسى في حديث «قال مروا أبا بكر فليصلٍ بالناس»

(٣) حديث «قال له رجل يا رسول الله دلني على عمل ادخل به الجنة فقال كن مؤذنا. الحديث، أخرجه البخاري في التاريخ والعقيلي في الضعفاء والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس باسناد ضعيف

(٤) حديث وفضل أول الوقت على آخره كفضل الأخرة على الدنياء أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعف

(٥) حديث وإن العبد ليصلي الصلاة في آخر وقتها ولم تفته . الحديث وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة نحوه بإسناد ضعيف

(٦) حديث «نأخر رسول الله ﷺ يوماً عن صلاة الفجر وكان في سفر وإنما تأخر للطهارة فقدموا عبد الرَّحن بن عوف. . لحديث، شفق عليه من حديث المنيرة

(٧) حديث «تأخر في صلاة الظهر فقدموا أبا بكر. . الحديث، متفق عليه من حديث سهل بن سعد.

(٨) حديث واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرة، أخرجه أصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي

(٩) حديث وتذكر النبي ﷺ الجابة في صلاته فاستخلف واغتسل ثم رجع، أخرجه أبو داود من حديث أبي بكر بإسناد صحيح وليس فيه ذكر الاستخلاف وإنما قال وثم أوما إليهم أن مكانكم الحديث، وورد الاستخلاف من فعل عمر وعلي وعند البخاري استخلاف عمر في قصة طعنه

<sup>(</sup>۲) حديث «نقديم الصحابة بالآلاً» احتجاجا بأن رسول الله ﷺ رضبه للأذان أما المرفوع منه فرواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد في بدء الأذان وفيه «قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به.. الحديث» وأما تقديمهم له بعد موت النبي ﷺ فروى الطبراني «أن بلالا جاء إلى أبي بكر فقال يا خليفة رسول الله أردت أن أربط نفسي في سبيل الله حتى أموت فقال أبو بكر أنشدك بالله يا بلال وحرمتي وحقي لقد كبرت سني وضعفت قوتي واقترب أجلي فأقام بلال معه، فلما توفي ابو بكر جاء عمر فقال له مثل ما قال لأبي بكر فأبي عليه فقال عمر فهن يا بلال، فقال إلى سعد فإنه قد أذن بقباء على عهد رسول الله ﷺ فجعل عمر الأذان إلى سعد وعقبة وفي إسناده جهالة

بدعة أو عبد آبق (الخامسة) أن لا يكبر حتى تستوي الصفوف فليلتفت يميناً وشمالًا فإن رأى خللًا أمر بالتسوية. قيل كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب. ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. والمؤذن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس في الصلاة. ففي الخبر «ليتمهل المؤذن بين الأذان بقدر ما يفرغ الأكل من طعامه والمعتصر من اعتصاره»(١) وذلك لأنه نهي عن مدافعه الأخبثين(٢) وأمر بتقديم العشاء على العشاء (٣) طلباً لفراغ القلب (السادسة) أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه. وينوي الإمامة لينال الفضل فإن لم ينو صحت صلاته وصلاة القوم إذا نووا الاقتداء. ونالوا فضل القدوة وهو لا ينال فضل الإمامة، وليؤخر المأموم تكبيره عن تكبيرة الإمام فيبتدىء بعد فراغه والله أعلم. وأما وظائف القراءة فثلاثة (أوِّلها) أن يسرُّ بدعاء الاستفتاح والتعوَّذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة بعدها في جميع الصبح وأولي العشاء والمغرب وكذلك المنفرد. ويجهر بقوله «آمين» في الصلاة الجهرية وكذا المأموم ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معاً لا تعقيباً (٤) ويجهـر بـ ﴿ بسم الله الرحمن الـرحيم ﴾ والأخبار فيـه متعارضة (٥) واختيار الشافعي رضى الله عنه الجهر (الثانية) أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات (٦) هكذا رواه سمرة بن جندب وعمران بن الحصين عن رسول الله ﷺ؛ أولاهن: إذا كبر وهي الطولى منهنّ مقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فإنه إن لم يسكت يفوتهم الاستماع فيكون عليه ما نقص من صلاتهم، فإن لم يقرؤ واالفاتحة في سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك عليه لا عليهم. السكتة الثانية: إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى فاتحته وهي كنصف السكتة الأولى. السكتة الثالثة: إذا فرغ من السورة قبل أن يركع وهي أخفها وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد نهي عن الوصل فيه. ولا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا الفاتحة فإن لم يسكت الإمام قرأ فاتحة الكتاب معه والمقصر هو الإمام. وإن لم يسمع المأموم في الجهرية لبعده أو كان في السرية فلا بأس بقراءة السورة (الوظيفة الثالثة) أن يقرأ في الصبح سورتين من المثاني ما دون المائة فإن الإطالة في قراءة الفجر والتغليس بها سنة، ولا يضره الخروج منها مع الإسفار، ولا بأس بأن يقرأ في الثانية بأواخر السور نحو الثلاثين أو العشرين إلى أن يختمها لأن ذلك لا يتكرر على الأسماع كثيراً فيكون أبلغ في الوعظ وأدعى إلى التفكر، وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أوَّل السورة وقطعها وقد روي أنه ﷺ قرأ بعض سورة يونس فلها انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع (٧) وروي أنه ﷺ قرأ في الفجر آية من البقرة (^/) وهي قوله: ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ﴾ وفي الثانية: ﴿ ربنا آمنا بما

<sup>(</sup>۱) حديث ويمهل المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الأكل من طعامه والمعتصر من اعتصاره، أخرجه الترمذي والحاكم من حديث جابر ويا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربة والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، قال الترمذي: إسناده مجهول وقال الحاكم ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن قايد. قلت: بل فيه عبد المنعم الدياجي منكر الحديث قاله البخاري وغيره

<sup>(</sup>٧) حديث النهى عن مدافعة الأخبئين أخرجه مسلم من حديث عائشة بلفظ «صلاة» وللبيهقي «لا نصابر أحدكم. . . الحديث»

<sup>(</sup>٣) والأمر بتقديم العشاء على الصلاة، تقدم من حديث ابن عمر وعائشة وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلات فابدؤ وابالعشاء» متفق عليه

<sup>(</sup>٤) حديث الجهر: «بسم الله الرحمن الرحيم» أخرجه الدراقطني الحاكم صححه من حديث ابن عباس

<sup>(</sup>٥) حديث «ترك الجهر بهاء أخرجه مسلم من حدقت أنس «صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم» وللنسائي يجهر له وببسم الله الرحمن الرحيم

<sup>(</sup>٦) حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين في سكتات الامام رواه الإمام أحمد من حديث سمرة قال هكانت لرسول الله عجم سكتات في صلاته. وقال عمران: أنا أحفظها عن رسول الله على فكتبوا في ذلك إلى أبي بن كعب؟ فكتب إن سمرة قد حفظ هكذا وجدته في غير نسخة صحيحة من المسند واله أبو داود وابن ماجه وابن حبان، نسخة صحيحة من المسند والمعروف أن عمران أنكر ذلك على سمرة هكذا في غير موضع من المسند رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان، وروى الترمذي وفأنكر ذلك عمران وقال حفظنا سكتة وقال حديث حسن أشهى وليس في حديث سمرة إلا سكتتان: ولكن اختلف عنه في محل الثانية. فروى عنه بعد الفاتحة وروى عنه بعد السورة وللدارقطني من حديث أبي هريرة وضعفه «من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته»

<sup>(</sup>٧) حديث «قرأ بعض سورة يونس، فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع وركع» أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن السائب وقال: سورة المؤمنين وقال موسى وهارون وعلقه البخاري

<sup>(</sup>A) حديث قرأ في الفجر (قولوا آمنا بالله) الآية، وفي الثانية (ربنا آمنا بما أنزلت) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس كان يقرأ في ركعتي الفحر في الأولى منها (قولوا بالله وما أنزل إلينا) الآية التي في البقرة وفي الآخرة منها (آمنا بالله واشهد بأنًا مسلمون) رواه أبو داود من حديث أبي هريرة (قل آمنا بالله وما أنزل علينا) الآية في الركعة الآخرة (ربنا آمنا بما أنزلت) أو رإنا أرسلناك بالحق)

أنزلت ﴾ وسمع بلالًا يقرأ من هنا وههنا؛ فسأله عن ذلك فقال: أخلط الطيب بالطيب، فقال: أحسنت(١) ويقرأ في الظهر بطوال المفصل إلى ثلاثين آية وفي العصر بنصف ذلك وفي المغرب بأواخر المفصل. وآخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ: المغرب؛ قرأ فيها سورة المرسلات ما صلى بعدها حتى قبض (٢). وبالجملة التخفيف أولى لا سيها إذا كثر الجمع قال رضي في هذه الرخصة «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء»(٣) وقد كان معاذ بن جبل يصلى العشاء فقرأ البقرة فخرج رجل من الصلاة وأتم لنفسه، فقالوا: نافق الرجل، فتشاكيا إلى رسول الله ﷺ معادًّا فقال: «أفتان أنت يا معاذ أقرأ سورة سبح والسهاء والطارق والشمس وضحاها»(٤) وأما وظائف الأركان فثلاثة؛ أولها: أن يخفف الركوع والسجود فلا يزيد في التسبيحات على ثلاث فقد روي عن أنس أنه قال «ما رأيت أخف صلاة من رسول الله ﷺ في تمام» (٥) نعم روي أيضاً أن أنس بن مالك لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميراً بالمدينة قال «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله ﷺ من هذا الشاب قال: وكنا نسبح وراءه عشراً عشراً»<sup>(٦)</sup> وروي مجملًا أنهم قالوا «كنا نسبح وراء رسول الله ﷺ في الركوع والسجود عشراً عشراً»(٧) وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر الجمع أحسن. فإذا لم يحضر إلا المتجردون للدين فلا بأس بالعشر، هذا وجه الجمع بين الروايات. وينبغي أن يقول الإمام عند رفع رأسه من الركوع «سمع الله لمن حمده، الثانية: في المأموم؛ ينبغي أن لا يساوي الإمام في الركوع والسجود بل يتأخر فلا يهوي للسجود إلا إذا وصلت جبهة الإمام الى المسجد، هكذا كان اقتداء الصحابة برسول الله ﷺ (^) ولا يهوي للركوع حتى يستوي الإمام راكعاً. وقد قيل إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أقسام؛ طائفة بخمس وعشرين صلاة وهم الذين يكبرون ويركعون بعد الإمام: وطائفة بصلاة واحدة وهم الذين يساوونه، وطائفة بلا صلاة وهم الذين يسابقون الإمام. وقد اختلف في أن الإمام في الركوع هل ينتظر لحوق من يدخل لينال فضل الجماعة وإدراكهم لتلك الركعة؟ ولعل الأولى أن ذلك مع الإخلاص لا بأس به إذا لم يظهر تفاوت ظاهر للحاضرين فإن حقهم مرعى في ترك التطويل عليهم. الثالثة: لا يزيد في دعاء التشهد على مقدار التشهد حذراً من التطويل ولا يخص نفسه في الدعاء بل يأتي بصيغة الجمع فيقول «اللهم اغفر لنا» ولا يقول: «أغفر لي» فقد كره للإمام أن يخص نفسه ولا بأس أن يستعيذ في التشهد بالكلمات الخمس المأثورة عن رسول الله على فيقول: «نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين»(٩) وقيل سمي مسيحاً لأنه مسح الأرض بطولها وقيل لأنه ممسوح العين أي مطموسها، وأما وظائف التحلل فثلاثة، أولها: أن ينوي بالتسليمتين السلام على القوم والملائكة. الثانية: أن يثبت عقيب السلام كذلك فعل رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما فيصلي النافلة في موضع آخر.

<sup>(</sup>١) حديث «سمع بلالا يقرأ من ههنا ومن ههنا، فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال أحسنت، أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح نحوه

<sup>(</sup>٢) حديث «قراءته في المغرب بالمرسلات وهي آخر صلاة صلاها» متفق عليه من حديث أم الفضل

<sup>(</sup>٣) حديث «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. . الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) حديث «صلى معاذ بقوم» العشاء فقرأ البقرة فخرج رجل من الصلاة.. الحديث» متفق عليه من حديث جابر وليس فيه ذكر (والسهاء والطارق) وهي عند البيهقي

<sup>(</sup>٥) حديث أنس «ما رأيت أخف صلاة من رسول الله ﷺ في تمام، متفق عليه.

<sup>(</sup>٦) حديث أنس وأنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز فقال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ﷺ من هذا الشاب. . . الحديث أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد وضعفه ابن القطان

<sup>(</sup>٧) حدَيثُ «كنا نسبح وراء رسول الله ﷺ في الركوع والسجود عشراً لم أجد له أصلاً في الحديث الذي قبله وفيه «فخررنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات و

<sup>(</sup>٨) حديث «كان الصحابة لا يهوون للسجود إلا إذا وصلت جبهة النبي ﷺ إلى الأرض، متفق عليه من حديث البراء بن عازب

<sup>(</sup>٩) حديث والتعوذ في التشهد من عذاب جهنم وعذاب القبر... الحديث، تقدم وزاد فيه الغزالي هنا هوإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولم أجده مقيداً بآخر الصلاة وللترمذي من حديث ابن عباس هوإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، روى الحاكم نحوه من حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عايش وصححها وسيأتي في الدعاء

فإن كان خلفه نسوة لم يقم حتى ينصرفن (١) وفي الخبر المشهور «أنه على لم يكن يقعد إلا قدر قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام «٢) الثالثة: إذا وثب فينبغي أن يقبل بوجهه على الناس ويكره للمأموم القيام قبل انتقال الإمام. فقد روي عن طلحة والزبير رضي الله عنهما أنهما صلبا خلف إمام فلما سلما قالا للإمام ما أحسن صلاتك واتمها إلا شيئاً واحداً أنك لما سلمت لم تنفتل بوجهك. ثم قالا للناس: ما أحسن صلاتكم إلا أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم. ثم ينصرف الإمام حيث شاء من يمينه وشماله واليمين أحب. هذه وظيفة الصلوات، وأما الصبح فزيد فيها القنوت فيقول الإمام «اللهم أهدني» ويؤمن المأموم فإذا انتهى إلى قوله «إنك تقضي ولا يقضى عليك» فلا يليق به التأمين وهو ثناء فيقرأ معه مثل قوله أو يقول «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» أو «صدقت وبررت» وما أشبه ذلك. وقد روي حديث في رفع اليدين في القنوت (٢) فإذا صح الحديث استحب ذلك وإن كان على خلاف الدعوات في آخر التشهد إذ لا يرفع بسببها اليد بل التعويل على التوقيف وبينها أيضاً فرق أن للأيدي وظيفة في التشهد وهو الوضيفة في القنوت، فإنه لائق بالدعاء والله أعلم. فهذه جل آداب القدوة والإمامة والله الموفق.

## الباب الخامس: فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها فضيلة الجمعة

اعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخصص به المسلمين. وقال الله تعالى ﴿ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

اعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخصص به المسلمين. وقال الله تعالى ﴿ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ فحرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعي إلى الجمعة. وقال ﷺ «إن الله عزّ وجل فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في مقامي هذا» (٤) وقال ﷺ «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر طبع الله على قلبه» (٥) وفي لفظ آخر «فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» (١) واختلف رجل إلى ابن عباس يسأله عن رجل مات لم يكن يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: في النار، فلم يزل يتردّد إليه شهراً يسأله عن ذلك وهو يقول في النار وفي الخبر: إن أهل الكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه فصرفوا عنه وهدانا الله تعالى له وأخره لهذه الأمة وجعله عبداً لهم فهم أولى الناس به سبقاً وأهل الكتابين لهم تبع. (٢) وفي حديث أنس عن النبي ﷺ أنه قال «أتاني جبريل عليه السلام في كفه مرآة بيضاء وقال: هذه الجمعة يفرضها عليك ربك لتكون لك عبداً ولأمتك من بعدك. قلت: فمالنا فيها؟ قال: لكم فيها خير ساعة من دعا فيها عليك ربك لتكون لك عبداً والمسالة أبيه أو ليس له قسم ذخر له ما هو أعظم منه؛ أو تعوّذ من شرّ مكتوب عليه إلا بغير قسم له أعطاه الله سبحانه إياه أو ليس له قسم ذخر له ما هو أعظم منه؛ أو تعوّذ من شرّ مكتوب عليه إلا بغير قسم له أعطاه الله سبحانه أبياه أو ليس له قسم ذخر له ما هو أعظم منه؛ أو تعوّذ من شرّ مكتوب عليه إلا بغير قسم له أعطاه الله سبحانه أبياء أو ليس له قسم ذخر له ما هو أعظم منه والمنافية في المنافرة يوم المنافرة في المناف

#### الباب الخامس

<sup>(</sup>١) حديث «المكث بعد السلام» أخرجه البخاري من حديث أم سلمة

<sup>(</sup>٢) حديث وإنه لم يكن يعقد إلا بقدر قوله: اللَّهم أنت السلام ومنك تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أخرجه مسلم من حديث عائشة

<sup>(</sup>٣) حديث «رفع اليدين في القنوت» أخرجه البيهة في من حديث أنس بسند جيد في قصة قتل القراء «ولقد رأيت رُسول الله ﷺ كلما صلى الغداة رفع يديه» يدعو عليهم

<sup>(</sup>٤) حديث دان الله فرض عليكم الجمعة في يومي هذا. . الحديث؛ أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بإسناد ضعيف.

رم) حديث ومن ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر طبع الله على قلبه، أخرجه أحمد واللفظ له وأصحاب السنن ورواه الحاكم وصححه من حديث أن الجعد الضمرى

<sup>(</sup>٦) حَدَّبِتْ «من تركُ أَلِحمعة ثلاثاً من غير عذر فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس

<sup>(</sup>٧) حديث «إن أهَّل الكتابين أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه.. الحديث؛ متفق عليه من حديث أبي هريرة بنحوه

#### بيان شروط الجمعة

أعلم أنها تشارك جميع الصلوات وتتميز عنها بستة شروط الأولّ الوقت: فإن وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة وعليه أن يتمها ظهراً أربعاً، والمسبوق إذا وقعت ركعته الأخيرة خارجاً من الوقت ففيه خلاف (الثاني) المكان: فلا تصح في الصحاري والبراري وبين الخيام بل لا بدّ من بقعة جامعة لأبنية لا تنقل يجمع أربعين ممن تلزمهم الجمعة والقرية فيه كالبلد، ولا يشترط فيه حضور السلطان ولا إذنه ولكن الأحبّ استئذانه (الثالث) العدد: فلا تنعقد بأقلّ من أربعين ذكوراً مكلفين أحراراً مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً، فإن انفضوا حتى نقص العدد إما في الخطبة أو في الصلاة لم تصح الجمعة بل لا بدّ منهم من الأوَّل إلى الآخر (الرابع) الجماعة: فلو صلى أربعون في قرية أو في بلد متفرَّقين لم تصح جمعتهم. ولكن المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية جاز له الانفراد بالركعة الثانية. وإن لم يدرك ركوع الركعة الثانية اقتدى ونوى الظهر وإذا سلم الإمام تممها ظهراً (الخامس) أن لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى في ذلك البلد. فإن تعذر اجتاعهم في جامع واحد جاز في جامعين وثلاثة وأربعة بقدر الحاجة. وإن لم تكن حاجة فالصحيح الجمعة التي يقع بها التحريم أُوَّلًا وإذا تحققت الحاجة فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من الإمامين، فإن تساويا فالمسجد الأقدم، فإن تساويا ففي الأقرب، ولكثرة الناس أيضاً فضل يراعي (السادس) الخطبتان: فهما فريضتان والقيام فيهما فريضة والجلسة بينهما فريضة. وفي الأولى أربع فرائض: التحميد وأقله الحمد الله. والثانية: الصلاة على النبي ﷺ. والثالثة: الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى والرابعة: قراءة آية من القرآن. وكذا فرائض الثانية أربعة إلا أنه يجب فيها الدعاء بدل القراءة. واستماع الخطبتين واجب من الأربعين. وأما السنن: فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر انقطعت الصلاة سوى التحية، والكلام لا ينقطع إلا بافتتاح الخطبة. ويسلم الخطيب على الناس إذا أقبل عليهم بوجهه ويردّون عليه السلام فإذا فرغ المؤذن قام مقبلًا على الناس بوجهه لا يلتفت يميناً ولا شمالًا ويشغل يديه بقائم السيف أو العنزة والمنبر كي لا

<sup>(1)</sup> حديث أنس وأتاني جبريل في كفه مرآة بيضاء فقال هذه الجمعة . الحديث؛ أخرجه الشافعي في المسند والطبراني في الأوسط وابن مردويه في التفسير بأسانيد ضعيفة مع اختلاف

<sup>(</sup>٢) حديث وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة . . الحديث؛ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث وإن لله في كل جمعة ستماثة ألف يحتيق من النار، أخرجه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء وفي الشعب من حديث أنس قال الدراقطني في العلل والحديث غير ثابت.

<sup>(</sup>٤) حديث أنس وإذا سلمت الجمعة سلمت الأيام، أخرجه ابن حبان في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب من حديث عائشة ولم أجده من حديث أنس

<sup>(</sup>٥) حديث «إن الجحيم تسعر كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس \_إلى أن قال ـ إلا يوم الجمعة. . الحديث، أخرجه أبو داود من حديث أبي قتادة وأعله بالانقطاع

<sup>(</sup>٦) حديث «من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد ووقي فتنة القبر» أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث جابر روى الزندي نحوه مختصراً من حديث عبد الله بن عمر وقال غريب ليس إسناده بمتصل. قلت. وصله الترمذي الحكيم في النوادر.

يعبث بها أو يضع إحداهما على الأخرى. ويخطب خطبتين بينها جلسة خفيفة. ولا يستعمل غريب اللغة ولا يعبث بها أو يضع إحداهما على الأخرى. ويخطب خطبتين بينها جلسة خفيفة. ولا يستعمل غريب اللغة ولا يسلم من دخل والخطيب يخطب فإن سلم لم يستحق جواباً، والإشارة بالجواب حسن، ولا يشمت العاطسين أيضاً. هذه شروط الصحة. فأما شروط الوجوب: فلا تجب الجمعة إلا على ذكر بالغ عاقل مسلم حرّ مقيم في قرية تشتمل على أربعين جامعين لهذه الصفات، أو في قرية من سواد البلد يبلغها نداء البلد من طرف يليها والأصوات ساكنة والمؤذن رفيع الصوت لقوله تعالى ﴿ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ ويرخص لهؤلاء في ترك الجمعة لعذر المطر والوحل والفزع والمرض والتمريض إذا لم يكن للمريض قيم غيره. ثم يستحب لهم -أعني أصحاب الأعذار - تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجمعة، فإن حضر الجمعة مريض أو مسافر أو عبد أو امرأة صحت جمعتهم وأجزأت عن الظهر واللة أعلم.

#### بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة وهي عشر جمل

الأوُّل أن يستعد لها يوم الخميس عزماً عليها واستقبالًا لفضلها فيشتغل بالدعاء والاستغفار والتسبيح بعد العصر يوم الخميس لأنها ساعة قوبلت بالساعة المبهمة في يوم الجمعة. قال بعض السلف: إن لله عزّ وجل فضلاً سوى أرزاق العباد لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية الخميس ويوم الجمعة، ويغسل في هذا اليوم ثيابه ويبيضها ويعد الطيب إن لم يكن عنده، ويفرغ قلبه من الأشغال التي تمنعه من البكور إلى الجمعة، وينوي في هذه الليلة صوم يوم الجمعة فإن له فضلًا وليكن مضموماً الى يوم الخميس أو السبت ـ لا مفرداً فإنه مكروه ـ ويشتغل بإحياء هذه الليلة بالصلاة وختم القرآن فلها فضل كثير وينسحب عليها فضل يوم الجمعة. ويجامع أهمله في هذه الليلة أو في يوم الجمعة فقد استحبّ ذلك قوم حملوا عليه قوله ﷺ «رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل،(١) وهو حمل الأهل على الغسل. وقيل معناه غسل ثيابه ـ فروى بالتخفيف ـ واغتسل لجسده. وبهذا تتمّ آداب الاستقبال ويخرج من زمرة الغافلين إذا أصبحوا قالوا ما هذا اليوم؟ قال بعض السلف: أوفي الناس نصيباً من الجمعة من انتظرها ورعاها من الأمس، وأخفهم نصيباً من إذا أصبح يقول: أيش اليوم؟ وكان بعضهم يبيت ليلة الجمعة في الجامع لأجلها (الثاني) إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجر، وإن كان لا يبكر فأقر به إلى الرواح أحب ليكون أقرب عهداً بالنظافة، فالغسل مستحب استحباباً مؤكداً، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه قال ﷺ «غسل الجمعة واجب على كل محتلم»(٢) والمشهور من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنها «من أن الجمعة فليغتسل»(٣) وقال على «من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل»(٤) وكان أهل المدينة إذا "نسابُّ المتسابان يقول أحدهما للآخر: لأنت أشرُّ بمن لا يغتسل يوم الجمعة. وقال عمر لعثمان رضى الله عنها لما دخل وهو يخطب «أهذه الساعة؟ ـ منكراً عليه ترك البكور ـ فقال: ما زدت بعد أن سمعت الأذان على أن توضأت وخرجت فقال: والوضوء أيضاً: وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا بالغسل، (٥٠) وقد عرف جواز ترك الغسل بوضوء عثمان رضي الله تعالى عنه وبما روي أنه ﷺ قال؛ «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل»(٦) ومن اغتسل للجنابة فليفض الماء على بدنه مرة أخرى على نية غسل الجمعة، فإن اكتفى بغسل واحد أجزأه وحصل له الفضل إذا نوى كليها ودخل غسل الجمعة في غسل الجنابة. وقد دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسل فقال له: أللجمعة؟ فقال: بل عن الجنابة، فقال:

<sup>(</sup>۱) حديث ورحب الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل. الحديث، رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أوس بن أوس ومن غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر. الحديث، وحسنه الترمذي.

<sup>(</sup>٧) حديث وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه من حديث أبي سعيد

<sup>(</sup>٣) حديث نافع عن أبن عمر دمن أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل؛ مُتَّفِّق عليه وهذا لفظ ابن حبان

<sup>(</sup>٤) حديث دمنَّ شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسلوا، أخرجه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمرٍ

<sup>(</sup>ه) حديث وقال عمر لعثمان لما دخل وهو يخطب: أهذه الساعة. . الحديث \_إلى أنَّ قالَ ـ والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل، متفق عليه من حديث أبي هريرة ولم يسم البخاري عثمان

<sup>(</sup>٦) حديث دمن توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت. . الحديث؛ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ورواه النسائي من حديث سمرة.

أعد غسلاً ثانياً، وروى الحديث في غسل الجمعة على كل محتلم. وإنما أمره به لأنه لم يكن نواه. وكان لا يبعد أن يقال المقصود النظافة وقد حصلت دون النية، ولكن هذا ينقدح في الوضوء أيضاً وقد جعل في الشرع قربه فلا بدّ من طلب فضلها. ومن اغتسل ثم أحدث توضأ ولم يبطل غسله والأحبّ أن يحترز عن ذلك (الثالثة) الزينة، وهي مستحبة في هذا اليوم وهي ثلاثة: الكسوة والنظافة وتطييب الرائحة. أما النظافة فبالسواك وحلق الشعر وقلم الظفر وقصّ الشارب وسائر ما سبق في كتاب الطهارة. قال ابن مسعود: من قلم أظافره يوم الجمعة أخرج الله عزَّ وجل منه داء وأدخل فيه شفاء، فإن كان قد دخل الحمام في الخميس أو الأربعاء فقد حصل المقصود. فليتطلب في هذا اليوم بأطيب طيب عنده ليغلب بها الروائح الكريهة ويوصل بها الروح والرائحة الى مشام الحاضرين في جواره «وأحبّ طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه»(١) وروى ذلك في الأثر. وقال الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله. وأما الكسوة فأحبها البياض من الثياب ـ إذ أحبّ الثياب إلى الله تعالى البيض ـ ولا يلبس ما فيه شهرة. ولبس السواد ليس من السنة ولا فيه فضل بل كره جماعة النظر إليه لأنه بدعة محدثة بعد رسول الله ﷺ والعمامة مستحبة في هذا اليوم. وروي واثلة بن الأسقع أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة»(٢) فإن أكربه الحرّ فلا بأس بنزعها قبل الصلاة وبعدها ولكن لا ينزع في وقت السعي من المنزل إلى الجمعة ولا في وقت الصلاة ولا عند صعود الإمام المنبر وفي خطبته (الرابع) البكور إلى الجامع: ويستحب أن يقصد الجامع من فرسخين وثلاث وليبكر. ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر وفضل البكور عظيم. وينبغي أن يكون في سعيه إلى الجمعة خاشعاً متواضعاً ناوياً للاعتكاف في المسجد إلى وقت الصلاة قاصداً للمبادرة إلى جواب نداء الله عزّ وجل إلى الجمعة إياه. والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه وقد قال ﴿ مِن رَاحٍ إِلَى الجَمْعَةُ فِي السَّاعَةُ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبُ بِدَنَةً وَمِن رَاحٍ فِي السَّاعَةِ الثانيةِ فَكَأَنَّا قَرَّبُ بَقْرَةً وَمِن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر فمن جاء بعد ذلك فإنما جاء لحق الصلاة ليس له من الفضل شيء ٣٠٠٠ والساعة الأولى إلى طلوع الشمس؛ والثانية إلى ارتفاعها، والثالثة إلى انبساطها حين ترمض الأقدام، والرابعة والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى الزوال وفضلهما قليل؛ ووقت الزوال حق الصلاة ولا فضل فيه. وقال ﷺ «ثلاث لو يعلم الناس ما فيهنّ لركضوا ركض الإبل في طلبهن؛ الأذان والصف الأوَّل والغدو إلى الجمعة»(٥) وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه: أفضلهن الغدّو إلى الجمعة. وفي الخبر «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأوُّل فالأول على مراتبهم، وجاء في الخبر «إن الملائكة يتفقدون الرجل إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضاً عنه: ما فعل فلان وما الذي أخره عن وقته؟ فيقولون: اللهم إن كان فقر فأغنه وإن كان أخره مرض فأشفه وإن كان أخره شغل ففرّغه لعبادتك

<sup>(</sup>١) حديث وطيب الرجال ما ظهر ربحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ربحه، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث وأثلة بن الأسقع دان الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة، أخرجه الطبراني وعدي، وقال منكر من حديث أبي الدرداء ولم أره من حديث واثلة

<sup>(</sup>٣) حديث دمن راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة. . الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس وفيه دورفعت الأقلام، وهذه اللفظة عند البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>٤) حديث «ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا ركض الإبل في طلبهن: الأذان والصف الأول والغدو إلى الجمعة أخرجه أبو الشيخ في ثواب الأعمال من حديث أبي هريرة «ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن ما أخذنهن إلا بالاستهام عليهن حرصاً على ما فيهن من الخير والبركة.. الحديث، قال «والتهجير إلى الجمعة» وفي الصحيحين من حديثه «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه.

<sup>(</sup>٥)حديث وإذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب. الحديث، أخرجه ابن مردويه في التفسير من حديث على بإسناد ضعيف وإذا كان يوم الجمعة نزل جبريل فركز لواء بالمسجد الحرام وغدا سائر الملائكة إلى المساجد التي يجمع فيها يوم الجمعة فركزوا ألويتهم وراياتهم بباب المساجد ثم نشروا قراطيس من فضة وأقلاما من ذهب

وإن كان أخره لهو فأقبل بقلبه إلى طاعتك»(١) وكان يرى في القرن الأول سحراً أو بعد الفجر الطرقات مملوءة من الناس يمشون في السرج ويزد حمون بها إلى الجامع كأيام العيد حتى اندرس ذلك فقيل. أوّل بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع. وكيف لا يستحي المسلمون من اليهود والنصارى وهم يبكرون الى البيع والكنائس يوم السبت والأحد؟ وطلاب الدنيا كيف يبكرون إلى رحاب الأسواق للبيع والشراء والربح فلم لا يسابقهم طلاب الأخرة؟ ويقال: إن الناس يكونون في قربهم عند النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة. ودخل ابن مسعود رضي الله عنه بكرة الجامع فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور فاغتم لذلك وجعل يقول في نفسه معاتباً لها: رابع أربعة: وما رابع أربعة من البكور ببعيد (الخامس) في هيئة الدخول: ينبغي أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين أيديهم والبكور يسهل ذلك عليه فقد ورد وعيد شديد في تخطي الرقاب وهو أنه يجعل جسراً يوم القيامة يتخطاه الناس»(٢) وروى ابن جريج مرسلاً «أن رسول الله على بينها هو يخطب يوم الجمعة إذ رأى رجلًا يتخطى رقاب الناس حتى تقدم فجلس فلما قضى النبي على صلاته عارض الرجل حتى لقيه فقال: يا فلان ما منعك أن تجمع اليوم معنا؟ قال: يا نبي الله قد جمعت معكم: فقال النبي على : ألم نرك تتخطى رقاب الناس» (٣) أشار به إلى أنه أحبط عمله. وفي حديث مسند أنه قال دما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أو لم ترني يا رسول الله، فقال ﷺ؛ رأيتك تأنيت وآذيت،(٤) أي تأخرت عن البكور وآذيت الحضور. ومهما كان الصف الأول متروكاً خالياً فله أن يتخطى رقاب الناس لأنهم ضيعوا حقهم وتركوا موضع الفضيلة. قال الحسن: تخطوا رقاب الناس الذين يقعدون على أبواب الجوامع يوم الجمعة فإنه لا حرمة لهم. وإذا لم يكن في المسجد إلا من يصلي فينبغي أن لا يسلم لأنه تكليف جواب في غبر محله (السادس) أن لا يمرّ بين يدي الناس ويجلس حيث هو إلى قرب أسطوانة أو حائط حتى لا يمرون بين يديه أعني بين يدي المصلي فإن ذلك لا يقطع الصلاة ولكنه منهي عنه قال ﷺ الأن يقف أربعين عاماً خير له من أن يمر بين يدي المصلي، (°) وقال ﷺ ولآن يكون الرجل رماداً أو رميًا تذروه الرياح خير له من أن يمرّ بين يدي المصلى»(٦) وقد روي في حديث آخر في المار والمصلى حيث صلى على الطريق أو قصر في الدفع فقال «لو يعلم المار بين يدي المصلى والمصلى ما عليها في ذلك لكان أن يقف أربعين سنة خيراً له من أن عر بين يديه، (٧) والأسطوانة والحائط والمصلي المفروش حدّ للمصلي فمن اجتاز به فينبغي أن يدفعه قال ﷺ «ليدفعه فإن أبي فليدفعه فإن أبي فليقاتله فإنه شيطان»(A) وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يدفع من يمر بين يديه حتى يصرعه، فربما تعلق به الرجل فاستعدى عليه عند مروان فيخبره أن النبي ﷺ أمره بذلك. فإن لم يجد أسطوانة فلينصب بين يديه شيئاً طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة لحدّه (السابع) أن يطلب الصف الأول فإن فضله كثير كما رويناه وفي الحديث «من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع كان ذلك له كفارة لما بين

<sup>(</sup>١) حديث وإن الملائكة يفتقدون العبد إذا تأخر عن وفته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضاً ما فعل فلان، أخرجه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع زيادة ونقص بإسناد حسن. واعلم أن المصنف ذكر هذا فان لم يرد به حديثاً مرفوعاً فليس من شرطنا وإنما ذكرناه احتياطا

<sup>(</sup>٢) حدَّيث ومن تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جنهم؛ أخرجه الترمذي وضعفه وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس

<sup>(</sup>٣) حديث ابن جريع مرسلاً أن النبي ﷺ بينها هو يخطب إذ رآى رجلاً يتخطى رقاب الناس. الحديث وفيه ما منعك أن تجمع معنا اليوم، اخرجه ابن المبارك في الرقائق

<sup>(\$)</sup> حديث دماً منعك أنَّ تصَلِّي معنا فقال أو لم ترني قال رأيتك آنيت وآذيت؛ أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن يسر مختصراً"

<sup>(</sup>٥) حَدَيثُ وَلَانَ يَقَفَ أَرْبِعِينَ سَنَةَ خَبِرَ لَهُ مِن أَن يَمْرَ بَيْنَ يَدِي المُصلِيَّ أَخْرِجِهُ البَرْارُ مِن حَدَيثُ زَيْدُ بَنْ خَالَدُ وَفِي الصّحيحينُ مَن حَدَيثُ أَيّ جهم وأن يقف أربعين، قال أبو النضر: لا أدري وأربعين يوما أو شهراً أو سنة، رواه أبو داود وابن حبان من حديث أبي هريرة وماثة عام،.

<sup>(</sup>٦) حديث ولأن يكون الرجل رمادا تذروه الرياح خيراً له من أن يمر بين يدي المصلي، أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان وابن عبد البر في التمهيد موقوفاً على عبد الله وزاد ومتعمدا،

<sup>(</sup>٧) حديث دلو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي ما عليهها في ذلك. . الحديث، رواه هكذا أبو العباس محمد بن يحيى السواج في مسنده من حديث زيد بن خالد بإسناد صحيح

الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام»(١) وفي لفظ آخر «غفر الله له إلى الجمعة الأخرى ـ وقد اشترط في بعضها ـ ولم يتخطُ رقاب الناس، (٢) ولا يغفل في طلب الصف الأول عن ثلاثة أمور، أولها: أنه إذا كان يرى بقرب الخطيب منكراً يعجز عن تغييره ـ من لبس حرير من الإمام أو غيره أو صلى في سلاح كثير ثقيل شاغل أو سلاح مذهب أو غير ذلك\_مما يجب فيه الإنكار فالتأخر له أسلم وأجمع للهم، فعل ذلكَ جماعة من العلماء طلباً للسلامة. قيل لبشر بن الحرث: نراك تبكر وتصلي في آخر الصفوف، فقال: إنما يراد قرب القلوب لا قرب الأجساد. وأشار به إلى أن ذلك أقرب لسلامة قلبه. ونظر سفيان الثوري إلى شعيب بن حرب عند المنبر يستمع إلى الخطبة من أبي جعفر المنصور فلما فرغ من الصلاة قال: شغل قلبي قربك من هذا هل أمنت أن تسمع كلاماً يجب عليك إنكاره فلا تقوم به؟ ثم ذكر ما أحدثوا من لبس السواد فقال: يا أبا عبد الله أليس في الخبر «ادن واستمع» (٣) فقال: ويحك ذاك للخلفاء الراشدين المهديين، فأما هؤلاء فكلما بعدت عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب إلى الله عزَّ وجل. وقال سعيد بن عامر وصليت إلى جنب أبي الدرداء فجعل يتأخر في الصفوف حتى كنا في آخر صف؛ فلما صلينا قلت له: أليس يقال خير الصفوف أوَّلها؟ قال: نعم إلا أن هذه الأمة مرحومة منظورة إليها من بين الأمم (٤) فإن الله تعالى إذا نظر الى عبد في الصلاة غفر له ولمن وراءه من الناس فإنما تأخرت رجاء أن يغفر لي بواحد منهم ينظر الله إليه. ورړى بعض الرواة أنه قال سمعت رسول الله ﷺ قال: ذلك، فمن تأخر على هذه النية إيثاراً وإظهاراً لحسن الخلق فلا بأس، وعند هذا يقال «الأعمال بالنيات» ثانيها: إن لم تكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن المسجد للسلاطين فالصف الأول محبوب وإلا فقد كره يعض العلياء دخول المقصورة. كان الحسن وبكر المزني لا يصليان في المقصورة ورأيا أنها قصرت على السلاطين وهي بدعة أحدثت بعد رسول الله ﷺ في المساجد. والمسجد مطلق لجميع الناس وقد اقتطع ذلك على خلافه. وصلى أنس بن مالك وعمر بن حصين في المقصورة ولم يكرها ذلك لطلب القرب. ولعل الكراهية تختص بحالة التخصيص والمنع فأما مجرد المقصورة إذا لم يكن منع فلا يوجب كراهة وثالثها: أن المنبر يقطع بعض الصفوف وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر وما على طرفيه مقطوع. وكان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر وهو متجه لأنه متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه. ولا يبعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول ولا يراعي هذا المعنى. وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد وكان بعض الصحابة يضرب الناس ويقيمهم من الرحاب (الثامن) أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطع الكلام أيضاً بل يشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة. وقد جرت عادةً بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين ولم يثبت له أصل في أثر ولا خبر، ولكنه إن وافق سجود تلارة فلا بأس بها للدعاء لأنه وقت فاضل: ولا يحكم بتحريم هذا السجود فإنه لا سبب لتحريمه، وقد روي عن على وعثمان رضي الله عنها أنها قالا: من استمع وأنصت فله أجران ومن لم يستمع وأنصت فله أجر ومن سمع ولغا فعليه وزران ومن لم يستمع ولغا فعليه وزر واحد. وقال ﷺ «من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أومه فقد لغا ومن لغا والإمام يخطب فلا جمعة له،(\*) وهذا يدل على أن الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمي حصاة لا بالنطق.

<sup>(</sup>١) حديث ومن غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع الحديث، أخرجه الحاكم من حديث أوس بن أوس وأصله عند أصحاب السند.

<sup>(</sup>٧) حديث وأنه اشترط في بعضها ولم يتخط رقاب الناس؛ أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وقال صحيح على شرط مسلم

<sup>(</sup>٣) حديث وادن فاستمع أخرجه أبو داود من حديث سمرة واحضروا الذكر وادنوا من الإمام، وتقدم بلفظ ومن هجر ودنا واستمع، وهو عند أصحاب السنن من حديث شداد

<sup>(\$)</sup> حديث أبي الدرداء وإن هذه الأمة مرحومة منظور إليها من بين الأمم وان الله إذا نظر إلى عبد في الصلاة غفر له ولمن وراءه من الناس، لم أجده.

<sup>(</sup>٥) حديث ومن قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغا ومن لغا لا جمعة له، أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة روى النرمذي قوله ومن لغا فلا جمعة له، قال الترمذي والنسائي عن أبي هريرة روى الترمذي قوله وومن لغا فلا جمعة له، قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين بلفظ وإذا قلت لصاحبك، أخرجه أبو داود من حديث علي ومن قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له،

وفي حديث أبي ذرّ «أنه لما سأل أبيًّا والنبي ﷺ يخطب فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ فأوماً اليه أن أسكت: فلم نزل رسول الله ﷺ قال له أبي: اذهب فلا جمعة لك، فشكاه أبو ذرّ الى النبي ﷺ فقال: صدق أبي(١٠)، وإن كان بعيداً من الإمام فلا ينبغي أن يتكلم في العلم وغيره بل يسكت لأن كل ذلك يتسلل ويفضى إلى هينمة حتى ينتهي الى المستمعين ولا يجلس في حلقة من يتكلم فمن عجز عن الاستماع بالبعد فلينصت فهو المستحب. وإذا كأن تكره الصلاة في وقت خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراهية. وقال على كرم الله وجهه: تكره الصلاة في أربع ساعات؛ بعد الفجر وبعد العصر ونصف النهار والصلاة والإمام يخطب (التاسع) أن يراعى في قدوة الجمعة ما ذكرناه في غيرها فإذا سمع قراءة الإمام يقرأ سورة الفاتحة. فإذا فرغ من الجمعة قرأ «الحمد الله» سبع مرات قبل أن يتكلم «وقل هو الله أحد والمعوذتين» سبعاً سبعاً وروي بعض السلف أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة وكان حرزاً له من الشيطان ويستحب أن يقول بعد الجمعة واللهم يا غني يا حميد یا مبدیء یا معید یا رحیم یاودود أغننی بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، یقال من داوم علی هذا الدعاء أغناه الله سبحانه عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب، ثم يصلي بعد الجمعة ست ركعات، فقد روى ابن عمر رضى الله عنها أنه ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين»(٢) وروى أبو هريرة أربعاً ٣٠) ووروى على وعبد الله ابن عباس رضى الله عنهم ستأنُّ والكل صحيح في أحوال مختلفة، والأكمل أفضل (العاشر) أن يلازم المسجد حتى يصلى العصر فإن أقام إلى المغرب فهو الأفضل. يقال من صلى العصر في الجامع كان له ثواب الحج ومن صلى المغرب فله ثواب حجة وعمرة بأن لم يأمن التصنع ودخول الأفة عليه من نظر الخلق إلى اعتكافه أو خاف الخوض فيها لايعني فالأفضل أن يرجع إلى بيته ذاكراً الله عزّ وجل مفكراً في آلائه شاكراً الله تعالى على توفيقه خائفاً من تقصيره مراقباً لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس حتى لا تفوته الساعة الشريفة. ولا ينبغي أن يتكلم في الجامع وغيره من المساجد بحديث الدنيا قال ﷺ «يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم أمر دنياهم ليس لله تعالى فيهم حاجة فلا تجالسوهم، (°).

## بيان الأداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع النهار وهي سبعة أمور

(الأول) أن يحضر مجالس العلم بكرة أو بعد العصر ولا يحضر مجالس القصاص فلا خير في كلامهم. ولا ينبغي أن يخلو المريد في جميع يوم الجمعة عن الخيرات والدعوات حتى توافيه الساعة الشريفة وهو في خير ولا ينبغي أن يحضر الحلق قبل الصلاة. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنها وأن النبي على نهى عن المتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة»(٦) إلا أن يكون عالماً بالله يذكر بأيام الله ويفقه في دين الله يتكلم في الجامع بالغداة فيجلس إليه فيكون جامعاً بين البكور وبين الاستماع. واستماع العلم النافع في الأخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل فقد روى أبو ذر وأن حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة»(٢) قال أنس بن مالك في قوله تعالى ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ﴾ أما إنه ليس بطلب دنيا لكن عيادة

<sup>(</sup>١) حديث أبي ذر دلما سأل أبيا والنبي على يخطب وقال متى أنزلت هذه السورة. . الحديث، أخرجه البيهقي وقال في المعرفة إسناده صحيح أن السائل له أبو الدرداء وأبو ذر ولأحمد من حديث أبي الدرداء أنه سأل أبيًا ولابن حبان من حديث جابر أن السائل عبد الله بن مسعود ولابي يعلى من حديث جابر قال سعد بن أبي وقاص لرجل: لا مجعة لك فقال له النبي على لم سعد فقال لأنه كان يتكلم وأنت تخطب فقال صدق سعد،

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عمر في الركعتين بعد الجمعة متفق عليه

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة في الأربع ركعات بعد الجمعة أخرجه مسلم هإذا صل أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً "

<sup>(</sup>٤) حديث علي وعبد الله في صلاة ست ركعات بعد الجمعة أخرجه البيهقي مرفوعاً عن علي وله موقوفاً على ابن مسعود أربعاً وأبو داود من حديث ابن عمر: كان إذا كان بمكة صل بعد الجمعة ست.

 <sup>(</sup>٥) حديث ويأتي على أمتي زمن يكون حديثهم في مساجدهم أمر دنياهم.. الحديث، أخرجه البيهقي في الشعب من حديث الحسن مرسلاً وأسنده الحاكم من حديث أنس وصحح إسناده وأخرج ابن حبان نحوه من حديث ابن مسعود وقد تقدم

<sup>(</sup>٦) حديث دعبد الله بن عمر في النهي عن التحلق يوم الجمعة، أخرجه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٧) حديث أبي ذر وحضور تجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة، تقدم في العلم

مريض وشهود جنازة وتعلم علم وزيارة أخ في الله عزّ وجل. وقد سمى الله عزّ وجل العلم فضلًا في مواضع قال تعالى ﴿ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ ولقد آتينا داود منا فضلًا ﴾ يعني العلم فتعلم العلم في هذا اليوم وتعليمه من أفضل القربات. والصلاة أفضل من مجالس القصاص إذ كانوا يرونه بدعة ويخرجون القصاص من الجامع: بكر بن عمر رضي الله عنهما إلى مجلسه في المسجد الجامع فإذا قاص في موضعه فقال: قم عن مجلسي! فقال: لا أقوم وقد جلست وسبقتك إليه، فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه. فلو كان ذلك من السنة لما جازت إقامته فقد قال ﷺ ولا يقيمن أحدكم أخاه من عِلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا»(١) وكان ابن عمر إذا قام الرجل له من مجلسه لم يجلس فيه حتى يعود إليه. وروى أن قاصاً كان يجلس بفناء حجرة عائشة رضى الله عنها فأرسلت إلى ابن عمر: إن هذا قد آذاني بقصصه وشغلني عن سبحتي، فضربه ابن عمر حتى كسر عصاه على ظهره ثم طرده (الثاني) أن يكون حسن المراقبة للساعة الشريفة ففي الخبر المشهور، إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عزّ وجل فيها شيئاً إلا أعطاه، (٢) وفي خبر آخر «لا يصادفها عبد يصلى، (٣) واختلف فيها فقيل إنها عند طلوع الشمس وقيل عند الزوال وقيل مع الأذان وقيل إذا صعد الإمام المنبر وأخذ في الخطبة وقيل إذا قام الناس إلى الصلاة وقيل آخر وقت العصر ـ أعني وقت الاختيار ـ وقيل قبل غروب الشمس «وكانت فاطمة رضي الله عنها تراعي ذلك الوقت وتأمر خادمتها أن تنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها فتأخذ في المدعاء والاستغفار إلى أن تغرب الشمس، وتخبر بأن تلك الساعة هي المنتظرة وتؤثره عن أبيها ﷺ وعليها(٤) «وقال بعض العلماء: هي مبهمة في جميع اليوم مثل ليلة القدر تتوفر الدواعي على مراقبتها. وقيل إنها تنتقل في ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر وهذا هو الأشبه، وله سر لا يليق بعلم المعاملة ذكره ولكن ينبغي أن يصدق بما قال ﷺ «إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها»<sup>(٥)</sup> ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره. متعرضاً لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والنزوع عن وساوس الدنيا فعساه يحظي بشيء من تلك النفحات. وقد قال كعب الأحبار: إنها في آخر ساعة من يوم الجمعة وذلك عند الغروب، فقال أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يوافقها عبد يصلي ولات حين صلاة! فقال كعب: ألم يقل رسول الله ﷺ من قعد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة (٦٦ قال: بلي، قال: فذلك صلاة؟ فسكت أبو هريرة. وكان كعب ماثلًا إلى أنهار رحمة من الله سبحانه للقائمين بحق هذا اليوم وأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل. وبالجملة هذا وقت شريف مع وقت صعود الإمام المنبر فليكثر الدعاء فيهما (الثالث) يستحب أن يكثر الصلاة على رسول الله على في هذا اليوم فقد قال ﷺ «من صلى على في يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة وقيل يارسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وتعقد واحدة، وإن قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيأ عن امته وصل عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين، (٧) تقول هذا سبع مرات فقد

(١) حديث ولا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه. . الحديث، متفق عليه من حديث ابن عمر

(٣) حديث ولا يصادفها عبد مصلي، متفق عليه من حديث أبي هريرة

(٧) حديث ومن صلى على في يوم الجمعة ثمانين مرة.. الحديث؛ أخرجه الدارقطني من رواية ابن المسبب قال أظنه عن أبي هريرة وقال حديث =

<sup>(</sup>٣) حديث وإن في الجمعة ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عصروبن عوف المهزني.

<sup>(</sup>٤) حديث فاطمة دفي ساعة الجمعة أخرجه الدارقطني في العلل والبيهقي في الشعب وعلته الاختلاف

<sup>(</sup>٥) حديث «إن لربكم في أيام دهركم نفحات. الحديث، أخرجه الحكيم في النوادر والطبراني في الأوسط من حديث محمد بن مسلمة ولأبن عبد البر في التمهيد نحوه من حديث أنس ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج من حديث أبي هريرة واختلف في إسناده.

<sup>(</sup>٦) حديث واختلاف كعب وأبي هريرة في ساعة الجمعة وقول أبي هريرة سمعت رسول الله ﷺ يقول لا توافقها عبد يصلي ولات حين صلاة فقال كعب ألم يقل عليه الصلاة والسلام من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، قلت في الإحياء أن كعبا هو القائل إنها آخر ساعة وليس كذلك وإنما هو عبد الله بن سلام وأما كعب فإنما قال إنها في كل سنة مرة ثم رجع والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان من حديث أبي هريرة وابن ماجه ونحوه من حديث عبد الله بن سلام

قيل من قالها في سبع جمع في كل جمعة سبع مرات وجبت له شفاعته ﷺ. وإن أراد أن يزيد أتي بالصلاة المأثور فقال داللهم اجعل فضائل صلواتك ونوامي بركاتك وشرائف زكواتك ورأفتك ورحمتك وتحيتك على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول ربّ العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاماً محموداً تزلف به قربه وتقرّ به عينه يغبطه به الأوّلون والآخرون اللهم اعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة اللهم أعط محمداً سؤله وبلغه مأموله وأجعله أول شافع وأول مشفع اللهم عظم برهانه وثقل ميزانة وأبلغ حجته وارفع في أعلى المقرّبين درجته اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته توفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير حزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين، (١) وعلى الجملة فكل ما أتى به من ألفاظ الصلاة ولو بالمشهورة في التشهد كان مصلياً. وينبغي أن يضيف إليه الاستغفار فإن ذلك أيضاً مستحب في هذا اليوم (الرابع) قراءة القرآن فليكثر منه وليقرأ سورة الكهف خاصة. فقد روى عن ابن عباس وأبي هريرة رضى الله عنهما «أن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعطي نوراً من حيث يقرؤ ها إلى مكة وغفر له إلى يوم الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وعوفي من الداء والدبيلة وذات الجنب والبرص والجذام والدجال، (٢) ويستحب أن يختم القرآن في يوم الجمعة وليلتها إن قدر، وليكن ختمه للقرآن في ركعتي الفجر إن قرأ بالليل أو في ركعتي المغرب أو بين الأذان والإقامة للجمعة فله فضل عظيم. وكان العابدون يستحبون أذ يقرؤ وا يوم الجمعة قل هو الله أحد ألف مرة. ويقال إن من قرأها في عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من ختمة وكانوا يصلون على النبي ﷺ ألف مرة وكانوا يقولون «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر «ألف مرة وإن قرأ المسبعات الست في يوم الجمعة أو ليلتها فحسن. وليس يروي عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ سوراً بأعيانها إلا في يوم الجمعة وليلتها كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة «قل يا أيها الكافرون. وقل هو الله أجد» وكان يقرأ في صلاة العشاء الأخرة ليلة الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين(٣) وروي أنه ﷺ كان يقرؤهما في ركعتي الجمعة. وكان يقرأ في الصبح يوم الجمعة. سورة سجدة لقمان وسورة هل أتى على الانسان(٤) (الخامس) الصلوات يستحب إذا دخل الجامع أن لا يجلس حتى يصلى أربع ركعات يقرأ فيهن ﴿ قُلُ هُو الله احد ﴾ ماثتي مرة في كل ركعة خمسين مرة(٥) فقد نقل عن رسول الله ﷺ «أن من فعله لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له» ولا يدع ربمعتى التحية وإن كان الإمام يخطب ولكن يخفف. أمر رسول الله ﷺ بذلك(٢) وفي حديث غريب «أنه ﷺ سكت للداخل حتى صلاهما»(٧) فقال الكوفيون: إن سكت له الإمام صلاهما. ويستحب في هذا اليوم أو في ليلته أن يصلي أربع تركعات بأربع سور: الأنعام والكهف وطه ويس. فإن لم يحسن قرأ يس وسورة سجدة لقمان وسورة الدخان وسورة الملك. ولا يدع قراءة هذه الأربع سور في ليلة الجمعة ففيها فضل كثير ومن لا يحسن القرآن قرأ ما يحسن فهو له بمنزلة الختمة. ويكثر من قراءة سورة الإخلاص. ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح ـ كها سيأتي في باب النطوّعات كيفيتها ـ

<sup>=</sup> غريب، وقال ابن النعمان حديث حسن.

<sup>(</sup>١) حديث واللهم اجعل فضائل صلواتك. الحديث، أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي ﷺ من حديث ابن مسعود نحوه بسند ضعيف وقفه على ابن مسعود

<sup>(</sup>٧) حديث ابن عباس وأبي هريرة دمن قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة . . الحديث؛ لم أجده من حديثهها

<sup>(</sup>٣) حديث والقراءة في المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي عشائها الجمعة والمنافقين، أخرجه ابن حبان والبيهغي من حديث سمرة وفي ثقات ابن حبان المحفوظ عن سماك مرسلاً قلت لا يصح مسنداً ولا مرسلاً

<sup>(\$)</sup> حديث والقراءة في الجمعة بالجمعة والمنافقين، وفي صبح الجمعة بالسجدة وهل أني، أخرجُه مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة

<sup>(</sup>٥) حديث (من دخل يوم الجمعة المسجد فصل أربع ركعات يقرأ فيها قل هو الله أحد مَاثتي مرة . الحديث؛ أخرجه الخطيب في الرواة عن ملك من حديث ابن عمر وقال غريب جداً

<sup>(</sup>٦) حديث والأمر بالتخفيف في التحية إذا دخل والإمام يخطب، أخرجه مسلم من حديث جابر والبخاري والأمر بالركعتين، ولم يذكر التخفيف

<sup>(</sup>٧) حديث «سكوته ﷺ عن الخطبة للداخل حتى فرغ من التحية؛ أخرجه الدارقطني من حديث أنس وقال أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه والصواب عن معتمر عن أبيه مرسلاً

لأنه ﷺ قال لعمه العباس «صلها في كل جمعة(١) وكان ابن عباس رضي الله عنهها لا يدع هذه الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وكان يخبر عن جلالة فضلها. والأحسن أن يجعل وقته إلى الزوال للصلاة وبعد صلاة الجمعة إلى العصر لاستماع العلم وبعد العصر إلى المغرب للتسبيح والاستغفار. (السادس) الصدقة مستحبة في هذا اليوم خاصة فإنها تتضاعف إلا على من سأل والإمام يخطب وكان يتكلم في كلام الإِمام فهذا مكروه. وقال صالح بن محمد: سأل مسكين يوم الجمعة والإِمام يخطب ـ وكان إلى جانب أبي ـ فأعطى رجل أبي قطعة ليناوله إياها فلم يأخذها منه أبي. وقال ابن مسعود إذا سأل الرجل في المسجد فقد استحق أن لا يعطى وإذا سأل على القرآن فلا تعطوه. ومن العلماء من كره الصدقة على السؤال في الجامع الذين يتخطون رقاب الناس؛ إلا أن. يسأل قائمًا أو قاعداً في مكانه من غير تخط. وقال كعب الأحبار: من شهد الجمعة ثم انصرف فتصدّق بشيئين مختلفين من الصدقة ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعها وسجودهما وخشوعها ثم يقول: اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وباسمك الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه. وقال بعض السلف. من أطعم مسكيناً يوم الجمعة ثم غداً وابتكر ولم يؤذ أحداً ثم قال حين يسلم الإمام «بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم أسألك أن تغفر لي وترحمني وتعافيني من النار، ثم دعا بما بداله استجيب له (السابع) أن يجعل يوم الجمعة للآخرة فكيف فيه عن جميع أشغال الدنيا ويكثر فيه الأوراد ولا يبتدىء فيه السفر فقد روي «أنه من سافر في ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه»(٢) وهو بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة تفوت. وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد في السقاء ليشربه أو يسبله حتى لا يكون مبتاعاً في المسجد فإن البيع والشراء في المسجد مكروه. وقالوا: لا بأس لو أعطي القطعة خارج المسجد ثم شرب أو سبل في المسجد. وبالجملة ينبغي أن يزيد في الجمعة في أوراده وانواع خيراته فإن الله سبحانه إذا أحب عبداً استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاضلة بسيء الأعمال ليكون ذلك أوجع في عقابه وأشدّ لمقته لحرمانه بركة الوقت وانتهاكه حرمة الوقت. ويستحب في الجمعة دعوات، وسيأتي ذكرها في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. وصلى الله على كل عبد مصطفى.

## الباب السادس: في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها

(مسألة) الفعل القليل وإن كان لا يبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة وذلك في دفع المار وقتل العقرب التي تخاف ويمكن قتلها بضربة أو ضربتين فإذا صارت ثلاثاً فقد كثرت وبطلت الصلاة، وكذلك القملة والبرغوث مها تأذى بها كان له دفعها وكذلك حاجته إلى الحك الذي يشوش عليه الخشوع كان معاذ يأخذ القملة والبرغوث في الصلاة. وابن عمر كان يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر الدم على يده. وقال النخعي: يأخذها ويوهنها ولا شيء عليه إن قتلها. وقال ابن المسيب: يأخذها ويخدرها ثم يطرحها. وقال مجاهد: الأحب إلى أن يدعها إلا أن تؤذيه فتشغله عن صلاته فيوهنها قدر ما لا تؤذي ثم يلقيها. وهذه رخصة وإلا فالكمال الاحتراز عن الفعل وإن قبل. ولذلك كان بعضهم لا يطرد الذباب وقال: لا أعود نفسي ذلك فيفسد فالكمال الاحتراز عن الفعل وإن قبل. ولذلك كان بعضهم لا يطرد الذباب وقال: لا أعود نفسي ذلك فيفسد علي صلاي. وقد سمعت أن الفساق بين يدي الملوك يصبرون على أذى كثير ولا يتحركون. ومها تثاءب فلا بأس أن يضع يده على فيه وهو الأولى. وإن عطس حمد الله عزّ وجل في نفسه ولا يحرّك لسانه. وإن تجشأ فينبغي أن لا يرفع رأسه إلى الساء وإن سقط رداؤه فلا ينبغي أن يسوّيه وكذلك أطراف عمامته فكل ذلك مكروه إلا لضرورة.

<sup>(</sup>١) حديث «صلاة التسبيح وقوله لعمه العباس صلها في كل جمعة» أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث ابن عباس وقال العقيل وغيره ليس فيها حديث صحيح

<sup>(</sup>٢) حديث دمن سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه، أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر وفيه ابن لهيعة وقال غريب والخطيب في الرواة عن مالك من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.

(مسألة) الصلاة في النعلين جائزة وإن كان نزع النعلين سهلاً، وليست الرخصة في الخف لعسر النزع بل هذه النجاسة معفرٌ عنها. وفي معناها المداس «صلى رسول الله ﷺ في نعليه، ثم نزع فنزع الناس نعالهم فقال: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال ﷺ: إن جبرائيل عليه السلام أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا أراد أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض وليصل فيهما» (۱) وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل لأنه ﷺ قال: «لم خلعتم نعالكم؟» وهذه مبالغة فإنه ﷺ سألهم ليبين لهم سبب خلعه إذ علم أنهم خلعوا على موافقته. وقد روى عبد الله بن السائب «أن النبي ﷺ خلع نعليه» (۱) بين يديه ولا يتركهما وراءه فيكون قلبه ملتفتاً إليهما. ولعل من رأى الصلاة فيهما أفضل راعى هذا المعنى وهو بين يديه ولا يتركهما وراءه فيكون قلبه ملتفتاً إليهما. ولعل من رأى الصلاة فيهما أفضل راعى هذا المعنى وهو التفات القلب إليهها. روى أبو هريرة رضي الله عنه. أن النبي ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه» (۳) وقال أبو هريرة لغيره: اجعلهما بين رجليك ولا تؤذ بهما مسلمًا. ووضعهما رسول الله ﷺ على يساره وكان إماماً (ع) فللإمام أن يفعل ذلك إذ لا يقف أحد على يساره. والأولى أن لا يضعهما بين قدميه فيشغلانه ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث. وقد قال جبير بن مطعم. وضع الرجل نعليه بين قدميه فيشغلانه ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث. وقد قال جبير بن مطعم. وضع الرجل نعليه بين قدميه فيشغلانه ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث. وقد قال جبير بن مطعم. وضع الرجل نعليه بين قدميه بين قدميه وسخة.

(مسألة) إذا بزق في صلاته لم تبطل صلاته لأنه فعل فعل قليل. وما لا يحصل به صوت لا يعد كلاماً وليس على شكل حروف الكلام إلا أنه مكروه فينبغي أن يحترز منه إلا كها أذن رسول الله على فيه إذ روى بعض الصحابة «أن رسول الله على رأى في القبلة نخامة فغضب غضباً شديداً ثم حكها بعرجون كان في يده وقال: أتتوني بعبير، فلطخ أثرها بزعفران ثم التفت إلينا وقال: أيكم يحب أن يبزق في وجهه؟ فقلنا: لا أحد، قال: فإن أحدكم إذا دخل في الصلاة فإن الله عزّ وجل بينه وبين القبلة»(٥) وفي لفط آخر «واجهه الله تعالى فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى فإن بدرته بادرة فليبصق في ثوبه وليقل به هكذا ودلك بعضه ببعض»

(مسألة) لوقوف المقتدي: سنة وفرض؛ أما السنة: فأن يقف الواحد عن يمين الإمام متأخراً عنه قليلاً، والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام؛ فإن وقفت بجنب الإمام لم يضر ذلك ولكن خالفت السنة. فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإمام وهي خلف الرجل. ولا يقف أحد خلف الصف منفرداً بل يدخل في الصف أو يجر إلى نفسه واحداً من الصف. فإن وقف منفرداً صحت صلاته مع الكراهية. وأما الفرض. فاتصال الصف وهو أن يكون بين المقتدي والإمام رابطة جامعة فإنها جماعة فإن كانا في مسجد كفى ذلك جامعاً لأنه بني له فلا يحتاج إلى اتصال صف بل إلى أن يعرف أفعال الإمام، صلى أبو هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وإذا كان المأموم على فناء المسجد في طريق أو صحراء مشتركة وليس بينها اختلاف بناء مفرق فيكفي القرب بقدر غلوة سهم وكفى بها رابطة إذ يصل فعل أحدهما إلى الآخر. وإنما يشترط إذا وقف في صحن دار يمين المسجد أو يساره وبأبها لاطيء في المسجد فالشرط أن يمدّ صف المسجد في دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن. ثم تصح صلاة من ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدّم عليه وهكذا حكم الأبنية المختلفة فأما البناء الواحد والعرصة الواحدة فكالصحراء.

(مسألة) المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أول صلاته فليوافق الإمام وليبن عليه وليقنت في الصبح .

#### الباب السادس

<sup>(</sup>١) حديث وصل في نعليه ثم نزع فنزع الناس نعالهم. . الحديث: أخرجه أحمد واللفظ لأبن ماجه وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد (٢) حديث عبد الله بن السائب في وخلع النبي ﷺ نعليه، أخرجه مسلم

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة وإذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه، أخرجه أبو داود بسند صحيح وضعفه المنذري وليس بجيد

<sup>(</sup>٤) حديث ووضعه نعليه على يساره، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن السائب

<sup>(</sup>٥) حديث درأى في القبلة نخامة فغضب. ، الحديث، أخرجه مسلم من حديث جابر واتفقا عليه مختصراً من حديث أنس وعائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر.

في آخر صلاة نفسه. وإن قنت مع الإمام وإن أدرك مع الإمام بعض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتحة وليخففها. فإن ركع الإمام قبل تمامها وقدر على لحوقه في اعتداله من الركوع فليتم. فإن عجز وافق الإمام وركع وكان لبعض الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق. وإن ركع الإمام وهو في السورة فليقطعها. وإن أدرك الإمام في السجود أو التشهد كبر للإحرام ثم جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانياً في الموى لأن ذلك انتقال محسوب له. والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة لا للعوارض بسبب القدوة. ولا يكون مدركاً للركعة ما لم يطمئن راكعاً في الركوع والإمام بعد في حدّ الراكعين. فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حدّ الراكعين فاتته تلك الركعة.

(مسألة) من فاتته صلاة الظهر إلى وقت العصر فليصل الظهر أولاً ثم العصر، فإن ابتدأ بالعصر أجزأه ولكن ترك الأولى واقتحم شبهة الخلاف. فإن وجد إماماً فليصل العصر ثم ليصل الظهر بعده فإن الجماعة بالأداء أولى. فإن صلى منفرداً في أول الوقت ثم أدرك جماعة صلى في الجماعة ونوى صلاة الوقت والله يحتسب أيها شاء. فإن نوى فائتة أو تطوّعاً جاز. وإن كان قد صلى في الجماعة فأدرك جماعة أخرى فلينو الفائتة أوالنافلة فإعادة المؤداة بالجماعة مرة أخرى لا وجه له وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة.

(مسألة) من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة فالأحب قضاء الصلاة ولا يلزمه. ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة رمى بالثوب وأتم والأحب الاستثناف. وأصل هذا قصة خلع النعلين حين أخبر جبرائيل عليه السلام رسول الله عليه بأن عليهما نجاسة فإنه لم يستأنف الصلاة.

(مسألة) من ترك التشهد الأول أو القنوت أو ترك الصلاة على رسول الله على التشهد الأول أو فعل فعلاً سهواً وكانت تبطل الصلاة بتعمده أوشك فلا يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً: أخذ باليقين وسجد سجدي السهو قبل السلام. فإن نسي فبعد السلام مها تذكر على القرب. فإن سجد بعد السلام وبعد أن أحدث بطلت صلاته. فإنه لما دخل في السجود كأنه جعل سلامه نسياناً في غير محله يحصل التحلل به وعاد إلى الصلاة فلذلك يستأنف السلام بعد السجود. فإن تذكر سجود السهو بعد خروجه من المسجد أو بعد طول الفصل فقد فات.

(مسألة) الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل أو جهل بالشرع لأن امتثال أمر الله عزّ وجل مثل امتثال أمر غيره وتعظيمه كتعظيم غيره في حق القصد. ومن دخل عليه عالم فقام له فلو قال: نويت أن أنتصب قائمًا تعظيمًا لدخول زيد الفاضل لأجل فضله متصلًا بدخوله مقبلًا عليه بوجهي، كان سفها في عقله بل كما يراه ويعلم فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظيًا إلا إذا قام لشغل آخر أو في غفلة. واشتراط كون الصلاة ظهراً أداء فرضاً في كونه امتثالًا كاشتراط كون القيام مقروناً بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخر سواه. وقصد التعظيم به ليكون تعظيمًا. فإنه لو قام مدبراً عنه أو صبر فقام بعد ذلك بمدة لم يكن معظمًا. ثم هذه الصفات لا بدّ وأن تكون معلومة وأن تكون مقصودة ثم لا يطول حضورها في النفس في لحظة واحدة وإنما يطول نظم الألفاظ الدالة عليها إما تلفظاً باللسان وإما تفكراً بالقلب. فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه فكأنه لم يفهم النية. فليس فيه إلا أنك دعيت إلى أن تصلى في وقت فأجبت وقمت فالوسوسة محض الجهل. فإن هذه القصود وهذه العلوم تجتمع في النفس في حالة واحدة ولا تكون مفصلة الآحاد في الذهن بحيث تطالعها وتتأملها. وفرق بين حضنور الشميء في النفس وبين تفصيله بالفكر. والحضور مضاد للعزوب والغفلة، وإن لم يكن مفصلًا ۚ فإن من علم الحادث مثلًا فيعلمه بعلم واحد في حالة واحدة وهـذا العلم يتضمن علوماً هي حاضرة وإن لم تكن مفصلة فإن من علم الحادث فقد علم الموجود والمعدوم والتقدم والتأخر والزمان، وأن التقدم للعدم وأن التأخر للوجود، فهذه العلوم منطوية تحت العلم بالحادث، بدليل أن العالم بالحادث إذا لم يعلم غيره لو قيل له هل علمت التقدم فقط أو التأخر أو العدم أو تقدم العدم أو تأخر الوجود أو الزمان المنقسم إلى المتقدم والمتأخر؟ فقال ما عرفته قط كان كاذباً وكان قوله مناقضاً لقوله: إني أعلم الحادث. ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس فإن الموسوس يكلف نفسه أن يحضر في قلبه الظهرية والأدائية والفرضية في حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذلك محال. ولو كلف نفسه ذلك في القيام لأجل العالم لتعذر عليه. فبهذه المعرفة يندفع الوسواس وهو أن امتثال أمر الله سبحانه في النية كامتثال أمر غيره ثم أزيد على سبيل التسهيل والترخص وأقول لو لم يفهم الموسوس النية إلا بإحضار هذه الأمور مفصلة ولم يمثل في نفسه الامتثال دفعة واحدة وأحضر جملة ذلك في أثناء التكبير من أوله إلى آخره بحيث لا يفرغ من التكبير إلا وقد حصلت النية كفاه ذلك. ولا نكلفه أن يقرن الجميع بأول التكبير أو آخره فإن ذلك تكليف شطط. ولو كان مأموراً به لوقع للأولين سؤال عنه ولوسوس واحد من الصحابة في النية، فعدم وقوع ذلك دليل على أن الأمر على التساهل، فكيفها تيسرت النية للموسوس ينبغي أن يقنع به حتى يتعود ذلك وتفارقه الوسوسة، ولا يطالب نفسه بتحقيق ذلك فإن التحقيق في تحقيق العلوم. والقصود المتعلقة بالنية تفتقر العلماء إلى معرفتها أما العامة فريما ضرها سماعها ويهيج عليها الوسواس فلذلك تركناها.

(مسألة) ينبغي أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الدكوع والسجود والرفع منها ولا في سائر الأعمال ولا ينبغي أن يساويه بل يتبعه ويقفو أثره فهذا معنى الاقتداء، فإن ساواه عمدا لم تبطل صلاته كها لو وقف بجنبه غير متأخر عنه. فإن تقدم عليه ففي بطلان صلاته خلاف، ولا يبعد أن يقضي بالبطلان تشبيهاً بما لو تقدم في الموقف على الإمام؛ بل هذا أولى لأن الجماعة اقتداء في الفعل لا في الموقف فالتبعية في الفعل أهم. وإنما شرط ترك التقدم في الموقف تسهيلًا للمتابعة في الفعل وتحصيلًا لصورة التبعية إذ اللائق بالمقتدى به أن يتقدم فالتقدم عليه في الفعل لا وجه له إلا أن يكون سهواً. ولذلك شدّد رسول الله على النكير فيه فقال «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار»(١) وأما التأخر عنه بركن واحد فلا يبطل الصلاة، وذلك بأن يعتدل الإمام عن ركوعه وهو بعد لم يركع ولكن التأخر إلى هذا الحدّ مكروه فإن وضع الإمام جبهته على الأرض وهو بعد لم ينته إلى حدّ الراكعين بطلت صلاته. وكذا إن وضع الإمام جبهته للسجود الثاني وهو بعد لم يسجد السجود الأول.

(مسألة) حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن يغيره وينكر عليه. وإن صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمه. فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف، والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الأمور. فقد قال على "ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه" (أ) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من رأى من يسيء صلاته فلم ينهه فهو شريكه في وزرها. وعن بلال بن سعد أنه قال: الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها فإذا أظهرت فلم تغير أضرت بالعامة. وجاء في الحديث "أن بلالاً كان يسوّي الصفوف ويضرب عراقيبهم لدرة "أ) وعن عمر رضي الله عنه قال: تفقدوا إخوانكم في الصلاة فإذا فقدتموهم فإن كانوا مرضى فعودوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم. والعتاب إنكار على من ترك الجماعة ولا ينبغي أن يتساهل فيه. وقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضهم يحمل الجنازة إلى بعض من تخلف عن الجماعة إشارة إلى أن الميت هو الذي يتأخر عن الجماعة دون الحي. ومن دخل المسجد بعض من تقلف عن الجماعة إشارة إلى أن الميت هو الذي يتأخر عن الجماعة دون الحي. ومن دخل المسجد فقال بي فقال بي أن يقصد يمين الصف؛ ولذلك تزاحم الناس عليه في زمن رسول الله يخ حتى قيل له: تعطلت الميسرة فله أن يخرجه إلى خلف ويدخل فيه -أعني إذا لم يكن بالغاً وهذا ما أردنا أن نذكره من المسائل التي تعم بها فله أن يخرجه إلى خلف ويدخل فيه -أعني إذا لم يكن بالغاً وهذا ما أردنا أن نذكره من المسائل التي تعم بها الميلوى. وسيأتي أحكام الصلوات المتفرقة في كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>٣) حديث «ويل للعالم من الجاهل. . الحديث، أخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) حديث وأن بلالا كان يسوي الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة؛ لم أجده.

<sup>(</sup>٤) حديث وقيل له قد تعطلت الميسرة فقال من عمر ميسرة المسجد. . الحديث، أخرجه ابن ماجه من حديث عمر بسند ضعيف

## الباب السابع: في النوافل من الصلوات

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات. ونعني بالسنن ما نقل عن رسول الله ولله المواظبة عليه كالرواتب عقيب الصلوات وصلاة الضحى والوتر والتهجد وغيرها؛ لأن السنة عبارة عن المطرقة المسلوكة. ونعني بالمستحبات ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه كما سننقله في صلوات الأيام والليالي في الأسبوع وكالصلاة عند الخروج من المنزل والدخول فيه وأمثاله. ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد في عينه أثر ولكنه تطوّع به العبد من حيث رغب في مناجاة الله عرّ وجل بالصلاة التي ورد الشرع بفضلها مطلقاً؛ فكأنه متبرع به إذا لم يندب إلى تلك الصلاة بعينها وإن ندب وجلتها زائد على الفرائض. فلفظ: النافلة والسنة والمستحب والتطوع؛ أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه وجلتها زائد على الفرائض. فلفظ: النافلة والسنة والمستحب والتطوع؛ أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد. ولا حرج على من يغير هذا الاصطلاح فلا مشاحة في الألفاظ بعد فهم المقاصد. وكل قسم من هذه الأقسام تتفاوت درجاته في الفضل بحسب ما ورد فيها واشتهارها، ولذلك يقال سنن الجماعات أفضل من الأقسام النفراد. وأفضل سنن الجماعات: صلاة العيد ثم الكسوف ثم الاستسقاء. وأفضل سنن الانفراد: الوتر ثم ما بعدهما من الرواتب على تفاوتها. وأعلم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى ما يتعلق بأسباب كالكسوف والاستسقاء وإلى ما يتعلق بأوقات، والمتعلق بالأوقات ينقسم إلى ما يتكرر اليوم والليلة أو بتكرر الاسبوع أو بتكرر السنة فالجملة أربعة أقسام.

## القسم الأول: ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي وهي ثمانية، خمسة هي رواتب الصلوات الخمس، وثلاثة وراءها وهي صلاة الضحى وإحياء ما بين العشاءين والتهجد

(الأولى) راتبة الصبح وهي ركعتان قال رسول الله و «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» (١) ويدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق وهو المستطير دون المستطيل. وإدراك ذلك بالمشاهدة عسير في أوله إلا أن يتعلم منازل القمر أو يعلم اقتران طلوعه بالكواكب الظاهرة للبصر. فيستدل بالكواكب عليه. ويعرف بالقمر في لينتين من الشهر فإن القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرين، ويطلع الصبح مع غروب القمر ليلة اثني عشر من الشهر هذا هو الغالب، ويتطرق إليه تفاوت في بعض البروج وشرح ذلك يطول. وتعلم منازل القمر من المهمات للمريد حتى يطلع به على مقادير الأوقات بالليل وعلى الصبح، ويفوت وقت ركعني الفجر بفوات وقت فريضة الصبح وهو طلوع الشمس، ولكن السنة أداؤهما قبل الفرض. فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة فأنه على قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (٢) ثم إذا فرغ من المكتوبة قام النيها وصلاهما. والصحيح أنها أداء ما وقعتا قبل طلوع الشمس لأنها تابعتان للفرض في وقته وإنما الترتيب ببنها سنة في التقديم والتأخير إذا لم يصادف جماعة. فإذا صادف جماعة انقلب الترتيب وبقيتا أداء. والمستحب أن يصليها في المنزل ويخففها، ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يجلس ولا يصلي إلى أن يصليها في المنزل ويخففها، ثم يدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يجلس ولا يصلي إلى أن يصليها المائنية) راتبة الظهر وهي ست ركعات: ركعتان بعدها وهي أيضاً سنة مؤكدة، وأربع قبلها وهي يضاً سنة وإن كانت دون الركعتين الأخيرتين. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «من صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك طلك ملك والمعالم ملك المناس عدر واله الشمس عسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك المناس المحتورة المناس المحتورة ولكورة والفكر والفكر والفكر المناس عدر والمناس المعه سبعون ألف ملك المناس وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك المناس وركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك المناس وركوعهن وسوده وركوء والمكورة المناس الملكورة الملكورة المناس الملكورة والفكر والفكر والفكر والفكر والفكر المناس وركوء المياس ولا يصل الملكورة المناس الملكورة المناس وركوء والفكر والفكر والفكر والفكر والفكرة المناس وركوء المياس وركوء المياس وركوء المياس وركوء المياس وركوء المياس وركوء المياس وركوء والمياس وركوء وركوء وركوء وركوء ورك

الباب السابع

<sup>(</sup>١) حديث وركعنا الفجر خير من الدنيا. الحديث؛ أخرجه مسلم من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) حديث وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

يستغفرون له حتى الليل،(١) وكان ﷺ لا يدع أربعا بعد الزوال يطيلهن ويقول إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يرفع لي فيها عمل (٢) رواه أبو أيوب الأنصاري وتفرّد به، ودلّ عليه أيضا ما روت أم حبيبة زوج النبي ﷺ أنه قال: «من صلى في كل يوم اثنتي عشرة ركعة غير المكتوبة بني له بيت في الجنة ركعتين قبل الفجر وأربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب، (٣) وقال ابن عمر رضي الله عنهها: حفظت من رسول الله ﷺ في كل يؤم عشر ركعات(٤) فذكر ما ذكرته أم حبيبة رصى الله عنها إلا ركعتي الفجر فإنه قال: تلك ساعة لم يكن يدخل فيها على رسول الله ﷺ ولكن حدّثتني أختي حفصة رضي الله عنها أنه ﷺ كان يصلي ركعتين في بيتها ثم يخرج. وقال في حديثه: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء. فصارت الركعتان قبل الظهر آكد من جملة الأربعة. ويدخل وقت ذلك بالزوال. والزوال يعرف بزيادة ظل الأشخاص المنتصبة مائلة إلى جهة الشرق، إذ يقع للشخص ظل عند الطلوع في جانب المغرب يستطيل فلا تزال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس منتهي ارتفاعها وهو قوس نصف النهار فيكون ذلك منتهى نقصان الظل. فإذا زالت الشمس عن منتهى الأرتفاع أخذ الظل في الزيادة فمن حيث صارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر. ويعلم قطعاً أن الزوال في علم الله سبحانه وقع قبله ولكن التكاليف لا ترتبط إلا بما يدخل تحت الحس. والقدر الباقي من الظل الذي منه يأخذ في الزيادة يطول في الشتاء ويقصر في الصيف، ومنتهى طوله بلوغ الشمس أول الجدي، ومنتهى قصره بلوغها أول السرطان. ويعرف ذلك بالأقدام والموازين ومن الطرق القريبة من التحقيق لمن أحسن مراعاته أن يلاحظ القطب الشمالي بالليل ويضع على الأرض لوحاً مربعاً وضعاً مستوياً بحيث يكون أحد أضلاعه من جانب القطب، بحيث لو توهمت سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثم توهمت خطأ من مسقط الحجر إلى الضلع الذي يليه من اللوح لقام الخط على الضلع على زاويتين قائمتين أي لا يكون الخط مائلًا إلى أحد الضلعين، ثم تنصب عموداً على اللوح نصباً مستوياً في موضع علامة ٥ وهو بإزاء القطب فيقع ظله على اللوح في أولَ النهار ماثلًا إلى جهة المغرب في صوب خط أ ثم لا يزال يميل إلى أن ينطبق على خطّ ب، بحيث لو مدّ رأسه لانتهى على الاستقامة إلى مسقط الحجر، ويكون موازياً للضلع الشرقي والغربي غير مائل إلى أحدهما، فإذا بطل ميله إلى الجانب الغربي فالشمس في منتهى الارتفاع، فإذا انحرف الظل عن الخط الذي على اللوح إلى جانب الشرق فقد زالت الشمس. وهذا يدرك بالحس تحقيقاً في وقت هو قريب من أول الزوال في علم الله تعالى، ثم يعلم على رأس الظل عند انحرافه علامة، فإذا صار الظل من تلك العلامة مثل العمود دخل وقت العصر فهذا القدر لا بأس بمعرفته في علم الزوال وهذه صورته:

(الثالثة) راتبة العصر وهي أربع ركعات قبل العصر. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي الله أنه قال درحم الله عبداً صلى قبل العصر أربعاً (٥) ففعل ذلك على رجاء الدخول في دعوة رسول الله على مستحب استحباباً مؤكداً فإن دعوته تستجاب لا محالة له. ولم تكن مواظبته على السنة قبل العصر كمواظبته على ركعتين قبل الظهر (الرابعة) راتبة المغرب وهما ركعتان بعد الفريضة لم

<sup>(</sup>۱) حديث أي هريرة ومن صلى أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن. . الحديث؛ ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغاً من حديث أي مسعود ولم أره من حديث أي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث أبي أيوب «كان لا يدع أربعاً بعد الزوال. الحديث» أخرجه أحمد بسند ضعيف نحوه وهو عند أبي داود وابن ماجه مختصرا وروى الترمذي نحوه من حديث عبد الله بن السائب وقال حسن

 <sup>(</sup>٣) حديث أم حبيبة «من صلى في يوم اثنتي عشرة ركعة. الحديث، الحديث، أخرجه النسائي والحاكم وصححه إسناده على شرط مسلم ورواه مسلم مختصراً ليس فيه تعيين أوقات الركعات

<sup>(\$)</sup> حديثُ ابن عمر دحفظت من النبي ﷺ في كل يوم عشر ركعات. . الحديث، متفق عليه واللفظ للبخاري ولم يقل في كل يوم

رم) صيب بين سرء مسلم الله عبد صلى أربعاً قبل العصر، أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر وأهله ابن الفطان ولم أره من حديث أبي هريرة

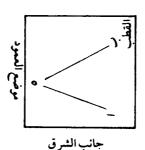

تختلف الرواية فيهما، وأما ركعتان قبلها بين أذان وإقامة المؤذن على سبيل المبادرة فقد نقل عن جماعة من الصحابة كأبي بن كعب وعبادة بن الصامت وأبي ذرّ وزيد بن ثابت وغيرهم قال عبادة أو غيره: كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب ابتدر أصحاب رسول الله السواري يصلون ركعتين (١) وقال بعضهم: كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتى يدخل الداخل فيحسب أنا صلينا فيسأل أصليتم المغرب؟ وذلك يدخل في عموم قوله ﷺ «بين كل أذانين صلاة لمن شاء»(٣) وكان أحمد بن حنبل يصليها فعابه الناس فتركها فقيل له في ذلك فقال: لم أر الناس يصلونها، فتركتهما وقال: لئن صلاهما الرجل في بيته أو حيث لا يراه الناس فحسن. ويدخل وقت المغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار في الأراضي المستوية التي ليست محفوفة بالجبال فإن كانت محفوفة بها في جهة المغرب فيتوقف إلى أن يرى إقبال السواد من جانب المشرق قال ﷺ «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم»(٤) والأحب المبادرة في صلاة المغرب خاصة وإن أخرت وصليت قبل غيبوبة الشفق الأحمر وقعت أداء ولكنه مكروه. وأخر عمر رضى الله عنه صلاة المغرب ليلة حتى طلع نجم فأعتق رقبة وأخرها ابن عمر حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين (الخامسة) راتبة العشاء الأخرة أربع ركعات بعد الفريضة. قالت عائشة رضى الله عنها «كان رسول الله ﷺ يصلي بعد العشاء الأخرة أربع ركعات ثم ينام،(٥) واختار بعض العلماء من مجموع الأخبار أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة كعدد المكتوبة: ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء الآخرة وهي الوتر(٦) ومهها عرفت الأحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير فقد قال ﷺ «الصلاة خير موضع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل»(٧) فإذا اختار كل مريد من هذه الصلاة بقدر رغبته في الخير فقد ظهر فيها ذكرناه أن بعضها آكد من بعض، وترك الأكد أبعد لا سيم والفرائض تكمل بالنوافل فمن لم يستكثر منها يوشك أن لا تسلم له فريضة من غير جابر (السادسة) الوتر: قال أنس بن مالك «كان رسول الله ﷺ يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد»<sup>(٨)</sup> وجاء في الخبر «أنه ﷺ كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالساً وفي بعضها متربعاً»(٩) وفي بعض الأخبار «إذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وسورة التكاثر»(١٠) وفي رواية أخرى

«قل يا أيها الكافرون» ويجوز الوتر مفصولًا وموصولًا، بتسليمة واحدة وتسليمتين: وقد أوتر رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) حديث عبادة أو غيره «في ابتدار أصحاب رسول الله ﷺ السواري إذا أذن لصلاة المغرب؛ متفق عليه من حديث أنس لا من حديث عبادة، وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند «أن أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف كانا يركعان حين تغرب الشمس ركعتين قبل المغرب

 <sup>(</sup>۲) حديث (كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتى يدخل الداخل فيحسب أنا صلينا، أخرجه مسلم من حديث أنس

<sup>(</sup>٣) حديث وبين كل أذانين صلاة لمن شاء، متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل.

 <sup>(</sup>٤) حدیث (إذا أقبل الليل من ههنا. الحدیث، متفق علیه من حدیث عمر
 (٤) حدیث (الليل من ههنا. الكرد أن كار كرد أن كرد أن

 <sup>(</sup>٥) حديث عائشة «كان يصلي بعد العشاء الأخرة أربع ركعات ثم ينام، أخرجه أبو داود
 (٦) حديث «الوتر بثلاث بعد العشاء، أخرجه أحمد واللفظ له والنسائي من حديث عائشة «كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن»

 <sup>(</sup>٦) حديث والوتر بثلاث بعد العشاء احرجه أحمد واللفط له والنساني من حديث فانست وال
 (٧) حديث والصلاة خير موضع، أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي ذر

 <sup>(</sup>٨) حديث أنس دكان يوتر بعد العشاء بثلاث ركعات يقرأ في الأولى سبح. . الحديث أخرجه ابن عدى في ترجمة محمد بن أبان ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس بسند صحيح

<sup>(</sup>٩) حديث وكان يصلي بعد الوتر ركعتين جالساً، أخرجه مسلم من حديث عائشة

<sup>(</sup>١٠) حديث وإذا أراد أن يدخل فراشه زحف إليه ثم صلى ركعتين . الحديث، أخرجه البيهقي من حديث أبي أمامة وأنس نحوه وضعفه وليس فيه وزحف إليه، ولا ذكر وألها كم التكاثر،

بركعة (١) وثلاث (٢) وخمس (٣) وهكذا بالأوتار (١) إلى إحدى عشرة ركعة (٥) والرواية مترددة في ثلاث عشرة (٦) وفي حديث شاذ «سبع عشرة ركعة»(٧) وكانت هذه الركعات ـ أعنى ما سمينا جملتها وتراً ـ صلاة بالليل وهو التهجد والتهجد بالليل سنة مؤكدة ـ وسيأتي ذكر فضلها في كتاب الأوراد وفي الأفضل خلاف فقيل إن الإيتار بركعة فردة أفضل إذ صح أنه ﷺ كان يواظب على الإيتار بركعة فردة وقيل الموصولة أفضل للخروج عن شبهة الخلاف لا سيها الإمام إذ قد يقتدي به من لا يرى الركعة الفردة صلاة، فإن صلى موصولًا نوى بالجميع الوتر وإن اقتصر على ركعة واحدة بعد ركعتي العشاء أو بعد فرض العشاء نوى الوتر وصح. لأن شرط الوتر أن يكون في نفسه وترأً وأن يكون موتراً لغيره مما سبق قبله وقد أوتر الفرض ولو أوتر قبل العشاء لم يصح أي لا ينال فضيلة الوتر الذي هو خير له من حمر النعم(^) كما ورد به الخبر. وإلا فركعة فردة صحيحة في أي وقت كان وإنما لم يصح العشاء لأنه خرق إجماع الخلق في الفعل ولأنه لم يتقدم ما يصير به وتراً. فأما إذا أراد أن يوتر بثلاث مفصولة ففي نيته في الركعتين نظر. فإنه إن نوى بهما التهجد أو سنة العشاء لم يكن هو من الوتر. وإن نوى الوتر لم يكن هو في نفسه وتراً. وإنما الوتر ما بعده. ولكن الأظهر أن ينوي الوتر كما ينوى في الثلاث الموصولة الوتر. ولكن للوتر معنيان، أحدهما: أن يكون في نفسه وترأ، والآخر أن ينشأ ليجعل وتراً بما بعده فيكون مجموع الثلاثة وتراً، والركعتان من جملة الثلاث إلا أن وتريته موقوفة على الركعة الثالثة. وإذا كان هو على عزم أن يوترهما بثالثة كان له أن ينوى بهما الوتر. والركعة الثالثة وتر بنفسها وموترة لغيرها. والركعتان لا يوتران غيرهما وليستا وترأ بأنفسهما ولكنهما موترتان بغيرهما. والوتر ينبغي أن يكون آخر صلاة الليل فيقع بعد التهجد. وسيأتي فضائل الوتر والتهجد وكيفية الترتيب بينهما في كتاب ترتيب الأوراد (السابعة) صلاة الضحى: فالمواظبة عليها من عزائم الأفعال وفواضلها، أما عدد ركعاتها فأكثر ما نقل فيه ثمان ركعات. روت أم هانيء أخت على بن أبي طالب رضي الله عنهما «أنه ﷺ صلى الضحي ثماني ركعات أطالهن وحسنهن»(٩) ولم ينقل هذا القدر غيرها. فأما عائشة رضى الله عنها فإنها ذكرت «أنه ﷺ كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله سبحانه»(١٠) فلم تحد الزيادة أي أنه كان يواظب على الأربعة ولا ينقص منها وقد يزيد زيادات. وروي في حديث مفرد أن النبي ﷺ كان يصلي الضحي ست ركعات(١١) وأما وقتها فقد روى على رضي الله عنه «أنه ﷺ كان يصلي الضحي ستأ في وقتين، إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين ـ وهو أول الـورد الثاني من أوراد النهـار كما سيأتي ـ وإذا انبسطت الشمس وكانت في ربع السهاء من جانب الشرق صلى أربعاً»(١٢) فالأول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح والثاني إذا مضى من النهار ربعه بإزاء صلاة العصر فإن وقته أن يبقي من النهار ربعه،

<sup>(</sup>١) حديث والوتر بركعة؛ متفق عليه من حديث عمر وهو لمسلم من حديث عائشة

<sup>(</sup>٢) حديث والوتر بثلاث، تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث «الوتر بخمس» من حديث عائشة «يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها»

<sup>(</sup>٤) حديث «الوتر بسبع» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وواللفظ له من حديث عائشة أن رسول الله ﷺ لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة، «الوتر بتسع، أخرجه مسلم من حديث عائشة وهو في الذي قبله

<sup>(</sup>٥) حديث الوتر بإحدى عشرة، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عائشة «كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث.. الحديث، ولمسلم من حديثها «كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة.. الحديث،

 <sup>(</sup>٦) حديث «الوتر بثلاث عشرة» تقدم في الذي قبله وللترمذي والنسائي من حديث أم سلمة «كان يوتر بثلاث عشرة، وقال الترمذي حسن.
 ولمسلم من حديث عائشة «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» زاد في رواية «بركعتي الفجر»

<sup>(</sup>٧) حديث والوتر سبع عشرة، أخرجه ابن المبارك من حديث طاوس مرسلاً وكان يصلي سبع عشرة ركعة من الليل،

 <sup>(</sup>٨) حديث والوتر خير من حمر النعم، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث خارجة ابن حذافة وإن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وضعفه البخاري وغيره

<sup>(</sup>٩) حديث أم هانيء وصلى الضحى ثماني ركعات أطالهن وأحسنهن، متفق عليه دون زيادة وأطالهن وأحسنهن، وهي منكرة

<sup>(</sup>١٠) حديث عائشة وكان يصلي الصحى أربعاً ويزيد ما شاء الله؛ أخرجه مسلم

<sup>(</sup>١١) حديث دكان يصلي الضحى ست ركعات؛ أخرجه الحاكم في فضل صلاة من حديث جابر ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١٣) حديث وكان إذا أشرقت وارتفعت قام وصل ركعتين وإذا انبسطت الشمس وكانت في ربع النهار من جانب المشرق صلى أربعاً، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث على كان نبي الله صل الله عليه وسلم وإذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كفدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات، لفظ النسائي وقال الترمذي حسن.

والظهر على منتصف النهار، ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال إلى الغروب. وهذا أفضل الأوقات. ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقت للضحى على الجملة. (الثامنة) إحياء ما بين العشاءين وهي سنة مؤكدة ومما نقل عدده من فعل رسول الله بحلا بين العشاءين ست ركعات (۱) ولهذه الصلاة فضل عظيم. وقيل إنها المراد بقوله عزّ وجل (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) وقد روى عنه بحلية أنه قال: «من صلى بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين» (۲) وقال بحلاة المناجع) عكف نفسه فيها بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو بقرآن كان حقاً على الله أن يبني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منها مائة عام ويغرس له بينها غراساً لو طافه أهل الأرض لوسعهم» (۳) وسيأتي بقية فضائلها في كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى.

# القسم الثاني ما يتكرر بتكرر الأسابيع وهى صلاة أيام الأسبوع ولياليه لكل يوم ولكل ليلة

أما الأيام فنبدأ فيها بيوم الأحد. يوم الأحد: روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي على أن قال: «من صلى يوم الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآمن الرسول مرة كتب الله له بعدد كل نصراني ونصرانية حسنات وأعطاه الله ثواب نبي وكتب له حجة وعمرة وكتب له بكل ركعة ألف صلاة وأعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مسك أذفر» (٤) وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي الله أنه قال: «وحدوا الله بكثرة الصلاة يوم الأحد فإنه سبحانه واحد لا شريك له فمن صلى يوم الأحد بعد صلاة الظهر أربع ركعات بعد الفريضة والسنة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل السجدة، وفي الثانية الكتاب وتبارك الملك ثم تشهد وسلم ثم قام فصلى ركعتين أخريين يقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة الجمعة وسأل الله سبحانه حاجته كان حقاً على الله أن يقضى حاجته» (٥).

يوم الإثنين: روى جابر عن رسول الله عن أنه قال: «من صلى يوم الإثنين عند ارتفاع النهار ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد والمعوذتين مرة مرة فإذا سلم استغفر الله عشر مرات وصلى على النبي على النبي عشر مرات غفر الله تعالى له ذنوبه كلها» (٢) وروى أنس بن مالك عن النبي أنه قال: «من صلى يوم الإثنين ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة فإذا فرغ قرأ قل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة واستغفر اثنتي عشرة مرة ينادى به يوم القيامة: أين فلان بن فلان ليقم فليأخذ ثوابه من الله عزّ وجل؟ فأوّل ما يعطى من الثواب ألف حلة ويتوّج ويقال له ادخل الجنة فيستقبله مائة ألف ملك مع كل ملك هدية يشيعونه حتى يدور على ألف قصر من نور يتلألأ» (٧).

يوم الثلاثاء: روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: «قال ﷺ: من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهار»(^) وفي حديث آخر «عند ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة

<sup>(</sup>١) حديث «صلى بين العشاءين ست ركعات» أخرجه ابن منده في الضحى والطبراني في الأوسط والأصغر من حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف والترمذي وضعفه من حديث أبي هريرة «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيها بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة

<sup>(</sup>٢) حديث «من صلى بين المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابين» أخرجه ابن المبارك في الرقائق من رواية ابن المنذر مرسلاً

<sup>(</sup>٣) حديث «من عكف نفسه بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة» أخرجه أبو الوليد الصفار في ـ كتاب الصلاة ـ من طريق عبد الملك بن حبيب بلاغاً له من حديث عبد الله بن عمر

<sup>(</sup>٤) حديث «من صلى يوم الأحد أربع ركعات. . الحديث، أخرجه أبو موسى المديني من حديث أبي هريرة بسند ضعيف

<sup>(</sup>٥) حديث على «وحدوا الله بكثرة الصلاة يوم الأحد . الحديث» ذكره أبو موسى المديني فيه بغير إسناد. (٦)حديث جابر «من صلى يوم الاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين . الحديث» أخرجه أبو موسى المديني من حديث جابر عن عمر مرفرعاً وهو

<sup>(</sup>٧) حديث أنسَ «من صلى يوم الاثنين اثنتي عشرة ركعة… الحديث» ذكره أبو موسى المديني بغير سند وهو منكر.

ر،) كليك بن على على الله على يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف النهار. . الحديث، أخرجه أبو موسى المديني بسند ضعيف ولم يقل «عند انتصاف النهار ولا عند ارتفاعه»

وقل هو الله أحد ثلاث مرات لم تكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوماً فإن مات إلى سبعين يوماً مات شهيداً وغفر له ذنوب سبعين سنة.

يوم الأربعاء: روى أبو إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: امن صلى يوم الأربعاء ثنتي عشرة ركعة علا ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات والمعودة تين ثلاث مرات نادى مناد عند العرش: يا عبد الله استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك ورفع الله سبحانه عنك عذاب القبر وضيقه وظلمته ورفع عنك شدائد القيامة ، ورفع له من يومه عمل نبي (١).

يوم الخميس: عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى يوم الخميس بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي مائة مرة وفي الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مائة مرة ويصلي على محمد مائة مرة أعطاء الله ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان وكان له من الثواب مثل حاج البيت وكتب له بعدد كل من آمن بالله سبحانه وتوكل عليه حسنة (٢).

يوم الجمعة، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي الله قال: «يوم الجمعة صلاة كله ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح أو أكثر من ذلك فتوضأ ثم أسبغ الوضوء فصلي سبحة الضحى ركعتين إيماناً واحتساباً إلا كتب الله له مائتي حسنة ومحا عنه مائة سيئة ومن صلى أربع ركعات رفع الله سبحانه له في الجنة أربعمائة درجة ومن صلى ثماني ركعات رفع الله تعالى له في الجنة ثماغائة درجة وغفر له ذنوبه كلها ومن صلى ثنتي عشرة ركعة كتب الله له ألفين ومائتي حسنة ومحا عنه ألفين ومائتي سيئة ورفع له في الجنة ألفين ومائتي درجة»(٣) وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي على أربع ركعات قبل صلاة الجمعة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد خضين مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له»(٤).

يوم السبت: روى أبو هريرة أن النبي ﷺ: «من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغ قرأ آية الكرسي كتب الله له بكل حرف حجة وعمرة ورفع له بكل حرف أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه الله عزّ وجل بكل حرف ثواب شهيد وكان تحت ظل عرش الله مع النبيين والشهداء» (٦).

وأما الليالي. ليلة الأحد: روى أنس بن مالك في ليلة الأحد أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد خسين مرة والمعوّذتين. مرة مرة واستغفر الله عزّ وجل مائة مرة واستغفر لنفسه ولوالديه مائة مرة وصلى على النبي على مائة مرة وتبرأ من حوله وقوّته والتجأ إلى الله ثم قال: أشهد أن لا إلّه إلا الله وأشهد أن آدم صفوة الله وفطرته وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمداً حبيب الله كان له من الثواب بعدد من دعا لله ولداً ومن لم يدع لله ولداً وبعثه الله عزّ وجل يوم القيام مع الأمنين وكان حقاً على الله تعالى أن يدخله الجنة مع النبيين «٥).

<sup>(</sup>١) حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ ومن صلى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة.. الحديث، أخرجه أبو موسى المديني وقال رواته ثقات والحديث مركب. قلت: بل فيه غير مسمى وهو محمد بن حميد الرازي أحد الكذابين.

 <sup>(</sup>۲) حدیث عکرمة عن ابن عباس ومن صلی یوم الخمیس بین الظهر والعصر رکعتین.. الحدیث، أخرجه أبو موسى المدیني بسند ضعیف جداً
 (۳) حدیث علي ویوم الجمعة صلاة کله ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس.. الحدیث، لم أجد له أصلاً وهو باطل

<sup>(\$)</sup> حديث نافع عن ابن عمر دمن دخل الجامع يوم الجمعة فصل أربع ركعات. . الحديث؛ أخرجه الدارقطني مالك وقال لا يصع وعبد الله بن وصيف مجهول والخطيب في الرواة عن مالك وقال غريب جداً ولا أعرف له وجهاً غير هذا

<sup>(</sup>٥) حديث أبي هريرة ومن صلى يوم السبت أربع ركعات. الحديث؛ أخرجه أبو موسى المديني في كتاب وظائف الليالي والأيام بسند ضعيف جداً.

 <sup>(</sup>٣) حديث «من صلى ليلة الأحد عشرين ركعة.. الحديث، ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد وهو منكر وروى أبو موسى من حديث أنس «في فضل الصلاة فيها ست ركعات وأربع ركعات، وكلاهما ضعيف جداً

ليلة الإثنين: روى الأعمش عن أنس قال: قال رسول الله على: «من صلى ليلة الإثنين أربع ركعات يقرأ في الركعة الأولى الحمد لله وقل هو الله أحد عشر مرات، وفي الركعة الثانية الحمد لله وقل هو الله أحد عشرين مرة، وفي الرابعة الحمد لله وقل هو الله أحد أربعين مرة ثم يسلم ويقرأ قل هو الله أحد خساً وسبعين مرة واستغفر الله لنفسه ولوالديه خساً وسبعين مرة ثم سأل الله حاجته كان حقاً على الله أن يعطيه سؤاله ما سأل الله حاجته كان حقاً على الله أن يعطيه سؤاله ما سأل»(١) وهي تسمى صلاة الحاجة.

ليلة الثلاثاء: من صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوّدتين خمس عشرة مرة، ويقرأ بعد التسليم خمس عشرة مرة آية الكرسي واستغفر الله تعالى خمس عشرة مرة كان له ثواب عظيم وأجر جسيم. وروي عن عمر رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتابة مرة وإنا أنزلناه وقل هو الله أحد سبع مرأت أعتق الله رقبته من النار ويكون يوم القيامة قائده ودليله إلى الجنة»(٢).

ليلة الأربعاء: روت فاطمة رضي الله عنها عن النبي على أنه قال: «من صلى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات، وفي الثانية بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس عشر مرات ثم إذا سلم استغفر الله عشر مرات ثم يصلي على محمد على عشر مرات نزل من كل سياء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة (٣) وفي حديث آخر: «سب عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة ما شاء الله ويقرأ في آخر الركعتين آية الكرسي ثلاثين مرة وفي الأوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفع في عشرة من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النار» روت فاطمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله على: من صلى ليلة الأربعاء ست ركعات قرأ في ركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية فإذا فرغ من صلاته يقول جزى الله عمداً عنا ما هو أهله غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب له براءة من النار» (٤).

ليلة الخميس: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي ﷺ: «من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي خمس مرات وقل هو الله أحد خمس مرات والمعوّذتين خمس مرات فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشر مرة وجعل ثوابه لوالديه فقد أدى حق والديه عليه وإن كان عاقاً لهما وأعطاه الله تعالى ما يعطي الصديقين والشهداء»(٥).

ليلة الجمعة: قال جابر: قال رسول الله ﷺ: «من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشر ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة فكأنما عبد الله تعالى اثنتي عشرة سنة صيام نهارها وقيام ليلها»(٢) وقال أنس قال النبي ﷺ: «من صلى ليلة الجمعة صلاة العشاء الآخرة في جماعة وصلى ركعتي السنة ثم صلى بعدهما عشر ركعات قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوّذتين مرة مرة ثم أوتر بثلاث ركعات ونام على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة فكأنما أحيا ليلة القدر»(٧) وقال

<sup>(</sup>١) حديث والأعمش عن أنس ومن صلى ليلة الاثنين أربع ركعات. . الحديث، ذكره أبو موسى المديني هكذا عن الأعمش بغير إسناده من رواية يزيد الرقاشي عن أنس حديثا وفي صلاة ست ركعات فيها، وهو منكر.

 <sup>(</sup>۲) حديث «الصّلاة في ليلة الثلاثاء ركعتين.. الحديث، ذكره أبو موسى بغير إسناد حكاية عن بعض المصنفين وأسند من حديث ابن مسعود وجابر حديثا «في صلاة أربع ركعات فيها» وكلها منكرة.

رم) حديث دمن صلى ليلة الأربعاء ركعتين. الحديث، لم أجد فيه إلا حديث جابر دفي صلاة أربع ركعات فيها، ورواه أبو موسى وروى من حديث أنس وثلاثين ركعة،

<sup>(</sup>٤) حديث فاطمة دمن صلى ست ركعات أي ليلة الأربعاء . الحديث، أخرجه أبو موسى المديني بسند ضعيف جداً "

ر-) حيث الله المربية ومن صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين. الحديث، أخرجه أبو موسى المديني وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف جدا وهو منكر

 <sup>(</sup>٦) حديث جابر (من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة. . الحديث، باطل لا أصل له.

ﷺ: «أكثروا من الصلاة علِّي في الليلة الغرّاء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة»(١٠).

ليلة السبت: قال أنس قال رسول الله ﷺ: «من صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة بني له قصر في الجنة وكأنما تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة وتبرأ من اليهود وكان حقاً على الله أن يغفر له»(٢).

### القسم الثالث ما يتكرر بتكرر السنين

وهي أربعة: صلاة العيدين والتراويح وصلاة رجب وشعبان (الأولى) صلاة العيدين: وهي سنة مؤكدة وشعار من شعائر الدين وينبغي أن يراعي فيها سبعة أمور؛ الأوّل. التكبير ثلاثاً نسقاً فيقول: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إلَّه إلا الله وحدة لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» يفتتح بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع في صلاة العيد، وفي العيد الثاني يفتتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر، وهذا أكمل الأقاويل. ويكبر عقب الصلوات المفروضة وعقيب النوافل وهو عقيب الفرائض آكد: الثاني: إذا أصبح يوم العيد يغتسل ويتزين ويتطيب كما ذكرناه في الجمعة والرداء والعمامة هو الأفضل للرجال، وليجنب الصبيان الحرير والعجائز التزين عند الخروج. الثالث: أن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر(٣) هكذا فعل رسول الله ﷺ: «يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور»(٤). الرابع: المستحب الخروج إلى الصحراء إلا بمكة وبيت المقدس، فإن كان يوم مطر فلا بأس بالصلاة في المسجد، ويجوز في يوم الصحو أن يأمر الإمام رجلًا يصلى بالضعفة في المسجد ويخرج بالأقوياء مكبرين. الخامس: يراعي الوقت فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. ووقت الذبح للضحايا ما بين ارتفاع الشمس بقدر خطبتين وركعتين إلى آخر اليوم الثالث عشر. ويستحب تعجيـل صلاة الأضحى لأجل الذبح وتأخير صلاة الفطر لأجل تفريق صدقة الفطر قبلها. هذه سنة رسول الله ﷺ (٩٠). السادس: في كيفية الصلاة فليخرج الناس مكبرين في الطريق. وإذا بلغ الإمام المصلى لم يجلس ولم يتنقل ويقطع الناس التنقل. ثم ينادي مناد: الصلاة جامعة. ويصلي الإمام بهم ركعتين يكبر في الأولى سوى تكبيرة الإحرام والركوع سبع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين: «سبحان الله والحمد لله ولا إلَّه إلا الله والله أكبر» ويقول: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» عقيب تكبيرة الافتتاح ويؤخر الاستعاذة إلى ما وراء الثامنة ويقرأ : «سورة ق» في الأولى بعد الهاتحة واقتربت» في الثانية. والتكبيرات الزائدة في الثانية خمس سوى تكبيرتي القيام والركوع. وبين كل تكبيرتين ما ذكرناه. ثم يخطب خطبتين بينهها حلسة ومن فاتته صلاة العيد قضاها، السابع: أن يضحي بكبش: «ضحى رسول الله علي بكبشين أملحين وذبح بيده وقال: «بسم الله والله أكبر هذا عنى وعمن لم يضح من أمتي»(٦) وقال ﷺ: «من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً »(٧) قال أبو أيوب الأنصاري: كان الرجل يضحى على عهد رسول الله ﷺ بالشاة

<sup>=</sup> أهوال يوم القيامة، ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من هذا الوجه ومن حديث ابن عباس أيضا وكلها ضعيفة منكرة وليس يصح في أيام الأسبوع ولياليه شيء والله أعلم

<sup>(</sup>١)حديث وأكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة وفيه عبد المنعم بن بشير ضعف ابن معين وابن حبان

<sup>(</sup>٢) حديث أنس ومن صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة. . الحديث؛ لم أجد له أصلاً

<sup>(</sup>٣) حديث والخروج في طريق والرجوع في أخرى، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) حديث دكان يأمر بإخراج العوائق وذوات الحدور، متفق عليه من حديث أم عطية

<sup>(°)</sup> حديث «تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر» أخرجه الشافعي من رواية أبي الحوارث مرسلاً أن النبي ﷺ كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر

<sup>(</sup>٦) حديث وضحى بكبشين أملحين وذبح بيده وقال. بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، متفق عليه دون قوله وعني، المخ من حديث أنس وهذه الزيادة عند أبي داود والترمذي من حديث جابر وقال الترمذي غريب ومنقطع.

<sup>(</sup>٧) حديث ومن رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره، أخرجه من حَديث أم سلمة.

عن أهل بيته ويأكلون ويطعمون(١). وله أن يأكل من الضحية بعد ثلاثة أيام فها فوق، وردت فيه الرخصة بعد النهى عنه. وقال سفيان الثوري: يستحب أن يصلي بعد عيد الفطر اثنتي عشرة ركعة وبعد عيد الأضحى ست ركعات (٢) وقال هومن السنة (الثانية) التراويح: وهي عشرون ركعة وكيفيتها مشهورة وهي سنة مؤكدة وإن كانت دون العيدين واختلفوا في أنَّ الجماعة فيها أفضل أم الإنفراد؟ وقد خرج رسول الله ﷺ فيها ليلتين أو ثلاثاً للجماعة ثم لم يخرج وقال: «أخاف أن توجب عليكم»(٣) وجمع عمر رضي الله عنه الناس عليها في الجماعة حيث أمن من الوجوب بانقطاع الوحي؛ فقيل إنَّ الجماعة أفضل لفعل عمر رضي الله عنه ولأنَّ الإجتماع بركة وله فضيلة بدليل الفرائض ولأنه ربما يكسل في الانفراد وينشط عند مشاهدة الجمع. وقيل الإنفراد أفضل لأن هذه سنة ليست من الشعائر كالعيدين فإلحاقها بصلاة الضحى وتحية المسجد أولى ولم تشرع فيها جماعة. وقد جرت العادة بأن يدخل المسجد جمع معاً ثم لم يصلوا التحية بالجماعة ولقوله على: «فضل صلاة التطوّع في بيته على صلاته في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في البيت»(٤) وروي أنه ﷺ قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من مائة صلاة في غيره من المساجد وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي، وأفضل من ذلك كله رجل يصلى في في زاوية بيته ركعتين لا يعلمهما إلًا الله عزَّ وجل»(°) وهذا لأنَّ الرياء والتصنع ربما يتطرّق إليه في الجمع ويأمن منه في الوحدة فهذا ما قيل فيه. والمختار أن الجماعة أفضل كما رآه عمر رضي الله عنه. فإنَّ بعض النوافل قد شرعت فيها الجماعة وهذا جدير بأن يكون من الشعائر التي تظهر. وأما الالتفات إلى الرياء في الجمع والكسل في الانفراد عدول عن مقصود النظر في فضيلة الجمع من حيث إنه جماعة، وكأنَّ قائله يقول: الصلاة خير من تركها بالكسل والإخلاص خير من الرياء. فلنفرض المسألة فيمن يثق بنفسه أنه لا يكسل لو انفرد ولا يرائي لو حضر الجمع فأيهما أفضل له؟ فيدور النظر بين بركة الجمع وبين مزيد قوّة الإخلاص وحضور القلب في الوحدة، فيجوز أن يكون في تفضيل أحدهما على الآخر تردد ومما يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان. أما صلاة رجب: فقد روي بإسناد عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما من أحد يصوم أوّل خميس من رجب ثم يصلي فيها بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد اثنتي عشر مرّة، فإذا فرغ من صلاته صلى على سبعين مرة يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة: سبوح قدّوس رب الملائكة والرَّوح، ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرَّة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى ثم يسأل حاجته في سجوده فإنها تقضي»(٦)

(١) حديث أبي أيوب «كان الرجل يضحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة عن أهله فيأكلون ويطعمون» أخرجه الترمذي وابن ماجه قال الترمذي حسن صحيح

(٣) حديث وخروجه لقيام رمضان ليلتين أو ثلاثاً ثم لم يخرج وقال أخاف أن يوجب عليكم، متفق عليه من حديث عائشة بلفظ وخشيت أن تفرض عليكم،

<sup>(</sup>٣) قال سفيان الثوري: من السنة أن يصلي بعد الفطار اثنتي عشرة ركعة وبعد الأضحى ست ركعات. لم أجد له أصلا في كونه سنة وفي الحديث الصحيح ما يخالفه وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها وقد اختلفوا في قول التابعي: من السنة كذا، وأما قول تابعي التابع كذلك كالثوري فهو مقطوع.

<sup>(</sup>٤) حديث وفضل صلاة التطوع في بيته على صلاته في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في البيت، رواه آدم بن أبي اياس في كتاب القوات من حديث ضمرة بن حبيب مرسلاً ورواه ابن أبي شيبة في المصنف فجعله عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي هم موقوفاً. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا ألا المكتوبة. (٥) حديث وصلاة في مسجدي وأفضل من هذا كله رجل يصلي ركعتين في زاوية بيته لا يعلمها إلا الله، أخرجه أبو الشيخ في الثواب من حديث أنس، صلاة في مسجدي تعمل بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة الف صلاة والصلاة بأرض الرباط تعدل بألفي ألف صلاة وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليها العبد في جوف الليل لا يريد بهما إلا وجه الله عز وجل، وإسناده ضعيف وذكر أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة تعليقا من حديث الأوزاعي قال دخلت على يحيى فأسند لي حديثاً قذكره، إلا أنه قال في الأولى وألف، وفي الثانية ومائة،

<sup>(</sup>٣) حديث «ما هو من أحد يصوُّم أولَ خميس من رجب . . . الحديث؛ في صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه وهو حديث موضوع.

قال رسول الله على: «لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر الله تعالى له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار ويشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجب النار» فهذه صلاة مستحبة، وإنما أوردناها في هذا القسم لأنها تتكرر بتكرر السنين وإن كانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد لأنّ هذه الصلاة نقلها الأحاد، ولكني رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها فأحببت إيرادها. وأما صلاة شعبان: فليلة الخامس عشر منه يصلي مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة، وإن شاء صلى عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة، وإن شاء صلى عشر منه يصلون هذه كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو الله أحد، فهذا أيضاً مروي في جملة الصلوات كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير ويجتمعون فيها وربما صلوها جماعة. روي عن الحسن أنه قال: حدّثني ثلاثون من أصحاب النبي على من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقضى له بكل نظرة أصحاب النبي على مناهدة أدناها المغفرة (۱).

# القسم الرابع من النوافل: ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت وهي تسعة

صلاة الخسوف والكسوف والإستسقاء وتحية المسجد وركعتين الوضوء وركعتين بين الأذان والإقامة وركعتين عند الخروج من المنزل والدخول فيه. ونظائر ذلك فنذكر منها ما يحضرنا الآن ﴿الأولى﴾ صلاة الخسوف: قال رسول الله ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة»(٢) قال ذلك لما مات ولده إبراهيم ﷺ وكسفت الشمس فقال الناس: إنما كسفت لموته. والنظر في كيفيتها ووقتها، أما الكيفية: فإذا كسفت الشمس في وقت الصلاة فيه مكروهة أو غير مكروهة نودي «الصلاة جامعة» وصلى الإمام بالناس في المسجد ركعتين وركع في كل ركعة ركوعين أوائلهما أطول من أواخرهما. ولا يجهر فيقرأ في الأولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة والبقرة؛ وفي الثانية الفاتحة وآل عمران، وفي الثالثة الفاتحة وسورة النساء، وفي الرابعة الفاتحة وسورة المائدة، أو مقدار ذلك من القرآن من حيث أراد، ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام أجزأه ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس. ومقصود التطويل دوام الصلاة إلى الإنجلاء. ويسبح في الركوع الأوّل قدر مائة آية، وفي الثاني قدر ثمانين، وفي الثالث قدر سبعين، وفي الرابع قدر خمسين. وليكن السجود على قدر الركوع في كل ركعة. ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة ويأمر الناس بالصدقة والعتق والتوبة. وكذلك يفعل لخسوف القمر إلا أنه يجهر فيها لأنها ليلية. فأما وقتها فعند ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء ويخرج وقتها بأن تغرب الشمس كاسفة. وتفوت صلاة خسوف القمر بأن يطلع قرص الشمس إذ يبطل سلطان الليل ولا تفوت بغروب القمر خاسفاً لأن الليل كله سلطان القمر، فإن انجلي في أثناء الصلاة أتمها مخففة. ومن أدرك الركوع الثاني مع الإِمام فقد فاتته تلك الركعة لأن الأصل هو الركوع الأوّل (الثانية) صلاة الاستقساء: فإذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار أو انهارت قناة فيستحب للإمام أن يأمر' الناس أولًا بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين في ثياب بذلة واستكانة متواضعين ـ بخلاف العيد ـ وقيل يستحب إخراج الدواب لمشاركتها في الحاجة ولقوله ﷺ: «لولا صبيان رضع ومشايخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صباً»(٣) ولو خرج أهل الذمة أيضاً متميزين لم يمنعوا فإذا اجتمعوا في المصلى الواسع من الصحراء نودي «الصلاة جامعة» فصلى بهم الإمام ركعتين مثل صلاة العيد ـ بغير تكبير ـ ثم يخطب خطبتين وبينهما جلسة خفيفة، وليكن الاستغفار معظم الخطبتين، وينبغي في وسط الخطبة الثانية، أن يستدبر الناس

<sup>(</sup>١) حديث «صلاة ليلة نصف شعبان» حديث باطل رواه ابن ماجه من حديث علي «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها» وأسناده ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث هإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. . الحديث: أخرجاه من حديث المغيرة بن شعبة .

<sup>(</sup>٣) حديث الولا صبيان رضع ومشايخ ركع . . أخرجه البيهقي وِضعفه من حديث أبي هريرة

ويستقبل القبلة ويحوّل رداءه في هذه الساعة تفاؤلًا بتحويل الحال»(١). هكذا فعل رسول الله ﷺ فيجعل أعلاه أسفله وما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. وكذلك يفعل الناس ويدعون في هذه الساعة سراً، ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون أرديتهم محوّلة كما هي حتى ينزعوها متى نزعوا الثياب. ويقول في الدعاء: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كها أمرتنا فأجبنا كها وعدتنا اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة أرزاقنا. ولا بأس بالدعاء أدبار الصلوات في الأيام الثلاثة قبل الخروج ولهدا الدعاء آداب وشروط باطنة من التوبة ورد المظالم وغيرها، وسيأتي ذلك في كتاب الدعوات (الثالثة): صلاة الجنائز: وكيفيتها مشهورة وأجمع دعاء مأثور ما روي في الصحيح عن عوف بن مالك قال: «رأيت رسول الله ﷺ على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله داراً خيراً من داره وأهلًا خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأُدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار»(٢) حتى قال عوف: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ومن أدرك التكبيرة الثانية فينبغى أن يراعى ترتيب الصلاة في نفسه ويكبر مع تكبيرات الإمام فإذا سلم الإمام قضى تكبيره الذي فات كفعل المسبوق، فإنه لو بادر التكبيرات لم يبق للقدوة في هذه الصلاة معنى، فالتكبيرات هي الأركان الظاهرة، وجدير بأن تقام مقام الركعات في سائر الصلوات، هذا هو الأوجه عندي وإن كان غيره محتملًا. والأخبار الواردة في فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة فلا نطيل بإيرادها، وكيف لا يعظم فضلها وهي من فرائض الكفايات؟ وإنما تصير نفلًا في حق من لم تتعين عليه بحضور غيره، ثم ينال بها فضل فرض الكفاية وإن لم يتعين لأنهم بجملتهم قاموا بما هو فرض الكفاية وأسقطوا الحرج عن غيرهم، فلا يكون ذلك كنفل لا يسقط به فرض عن أحد ويستحب طلب كثرة الجمع تبركاً بكثرة الهمم والأدعية واشتماله على ذي دعوة مستجابة لما روى كريب عن ابن عباس: أنه مات له ابن فقال: يا كريب أنظر ما اجتمع له من الناس قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال: تقولُ هم أربعون قلت: نعم، قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله عزّ وجل فيه، (٣) وإذا شيع الجنازة فوصل المقابر أو دخلها ابتداء قال: السلام عليكم أهل هذه الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والأولى أن لا ينصرف حتى يدفن الميت فإذا سوّى على الميت قبره قام عليه وقال: اللهم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه اللهم جاف الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منه بقبول حسن اللهم إن كان محسناً فضاعف له في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه (الرابعة) تحية المسجد: ركعتان فصاعداً سنة مؤكدة حتى أنها لا تسقط وإن كان الإمام يخطب يوم الجمعة مع تؤكد وجوب الإصغاء إلى الخطيب. وإن اشتغل بفرض. أو قضاء تأدى به التحية وحصل الفضل إذ المقصود أن لا يخلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالمسجد قياماً بحق المسجد. ولهذا يكره أن يدخل المسجد على غير وضوء فإن دخل لعبور أو جلوس فليقل: «سبحان الله والحمد لله ولا إلَّه إلا الله والله أكبر» يقولها أربع مرات يقال أنها عدل ركعتين من الفضل. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا تكره التحية في أوقات الكراهية: وهي بعد العصر وبعد الصبح ووقت الزوال ووقت الطلوع والغروب، لما روي: «أنه ﷺ صلى ركعتين بعد العصر فقيل له أما نهيتنا عن هذا؟ فقال: هما ركعتان كنت أصليهها بعد الظهر فشغلني عنهها الوفد»(٤) فأفاد هذا الحديث فائدتين إحداهما؛ أنَّ الكراهية مقصورة على صلاة لا سبب لها ومن أضعف الأسباب قضاء النوافل إذ

<sup>(</sup>١) حديث واستدار الناس واستقبال القبلة وتحويل الرداء في بالاستقساء، أخرجاه من حديث عبد الله بن زيد المازني

<sup>(</sup>٢) حديث عوف بن مالك في الصلاة على الجنازة واللهم اغفر لي وله وارحمي وارحمه وعافني وعافه . . الحديث، أخرجه مسلم دون الدعاء للمصلي

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس دما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون.. الحديث، أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٤) حديث دصل ركعتين بعد العصر قيل له ما نهيتنا عن هذا فقال هما ركعتان كنت أصليها بعد الظهر.. الحديث: أخرجاه من حديث أم سلمة ولمسلم من حديث عائشة وكان يصلي ركعتين قبل العصر ثم أنه شغل عنها.. الحديث:

اختلف العلماء في أنَّ النوافل هل تقضى وإذا فعل مثل ما فاته هل يكون قضاء؟ وإذا انتفت الكراهية بأضعف الأسباب فبالأحرى أن تنتفي بدخول المسجد وهو سبب قوى. ولذلك لا تكره صلاة الجنازة إذا حضرت ولا صلاة الخسوف والاستسقاء في هذه الأوقات لأن لها أسباباً. الفائدة الثانية: قضاء النوافل إذ قضى رسول الله ولنا فيه أسوة حسنة. وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله ﷺ إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة صلى من أوّل النهار اثنتي عشرة ركعة»(١) وقد قال العلماء: من كان في الصلاة ففاته جواب المؤذن فإذا سلم قضى وأجاب وإن كان المؤذن سكت، ولا معنى الآن لقول من يقول: إنَّ ذلك مثل الأول وليس يقضى، إذ لو كان كذلك لما صلاها رسول الله عليه في وقت الكراهة. نعم من كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغي أن لا يرخص لنفسه في تركه بل يتداركه في وقت آخر حتى لا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية. وتداركه حسن على سبيل مجاهدة النفس ولأنه ﷺ قال: «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل»(٢) فيقصد به أن لا يفتر في دوام عمله وروت عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: «من عبد الله عزّ وجل بعبادة ثم تركها ملالة مقته الله عزّ وجل"(٣) فليحذر أن يدخل تحت الوعيد. وتحقيق هذا الخبر. أنه مقته الله تعالى بتركها ملالة فلولا المقت والإبعاد لما سلطت الملالة عليه (الخامسة) ركعتان بعـد الوضـوء مستحبتان لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والأحداث عارضة فربما يطرأ الحدث قبل صلاة فينتقض الوضوء ويضيع السعى فالمبادرة إلى الركعتين استيفاء لمقصود الوضوء قبل الفوات. وعرف ذلك بحديث بلال إذ قال «دخلت الجنة فرأيت بلالًا فيها فقلت لبلال بم سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال لا أعرف شيئاً إلا أني لا أحدث وضوءاً إلا أصلي عقيبه ركعتين»<sup>(١)</sup> (السادسة) ركعتال عند دخول المنزل وعند الخروج منه: روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك مدخل السوء»(٥) وفي معنى هذا كل أمر يبتدأ به مما له وقع، ولذلك ورد ركعتان عند الإحرام(٦) وركعتان عند ابتداء السفر(٧) وركعتان عند الرجوع من السفر(٨) في المسجد قبل دخول البيت فكل ذلك مأثور من فعل رسول الله ﷺ. وكان بعض الصالحين إذا أكل أكلة صلى ركعتين وإذا شرب شربة صلى ركعتين، وكذلك في كل أمر يحدثه. وبداية الأمور ينبغي أن يتبرك فيها بذكر الله عزّ وجل وهي على ثلاث مراتب: بعضها يتكرر مراراً كالأكل والشرب فيبدأ فيه باسم الله عزّ وجل وقال ﷺ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر»(٩) الثانية: ما لا يكثر تكرره وله وقع كعقد النكاح وابتداء النصيحة والمشورة فالمستحب فيها أن يصدر بحمد الله فيقول المزوج «الحمد والصلاة على رسول الله ﷺ زوجتك ابنتي» ويقول القابل: «الحمد لله والصلاة على رسول الله ﷺ قبلت النكاح» وكانت عادة الصحابة رضى الله عنهم في ابتداء أداء الرسالة والنصيحة والمشورة تقديم التحميد. الثالثة: ما لا يتكرر كثيراً وإذا وقع دام وكان له وقع كالسفر وشراء دار جديدة والإحرام وما يجرى مجراه فيستحب تقديم ركعتين عليه وأدناه الخروج من المنزل والدخول إليه فإنه نوع سفر قريب (السابعة) صلاة الاستخارة: فمن هم بأمر وكان لا

<sup>(</sup>١) حديث عائشة وكان إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم نلك الليلة. . الحديث، أخرجه مسلم

<sup>(</sup>٢) حديث وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أخرجاه من حديث عائشة

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة ومن عبد الله عبادةٍ ثم تركها ملالة مقته الله، ورواه ابن السني في رياضة المتعبدين موقوفاً على عائشة

<sup>(</sup>٤) حديث «دخلت الجنة فرأيت بلالاً فيها فقلت يا بلال بم سبقتني إلى الجنة. الحديث؛ أخرجاه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) حديث أبي هريرة «إذا خرجت من منزلك فصلٌ ركعتين بمنعانك نخرج السوء وإذا دخلت منزلك. . الحديث، أخرجه البيهقي في الشعب من رواية بسكر بن عمرو عن صفوان بن سليم، قال بكر حسبته عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره: وروى الخرائطي في مكارم الأخلاف وابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن لله جاعل له من ركعتيه خيراً وقال ابن عدي: وهو بهذا الإسناد منكر وقال البخاري لا أصل له

<sup>(</sup>٦) حديث (ركعتي الإحرام) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٧) حديث وصلاةً ركعتين عند ابتداء السفر، أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أنس وما استخلف في أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العبد في بيته إذا شد عليه ثياب سفره.. الحديث، وهو ضعيف

<sup>(</sup>٨) حديث «الركعتين عند القدوم من السفر، أخرجاه من حديث كعب بن مالك

<sup>(</sup>٩) حديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة

يدري عاقبته ولا يعرف أن الخير في تركه أو في الإقدام عليه فقد أمره رسول الله ﷺ: «بأن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، فإذا فرغ دعا وقال اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي وبارك لي فيه ثم يسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير أينها كان إنك على كل شيء قدير»(١) رواه جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» وقال ﷺ: «إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين ثم ليسم الأمر ويدعو بما ذكرناه، وقال بعض الحكماء من أعطى أربعاً لم يمنع أربعاً، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب (الثامنة) صلاة الحاجة(٢) فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه إلى أمر تعذر عليه فليصل هذه الصلاة فقد روي عن وهيب بن الورد أنه قال: إن الدعاء الذي لا يرد أن يصلي العبد ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بأم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد فإذا فرغ خرّ ساجداً ثم قال: «سبحان الذي لبس العز وقال به سبحان الذي تعطف بالحمد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المن والفضل سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الطوّل أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدّك الأعلى وكلماتك التامات العامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد وعلى آل محمد» ثم يسأل حاجته التي لا معصية فيها فيجاب إن شاء الله عزّ وجل. قال وهيب: بلغنا أنه كان يقال: لا تعلموها لسفهائكم فيتعاونون بها على معصية الله عزّ وجل (التاسعة) صلاة التسبيح: وهذه الصلاة مأثورة على وجه لا تختص بوقت ولا بسبب ويستحب أن لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة أو الشهر مرة. فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه على قال للعباس بن عبد المطلب: «ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك بشيء إذا أنت فعلته غفر الله لك ذنبـك أوّله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده سره وعلانيته تصلى أربع ركعات تَقرأ في كل ركعة فاتحة الكتابة وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أوّل ركعة وأنت قائم تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إلَّه إلا الله والله أكبر. خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشر مرات، ثم ترفع من الركوع فتقولها قائمًا عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع من السجود فتقولها جالساً عشراً، ثم تسجد فتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع من السجود فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي السنة مرة»(٣)) وفي رواية أخرى: «أنه يقول في أوّل الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتقدّست أسماؤك ولا إله غيرك، ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشراً بعد القراءة و الباقي كما سبق عشراً عشراً ولا يسبح بعد السجود الأخير قاعداً، وهذا هو الأحسن وهو اختيار ابن المبارك. والمجموع من الروايتين ثلاثمائة تسبيحة فإن صلاها نهاراً فبتسليمة واحدة وإن صلاها ليلًا فبتسليمتين أحسن؛ إذ ورد. أن صلاة الليل مثني مثني» (٤) وإن زاد بعد التسبيح قوله» لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» فهو حسن فقد ورد ذلك في بعض الروايات فهذه الصلوات المأثورة. ولا يستحب شيء من هذه النوافل في الأوقات المكروهة إلا تحية المسجد «وما أوردناه بعد التحية من ركعتي الوضوء وصلاة

<sup>(</sup>١) حديث وصلاة الاستخارة، أخرجه البخاري من حديث جابر قال أحدهم حديث منكر

<sup>(</sup>٧) حديث ابن مسعود وفي صلاة الحاجة اثنتي عشرة ركعة، أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بإسنادين ضعيفين جداً فيهما عمرو ابن هارون البلخي كذبه ابن معين وفيه علل أخرى وقد وردت وصلاة الحاجة ركعتين، رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفي وقال الترمذي حديث غريب وفي إسناده مقال.

<sup>(</sup>٣) حديث (صلاة النسبيح) تقدم

<sup>(</sup>٤) حديث وصلاة الليل مثني مثني، أخرجاه من حديث ابن عمر

السفر والخروج من المنزل والاستخارة فلا لأن النهي مؤكد وهذه الأسباب ضعيفة فلا تبلغ درجة الخسوف والاستسقاء والتحية. وقد رأيت بعض المتصوّفة يصلى في الأوقات المكروهة ركعتي الوضوء وهو في غاية البعد لأن الوضوء لا يكون سبباً للصلاة بل الصلاة سبب الوضوء. فينبغي أن يتوضأ ليصلي لا أنه يصلي لأنه توضأ. وكل محدث يريد أن يصلي في وقت الكراهية فلا سبيل له إلا أن يتوضأ ويصلي فلا يبقى للكراهية معني. ولا ينبغي أن ينوي ركعتي الوضوء كما ينوي ركعتي التحية بل إذا توضأ على ركعتين تطوّعاً كي لا يتعطل وضوءه كما كان يفعله بلال فهو تطوع محض يقع عقيب الوضوء. وحديث بلال لم يدل على أن الوضوء سبب كالخسوف والتحية حتى ينوي ركعتي الوضوء فيستحيل أن ينوي بالصلاة الوضوء بل ينبغي أن ينوي بالوضوء الصلاة. وكيف ينتظم أن يقول في وضوئه أتوضأ لصلاتي وفي صلاته يقول أصلى لوضوئي، بل من أراد أن يحرس وضوءه عن التعطيل في وقت الكراهية لينوي قضاء إن كان يجوز أن يكون في ذمته صلاة تطرّق إليها: خلل لسبب من الأسباب فإن قضاء الصلوات في أوقات الكراهية غير مكروه «فأمانية التطوّع فلا وجه لها. ففي النهي في أوقات الكراهية مهمات ثلاثة أحدها التوقي من مضاهاة عبدة الشمس، والثاني: الإحتراز من انتشار الشياطين إذ قال ﷺ: «إن الشمس لتطلع ومعها قرن الشيطان فإذا طلعت قارنها وإذا ارتفعت فارقها فإن استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا تضيفت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها: «ونهى عن الصلوات في هذه الأوقات ونبه به على العلة» والثالث: أن سالكي طريق الآخرة لا يزالون يواظبون على الصلوات في جميع الأوقات. والمواظبة على نمط واحد من العبادات يورث الملل. ومهما منع منها ساعة زاد النشاط وانبعثت الدواعي، والإنسان حريص على ما منع منه ففي تعطيل هذه الأوقات زيادة تحريض وبعث على انتظار انقضاء الوقت، فخصصت هذه الأوقات بالتسبيح والاستغفار حذراً من الملل بالمداومة وتفرجاً بالإنتقال من نوع عبادة إلى نوع آخر. ففي الإستطراف والإستجداد لذة ونشاط وفي الاستمرار على شيء واحد استثقال وملال. ولذلك لم تكن الصلاة سجوداً مجرداً ولا ركوعاً مجرداً ولا قياماً مجرداً بل رتبت العبادات من أعمال مختلفة وأذكار متباينة، فإن القلب يدرك من كل عمل منهما لذة جديدة عند الإنتقال إليها ولو واظب على الشيء الواحد لتسارع إليه الملل. فإذا كانت هذه أموراً مهمة في النهي عن ارتكاب أوقات الكراهة إلى غير ذلك من أسرارأخرى ليس في قوة البشر الاطلاع عليها والله ورسوله أعلم بها. فهذه المهمات لا تترك إلا بأسباب مهمة في الشرع مثل قضاء الصلوات وصلاة الإستسقاء والخسوف وتحية المسجد. فأما ما ضعف عنها فلا ينبغي أن يصادم به مقصود النهي. هذا هو الأوجه عندنا والله أعلم.

كمل كتاب: أسرار الصلاة من كتاب إحياء علوم الدين. يتلوه إن شاء الله كتاب أسرار الزكاة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. والحمد لله وحده وصلاته على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليبًا كثيراً.

# كتاب أسرار الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأضر وأقنى الذي خلق الحيوان من نطفة تمنى، ثم تفرد عن الخلق بوصف الغنى، ثم خصص بعض عباده بالحسنى فأفاض عليهم من نعمة ما أيسر به من شاء واستغنى وأحوج إليه من أخفق في رزقه وأكدى إظهاراً للإمتحان والإبتلاء ثم جعل الزكاة للدين أساساً ومبنى وبين أن بفضله تزكى من عباده من تزكى من عباده من تزكى ومن غناه زكى ما له من زكى والصلاة على محمد المصطفى سيد الورى وشمس الهدى وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالعلم والتقى.

<sup>(1)</sup> حديث دإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا طلعت فارنها. . الحديث؛ أخرجه النسائي من حديث عبد الله الصنايحي وهو مرسل ومالك هو الذي يقول عبد الله الصنايحي ووهم فيه والصواب عبد الرحمن ولم بر النبي ﷺ

أما بعد: فإن الله تعالى جعل الزكاة إحدى مباني الإسلام وأردف بذكرها الصلاة التي هي أعلى الأعلام فقال تعالى: ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ وقال ﷺ: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن عمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة (الله وشدد الوعيد على المقصرين فيها فقال: ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ ومعنى الإنفاق في سبيل الله إخراج حق الزكاة قال الأحنف بن قيس: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر فقال بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي في أقفائهم يخرج من جباههم. وفي رواية أنه يوضع على حلمة ثدي أحدهم فيخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل \_ وقال أبو ذر انتهيت إلى رسول الله يشخ وهو جالس في ظل الكعبة فلم رآني قال: «هم الأحسرون ورب الكعبة فقلت ومن هم: قال: الأكثرون أموالأ إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقلبل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بفر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلها نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس (٢) وإذا كان هذا التشديد بخرجاً في الصحيحين فقد نفدت أخراها عادت الدين الكشف عن أسرار الزكاة وقابضها وينكشف ذلك في أربعة فصول (الفصل الأول) في الوتصار ما لا يستغني عن معرفته مؤدي الزكاة وقابضها وينكشف ذلك في أربعة فصول (الفصل الأول) في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها (الثاني) آدابها وشروطها الباطنة والظاهرة (الثالث) في القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه (الرابع) في صدقة التطوع وفضلها.

الفصل الأول: في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع: زكاة النعم والنقدين والتجارة وزكاة الركاز والمعادن وزكاة المعشرات وزكاة الفطر

#### النوع الأول: زكاة النعم

ولا تجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم. ولا يشترط البلوغ بل تجب في مال الصبي والمجنون هذا شرط من عليه. وأما المال فشروطه خمسة: أن يكون نعمأسائمة باقية حولاً نصاباً كاملاً مملوكاً على الكمال (الشرط الأول) كونه نعبًا فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم. أما الخيل والبغال والحمير والمتولد من بين الظباء والغنم فلا زكاة فيها (الثاني) السوم: فلا زكاة في معلوفة وإذا أسيمت في وقت وعلفت في وقت تظهر بذلك مؤنتها فلا زكاة فيها (الثالث) الحول: قال رسول الله على: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٣) ويستثنى من هذا نتاج المال فإنه ينسحب عليه حكم المال وتجب الزكاة فيه لحول الأصول ومها باع المال في أثناء الحول أو وهبه انقطع الحول (الرابع) كمال الملك والتصرف: فتجب الزكاة في الماشية المرهونة لأنه الذي حجر على نفسه فيه ولا تحب في الضال والمغصوب إلا إذا عاد بجميع نمائه فتجب زكاة ما مضى عند عوده ولو كان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فإنه ليس غنياً به إذ الغنى ما يفضل عن الحاجة. (الحامس) كمال النصاب.

أما الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمساً ففيها جذعة من الضأن والجذعة هي التي تكون في السنة الثانية، أو ثنية من المعز وهي التي تكون في السنة الثالثة. وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي في السنة الثانية، فإن لم يكن في ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو الذي في السنة الثالثة يؤخذ إن كان قادراً على شرائها. وفي ست وثلاثين ابنة لبون. ثم إذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة وهي التي في السنة الرابعة. فإذا صارت إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي في السنة الخامسة، فإذا صارت ستاً وسبعين ففيها بنتاً لبون. فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان. فإذا

<sup>(</sup>١) حديث وبني الإسلام على خس، أخرجاه من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٢) حديث أبي ذر وانتهيت إلى النبي ﷺ وهو جالس في ظل الكعبة فلها رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة.. الحديث، أخرجاه مسلم والبخاري

ر . ربي (٣) حديث ولا زكاة في مال حتى يحول عليه حول؛ أخرجه أبو داود من حديث على بإسناد جيد وابن ماجه من حديث عائشة بإسناد ضعيف.

صارت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون. فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استقرّ الحساب؛ ففي كل خمسين حقه، وفي كل أربعين بنت لبون.

وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع وهو الذي في السنة الثانية. ثم في أربعين مسنة وهي التي في السنة الثالثة. ثم في ستين تبيعان. واستقرّ الحساب بعد ذلك. ففي كل أربعين مسنة. وفي كل ثلاثين تبيع.

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان. إلى مائتي شاة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه. ثم استقر الحساب في كل مائة شاة. وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ففيها شاة. وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة على جميعهم. وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يريحا معاً ويسوحا معاً ويكون المرعى معاً ويكون إنزاء الفحل معاً. وأن يكون جميعاً من أهل الزكاة ولا حكم للخلطة مع الذمي والمكاتب. ومها نزل في واجب الإبل عن سن إلى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في النزول. ولكن تضم إليه جبران السن لي واجب الإبل عن سن إلى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في النزول. ولكن تضم إليه جبران السن المنف واحدة شاتين أو عشرين درهماً. ولسنتين أربع شياه أو أربعين درهماً. وله أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة في الصعود ويأخذ الجبران من الساعين من بيت المال. ولا تؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحاً ولو واحدة. ويؤخذ من الكرائم كريمة ومن اللئام لئيمة. ولا يؤخذ من المال الأكولة ولا الماخض ولا ولا الفحل ولا غراء المال.

#### النوع الثاني: زكاة المعشرات

فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثمانمائة منّ ولا شيء فيما دونها ولا في الفواكه والقطن، ولكن في الحبوب التي تقتات وفي التمر والزبيب. ويعتبر أن تكون ثمانمائة منّ تمرأ أو زبيباً لا رطباً وعنباً، ويخرج ذلك بعد التجفيف. ويكمل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثمانائة منّ من زبيب، فيجب على جميعهم ثمانون منا من زبيب بقدر حصصهم. ولا يعتبر خلطة الجوار فيه. ولا يكمل نصاب الحنطة بالشعير. ويكمل نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه، هذا قدر الواجب إن كان يسقى بسيح أو قناة فإن كان يسقى بنضح أو دالية فيجب نصف العشر، فإن اجتمعا فالأغلب يعتبر. وأما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية. ولا يؤخذ عنب ولا رطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة في قطعها قبل تمام الإدراك، فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير. ولا يمنع من هذه القسمة قولنا: إنّ القسمة بيع، بل يرخص في مثل هذا للحاجة. ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار وأن يشتد الحب. ووقت الأداء بعد الجفاف.

#### النوع الثالث: زكاة النقدين

فإذا تم الحول على وزن مائتي درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خسة دراهم، وهو ربع العشر، وما زاد فبحسابه، ولم ونصاب الذهب عشرون مثقالاً خالصاً بوزن مكة ففيها ربع العشر، وما زاد فبحسابه، وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة. وتجب على من معه دراهم مغشوشة إذا كان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة. وتجب الزكاة في التبر وفي الحلى المحظور كأواني الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال. ولا تجب في الحين الذي هو على ملىء ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلاً فلا تجب إلا عند حلول الأجل.

#### النوع الرابع: زكاة التجارة

وهي كزكاة النقدين: وإنما ينعقد الحلول من وقت ملك النقد الذي به اشترى البضاعة إن كان النقد نصاباً؛ فإن كان ناقصاً أو اشترى بعرض على نية التجارة فالحلول من وقت الشراء. وتؤدى الزكاة من نقد البلد ومن نوع التجارة من مال تفية فلا ينعقد الحول بمجرّد نيته حتى يشترى به شيئاً ومها قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة. والأولى أن تؤدي زكاة تلك السنة، وما كان من ربح في السلعة في آخر الحول وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال ولم يستأنف على حولاً كما في النتاج. وأموال الصيارفة لا ينقطع حواءًا بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كان قبل القسمة؛ هذا هو الأقيس.

#### النوع الخامس: الركاز والمعدن

والركاز مال دفن في الجاهلية ووجد في أرض لم يجر عليها في الإسلام ملك، فعلى واجده في الذهب والفضة منه الخمس والحول غير معتبز. والأولى أن لا يعتبر النصاب أيضاً لأنّ إيجاب الخمس يؤكد شبهه بالغنيمة. واعتباره أيضاً ليس ببعيد لأن مصرفه مصرف الزكاة ولذلك يخصص على الصحيح بالنقدين.

وأما المعادن فلا زكاة فيها استخرج منها سوى الذهب والفضة؛ ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين، وعلى هذا يعتبر النصاب. وفي الحول قولان، وفي قول: يجب الخمس؛ فعلى هذا لا يعتبر. وفي النصاب قولان والأشبة ـ والعلم عند الله تعالى ـ أن يلحق في قدر الواجب بزكاة التجارة فإنه نوع اكتساب. وفي الحول بالمعشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق ويعتبر النصاب كالمعشرات، والإحتياط أن يخرج الخمس من القليل والكثير، ومن عين النقدين أيضاً خروجاً عن شبهة هذه الإجتلافات فإنها ظنون قريبة من التعارض وجزم الفتوى فيها خطر لتعارض الاشتباه.

#### النوع السادس: في صدقة الفطر

وهي واجبة على لسان رسول الله ﷺ على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته صاع مما يقتات (١) بصاع رسول الله ﷺ وهو منوان وثلثا منّ ، يخرجه من جنس قوته أو من أفضل منه فإن اقتات بالحنطة لم يجز الشعير. وإن اقتات حبوباً مختلفة اختار خيرها ومن أيها أخرج أجزأه. وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فيها استيعاب الأصناف ولا يجوز إخراج الدقيق والسويق. ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته ومماليكه وأولاده وكل قريب هو في نفقته أعني من تجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولاد. قال ﷺ: «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» (١) وتجب صدقة العبد المشترك على الشريكين ولا تجب صدقة العبد الكافر. وإن تبرعت الزوجة بالإخراج عن نفسها أجزأها وللزوج الإخراج عنها دون إذنها. وإن فضل عنه ما يؤدي عن بعضهم أدى عن بعضهم، وأولاهم بالتقديم من كانت نفقته آكد. وقد قدّم رسول الله فضل عنه ما يؤدي عن بعضهم أدى عن بعضهم، وأولاهم بالتقديم من كانت نفقته آكد. وقد قدّم رسول الله تعرض له وقائع نادرة خارجة عن هذا فله أن يتكل فيها على الاستفتاء عند نزول الواقعة بعد إحاطته بهذا المقدار.

<sup>(</sup>١) حديث ووجوب صدقة الفطر على كل مسلم، أخرجاه من حديث ابن عمر قال وفرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان.. الحديث، (٢) حديث «أدوا زكاة الفطر عمن تمونون» أخرجه الدارقطني والبههني من حديث ابن عمر «أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد بمن تمونون» قال البيههي إسناده غير قوي

<sup>(</sup>٣) حديث «قدم رسول الله ﷺ نفقة الولد على نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الخادم» أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بسند صحيح وابن حبان والحاكم وصححه ورواه النسائي وابن حبان بتقديم «الزوجة على الولد » وسيأتي

#### الفصل الثاني: في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة

أعلم أنه بجب على مؤدي الزكاة خمسة أمور (الأوّل) النية: وهو أن ينوي بقلبه زكاة الفرض ويسنّ عليه تعيين الأموال. فإن كان له مال غائب فقال هذا عن مالي الغائب إن كان سالمًا وإلا فهو نافلة جاز؛ لأنه إن لم يصرح به فكذلك يكون عند إطلاقه. ونية الولي تقوم مقام نية المجنون والصبي. ونية السلطان تقوم مقام نية المالك الممتنع عن الزكاة ولكـن في ظاهر حكم الدنيا \_أعني في قطع المطالبة عنه ـ أما في الأخرة فلا بل تبقى ذمته مشغولة إلى أن يستأنف الزكاة وإذا وكل بأداء الزكاة ونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاه لأنّ توكيله بالنية نية (الثاني) البدار عقيب الحلول وفي زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر. ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. ووقت تعجيلها شهر رمضان كله. ومن أخر زكاة ماله مع التمكن عصى ولم يسقط عنه بتلف ماله وتمكنه بمصادفة المستحق. وإن أخر لعدم المستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه. وتعجيل الزكاة جائز بشرط أن يقع بعد كمال النصاب وانعقاد الحول. ويجوز تعجيل زكاة حولين. ومهما عجل فمات المسكين قبل الحول أو ارتذ أو صار غنياً بغير ما عجل إليه أو تلف مال المالك أو مات، فالمدفوع ليس بزكاة واسترجاعه غير ممكن إلا إذا قيد الدفع بالإسترجاع فليكن المعجل مراقبأ آخر الأمور وسلامة العاقبة (الثالث) أن لا يخرج بدلًا باعتبار القيمة بل يخرج المنصوص عليه، فلا يجزىء ورق عن ذهب ولا ذهب عن ورق وإن زاد عليه في القيمة. ولعل بعض من لا يدرك غرض الشافعي رضي الله عنه يتساهل في ذلك ويلاحظ المقصود من سدّ الخلة وما أبعده عن التحصيل، فإن سدّ الخلة مقصود وليس هو كل المقصود بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام: قسِم هو تعبد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه. وذلك كمرمي الجمرات مثلًا إذ لاحظ للجمرة في وصول الحصى إليها، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل ما لا يعقل له معني، لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعوه إليه فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية، إذ العبودية تظهر بأن تكون الحركة لحق أمر المعبود فقط لا لمعنى آخر. وأكثر أعمال، الحج كذلك ولذلك قال ﷺ في إحرامه «لبيك بحجة حقاً تعبداً ورقاً»(١) تنبيهاً على أن ذلك إظهار للعبودية بالانقياد لمجرد الأمر وامتثاله كما أمر من غير استئناس العقل منه بما يميل إليه ويحث عليه. القسم الثاني: من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد كقضاء دين الأدميين ورد المغضوب فلا جرم لا يعتبر فيه فعله ونيته. ومهما وصل الحق إلى مستحقه بأخذ المستحق أو ببدل عنه عند رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع. فهذان قسمان لا تركيب فيها يشترك في دركهها جميع الناس والقسم الثالث: هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعاً وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، فيجتمع فيه تعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق فهذا قسم في نفسه معقول، فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين ولا ينبغي أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاهما، ولعل الأدق هو الأهم والزكاة من هذا القبيل ولم ينتبه له غير الشافعي رضى الله عنه فحظ الفقير مقصود في سدّ الخلة وهو جلي سابق إلى الأفهام وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع. وباعتباره صارت الزكاة قرينة للصلاة والحج في كونها من مباني الإسلام. ولا شك في أن على المكلف تعبأ في تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته. ثم توزيعه على الأصناف الثمانية كما سيأتي. والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير لكنه قادح في التعبد. ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الأنواع أمور ذكرناها في كتب الخلاف من الفقهيات. ومن أوضحها أنّ الشرع أوجب في خمس من الإبل شاة فعدل من الإبل إلى الشاة ولم يعدل إلى النقدين والتقويم وإن قدّر أنّ ذلك لقلة النقود في أيدي العرب بطل بذكره عشرين درهماً في الجبران مع الشاتين فلم لم يذكر في الجبران قدر النقصان من القيمة؟ ولم قدر بعشرين درهماً وشاتين؟ وإن كانت الثياب والأمتعة كلها في معنــاهـا. فهــذا وأمثالــه من التخصيصات يدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات كما في الحج ولكن جمع بين المعنيين. والأذهان (١) حديث «لبيك بحجة حقاً نعبداً ورقاً» أخرجه البزار والدارقطني في العلل من حديث أنس

الضعيفة تقصر عن درك المركبات فهذا شأن الغلط فيه (الرابع) أن لا ينقل الصدقة إلى بلد آخر فإن أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلى أموالها، وفي النقل تخييب للظنون. فإن فعل ذلك أجزأه في قول ولكن الخروج عن شبهة الحلاف أولى فليخرج زكاة كل مال في تلك البلدة. ثم لا بأس أن يصرف إلى الغرباء في تلك البلدة (الخامس) أن يقسم ماله بعدد الأصناف الموجودين في بلده، فإن استيعاب الأصناف واجب وعليه يدل ظاهر قوله تعالى: ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ الآية فإنه يشبه قول المريض إنما ثلث مالي للفقراء والمساكين وذلك يقتضي التشريك في التمليك. والعبادات ينبغي أن يتوقى عن الهجوم فيها على الظواهر. وقد عدم من الثمانية صنفان في أكثر البلاد: وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على الزكاة. وبوجد في جميع البلاد أربعة أصناف: الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون. أعني أبناء السبيل وصنفان يوجدان في بعض البلاد دون البعض: وهم الغزاة والمكاتبون. فإن وجد خمسة أصناف مثلاً قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أو متقاوبة وعين لكل صنف قسم. ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فيا فوقه إما متساوية أو متفاوتة وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واحد. وأما الأصناف فلا تقبل الزيادة والنقضان فلا ينبغي أن ينقص في كل صنف عن ثلاثة إن وجد. ثم لو لم يجب إلا صاع للفطرة ووجد خمسة أصناف فعليه أن يوسله إلى خمسة عشر نفراً. ولو نقص منهم واحد مع الإمكان غرم نصيب ذلك الواحد. فإن عسر عليه ذلك لقلة الواجب فليتشارك جماعة بمن عليهم الزكاة وليخلط مال نفسه بمالهم وليجتمع المستحقين وليسلم إليهم حتى يتساهموا فيه فإن ذلك لا بد منه.

#### بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة

اعلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف الوظيفة الأولى: فهم وجوب الزكاة ومعناها ووجه الامتحان فيها وأنها لم جعلت من مباني الإسلام مع أنها تصرف مالي وليست من عبادة الأبدان وفيه ثلاث معان؛ الأوّل: أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد وشهادة بإفراد المعبود وشرط تمام الوفاء به أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد فإن المحبة لا تقبل الشركة، والتوحيد باللسان قليل الجدوى وإنما يمتحن به درجة المحب بمفارقة المحبوب والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب، فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم ومعشوقهم. ولذلك قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهِ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وأموالهم بأنَّ لهم الجنة ﴾ وذلك بالجهاد وهو مسامحة بالمهجة شيوقاً إلى لقاء الله عزّ وجل والمسامحة بالمال أهون. ولما فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم صدّقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدّخروا ديناراً ولا درهماً فأبوا أن يتعرضوا الوجوب الزكاة عليهم حتى قيل لبعضهم كم يجب من الزكاة في مائتي درهم؟ فقال: أما على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم، وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع. ولهذا تصدق أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وعمر رضي الله عنه بشطر ماله فقال ﷺ: «ما أبقيت لأهلك» فقال: مثله، وقال لأبي بكر رضي الله عنه «ما أبقيت لأهلك» قال الله ورسوله، فقال ﷺ: «بينكما ما بين كلمتيكما»(١) فالصدّيق وفي بتمام الصدق فلم يمسك سوى المحبوب عنده وهو الله ورسوله. القسم الثاني: درجتهم دون درجة هذا وهم المسكون أموالهم المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات، فيكون قصدهم في الإدخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مهما ظهر وجوهها، وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة. وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقاً سوى الزكاة كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد. قال الشعبي بعد أن قيل له هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم أما

<sup>(</sup>١) حديث وجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بشطر ماله.. الحديث؛ أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث ابن عمر وليس فيه قوله وبينكها ما بين كلمتيكهاه.

سمعت قوله عزَّ وجل: ﴿ وآتِي المال على حبه ذوي القربي ﴾ الآية واستدلوا بقوله عزَّ وجل: ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ وبقوله تعالى: ﴿ وأُنفقوا مما رزقناكم ﴾ وزعموا أنَّ ذلك غير منسوخ بآية الزكاة بل هو داخل في حق المسلم على المسلم، ومعناه أنه يجب على الموسر مهما وجد محتاجاً أن يزيل حاجته فضلًا عن مال الزكاة والذي يصح في الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقته حاجته كانت إزالتها فرض كفاية إذ لا يجوز تضييع مسلم ولكن يحتمل أن يقال ليس على الموسر إلا تسليم ما يزيل الحاجة قرضاً ولا يلزمه بذله بعد أن أسقط الزكاة عن نفسه، ويحتمل أن يقال يلزمه بذله في الحال ولا يجوز له الاقتراض أي لا يجوز له تكليف الفقير قبول القرض وهذا مختلف فيه، والإقتراض نزول إلى الدرجة الأخيرة من درجات العوام وهي درجة القسم الثالث الذين يقتصرون على أداء الواجب فلا يزيدون عليه ولا ينقصون عنه وهي أقل الرتب، وقد اقتصر جميع العوام عليه لبخلهم بالمال وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة قال الله تعالى: ﴿ إِنْ يَسَالُكُمُوهَا فَيَحْفُكُم تَبْخُلُوا ﴾ يحفكم أي يستقص عليكم فكم بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأنَّ له الجنة وبين عبد لا يستقصى عليه لبخله؛ فهذا أحد معاني أمر الله سبحانه عباده ببذل الأموال المعنى الثانى: التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات قال ﷺ: «ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه»(١) وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُوقَ شَحَ نَفْسُهُ فأولئك هم المفلحون ﴾ وسيأتي في ربع المهلكات وجه كونه مهلكاً وكيفية التقصي منه، وإنما تزول صفة البخل بأن تتعوَّد بذل المال فحب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتياداً. فالزكاة بهذا المعنى طهرة أي تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى. المعنى الثالث: شكر النعمة فإن لله عزّ وجل على عبده نعمة في نفسه وفي ماله فالعبادات البدنية شكراً لنعمة البدن والمالية شكراً لنعمة المال. وما أخس من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله.

الوظيفة الثانية: في وقت الأداء؛ ومن آداب ذوي الدين التعجيل عن وقت الوجوب إظهاراً للرغبة في الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان أن تعوقه عن الخيرات وعلمًا بأن في التأخير آفات مع ما يتعرّض العبد له من العصيان لو أخر عن وقت الوجوب. ومها ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن يغتنم فإنّ ذلك لمة الملك «وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» فيا أسرع تقلبه والشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر. وله لمة عقيب لمة الملك فليغتنم الفرصة فيه وليعين لزكاتها إن كان يؤديها جميعاً شهراً معلوماً وليجهتد أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سبباً لنهاء قربته وتضاعف زكاته. وذلك كشهر المحرّم فإنه أول السنة وهو من الأشهر الحرم أو رمضان فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الخلق وكان في رمضان كالربح المرسلة لا يمسك فيه شيئاً (٣) ولرمضان فضيلة ليلة القدر وأنه أنزل فيه القرآن. وكان مجاهد يقول: لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسهاء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان. وذو الحجة أيضاً من الشهور الكثيرة الفضل فإنه شهر حرام وفيه الحج الأكبر وفيه الأيام المعلومات وهي العشر الأول والأيام المعلودات وهي أيام التشريق. وأفضل أيام شهر رمضان العشر الأواخر. وأفضل أيام ذي الحجة العشر الأول.

الوظيفة الثالثة: الإسرار؛ فإنّ ذلك أبعد عن الرياء والسمعة قال ﷺ «أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير سر(٣)» وقال بعض العلماء. ثلاث من كنوز البر منها إخفاء الصدقة (٤) وقد روي أيضاً مسنداً. وقال ﷺ إنّ العبد ليعمل عملاً في السر فيكتبه الله له سراً فإن أظهره نقل من السر وكتب في العلانية فإن تحدّث

<sup>(</sup>١) حديث وثلاث مهلكات. الحديث، نقدم

<sup>(</sup>٢) حديث ركان رسول الله ﷺ أجود الخلق وأجود ما يكون في رمضان. . الحديث؛ أخرجاه من حديث ابن عباس

<sup>(</sup>٣) حديث «أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في سر» أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من حدّيث أبي ذر ولابي داود من حديث أبي هريرة «أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل»

<sup>(</sup>٤) حديث «ثلاث من كنوز البر فذكر منها إخفاء الصدقة» أخرجه أبو نعيم في كتاب الإيجاز وجوامع الكلم من حديث ابن عباس بسند ضعيف

به نقل من السر والعلانية وكتب رياء (١) وفي الحديث المشهور « سبعة يظلهم الله في ظلمه يوم لا ظل إلا ظلمه أحدهم رجل تصدّق بصدقة فلم تعلم شماله بما أعطت يمينه»(٢) وفي الخبر «صدقة السر تطفيء غضب الرب»(٣) وقال تعالى: ﴿ وَإِن تَخْفُوهَا وَتَوْتُوهَا الْفَقْرَاءَ فَهُو خَيْرِ لَكُم ﴾ وفائدة الإخفاء الخلاص من آفات الرياء والسمعة فقد قال ﷺ: «لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان والمتحدّث بصدقته بطلب السمعة والمعطى في ملأ من الناس يبغي الرياء والإخفاء والسكوت هو المخلص منه»(٤) وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض المعطي فكان بعضهم يلقيه في يد أعمى وبعضهم يلقيه في طريق الفقير وفي موضع جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطى وبعضهم كان يصره في ثوب الفقير وهو نائم. وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف المعطي وكان يستكتم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه: كل ذلك توصلاً إلى إطفاء غضب الرب سبحانه واحترازاً من الرياء والسمعة. ومهما لم يتمكن إلا بأن يعرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسلم إلى المسكين والمسكين لا يعرف أولى؛ إذ في معرفة المسكين الرياء والمنة جميعاً وليس في معرفة المتوسط إلا الرياء. ومهما كانت الشهرة مقصودة له حبط عمله لأن الزكاة إزالة للبخل وتضعيف لحب المال. وحب الجاه أشد استيلاء على النفس من حب المال وكل واحد منها مهلك في الأخرة؛ ولكن صفة البخل تنقلب في القبر في حكم المثال عقرباً لادغاً، وصفة الرياء تنقلب في القبر أفعى من الأفاعي وهو مأمور بتضعيفها أو قتلها لدفع أذاهما أو تخفيف أذاهما فمها قصد الرياء والسمعة فكأنه جعل بعض أطراف العقرب مقوياً للحية فبقدر ما ضعف من العقرب زاد في قوّة الحية ولو ترك الأمر كما كان لكان الأمر أهون عليه. وقوّة هذه الصفات التي بها قوتها العمل بمقتضاها، وضعف هذه الصفات بمجاهدتها ومخالفتها والعمل بخلاف مقتضاها فأي فائدة في أن يخالف دواعي البخل ويجيب دواعي الرياء فيضعف الأدنى ويقوّي الأقوى؟ وستأتي أسرار هذه المعاني في ربع الملهكات.

الوظيفة الرابعة: أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيباً للناس في الاقتداء ويحرس سره من داعية الرياء بالطريق الذي سنذكره في معالجة الرياء في كتاب الرياء فقد قال الله عزّ وجل: ﴿ إن تبدوا الصدقات فنعًما هي ﴾ وذلك حيث يقتضي الحال الإبداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إنما سأل على ملأ من الناس فلا ينبغي أن يترك التصدق خيفة من الرياء في الإظهار بل ينبغي أن يتصدّق ويحفظ سره عن الرياء بقدر الإمكان، وهذا لأن في الإظهار محذوراً ثالثاً سوى المن والرياء وهو هتك ستر الفقير: «فإنه ربما يتأذى بأن يرى في صورة المحتاج فمن أظهر السؤال فهو الذي هتك ستر نفسه. فلا يحذر هذا المعنى في إظهاره وهو كإظهار الفسق على من تستر به فإنه محظور، والتجسس فيه والاعتياد بذكره منهي عنه: فأما من أظهره فإقامة الحدّ عليه إشاعة ولكن هو السبب فيها. وبمثل هذا المعنى قال عليه: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» (\*) وقد قال الله تعالى: ﴿ وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ﴾ ندب إلى العلانية ندب إلى العلانية أيضاً لما فيها من فائدة الترغيب فليكن العبد دقيق التأمل في وزن هذه الفائدة بالمحذور الذي فيه فإن ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص، فقد يكون الإعلان في بعض الأحوال لبعض الأشخاص أفضل. ومن عرف الفوائد والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى والأليق بكل حال.

الوظيفة الخامسة: أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى قال الله تعالى: ﴿ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن

<sup>(</sup>١) حديث وان العبد ليعمل عملاً في السر فيكتبه الله له سرآ فان أظهره نقل من السر.. الحديث، أخرج الخطيب في التاريخ من حديث أنس نحوه بإسناد ضعيف

 <sup>(</sup>٢) حديث «سبعة يظلهم الله في ظله. . الحديث» أخرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث «صدقة السر تطفىء غضب الرب» أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة ورواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة «إن الصدقة لتطفىء غضب الرب» ولابن حبان نحوه من حديث أنس وهو ضعيف أيضاً

<sup>(</sup>٤) حديث «لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان» لم أظفر به هكذا.

<sup>(°)</sup> حديث «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» أخرجه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف

والأذى ﴾ واختلفوا في حقيقة المن والأذى فقيل المن أن يذكرها والأذى أن يظهرها: وقال سفيان: من منَّ فسدت صدقته فقيل له كيف المن، فقال: أن يذكره ويتحدّث به. وقيل: المن أن يستخدمُه بالعطاء، والأذى أن يعيره بالفقر، وقيل: المن أن يتكبر عليه لأجل عطائه، والأذى أن ينتهره أو يوبخه بالمسألة. وقد قال ﷺ: «لا يقبل الله صدقة مان»(١) وعندي أنَّ المن له أصل ومغرس وهو من أحوال القلب وصفاته: ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح فأصله أن يرى نفسه محسناً إليه ومنعمًا عليه، وحقه أن يرى الفقير محسناً إليه بقبول حق الله عزَّ وجل منه الذي هو طهرته ونجاته من النار، وأنه لو لم يقبله لبقي مرتهناً به فحقه أن يتقلد منة الفقير إذ جعل كفه نائباً عن الله عزّ وجل في قبض حق الله عزّ وجل. قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الصَّدَّة تقع بيد الله قبل أن تقع في يد السائل» ٢٠)فليتحقق أنه مسلم إلى الله عز وجل حقه والفقير آخذ من الله تعالى رزقه بعد صيرورته إلى الله عزّ وجل. ولو كان عليه دين لإنسان فأحال به عبده أو خادمه الذي هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابض تحت منته سفهاً وجهلًا، فإن المحسن إليه هو المتكفل برزقه. أما هو فإنما يقضي الذي لزمه بشراء ما أحبه فهو ساع في حق نفسه فلم يمن به على غيره. ومهما عرف المعاني الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أو أحدها لم ير نفسه محسناً إلا إلى نفسه؛ إما ببذل ماله إظهاراً لحب الله تعالى أو تطهيراً لنفسه عن رذيلة البخل أو شكراً على نعمة المال طلباً للمزيد. وكيفيا كان فلا معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى نفسه محسناً إليه، ومهما حصل هذا الجهل بأن رأى نفسه محسناً إليه تفرّع منه على ظاهره ما ذكر في معنى المن وهو التحدث به وإظهاره وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والحدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المجالس والمتابعة في الأمور؛ فهذه كلها ثمرات المنة، ومعنى المنة في الباطن ما ذكرناه . . وأما الأذي: فظاهره التوبيخ والتعبير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الستر بالإظهار وفنون الإستخفاف، وباطنه وهو منبعه أمران؛ أحدهما: كراهيته لرفع اليد عن المال وشدَّة ذلك على نفسه فإنّ ذلك يضيق الخلق لا محالة. والثاني: رؤيته أنه خير من الفقير وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه وكلاهما منشؤه الجهل. أما كراهية تسليم المال فهو حمق لأن من كره بذل درهم في مقابله ما يساوي ألفاً فهو شديد الحمق. ومعلوم أنه يبذل المال لطلب رضا الله عزّ وجل والثوب في الدار الأخرة وذلك أشرف بما بذله أو يبذله لتطهيّر نفسه عن رذيلة البخل أو شنكراً لطلب المزيد. وكيفها فرض فالكراهة لا وجه لها. وأما الثاني: فهو أيضاً جهل لأنه لو عرف فضل الفقر على الغني وعرف خطر الأغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمني درجته. فصلحاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام. ولذلك قال ﷺ: «هم الأخسرون ورب الكعبة فقال أبو ذر: من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالًا» الحديث؟ ثم كيف يستحقر الفقير وقد جعله الله تعالى متجرة له؟ إذ يكتسب المال بجهده ويستكثر منه ويجتهد في حفظه بمقدار الحاجة وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته ويكف عنه الفاضل الذي يضره لو سلم إليه؛ فالغني مستخدم للسعي في رزق الفقير ويتميز عليه بتقليد المظالم والتزام المشاق وحراسة الفضلات إلى أن يموت فيأكله أعداؤه، فإذن مهما انتقلت الكراهية وتبدّلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له أداء الواجب وتقييضه الفقير حتى يخلصه عن عهدته بقبوله منه انتفي الأذي والتوبيخ وتقطيب الوجه وتبدّل بالإستبشار والثناء وقبول المنة فهذا منشأ المن والأذى \* فإن قلت: فرؤيته نفسه في درجة المحسن أمر غامض فهل من علامة يمتحن بها قلبه فيعرف بها أنه لك ير نفسه محسناً؟ فاعلم أنَّ له علامة دقيقة واضحة وهو أن يقدّر أن الفقير لو جني عليه جناية أو مالاً عدوّاً له عليه مثلًا هل كان يزيد استنكاره واستبعاده له على استنكاره قبل التصدّق؟ فإن زاد لم تخل صدقته عن شائبة المنة لأنه توقع بسببه ما لم يكن يتوقعه قبل ذلك \* فإن قلت، فهذا أمر غامض ولا ينفك قلب أحد عنه فيا دواؤه؟ فاعلم أن له دواء

<sup>(</sup>١) حديث ولا يقبل الله صدقة منان، هو كالذي قبله بحديث لم أجده

 <sup>(</sup>٢) حديث (إن الصدقة نقع بيد الله قيل إن تقع في يد السائل، أخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عباس وقال غريب من حديث عكرمة عنه ورواه البيهقي في الشعب بسند ضعيف.

باطناً ودواء ظاهراً: أما الباطن فالمعرفة بالحقائق التي ذكرناها في فهم الوجوب وأن الفقير هو المحسن إليه في تطهيره بالقبول وأما الظاهر فالأعمال التي يتعاطاها متقلد المنة فإن الأفعال التي تصدر عن الأخلاق تصبغ القلب بالأخلاق \_ كها سيأتي أسراره في الشطر الأخير من الكتاب \_ ولهذا كان بعضهم يضع الصدقة بين يدي الفقير ويتمثل قائبًا بين يديه يسأله قبولها حتى يكون هو في صورة السائلين وهو يستشعر مع ذلك كراهية لو رده. وكان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفه وتكون يد الفقير هي العليا. وكانت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما إذا أرسلتا معروفاً إلى فقير قالتا للرسول: إحفظ ما يدعو به ثم كانتا تردان عليه مثل قوله، وتقولان: هذا بذاك حتى تخلص لنا صدقتنا. فكانوا لا يتوقعون الدعاء لأنه شبه المكافأة وكانوا يقابلون الدعاء وهكذا فعل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنها. وهكذا كان أرباب القلوب يداوون قلوبهم ولا دواء من حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالة على التذلل والتواضع وقبول المنة ومن حيث الباطن المعارف التي ذكرناها؛ هذا من حيث العمل وذلك من حيث العلم. ولا يعالج القلب إلا بمعجون العلم والعمل، وهذه الشريطة من الزكوات تجري مجرى الخشوع من الصلاة وثبت ذلك بقوله ﷺ: «ليس للمرء من صلاته إلا معال ما عقل منها» (١٠). وهذا كقوله ﷺ: «لا يتقبل الله صدقة منان»وكقوله عزّ وجل: ﴿ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴾ وأما فتوى الفقيه بوقوعها موقعها وبراءة ذمته عنها دون هذا الشرط فحديث آخر وقد أشرنا إلى معناه في كتاب الصلاة.

الوظيفة السادسة: أن يستصغر العطية فإنه إن استعظمها أعجب بها والعجب من المهلكات وهو محبط للأعمال قال تعالى: ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ﴾ ويقال إن الطاعة كلها استصغرت عظمت عند الله عزّ وجل. وقيل لا يتم المعوف إلا بثلاثة أمور: تصغيره وتعجيله وستره. وليس الإستعظام هو المن والأذى، فإنه لو صرف ماله إلى عمارة مسجد أو رباط أمكن فيه الاستعظام ولا يمكن فيه المن والأذى بل العجب والإستعظام يجري في جميع العبادات ودواؤه علم وعمل. أما العلم: فهو أن يعلم أن العشر أو ربع العشر قليل من كثير وأنه قد قنع النفسه بأخس درجات البذل \_ كها ذكرنا في فهم الوجوب \_ فهو جدير بأن يستحي منه فكيف يستعظمه؟ وإن ارتقى إلى الدرجة العليا فبذل كل ماله أو أكثره فليتأمل أنه من أين له المال وإلى ماذا يصرفه؟ فالمال لله عز وجل وله المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله فلم يستعظم في حق الله تعالى ما هو عين حق الله سبحانه؟ وإن كان مقامه يقتضي أن ينظر إلى الأخرة وأنه يبذله للثواب فلم يستعظم بذل ما ينتظر عليه أضعافه؟ وأما العمل: فهو أن يعطيه عطاء الخجل من بخله بإمساك بقية ماله عن الله عزّ وجل فتكون هيئته الانكسار والحياء، كهيئة من يطالب برد وديعة فيمسك بعضها ويرد البعض، لأن المال كله لله عزّ وجل وبذل جميعه هو الأحب عند الله سبحانه، وإنما لم يأمر به عبده لأنه يشق عليه بسبب بخله كها قال الله عزّ وجل وبذل جميعه هو الأحب عند الله سبحانه، وإنما لم يأمر به عبده لأنه يشق عليه بسبب بخله كها قال الله عزّ وجل: ﴿ فيحفكم تبخلوا ﴾ .

الوظيفة السابعة: أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. وإذا كان المخرج من شبهة فربما لا يكون ملكاً له مطلقاً فلا يقع الموقع. وفي حديث أبان عن أنس بن مالك: «طوبي لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية»(٢) وإذا لم يكن المخرج من جيد المال فهو من سوء الأدب إذ قد يمسك الجيد لنفسه أو لعبده أو لأهله فيكون قد آثر على الله عزّ وجل غيره، ولو فعل هذا بضيفه وقدم إليه أرداً طعام في بيته لأوغر بذلك صدره، هذا إن كان نظره إلى الله عزّ وجل، وإن كان نظره إلى نفسه وثوابه في الآخرة فليس بعاقل من يؤثر غيره على نفسه، وليس له من ماله إلا ما تصدق به فأبقى أو أكل فأفنى، والذي يأكله قضاء وطر في الحال فليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك الأدخار وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَنْفَقُوا مَن طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون

<sup>(</sup>١) حديث « ليس للمؤمن من صلاته إلا ما عقل منها، تقدم في الصلاة

 <sup>(</sup>٢) حديث أنس «طوبي لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية» أخرجه ابن عدي والبزار

ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ أي لا تأخذوه إلا مع كراهية وحياء وهو معنى الإغماض فلا تؤثروا به ربكم. وفي الخبر «سبق درهم مائة ألف درهم» (١) وذلك بأن يخرجه الإنسان وهو من أجل ماله وأجوده فيصدر ذلك عن الرضا والفرح بالبذل، وقد يخرج مائة ألف درهم مما يكره من ماله فيدل ذلك على أنه ليس يؤثر الله عز وجل بشيء مما يحبه. وذلك ذم الله تعالى قوماً جعلوا لله ما يكرهون فقال تعالى: ﴿ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا ﴾ وقف بعض القراء على النفي تكذيباً لهم، ثم ابتداً وقال جرم أن لهم النار ﴾ أي كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار.

الوظيفة الثامنة: أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة ولا يكتفي بأن يكون من عموم الأصناف الثمانية فإن في عمومهم خصوص صفات فليراع خصوص تلك الصفات وهي ستة. الأولى: أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا المتجرَّدين لتجارة الأخرة قال ﷺ: ﴿لا تأكل إلا طعام تقى ولا يأكل طعامك إلا تقي ﴿٢٠ وهذا لأن التقى يستعين به على التقوى فتكون شريكاً في طاعته بإعانتك إياه، وقال ﷺ: «أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين»(٣) وفي لفظ آخر «أضف بطعامك من تحبه في الله تعالى»(١) وكان بعض العلماء يؤثرون بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم فقيل له: لو عممت بمعروفك جميع الفقراء لكان أفضل. فقال: لا هؤلاء قوم هممهم لله سبحانه فإذا طرقتهم فاقة تشتت هم أحدهم فلأن أرد همة واحد إلى الله عزّ وجل أحب إلِّي من أن أعطى ألفاً ممن هممته الدنيا، فذكر هذا الكلام للجنيد فاستحسنه وقال: هذا ولي من أولياء الله تعالى وقال ما سمعت منذ زمان كلاماً أحسن من هذا، ثم حكى أن هذا الرجل اختل حاله وهم بترك الحانوت فبعث إليه الجنيد مُالًا وقال: إجعله بضاعتك ولا تترك الحانوت فإن التجارة لا تضر مثلك، وكان هذا الرجل بقالًا لا يأخذ من الفقراء ثمن ما يبتاعون منه. الصفة الثانية: أن يكون من أهل العلم خاصة فإن ذلك إعانة له على العلم، والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية. وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم فقيل له: لو عممت، فقال: إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجة لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم فتفريغهم للعلم أفضل. الصفة الثالثة: أن يكون صادقاً في تقواه وعلمه بالتوحيد. وتوحيده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عزّ وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ولم ينظر إلى واسطة فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه. وفي وصية لقمان لابنه: لا تجعل بينك وبين الله منعيًا واعدد نعمة غيره عليك مغرماً. ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعم ولم يتيقن أن الواسطة مقهور مسخور بتسخير الله عزّ وجل إذ سلط الله تعالى عليه دواعي الفعل ويسر له الأسباب فأعطى وهو مقهور، ولو أراد تركه لم يقدر عليه بعد أن ألقى لله عزّ وجل في قلبه أن صلاح دينه ودنياه في فعله. فمهما قوي الباعث أوجب ذلك جزم الإرادة وانتهاض القدرة ولم يستطع العبد مخالفة الباعث القوي الذي لا تردد فيه والله عزّ وجل خالق للبواعث ومهيجها ومزيل للضعف والتردد عنها ومسخر القدرة للإنتهاض بمقتضى البواعث. فمن تيقن هذا لم يكن له نظر إلا إلى مسبب الأسباب: وتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطى من ثناء غيره وشكره، فذلك حركة لسان يقل في الأكثر جدواه وإعانة مثل هذا العبد الموحد لا تضيع. وأما الذي يمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيذم بالمنع ويدعو بالشر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة. وقد روي أنه ﷺ بعث معروفاً إلى بعض الفقراء وقال للرسول إحفظ ما يقول؛ فلما أخذ قال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يضيع من شكره. ثم قال اللهم إنك لم تنس فلاناً \_ يعنى نفسه \_ فاجعل فلاناً لا ينساك \_

<sup>(</sup>١) حديث وسبق درهم مائة ألف، أخرجه النسائي وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) حديث «لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي، أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد بلفظ «لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي،

<sup>(</sup>٣) حديث وأطعموا الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين، أخرجه ابن المبارك في البر والصلة من حديث أبي سعيد الخدري قال ابن طاهر غريب فيه مجهول

<sup>(</sup>٤) حديث وأضف بطعامك من يحبه الله، أخرجه ابن المبارك أنبأنا جويبر عن الضحاك مرسلاً.

يعني بفلان نفسه ـ فأخبر رسول الله ﷺ بذلك فسر وقال ﷺ: علمت أنه يقول ذلك، (١) فانظر كيف قصر التفاته على الله وحده وقال ﷺ لرجل: «تب فقال أتوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى محمد فقال ﷺ عرف الحق لأهله»(٢) ولما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قال أبو بكر رضى الله عنه: قومي فقبلي رأس رسول الله ﷺ فقالت والله لا أفعل ولا أحمد إلا الله فقال ﷺ: «دعها يا أبا بكر»(٣) وفي لفظ آخر: «أنها رنسي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه: بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك، فلم ينكر رسول الله عليها ذلك مع أن الوحي وصل إليها على لسان رسول الله ﷺ. ورؤية الأشياء من غير الله سبحانه وصف الكافرين قال الله تعالى: ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالأخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾ ومن لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلا من حيث إنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك الخفى سره. فليتق الله سبحانه في تصفية توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه. الصفة الرابعة: أن يكون مستتراً مخفياً حاجته لا يكثر البث والشكوي أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته فهو يتعيش في جلباب التجمل قال الله تعالى: ﴿ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً ﴾ أي لا يلحون في السؤال لأنهم أغنياء بيقينهم أعزة بصبرهم، وهذا ينبغي أن يطلب بالتفحص عن أهل الدين في كل محلة ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال. الصفة الخامسة: أن يكون معيلًا أو محبوساً بمرض أو سبب من الأسباب فيوجد فيه معنى قوله عزَّ وجل: ﴿ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ﴾ أي حبسوا في طريق الآخرة بعلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب: ﴿ لا يستطيعون ضرباً في الأرض ﴾ لأنهم مقصوصوا الجناح مقيدوا الأطراف. فبهذه الأسباب كان عمر رضي الله عنه يعطي أهل البيت القطيع من الغنم ـ العشرة فما فوقها ـ وكان ﷺ يعطى العطاء على مقدار العيلة(٤) وسأل عمر رضي الله عنه عن جهد البلاء فقال كثرة العيال وقلة المال. الصفة السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فتكون صدقة وصلة رحم وفي صلة الرحم من الثواب ما لا يحصى. قال على رضي الله عنه: لأن أصل أخاً من إخواني بدرهم أحب إلي من أن أتصدق بعشرين درهم ولأن أصله بعشرين درهما أحب إليّ من أن أتصدق بمائة درهم ولأن أصله بمائمة درهم أحب إليّ من أن أعتق رقبة. والأصدقاء وإخوان الخير أيضاً يقدّمون على المعارف كها يتقدّم الأقارب على الأجانب؛ فليراع هذه الدقائق فهذه هي الصفات المطلوبة، وفي كل صفة درجات فينبغي أن يطلب أعلاها، فإن وجد من جمع جملة من هذه الصفات فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمي. ومهما اجتهد في ذلك وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فإن أحد أجريه في الحال تطهيره نفسه عن صفة البخل وتأكيد حب الله عزّ وجل في قلبه واجتهاده في طاعته، وهذه الصفات هي التي تقوي في قلبه فتشوّقه إلى لقاء الله عزّ وجل. والأجر الثاني ما يعود إليه من فائدة دعوة الآخذ وهمته فإن قلوب الأبرار لها آثار في الحال والمآل، فإن أصاب حصل الأجران وإن أخطأ حصل الأوَّل دون الثاني فبهذا يضاعف أجر المصيب في الاجتهاد ههنا وفي سائر المواضع والله أعلم.

<sup>(</sup>١) حديث وبعث معروفاً إلى بعض الفقراء وقال للرسول احفظ ما يقول فلها أخذه قال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره.. الحديث، لم أجد له أصلاً إلا في حديث ضعيف من حديث ابن عمر وروى ابن منده في الصحابة أو له ولم يسق هذه القطعة التي أوردها المصنف وسمي الرجل حديراً، فقد رويا من طريق البيهقي وأنه وصل لحد ير من أبي الدرداء شيء فقال اللهم إنك لم تنس حديراً فاجعل حديراً لا ينساك، وقيل إن هذا آخر لا صحبة له يكني أبا جريرة وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

رسون المنطقة على مقدار العيلة، لم أر له أصلاً ولأبي داود من حديث عوف بن مالك، أن رسول الله رسي كان إذا أتاه القي قسمه في يومه وأعطى الأهل حظين وأعطي العزب حظاةً.

# الفصل الثالث في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه بيان أسباب الإستحقاق

أعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلبي اتصف بصفة من صفات الأصناف الثمانية المذكورين في كتاب الله عزّ وجل. ولا تصرف زكاة إلى كافر ولا إلى عبد ولا إلى هاشمي ولا إلى مطلبي. أما الصبي والمجنون فيجوز الصرف إليهما إذا قبض وليهما فلنذكر صفات الأصناف الثمانية (الصنف الأوّل) الفقراء: والفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة له على الكسب، فإن كان معه قوت يومه وكسوة حاله فليس بفقير ولكنه مسكين، وإن كان معه نصف قوت يومه فهو فقير، وإن كان معه قميص وليس معه منديل ولا خف ولا سراويل ولم تكن قيمة القميص بحيث تفي بجميع ذلك كما يليق بالفقراء فهو فقير، لأنه في الحال قد عدم ما هو محتاج إليه وما هو عاجز عنه فلا ينبغي أن يشترط في الفقير أن لا يكون له كسوة سوى ساتر العورة فإن هذا غلو، والغالب أنه لا يوجد مثله ولا يخرجه عن الفقر كونه معتاداً للسؤال، فلا يجعل السؤال كسباً بخلاف مالو قدر على كسب فإن ذلك يخرجه عن الفقر فإن قدر على الكسب بآلة فهو ففير ويجوز أن يشتري له آلة. وإن قدر على كسب لا يليق بمروءته وبحال مثله فهو فقير، وإن كان متفقهاً ويمنعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولا تعتبر قدرته، وإن كان متعبداً يمنعه الكسب من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك قال ﷺ: «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة»(١) وأراد به السعي في الاكتساب. وقال عمر رضي الله عنه: كسب في شبهة خير من مسألة. وإن كان مكتفياً بنفقة أبيه أو من تجب عليه نفقته فهذا أهون من الكسب فليس بفقير (الصنف الثاني) المساكين: والمسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه فقد يملك ألف درهم وهو مسكين وقد لا يملك إلا فأساً وحبلًا وهو غني، والدويرة التي يسكنها والثوب الذي يستره على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين، وكذا أثاث البيت ـ أعنى ما يحتاج إليه ـ وذلك ما يليق به، وكذا كتب الفقه لا تخرجه عن المسكنة وإذا لم يملك إلا الكتب فلا تلزمه صدقة الفطر. وحكم الكتاب حكم الثوب وأثاث البيت فإنه محتاج إليه ولكن ينبغي أن يحتاط في قطع الحاجة بالكتاب، فالكتاب محتاج إليه لثلاثة أغراض. التعليم والاستفادة والتفرّج بالمطالعة. أما حاجة التفرج فلا تعتبر كاقتناء كتب الأشعار وتواريخ الأخبار وأمثال ذلك مما لا ينفع في الأخرة ولا يجري في الدنيا إلا مجرى التفرج والإستئناس، فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر ويمنع اسم المسكنة. وأما حاجة التعليم إن كان لأجل الكسب كالمؤدب والمعلم والمدرس بأجره فهذه آلته فلا تباع في الفطرة كأدوات الخياط وسائر المحترفين، وإن كان يدرس للقيام بفرض الكفاية فلا تباع ولا يسلمه ذلك إسم المسكين لأنها حاجة مهمة، وأما حاجة الإستفادة والتعلم من الكتاب كادخاره كتب طب ليعالج بها نفسه او كتاب وعظ ليطالع فيه ويتعظ به فإن كان في البلدطبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه وإن لم يكن فهو محتاج إليه. ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدّة فينبغي أن يضبط مدّة الحاجة. والأقرب أن يقال ما لا يحتاج إليه في السنة فهو مستغنى عنه فإنَّ من فضل من قوت يومه شيء لزمته الفطرة. فإذا قدرنا القوت باليوم فحاجة أثاث البيت وثياب البدن ينبغي أن تقدّر بالسنة؛ فلا تباع ثياب الصيف في الشتاء والكتب بالثياب والأثاث أشبه وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة إلى إحداهما \* فإن قال: إحداهما أصح والأخرى أحسن فأنا محتاج إليهما؟ قلنا: اكتف بالأصح وبع الأحسن ودع التفرّج والترفه: وإن كان نسختان من علم واحد إحداهما بسيطة والأخرى وجيزة فإن كان مقصوده الإستفادة فليكتف بالبسيطة وإن كان قصده التدريس فيحتاج إليهها إذ في كل واحدة فائدة ليست في الأخرى. وأمثال هذه الصور لا تنحصر ولم يتعرَض له في فيَّ الفقه وإنما أوردناه لعموم البلوي والتنبيه بحسن هذا النظر على غيره. فإنَّ استقصاء هذه الصور غير ممكن إذ يتعدّى مثل هذا النظر في أثاث البيت في مقدارها وعددها وڼوعها وفي ثياب البدن وفي الدار وسعتها وضيقها. وليس لهذه الأمور حدّود محدودة ولكنّ الفقيه يجتهد فيها برأيه ويقرب في التحديدات بما يراه ويقتحم فيه خطر (١) حديث وطلب الحلال فريضة بعد الفريضة، أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود بسند ضعيف. الشبهات. والمتورّع يأخذ فيه بالأحوط ويدع ما يريبه إلا ما لا يريبه. والدرجات المتوسطة والمشكلة بين الأطراف المتقابلة الجلية كثيرة ولا ينجي منها إلا الإحتياط والله أعلم. (الصنف الثالث) العاملون: وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات سوى الخليفة والقاضي ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوفي والحافظ والنقال ولا يزاد واحد منهم على أجرة المثل؛ فإن فضل شيء من الثمن عن أجر مثلهم رد على بقية الأصناف وإن نقص كمل من مال المصالح (الصنف الرابع) المؤلفة قلوبهم على الإسلام: وهم الأشراف الذين أسلموا وهم مطاعون في قومهم، وفي إعطائهم تقريرهم على الإسلام وترغيب نظائرهم وأتباعهم (الصنف الخامس) المكاتبون: فيدفع إلى المكاتب وإن دفع إلى المكاتب جاز ولا يدفع السيد زكاته إلى مكاتب نفسه لأنه يعدّ عبداً له. والصنف السادس) الغارمون: والغارم هو الذي استقرض في ظاعة أو مباح وهو فقير فإن استقرض في معصية فلا يعطى إلا إذا تاب، إن كان غنياً لم يقض دينه إلا إذا كان قد استقرض لمصلحة أو إطفاء فتنة (الصنف الغزو (الصنف الثامن) ابن السبيل: وهو الذي شخص من بلده ليسافر في غير معصية أو اجتاز بها فيعطي إن الغزو (الصنف الثامن) ابن السبيل: وهو الذي شخص من بلده ليسافر في غير معصية أو اجتاز بها فيعطي إن كان فه مال ببلد آخر أعطي بقدر بلغته \* فإن قلت: فبم تعرف هذه الصفات؟ قلنا: أما الفقر والمسكنة فبقول الآخذ ولا يطالب ببينة ولا يحلف بل يجوز اعتماد قوله إذا لم يعلم كذبه. وأما الغزو والسفر فهو أمر مستقبل فيعطي بقوله إني غاز فإن لم يف به استرد. وأما بقية الأصناف فلا بدّ فيها من البينة فهذه شروط الاستحقاق. وأما مقدار ما يصرف إلى كل واحد فسيأتي.

#### بيان وظائف القابض وهي خمسة

(الأولى) أن يعلم أنَّ الله عزَّ وجل أوجب صرف الزكاة إليه ليكفى همه ويجعل همومه هماً واحداً. فقد تعبد الله عزَّ وجل الخلق بأن يكون همهم واحد وهو الله سبحانه واليوم الآخر وهو المعنى بقوله تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ ولكن لما اقتضت الحكمة أن يسلط على العبد الشهوات والحاجات وهي تفرّق همه اقتضى الكرم إفاضة نعمة تكفى الحاجات فأكثر الأموال وصبها في أيدي عباده لتكون آلة لهم في دفع حاجاتهم ووسيلة لتفرغهم لطاعاتهم، فمنهم من أكثر ماله فتنة وبلية فأقحمه في الخطر ومنهم من أحبه فحماه عن الدنيا كما يحمى المشفق مريضه فزوى عنه فضولها وساق إليه قدر حاجته على يد الأغنياء ليكون سهل الكسب والتعب في الجمع والحفظ عليهم، وفائدته تنصب إلى الفقراء فيتجرّدون لعبادة الله والإستعداد لما بعد الموت فلا تصرفهم عنها فضول الدنيا ولا تشغلهم عن التأهب الفاقة وهذا منتهى النعمة. فحق الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقر ويتحقق أنَّ فضل الله عليه فيها زواه عنه أكثر من فضله فيها أغطاه ـ كما سيأتي في كتاب الفقر تحقيقه وبيانه إن شاء الله تعالى ـ فليأخذ ما يأخذه من الله سبحانه رزقاً له وعوناً له على الطاعة ولتكن نيته فيه أن يتقوّى به على طاعة الله فإن لم يقدر عليه فليصرفه إلى ما أباحه الله عزّ وجل فإن استعان به على معصية الله كان كافراً لأنعم الله عزّ وجل مستحقاً للعبد والمقت من الله سبحانه (الثانية) أن يشكر المعطى ويدعو له ويثنى عليه ويكون شكره ودعاؤه بحيث لا يخرجه عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه، وللطريق حق من حيث جعله الله طريقاً وواسطة وذلك لا ينافي رؤية النعمة من الله سبحانه فقد قال ﷺ : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»(١) وقد أثنى الله عزّ وجل على عباده في مواضع على أعمالهم وهو خالقها وفاطر القدرة عليها نحو قوله تعالى: ﴿ نعم العبد إنه أواب ﴾ إلى غير ذلك. وليقل القابض في دعائه طهر الله قلبك في قلوب الأبرار وزكى عملك في عمل الأخيار وصلى على روحك في أرواح الشهداء وقد قال ﷺ: «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه"(٢) ومن تمام

<sup>(</sup>١) حديث دمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد وله ولأبي داود وابن حبان نحوه من حديث أبي هـ دة وقال حسن صحيح

<sup>(</sup>٢) حديث دمن أسدّى إليكم معروفاً فكافئوه . . الحديث، أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر بإسناد صحيح بلفظ دمن صنع».

الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولا يحقره ولا يذمه ولا يعيره بالمنع إذا منع ويفخم عند نفسه وعند الناس صنيعة. فوظيفة المعطى الإستصغار ووظيفة القابض تقلد المنة والإستعظام. وعلى كل عبد القيام بحقه؛ وذلك لا تناقض فيه إذ موجبات التصغير والتعظيم تتعارض. والنافع للمعطي ملاحظة أسباب التصغير ويضره خلافه والأخذ بالعكس منه. وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عزَّ وجل فإن من لا يرى الواسطة واسطة فقد جهل وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلًا (الثالثة) أن ينظر فيها يأخذه فإن لم يكن من حل تورع عنه (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) ولن يعدم المتورّع عن الحرام فتوحاً من الحلال. فلا يأخذ من أموال الأتراك والجنود وعمال السلاطين ومن أكثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الأمر عليه وكان ما يسلم إليه لا يعرف له مالكاً معيناً فله أن يأخذ بقدر الحاجة؛ فإنَّ فتوى الشرع في مثل هذا أن يتصدّق به ـ على ما سيأتي بيانه في كتاب الحلال والحرام ـ وذلك إذا عجز عن الحلال فإذا أخذ لم يكن أخذه أخذ زكاة إذ لا يقع زكاة عن مؤديه وهو حرام (الرابعة) أن يتوقى مواقع الريبة والإشتباه في مقدار ما يأخذه فلا يأخذ إلا المقدار المباح ولا يأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الإستحقاق. فإن كان يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقدار الدين. وإن كان يأخذ بالعمل فلا يزيد على أجرة المثل. وإن أعطى زيادة أبي وامتنع إذ ليس المال للمعطى حتى يتبرع به. وإن كان مسافراً لم يزد على الزاد وكراء الدابة إلى مقصده. وإن كان غازياً لم يأخذ إلا ما يحتاج إليه للغزو خاصة من حيل وسلاح ونفقة. وتقدير ذلك بالإجتهاد وليس له حدّ، وكذا زاد السفر، والورع ترك ما يريبه إلا ما يريبه. وإن أخذ بالمسكنة فلينظر أوَّلًا إلى أثاث بيته وثيابه وكتبه هل فيها ما يستغنى عنه بعينه أو يستغنى عن نفاسته فيمكن أن يبدل بما يكفي ويفضل بعض قيمته؟ وكل ذلك إلى اجتهاده. وفيه طرف ظاهر يتحقق معه أنه مستحق وطرف آخر مقابل يتحقق معه أنه غير مستحق وبينهما أوساط مشتبهة، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والإعتماد في هذا قول الآخذ ظاهراً. وللمحتاج في تقدير الحاجات مقامات في التضييق والتوسيع ولا تنحصر مراتبه و ميل الورع إلى التضييق وميل المتساهل إلى التوسيع حتى يرى نفسه محتاجاً إلى فنون من التوسع وهو ممقوت في الشرع. ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن مالًا كثيراً بل ما يتمم كفايته من وقت أخذه إلى سنة. فهذا أقصى ما يرخص فيه من حيث أنّ السنة إذا تكرّرت تكرّرت أسباب الدخل. ومن حيث أنّ رسول الله ﷺ أدخر لعياله قوت سنة(١) فهذا أقرب ما يحدّ به حدّ الفقير والمسكين ولو اقتصر على حاجة شهره أو حاجة يومه فهو أقرب للتقوى. ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة فمن مبالغة في التقليل إلى حد أوجب الإقتصار على قدر قوت يومه وليلته وتمسكوا بما روى سهل بن الحنظلية أنه ﷺ: «نهي عن السؤال مع الغني فسئل عن غناه فقال ﷺ غداؤه وعشاؤه، (٢) وقال آخرون: يأخذ إلى حد الغني وحد الغني نصاب الزكاة إذ لم يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياء فقالوا له أن يأخذ بنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة. وقال آخرون: حد الغني خسون درهماً أو قيمتها من الذهب لما روى ابن مسعود أنه ﷺ قال: «من سأل وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي ا وجهه خِوش فسئل وما غناه؟ قال خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب»(٣) وقيل: راويه ليس بقوي وقال قوم: أربعون، لما رواه عطاء بن يسار منقطعاً أنه ﷺ قال: «من سأل وله أوقية فقد ألحف في السؤال»(٤) وبالغ آخرون في التوسيع فقالوا: له أن يأخذُ مقدار ما يشترى به ضيعة فيستغني به طول عمره أو يهيء بضاعة ليتجر

<sup>(</sup>١) حديث وادخر لعياله قوت سنة، أخرجاه من حديث عمر وكان يعزل نفقة أهله سنة، وللطبراني في الاوسط من حديث أنس وكان إذا ادخر لأهله قوت سنة تصدق بما بقي، قال الذهبي حديث منكر

<sup>(</sup>٢) حديث سهل بن الحنظلية وفي النبي عن السوال مع الغنى فيسأل ما يعنيه فقال غداؤه وعشاؤه، أخرجه أبو داود وابن حبان بلفظ ومن سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم . الحديث،

<sup>(</sup>٣) حديث ابن مسعود «من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خوش. . الحديث؛ أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وضعفه النسائي والخطابي

<sup>(</sup>٤) حديثً عطاء بنّ يسار منقطعاً ومن سأل وله أوقية فقد ألحف في السؤال؛ أخرجه أبو داود والنسائي من رواية عطاء عن رجل من بني أسد متصلاً وليس بمنقطع كها ذكر المصنف لأن الرجل صحابي فلا يضر عدم تسميته وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث أبي سعيد

بها ويستغني بها طول عمره لأن هذا هو الغني وقد قال عمر رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا، حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو عشرة آلاف درهم إلا إذا خرج عن حد الإعتدال. ولما شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال: جعلته صدقة. فقال ﷺ: «إجعله في قرابتك فهو خير لك»(١) فأعطاه حسان وأبا قتادة. فحائط من نخل لرجلين كثير مغن وأعطى عمر رضي الله عنه أعرابياً ناقة معها ظئر لها، فهذا ما حكى فيه فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد في كراهية السؤال والتردد على الأبواب وذلك مستنكر وله حكم آخر، بل التجويز إلى أن يشتري ضيعة فيستغني بها أقرب إلى الإحتمال وهو أيضاً ماثل إلى الإسراف. والأقرب إلى الإعتدال كفاية سنة فها وراءه فيه خطر وفيها دونـه تضييق. وهذه الأمور إذا لم يكن فيها تقدير جزء بالتوقيف فليس للمجتهد إلا الحكم بما يقع له. ثم يقال للورع: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك» (٢) كما قاله على إذ الإثم حزاز القلوب، فإذا وجد القابض في نفسه شيئاً مما يأخذه فليتق الله فيه ولا يترخص تعللًا بالفتوى من علماء الظاهر فإن لفتواهم قيوداً ومطلقات من الضرورات، وفيها تخمينات واقتحام شبهات. والتوقي من الشبهات من شيم ذوي الدين وعادات السالكين لطريق الأخرة (الخامسة) أن يسأل صاحب المال عن قدر الواجب عليه فإن كان ما يعطيه فوق الثمن فلا يأخذه منه فإنه لا يستحق مع شريكه إلا الثمن فلينقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين من صنفه. وهذا السؤال واجب على أكثر الخلق فإنهم لا يراعون هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل، وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم. وسيأتي ذكر مظان السؤال ودرجة الإحتمال في كتاب الحلال والحرام إن شاءُ الله تعالى.

# الفصل الرابع: في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها سان فضيلة الصدقة

من الأخبار: قوله على: «تصدّقوا ولو بتمرة فإنها تسدّ من الجائع وتطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء الماء النار» (٣) وقال على: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوّا فبكلمة طيبة» (٤) وقال على: «ما من عبد مسلم يتصدّق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً إلا كان الله آخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد» (٥) وقال على لأبي الدرداء: «إذاطبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف» (٦) وقال على: «ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله عزّ وجل الخلافة على تركته» (٧) وقال على: «الصدقة تسد سبعين باباً من الشر» (٩) وقال على: «صدقة السر تطفىء غضب الرب عزّ وجل وقال رسول الله على: «ما

<sup>(</sup>١) حديث «لما شغل أبا طلحة بستانه عن الصلاة قال جعلته صدقة، تقدم في الصلاة

<sup>(</sup>٢) حديث «استفت قلبك وإن أفتوك» تقدم في العلم.

<sup>(</sup>٣)حديث وتصدقوا ولو بتمرة فأنها تسد من الجائع وتطفىء الخطيئة كها يطفىء الماء النار؛ أخرجه ابن المبارك في الزهد من حديث عكرمة مرسلاً ولأحمد من حديث عائشة بسند حسن واشترى من النار ولو بشق تمرة فأنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان، ولأبي يعلي والبزار من حديث أبي بكر واتقوا النار ولو بشق تمرة فأنها تقوم العوج وتدفع مينة السوء وتقع من الجائع موقعها من الشبعان، وإسناده ضعيف وللترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه في حديث معاذ ووالصدقة تطفىء الخطيئة كها يطفىء الماء النار،

<sup>(</sup>٤) حديث وانقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، أخرجاه من حديث عدي بن حاتم

<sup>(°)</sup> حديث «ما من عبد مسلم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً. الحديث اخرجه البخاري تعليقاً ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى واللفظ لابن ماجه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٦) حديثُ وقال لأبي الدرداء إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. الحديث؛ أخرجه من حديث أبي ذر أنه قال له وما ذكره المصنف أنه قال ذلك له وما ذكره المصنف أنه قال لأبي الدرداء وهم

<sup>(</sup>٧) حديث دما أحسن عبد الصدّقة إلا أحسن الله الحلافة على تركته؛ أخرجه ابن المبارك في الزهد من حديث ابن شهاب مرسلاً بإسناد صحيح وأسنده الخطيب فيمن روى عن مالك من حديث ابن عمه وضعفه

<sup>(</sup>٨)حديث «كل امرىء في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس» أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم من حديث عقبة بن عامر (٩)حديث «الصدقة تسد سبعين باباً من الشر، أخرجه ابن المبارك في البر من حديث أنس بسند ضعيف «إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين باباً من مبتة السوء»

الذي أعطى من سعة بأفضل أجراً من الذي يقبل من حاجة»(١) ولعل المراد به الذي يقصد من دفع حاجته التفرغ للدين فيكون مساوياً للمعطى الذي يقصد بإعطائه عمارة دينه. وسئل رسول الله ﷺ: «أي الصدقة أفضل؟ قال؟: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفاقة ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان»(٢) وقد قال ﷺ يوماً لأصحابه: «تصدقوا فقال رجل إن عندي ديناراً فقال أنفقه على نفسك فقال: إن عندي آخر قال أنفقه على زوجتك قال إن عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال إن عندى آخر قال أنفقه على خادمك قال إن عندى آخر قال على أنت أبصر به»(٣) وقال على: «لا تحل الصدقة لأل محمد إنما هي أوساخ الناس»(٤) وقال: «ردوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام»(٥) وقال ﷺ: «لو صدق السائل ما أفلح من رده»(٦) وقال عيسى عليه السلام. من رد سائلًا خائباً من بيته لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام: «وكان نبينا على لا يكل خصلتين إلى غيره كان يضع طهوره بالليل ويحمره وكان يناول المسكين بيده»(٧) وقال على: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفف إقرءوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافاً»^^ وقال ﷺ: «ما من مسلم يكسو مسلمًا إلا كان في حفظ الله عزّ وجل ما دامت عليه منه رقعة»(٩) \* الآثار: قال عروة بن الزبير لقد تصدقت عائشة رضى الله عنها بخمسين أَلْفاً وإن درعها لمرقع وقال مجاهد في قول الله عزّ وجل: ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيمًا وأسيراً ﴾ فقال: وهم يشتهونه وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل الفضل عند خيارنا لعلهم يعودون به على ذوي الحاجة منا. وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة تبلغك نصف الطريق والصوم يبلغك باب الملك والصدقة تدخلك عليه. وقال ابن أبي الجعد: إن الصدقة لتدفع سبعين باباً من السوء وفضل سرها على علانيتها بسبعين ضعفاً وإنها لتفك لحي سبعين شيطاناً. وقال ابن مسعود: إن رجلًا عبد الله سبعين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط عمله ثم مر بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له ذنبه ورد عليه عمل السبعين سنة. وقال لقمان لابنه: إذا أخطأت خطيئة فأعط الصدقة. وقال يحيى بن معاذ ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا لحبة من الصدقة. وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: كان يقال ثلاثة منّ كنوز الجنة كتمان المرض وكتمان الصدقة وكتمان المصائب. وروى مسنداً وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة أنا أفضلكن. وكان عبد الله بن عمر يتصدق بالسكر ويقول سمعت الله يقول: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البُّرْ حَتَّى تَنْفَقُوا مُمَا تحبونَ ﴾ والله يعلم أني أحب السكر. وقال النخعي: إذا كان الشيء لله عزّ وجل لا يسرني أن يكون فيه عيب. وقال عبيد بن عمير: يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط، فمن أطعم لله عزّ وجل أشبعه الله ومن سقى لله عزّ وجل سقاه الله ومن كسا لله عزّ وجل كساه الله، وقال الحسن، لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم ولكنه ابتلى بعضكم ببعض. وقال الشعبي: من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه. وقال مالك: لا نرى بأساً بشرب الموسر من

<sup>(</sup>١) حديث دما المعطي من سعة بأفضل أجراً من الذي يقبل من حاجة، أخرجه ابن حبان في الضعفاء والطبراني في الأوسط من حديث ورواه في الكبير من حديث ابن عمر بسند ضعيف

 <sup>(</sup>۲) حديث «سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح... الحديث، أخرجاه من حديث أي هريرة...

 <sup>(</sup>٣) حديث وقال يوماً الأصحابه تصدقوا فقال رجل إن عندي ديناراً فقال أنفقه على نفسك. . الحديث، أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وقد نقدم قبل بيسير.

<sup>(</sup>٤) وحديث لا تحل الصدقة لآل محمد . الحديث، أخرجه مسلم من حديث المطلب بن ربيعة .

<sup>(</sup>o) حديث «ردوا مُذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام» أخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) حديث ولو صدق السائل ما أفلح من رده، أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في التمهيد من حديث عائشة. قال العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة بسند ضعيف

<sup>(</sup>٧) حـديث وكان لا يكـل خصلتين إلى غيـره. . الحديث، أخـرجه الـدراقطني من حـديث ابن عباس بسنـدضعيف ورواه ابن المبارك في البـر مـرســلاً .

<sup>(</sup>٨) حديث وليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان. . الحديث، متفق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup>٩) حديث «ما من مسلم يكسو مسلماً إلا كان في حفظ الله.. الحديث؛ أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصحح إسناده من حديث ابن عباس وفيه خالد بن طهمان ضعيف.

الماء الذي يتصدق به ويسقي في المسجد لأنه إنما جعل للعطشان من كان، ولم يرد به أهل الحاجة والمسكنة على الخصوص ويقال: إن الحسن مر به نخاس ومعه جارية فقال للنخاس أترضى في ثمنها الدرهم والدرهمين؟ قال: لا، قال فاذهب فإن الله عزّ وجل رضى في الحور العين بالفلس واللقمة.

#### بيان إخفاء الصدقة وإظهارها

قد اختلف طريق طلاب الإخلاص في ذلك فمال قوم إلى أن الإخفاء أفضل ومال قوم إلى أن الإظهار أفضل ونحن نشير إلى ما في كل واحد من المعاني والآفات ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه.

أما الإخفاء ففيه خمسة معان (الأول) أنه أبقى للستر على الآخذ فإن أخذه ظاهراً هتك لستر المروءة وكشف عن الحاجة وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب الذي يحسب الجاهل أهله أغنياء من التعفف. (الثاني) أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم فإنهم ربما يحسدون أو ينكرون عليه أخذه ويظنون أنه آخذ مع الإستغناء أو ينسبونه إلى أخذ زيادة. والحسد وسوء الظن والغيبة من الذنوب والكبائر وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى. وقال أبو أيوب السختياني: إني لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يحدث في جيراني حسداً. وقال بعض الزهاد: ربما تركت استعمال الشيء لأجل إخواني يقولون من أين له هذا؟ وعن إبراهيم التيمي: أنه رؤى عليه قميص جديد فنال بعض إخوانه من أين لك هذا؟ فقال كسانيه أخى خيثمة ولو علمت أن أهله علموا به ما قبلته. (الثالث) إعانة المعطى على إسرار العمل فإن فضل السر على الجهر في الإعطاء أكثر والإعانة على إتمام المعروف معروف، والكتمان لا يتم إلا باثنين فمهها أظهر هذا انكشف أمر المعطى. ودفع رجل إلى بعض العلماء شيئاً ظاهراً فرده إليه ودفع إليه آخر شيئاً في السر فقيله، فقيل له في ذلك فقال: إن هذا عمل الأدب في إخفاء معروفه فقبلته وذاك أساء أدبه في عمله فرددته عليه وأعطى رجل لبعض الصوفية شيئاً في الملأ فرده فقال له: لم ترد على الله عزّ وجل ما أعطاك؟ فقال: إنك أشركت غير الله سبحانه فيها كان لله تعالى ولم تقنع بالله عزّ وجل فرددت عليك شركك. وقبل بعض العارفين في السر شيئاً كان رده في العلانية فقيل له في ذلك؛ فقال عصيت الله بالجهر فلم أك عوناً لك على المعصية وأطعته بالإخفاء فأعنتك على برك. وقال الثوري: لو علمت أن أحدهم لا يذكر صدقته ولا يتحدث بها لقبلت صدقته. (الرابع) أن في إظهار الأخذ ذلًا وامتهاناً وليس للمؤمن أن يذل نفسه. كان بعض العلماء يأخذ في السر ولا يأخذ في العلانية ويقول: إنّ في إظهاره إذلالًا للعلم وامتهاناً لأهله فها كنت بالذي أرفع شيئاً من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله يكون ورقاً أو ذهباً لا يخرج عن كونه هدية قال ﷺ: «أفضل ما يهدي الرجل إلى أخيه ورقاً أو يطعمه خبزاً»(٢) فجعل الورق هدية بانفراده فها يعطى في الملأ مكروه إلابرضاهم جميعهم ولا يخلوا عن شبهة، فإذا انفرد سلم من هذه الشبهة.

أما الإظهار والتحدث به ففيه معان أربعة (الأوّل) الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءاة (والثاني) إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والتبري عن الكبرياء ودعوى الإستغناء وإسقاط النفس من أعين الخالق. قال بعض العارفين لتلميذة: أظهر الأخذ على كل حال إن كنت اخذت فإنك لا تخلو عن أحد رجلين:

رجل تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو المراد لأنه أسلم لدينك وأقل لأفات نفسك، أو رجل تزداد في

<sup>(</sup>١) حديث «من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها» أخرجه العقيلي وابن حبان في الضعفاء والطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث ابن عباس قال العقيلي لا يصح في هذا المتن حديث

<sup>(</sup>٢) حدّيث «أَفضل ما يهدّي الرجل إلى أخيه ورقا أو يعطيه خبزاً» أخرجه ابن عدي وضعفه من حديث ابن عمر «أفضل العمل عند الله أن يقضي عن مسلم دينه أو يدخل عليه سروراً أو يطعمه خبزاً» ولأحمد والترمذي وصححه من حديث البراء «من منح منحة أو منحة ورق أو منحة لبن أو أهدى رقاقاً فهو كعتاق نسمة».

قلبه بإظهارك الصدق فذلك الذي يريده أخوك لأنه يزداد ثواباً بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك فتؤجر أنت إذ كنت سبب مزيد ثوابه. (الثالث) هو أن العارف لا نظر له إلا إلى الله عزّ وجلّ والسرّ والعلانية في حقه واحد فاختلاف الحال شرك في التوحيد. قال بعضهم: كنا لا نعباً بدعاء من يأخذ في السر ويرد في العلانية. والالتفات إلى الخلق حضروا أم غابوا نقصان في الحال، بل ينبغى أن يكون النظر مقصوراً على الواحد الفرد. حكى أن بعض الشيوخ كان كثير الميل إلى واحد من جملة المريدين فشق على الأخرين فأراد أن يظهر له فضيلة ذلك المريد، فأعطى كل واحد منهم دجاجة وقال: لينفرد كل واحد منكم بها وليذبحها حيث لا يراه أحد. فانفرد كل واحد وذبح إلا ذلك المريد فإنه رد الدجاجة، فسألهم فقالوا: فعلنا ما أمرنا به الشيخ، فقال الشيخ للمريد: ما لك لم تذبح كما ذبح أصحابك؟ فقال ذلك المريد. لم أقدر على مكان لا يراني فيه أحد فإن الله يراني في كل موضع، فقال الشيخ: لهذا أميل إليه لأنه لا يلتفت لغير الله عزَّ وجل. (الرابع) أن الإضهار إقامة لسنة الشكر وقد قال تعالى: ﴿ وأما بنعمة ربك فحدَّث ﴾ والكتمان كفران النعمة وقد ذم الله عزَّ وجل من كتم ما آتاه الله عزّ وجل وقرنه بالبخل فقال تعالى: ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ﴾ وقال ﷺ: «إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن ترى نعمته عليه»(١) وأعطى رجل بعض الصالحين شيئاً في السر فرفع به يده وقال: هذا من الدنيا والعلانية فيها أفضل والسر في أمور الآخرة أفضل. ولذلك قال بعضهم. إذا أعطيت في الملأ فخذ ثم اردد في السر والشكر فيه محثوث عليه. قال ﷺ: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله عزّ وجل»(٢) والشكر قائم مقام المكافأة حتى قال ﷺ: «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تستطيعوا فأثنوا عليه به خيراً وادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه» ولما قال المهاجرون في الشكر «يا رسول الله ما رأينا خيراً من قوم نزلنا عندهم قاسمونا الأموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال عَلَيْ كُلُّ مَا شَكْرَتُم لَهُمْ وَأَثْنِيتُمْ عَلَيْهُ بِهِ فَهُو مَكَافَأَةً ﴿ ٢٠ ﴾.

فالآن إذا عرفت هذه المعاني فاعلم أن ما نقل من احتلاف الناس فيه ليس اختلافاً في المسألة بل هو اختلاف حال، فكشف الغطاء في هذا أنا لا نحكم حكمًا بتاً بأن الإخفاء أفضل في كل حال أو الإظهار أفضل بل يختلف ذلك باحتلاف النيات وتختلف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص. فينبغي أن يكون المخلص مواقباً لنفسه حتى لا يتدلى بجبل الغرور ولا ينخدع بتلبيس الطبع ومكر الشيطان والمكر والخداع أغلب في معاني الإخفاء منه في الإظهار مع أن له دخلاً في كل واحد منها. فأما مدخل الحداع في الإسرار فمن ميل الطبع إليه لما فيه من في خفض الجاه والمنزلة وسقوط القدر عن أعين الناس ونظر الخلق إليه بعين الإزدراء والى المعطى بعين المنعم المحسن فهذا هو الداء الدفين ويستكين في النفس. والشيطان بواسطته يظهر معاني الخير حتى يتعلل بالمعاني الخمسة التي ذكرناها. ومعيار كل ذلك وعكه أمر واحد وهو أن يكون تألمه بانكشاف أخذة الصدة كتألمه بانكشاف صدقة أخذها بعض نظرائه وأمثاله، فإنه إن كان يبغي صيانة الناس عن الغيبة والحسد وسوء الظن أو يتقي انتهاك السر أو إعانة المعطي على الإسرار أو صيانة العلم عن الإبتذال فكل ذلك مما يحصل بانكشاف صدقة أخيه، فإن كان انكشاف أمره أثقل عليه من انكشاف أمر غيره فتقديرة الحذر من هذه المعاني زيد أو علم عمرو. والغيبة محذورة من حيث إنها تعرض لعرض مصون لا من حيث أنها تعرض لعرض زيد على الخصوص ومن أحسن من ملاحظة مثل هذا ربما يعجز الشيطان عنه وإلا فلا يزال كثير العمل قليل الحظ. وأما جانب الإظهار فميل الطبع إليه من حيث أنه تطيب لقلب المعطى واستحثاث له على مثله وإظهاره عند

<sup>(</sup>۱) حديث «إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن ترى عليه» أخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين بسند صحيح وحسنه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>٢) حديث ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث وقالتُ المهاجّرون يا رُسُولُ الله ما رأينا خيرا من قوم نزلنا عليهم.. الحديث» أخرجه الترمذي وصححه من حديث أنس ورواه مختصرًا أبو داود والنسائي في اليوم والليلة والحاكم وصححه ابن ماجه

غيره أنه من المبالغين في الشكر حتى يرغبوا في إكرامه وتفقده وهذا داء دفين في الباطن، والشيطان لا يقدر على المتدين إلا بأن يروج عليه هذا الخبث في معرض السنة ويقول له الشكر من السنة والإخفاء من الرياء ويورد عليه المعاني التي ذكرناها ليحمله على الإِظهار وقصده الباطن ما ذكرناه ومعيار ذلك ومحكه أن ينظر إلى ميل نفسه إلى الشكر حيث لا ينتهي الخبر إلى المعطى ولا إلى من يرغب في عطائه؛ وبين يدي جماعة يكرهون إظهار العطية ويرغبون في إخفائها وعادتهم أنهم لا يعطون إلا من يخفي ولا يشكر. فإن استوت هذه الأحوال عنده فليعلم أن باعثه السنة في الشكر فلا ينبغي أن يغفل عن قضاء حق المعطى فينظر فإن كان هو ممن يحب الشكر والنشر فينبغى أن يخفى ولا يشكر، لأن قضاء حقه أن لا ينصره على الظَّلم وطلبه الشكر ظلم. وإذا علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده فعند ذلك يشكره ويظهر صدقته. ولذلك قال ﷺ للرجل الذي مدح بين يديه: «ضربتم عنقه لو سمعها ما أفلح»(١) مع أنه ﷺ كان يثني على قوم في وجوههم لثقته بيقينهم وعلمه بأن ذلك لا يضرهم بل يزيد في رغبتهم في الخير فقال لواحد «إنه سيد أهل الوبر»(٢) وقال ﷺ في آخر: «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه»(٣) وسمع كلام رجل فأعجبه فقال ﷺ: «إن من البيان لسحراً»(٤) وقال وأدا علم أحدكم من أخيه خيراً فليخبره فإنه يزداد رغبة في الخير»(٥) وقال على الخير» (١٤ مدح المؤمن ربا الإيمان في قلبه» (٦) وقال الثوري: من عرف نفسه لم يضره مدح الناس. وقال أيضاً ليوسف بن أسباط: إذا أوليتك معروفاً كنت أنا أسر به منك ورأيت ذلك نعمة من الله عزّ وجل على فاشكر وإلا فلا تشكر. ودقائق هذه المعاني ينبغي أن يلحظها من يراعي قلبه فإنَّ إعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان وشماتة له لكثرة التعب وقلة النفع، ومثل هذا العلم هو الذي يقال فيه: إن تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمل وبالجهل به تموت عبادة العمل كله وتتعطل, وعلى الجملة فالأخذ في الملأ والرد في السر أحسن المسالك وأسلمها، فلا ينبغي أن يدفع بالتزويقات إلا أن تكمل المعرفة بحيث يستوي السر والعلانية وذلك هو الكبريت الأحمر الذي يتحدث به ولا يرى. نسأل الله الكريم حسن العون والتفيق.

#### بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة

كان إبراهيم الخواص والجنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقة أفضل فإن في أخذ الزكاة مزاحمة للمساكين وتضييقاً عليهم ولأنه ربما لا يكمل في أخذه صفة الاستحقاق كها وصف في الكتاب العزيز وأما الصدقة فالأمر فيها أوسع. وقال قائلون: بأخذ الزكاة دون الصدقة لأنها إعانة على الواجب. ولو ترك المساكين كلهم أخذ الزكاة لأثموا: ولأن الزكاة لا منة فيها وإنما هو حق واجب لله سبحانه رزقاً لعباده المحتاجين. ولأنه أخذ بالحاجة والإنسان يعلم حاجة نفسه قطعاً. وأخذ الصدقة أخذ بالدين فإن الغالب أن المتصدّق يعطي من يعتقد فيه خيراً؛ ولأن مرافقة المساكين أدخل في الذل والمسكنة وأبعد من التكبر؛ إذ قد يأخذ الإنسان الصدقة في معرض الهدية فلا تتميز عنه؛ وهذا تنصيص على ذل الأخذ وحاجته. والقول الحق في هذا يختلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما يحضره من النية فإن كان في شبهة من اتصافة بصفة الإستحقاق فلا ينبغي أن يأخذ الزكاة. فإذا علم أنه مستحق قطعاً إذا حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه في قضائه فهو يأخذ الزكاة. فإذا علم أنه مستحق قطعاً إذا حصل عليه دين صرفه إلى خير وليس له وجه في قضائه فهو

(٢) حديث «إنه سيد الوبر» أخرجه العنبري والطّبراني وابن قانع في معاجمهم وابن حبان في الثقات من حديث قيس بن عاصم المقرى «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك».

(٦) حديث وإذا مدح المؤمن ربا الإيمان في قلبه، أخرجه الطبراني من حديث أسامة بن زيد بسند ضعيف.

<sup>(</sup>١) حديث «قال للرجل الذي مدح يديه ضربتم عنقه لو سمعها ما أفلح» متفق عليه من حديث أبي بكرة بلفظ «ويجك قطعت عنق صاحبك» زاد الطبراني في رواية «والله لو سمعها ما أفلح أبداً» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان متكلم فيه وابن ماجه نحوه من حديث أبي موسى د٣> من شروانه ما المربع أنه حد الهن عروالط النصار قائم في مواجعه ماهن حرار في الفتات من حديث قرير من عاص المقري الأن النسود

<sup>(</sup>٣) حديث «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه» أخرجه ابن ماجه. ، من حديث ابن عمر ورواه أبو داود في المراسيل من حديث الشعبي مرسلاً بسند صحيح وقال روي متصلاً وهو ضعيف والحاكم نحوه من حديث معبد بن خالد الأنصاري عن أبيه وصحح إسناده

<sup>(</sup>٤) حديث هإن من البيان لسحرا، أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. (٥) حديث هإذا علم أحدكم من أخيه خيراً فليخبره فأنه يزداد رغبة في الخير، أخرجه الدارفطني في العلل من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة. وقال لا يصح عن الزهري وروى عن ابن المسيب مرسلاً.

مستحق قطعاً. فإذا خير هذا بين الزكاة وبين الصدقة فإذا كان صاحب الصدقة لا يتصدّق بذلك المال لو لم يأخذه هو فليأخذ الصدقة؛ فإنّ الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى مستحقها ففي ذلك تكثير للخير وتوسيع على المساكين. وإن كان المال معرّضاً للصدقة ولم يكن في أخذ الزكاة تضييق على المساكين فهو مخير والأمر فيها يتفاوت. وأخذ الزكاة أشدٌ في كسر النفس وإذلالها في أغلب الأحوال والله أعلم.

كمل كتاب أسرار الزكاة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه؛ ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الصوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقرّبين من أهل السموات والأرضين وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً دائمًا إلى يوم الدين والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل.

# كتاب أسرار الصوم بسُماللهِ الزَّحمنِ الرَّحيمِ

الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة، بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه، ورد أمله وخيب ظنة؛ إذ جعل الصوم حصناً لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرَّفهم أنَّ وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة، وإنَّ بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة، والصلاة على محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة وسلم تسليبًا كثيراً. أما بعد: فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله ﷺ: «الصوم نصف الصبر»(١) وبمقتضى قوله ﷺ: «الصبر نصف الإيمان»(٢) ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان إذ قال الله تعالى فيها حكاه عنه نبيه ﷺ: «كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به»(٣) وقد قال الله تعالى: ﴿ إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ والصوم نصف الصبر فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب وناهيك في معرفة فضله قوله ﷺ: «والذي نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلى فالصوم لي وأنا أجزى به»(٤) وقال ﷺ: «للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه»(°) وقال ﷺ: «للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه»(١٦) وقال ﷺ: «لكل شيء باب وباب العبادة الصوم»(٧) وقال ﷺ: «نوم الصائم عبادة»(^^) وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ قال: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادي مناد ياباغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر»<sup>(٩)</sup> وقال وكيع في قوله تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُم فِي الأيامِ الْخَالَيَّةِ﴾ هي أيام الصيام إذ تركوا فيها الأكل والشرب وقد جمع رسول الله ﷺ في رتبة المباهاة بين الزهد في الدنيا وبين الصوم فقال: «إن الله تعالى يباهي ملائكته

#### كتاب أسرار الصوم

<sup>(</sup>١) حديث والصوم نصف الصبر، أخرجه الترمذي وحسنه من حديث رجل من بني سليم وابن ماجه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) حديث والصبر نصف الإيمان، أخرجه أبو نعيم في الحلية والخطيب في الناريخ من حديث ابن مسعود بسند حسن

<sup>(</sup>٣) حديث وكل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم الحديث. ، ، أخرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) حديث ووالذي نفسي.بيده لخلوف فم الصائم.. الحديث، أخرجاه من حديثه وهو بعض الذي قبله

<sup>(</sup>٥) حديث وللجنة باب يقال له الريان . الحديث؛ أخرجاه من حديث سهل بن سعد

<sup>(</sup>٦) حديث للصائم فرحتان . الحديث؛ أخرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٧) حديث ولكل شيء باب وباب العبادة الصوم، أخرجه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه أبو الشيخ في الثواب من حديث أبي الدرداء بسند ضعف

<sup>(</sup>٩)حديث وإذًا دخل شهر رَّمضان فتحت أبواب الجنة، أخرجه الترمذي وقال غريب وابن ماجه والحاكم وصححه على شرطهما من حديث أبي هريرة وصحح البخاري وقفه على مجاهد وأصله متفق عليه دون قوله وونادى مناده.

بالشاب العابد فيقول: أيها الشاب التارك شهوته لأجلى المبذل شبابه لي أنت عندي كبعض ملائكتي ١١٥ وقال ﷺ في الصائم: «يقول الله عزّ وجل: ﴿ انظروا يا ملائكتي إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي، (٢) وقيل في قوله تعالى: ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزآء بما كانوا يعملون ﴾ قيل كان عملهم الصيام لأنه قال: ﴿ إِنمَا يُوفَى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ فيفرغ للصائم جزاؤه إفراغاً ويجازف جزافاً فلا يدخل تحت وهم وتقدير، وجدير بأن يكون كذلك لأن الصوم إنما كان له ومشرفاً بالنسبة إليه وإن كانت العبادات كلها له كها شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له لمعنيين؛ أحدهما: أن الصوم كف وترك وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد. وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى والصوم لا يراه إلا الله عز وجل فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرّد. والثاني: أنه قهر لعدوّ الله عزّ وجل فإن وسيلة الشيطان لعنة الله الشهوات؛ وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب. ولذلك قال ﷺ: «إن الشيطان ليجري من ابن آدم بحرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع» (٣) ولذلك قال ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «داومي قرع باب الجنة؛ قالت: بماذا؟ قال ﷺ: بالجوع»(٤) \_ وسيأتي فضل الجوع في كتاب: شره الطعام \_ وعلاجه من ربع المهلكات \_ فلما كان الصوم على الخصوص قمعاً للشيطان وسدًا لمسالكه وتضييقاً لمجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عزّ وجل ففي قمع عدو الله نصرة لله سبحانه وناصر الله تعالى موقوف على النصرة له قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جاهدوا فينا لنهدينهم سلبنا ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ وإنما التغير تكثير الشهوات فهي مرتع الشياطين ومرعاهم فما دامت مخصبة لم ينقطع ترددهم وما داموا يترددون لم ينكشف للعبد جلال الله سبحانه وكان محجوباً عن لقائه. وقال ﷺ: « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات»(٥) فمن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحدّ فلا بد من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة، ونبين ذلك بثلاثة فصول.

# الفصل الأول: في الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإفساده أما الواجبات الظاهرة فستة

(الأول) مراقبة أوّل شهر رمضان وذلك برؤية الهلال فإن غم فاستكمال ثلاثين يوماً من شعبان. ونعني بالرؤية العلم «ويحصل ذلك بقول عدل واحد». ولا يثبت هلال شوّال إلا بقول عدلين احتياطاً للعبادة: ومن سمع عدلاً ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقض القاضي به فليتبع كل عبد في عبادته موجب ظنه، وإذا رؤي الهلال ببلدة ولم ير بأخرى وكان بينها أقل من مرحلتين وجب الصوم على الكل، وإن أكثر كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدّى الوجوب (الثاني) النية: ولا بد لكل ليلة من نية مبيتة معينة جازمة فلو نوى أن يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفه، وهو الذي عنينا بقولنا «كل ليلة» ولو نوى بالنهار لم يجزه صوم رمضان ولا صوم الفرض إلا التطوّع الذي عنينا بقولنا «مبيتة» ولو نوى الصوم مطلقاً أو الفرض مطلقاً لم يجزه حتى ينوي فريضة الله عزّ وجل صوم رمضان ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غداً إن كان من رمضان لم يجزه فإنها ليست جازمة إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل، واحتمال غلط العدل أو كذبه لا يبطل الجزم أو يستند إلى استصحاب حال كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان، فذلك لا يمنع جزم النية أو يستند إلى استصحاب حال كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان، فذلك لا يمنع جزم النية أو يستند إلى اجتهاد يستند إلى استصحاب حال كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان، فذلك لا يمنع جزم النية أو يستند إلى اجتهاد كالمحبوس في المطمورة إذا غلب على ظنه دخول رمضان باجتهاده فشكه لا يمنعه من النية. ومها كان شاكاً ليلة

<sup>(</sup>١) حديث «إن الله تعالى يباهي ملائكته بالشاب العابد فيقول أيها الشاب التارك شهوته. . الحديث، أخرجه أبن عدى من حديث ابن مسعود استد ضعف

<sup>(</sup>٢) حديث ربقول الله تعالى لملائكته يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي.

<sup>(</sup>٣) حديث وإن الشبطان بجري من ابن آدم بجرى الدم. . الحديث، متفق عليه من حديث صفية دون قوله وفضيقوا مجاريه بالجوع،

<sup>(</sup>٤) حديث وقال لعائشة داومي قرع باب الجنة . الحديث، لم أجد له أصلاً

 <sup>(</sup>٥) حديث (لولا أن الشياطين بحومون على قلوب بني آدم . الحديث، أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه .

الشك لم ينفعه جزمه النية باللسان فإن النية محلها القلب. ولا يتصوّر فيه جزم القصد مع الشك كما لو قال في وسط رمضان: أصوم غداً إن كان من رمضان فإن ذلك لا يضره لأنه ترديد لفظ ومحل النية لا يتصوّر فيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان: ومن نوى ليلًا ثم أكل لم تفسد نيته ولو نوت امرأة في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها (الثالث) الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمداً مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة. ولا يفسد بالفصد والحجامة والاكتمال وإدخال الميل في الأذن والإحليل إلا أن يقطر فيه ما يبلغ المثانة وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة، فلا يفطر إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر لأنه مقصر وهو الذي أردنا بقولنا «عمداً» فأما ذكر الصوم فأردنا به الإحتراز عن الناس فإنه لا يفطر. أما من أكل عامداً في طرفي النهار ثم ظهر له أنه أكل نهاراً بالتحقيق فعليه القضاء وإن بقي على حكم ظنه واجتهاده فلا قضاء عليه ولا ينبغي أن يأكل في طرفي النهار إلا بنظر واجتهاد. (الرابع) الإمساك عن الجماع: وحدّه مغيب الحشفة وإن جامع ناسياً لم يفطر وإن جامع ليلًا أو احتلم فأصبح جنباً لم يفطر وإن طلع الفجر وهو مخالط أهله فنزع في الحال صح صومه فإن صبر فسد ولزمته الكفارة. (الخامس) الإمساك عن الإستمناء: وهو إخراج المني قصداً بجماع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل «لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخاً أو مالكاً لإربه، فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى. وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني أفطر لتقصيره. (السادس) الإمساك عن إخراج القيء فالإستقاء يفسد الصوم وإن ذرعه القيء لم يفسد صومه، وإذا ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوي به إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك.

وأما لوازم الإفطار فأربعة

القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبيهاً بالصائمين. أما القضاء: فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر، فالحائض تقضي الصوم وكذا المرتد. وأما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان ولكن يقضي كيف شاء متفرقاً ومجموعاً.

وأما الكفارة: فلا تجب إلا بالجماع. وأما الإستمناء والأكل والشرب وما عدا الجماع لا يجب به كفارة فالكفارة عتق رقبة فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين وإن عجز فإطعام ستين مسكيناً مدّاً.

وأما إمساك بقية النهار: فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه. ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارها ولا على المسافر إذا قدم مفطراً من سفر بلغ مرحلتين. ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك. والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يطق ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيمًا في أوله ولا يوم يقدم إذا قدم صائمًا.

وأما الفدية: فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهها، لكل يوم مدّ حنطة لمسكين واحد مع القضاء والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مداً.

وأما السنن فست: تأخير السحور؛ وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة، وترك السواك بعد الزوال، والجود في شهر رمضان لما سبق من فضائله في الزكاة، ومدارسة القرآن، والإعتكاف في المسجد، لا سيما في العشر الأخير فهو عادة رسول الله ﷺ: «كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش وشد المئزر ودأب وأدأب أهله»(١) أي أداموا النصب في العبادة إذ فيها ليلة القدر والأغلب أنها في أوتارها أشبه الأوتار ليلة إحدى وثلاث وخمس وسبع. والتتابع في هذا الإعتكاف أولى فإن نذر اعتكافاً متتابعاً أو نواه انقطع تتابعه بالخروج من غير ضرورة؛ كما لو خرج لعيادة أو شهادة أو جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة، وإن خرج لقضاء الحاجة لم

<sup>(</sup>١) حديث «كان إذا دخل العشر الاواخر طوى الفراش.. الحديث» متفق عليه من حديث عائشة بلفظ «أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المتزر».

ينقطع. وله أن يتوضأ في البيت. ولا ينبغي أن يعرج على شغل آخر «كان الله لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يسأل عن المريض إلا ماراً»(١) وينقطع التتابع بالجماع ولا ينقطع بالتقبيل. ولا بأس في المسجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد في الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه في التتابع. ولا ينقطع التتابع بخروج بعض بدنه «كان على يدني رأسه فترجله عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة»(٢) ومهما خرج المعتكف لقضاء حاجته فإذا عاد ينبغي أن يستأنف النية إلا إذا كان قد نوى أولًا عشرة أيام مثلًا. والأفضل مع ذلك التجديد.

الفصل الثاني: في أسرار الصوم وشروطه الباطنة

أعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كها سبق تفصيله. وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الأثام. وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عزّ وجل بالكلية، ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عزّ وجل واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين، فإن ذلك من زاد الأخرة وليسمنالدنيا حتى قال أرباب القلوب: من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة، فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عزّ وجل وقلة اليقين برزقه الموعود، وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقرّبين ولا يطوّل النظر في تفصيلها قولاً ولكن في تحقيقها عملًا، فإنه إقبال بكنه الهمة على الله عزّ وجل وانصراف عن غير الله سبحانه وتلبس بمعنى قوله عزّ وجل: ﴿ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ﴾ وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور: الأول: غض البصر وكفه عن الإتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عزّ وجل قال ﷺ: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله فمن تركها خوفاً من الله آتاه الله عزّ وجل إيماناً يجد حلاوته في قلبه»(٣) وروى جابر عن أنس عن رسول الله على أنه قال: «خمس يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة»(٤) الثاني: حفظ اللسان عن الهديان والكذب والغيبّة والنميمـة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن فهذا صوم اللسان. وقد قال سفيان: الغيبة تفسد الصوم. رواه بشر بن الحرث عنه. وروى ليث عن مجاهد: خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب. وقال وإنا الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائرًا فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني المرؤ والمائم المائم ا صائم»(٥) وجاء في الخبر «أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله ﷺ فأجهدهما الجوع والعطش في آخر النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله ﷺ يستأذناه في الإفطار فأرسل إليهما قدحاً وقال ﷺ: «قل لهما قيئاً فيه ما أكلتها فقاءت إحداهما نصفه دماً عبيطاً ولحيًا غريضاً وقاءت الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه فعجب الناس من ذلك فقال ﷺ هاتان صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما. قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يغتابان الناس فهذا ما أكلتا من لحومهم»(٦) الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه ولذلك سوى الله عزّ وجل بين المستمع وأكل السحت فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) حديث دكان لا يخرج إلا لحاجة ولا يسأل عن المريض إلا ماراً، متفق على الشطر الأول من حديث عائشة والشطر الثاني، رواه أبو داود بنحوه بسند لين

<sup>(</sup>٢) حديث وكان يدني رأسه لعائشة، متفق عليه من حديثها

<sup>(</sup>٣) حديث والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. . الحديث، أخرجه الحاكم وصحح إسناده من حديث حذيفة (٤) حديث جابر عن أنس وقوله جابر تصحيف قال أبو حاتم الرازي هذا كذاب عن أنس وقوله جابر تصحيف قال أبو حاتم الرازي هذا كذاب

<sup>(</sup>a) حديث والصوم جنة فاذا كان أحدكم صائهاً. . الحديث، أخرجاه من حديث أبي هريرة.

رد) حديث وأن أمرأتين صامتًا على عهد رسول الله 義. . الحديث؛ في الغيبة للصائم أخرجه أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله 論 أخديث بسند فيه مجهول

﴿ سماعون للكذب أكالون للسحت ﴾ وقال عزّ وجل: ﴿ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ﴾ فالسكوت على الغيبة حرام وقال تعالى: ﴿ إنكم إذاً مثلهم ﴾ ولذلك قال ﷺ: «المغتاب والمستمع شريكان في الإثم »(١) الرابع: كف بقية الجوارح عن الأثام من اليد والرجل عن المكاره، وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار. فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال ثم الإفطار على الحوام فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصراً ويهدم مصراً فإن الطعام الحلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه، البطن عن الشبهات وقت الإفطار. فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام الحلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه، فالصوم لتقليله. وتارك الإستكثار من الدواء خوفاً من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان سفيهاً. والحرام سم مهلك للدين. والحلال دواء ينفع قليله ويضر كثيره. وقصد الصوم تقليله. وقد قال ﷺ: «كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش»(٢) فقيل هو الذي يفطر على الحرام، وقيل هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام، وقيل هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام. الخامس: أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإِفطار بحيث يمتليء جوفه فها من وعماء أبغض إلى الله عزَّ وجل من بطن ملىء من حلال. وكيف يستفاد من الصوم قهر عدوّ الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره وربما يزيد عليه في ألوان الطعام؟ حتى استمرت العادات بأن تدحر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدّة أشهر. ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكعر الهوى لتقوي النفس على التقوى. وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها. فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى الشرور، ولن يحصل ذلك إلى بالتقليل وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم فأما إذا جمع ما كان يأكل ضحوة إلى ما كان يأكل ليلًا فلم ينتفع بصومه. بل من الأداب أن لا يكثر النوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش ويستشعر ضعف القوى فيصفو عند ذلك قلبه ويستديم في كل ليلة قدراً من الضيعف حتى يخف عليه تهجده وأوراده، فعسى الشيطان أن لا يحوم على قلبه فينظر إلى ملكوت السهاء. وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شيء من الملكوت وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ إِن أَنزلناه في ليلة القدر ﴾ ومن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة من الطعام فهو عنه محجوب. ومن أخلى معدته فلا يكفيه ذلك لرفع الحجاب ما لم يخل همته عن غير الله عزَّ وجلَّ وذلك ـ هو الأمر كله. ومبدأ جميع ذلك تقليل الطعام. وسيأتي له مزيد بيان في كتاب الأطعمة إن شاء الله عزّ وجل. السادس: أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقاً مضطرباً بين الخوف والرجاء إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين؟ وليكن كذلك في آخر كل عبادة يفرغ منها فقد روى عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه مر بقوم وهم يضحكون فقال: إن الله عزّ وجل جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون. أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب وحسرة المردود تسدّ عليه باب الضحك. وعن الأحنف بن قيس: أنه قيل له إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك فقال: إني أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه. فهذه هي المعاني الباطنة في الصوم \* فإن قلت: فمن اقتصر على كف شهوة البطن والفرج وترك هذه المعاني فقد قال الفقهاء. صومه صحيح فها معناه؟ فاعلم أنَّ فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة لا سيها الغيبة وأمثالها، ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحته. فأما علماء الأخرة

<sup>(</sup>١) حديث المغتاب والمستمع شريكان في الإثم، غريب وللطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف نهى رسول الله ﷺ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة.

<sup>(</sup>۲) حديث «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة.

فيعنون بالصحة القبول وبالقبول الوصول إلى المقصود. ويفهمون أنَّ المقصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله عزَّ وجل وهو الصمدية، والإقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان فإنهم منزهون عن الشهوات. والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلي بمجاهدتها، فكلما انهمك في الشهوات انحط إلى أسفل السافلين والتحق بغمار البهائم، وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق الملائكة. والملائكة مقرّبون من الله عزّ وجل والذي يقتدي بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عزّ وجل كقربهم، فإنّ الشبيه من القريب قريب، وليس القرب ثم بالمكان بل بالصفات. وإذا كان هذا سر الصوم عند أرباب الألباب وأصحاب القلوب فأي جدوى لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الإنهماك في الشهوات الأخرى طول النهار؟ ولو كان لمثله جدوى فأي معنى لقوله على: «كم من صائم ليس له من صومه إلا الحوع والعطش» ولهذا قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف لا يعيبون صوم الحمقي وسهرهم! ولذرة من ذوي يقين وتقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. ولذلك قال بعض العلماء كم من صائم مفطر وكم من مفطر صائم. والمفطر الصائم هو الذي يحفظ جوارحه عن الأثام ويأكل ويشرب، والصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه. ومن فهم معنى الصوم وسره علم أنَّ مثل من كف عن الأكل والجماع وأفطر بمخالطة الأثام كمن مسح على عضو من أعضائه في الوضوء ثلاث مرات فقد وافق في الظاهر العدد الا أنه ترك المهم وهو الغسل فصلاته مردودة عليه بجهله، ومثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن المكاره كمن غسل أعضاؤه مرة مرة فصلاته متقبلة إن شاء الله لإحكامه وإن ترك الفضل. ومثل من جمع بينهما كمن غسل كل عضو ثلاث مرات فجمع بين الأصل والفضل وهو الكمال. وقد قال ﷺ: «إنَّ الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته»(١) ولما تلا قوله عزَّ وجل: ﴿ إِنَ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَؤْدُوا الأمانات إلى أهلها ﴾ وضع يده على سمعه وبصره فقال: السمع أمانة والبصر أمانة»(٢) ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال ﷺ: «فليقل إني صائم» أي أني أودعت لساني لأحفظه فكيف أطلقه بجوابك؟ فإذن قد ظهر أن لكل عبادة ظاهراً وباطناً وقشراً ولبأ ولقشرها درجات ولكل درجة طبقات. فإليك الخيرة الآن في أن تقنع بالقشر عن اللباب أو تتحيز إلى غمار أرباب الألباب.

# الفصل الثالث: في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه

اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة وبعضها يوجد في كل شهر وبعضها في كل أسبوع. أما في السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرّم. وجميع الأشهر الحرم مظان الصوم وهي أوقات فاضلة «وكان رسول الله على يكثر صوم شعبان حتى كان يظنّ أنه في رمضان» (٣) وفي الخبر: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم» (٤). لأنه ابتداء السنة فبناؤها على الخير أحب وأرجى لدوام بركته. وقال عني المحرم» وفي من شهر حرام أفضل من ثلاثين من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسعمائة الحديث: «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسعمائة

<sup>(</sup>١) حديث «إنما الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته» أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود في حديث في الأمانة والصوم وإسناده حسن

ر ٢) حديث «لما تلا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ يأمركم أَن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ وضع يده على سمعه وبصره وقال السمع أمانة والبصر أمانة؛ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة دون قوله والسمع أمانة.

<sup>(</sup>٣) حديث وكان يكثر صيام شعبان. . الحديث، منفق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup>٤) حديث وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٥) حديث دصوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين. الحديث، لم آجده هكذاً وفي المعجم الصغير للطبراني من حديث ابن عباس دمن صام يوماً من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوماً،

عام»(١) وفي الخبر: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان(٢) ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياماً فإن وصل شعبان برمضان فجائز (٣) فعل ذلك رسول الله على مرة وفصل مراراً كثيرة (١) ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن يوافق ورداً له وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لا يضاهي بشهر رمضان. فالأشهر الفاضلة: ذو الحجة والمحرّم ورجب وشعبان. والأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب، واحد فرد وثلاثة سرد. وأفضلها ذو الحجة لأن فيه الحج والأيام المعلومات والمعدودات. وذو القعدة من الأشهر الحرم وهو من أشهر الحج، وشوّال من أشهر الحج وليس من الحرم: «والمحرّم ورجب ليسا من أشهر الحج». وفي الخبر «ما من أيام العمل فيهنّ أفضل وأحب إلى الله عزّ وجل من أيام عشر ذي الحجة إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر: «ولا الجهاد في سبيل الله تعالى. قال: ولا الجهاد في سبيل الله عزّ وجل إلا من عقر جواده وأهريق دمه». وأما ما يتكرر في الشهر: فأول الشهر وأوسطه وآخره ووسطه الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأما في الأسبوع: فالإثنين والخميس والجمعة فهذه هي الأيام الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتكثير الخيرات لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات. وأما صوم الدهر فإنه شامل للكل وزيادة وللسالكين فيه طرق فمنهم من كره ذلك إذ وردت أخبار تدل على كراهته. والصحيح أنه إنما يكره لشيئين؛ أحدهما: أن لا يفطر في العيدين وأيام التشريق فهو الدهر كله(٥) والآخر أن يرغب عن السنة في الإفطار ويجعل الصوم حجراً على نفسه مع أن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا لم يكن شيء من ذلك ورأى صلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل ذلك. فقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وقال ﷺ فيها رواه أبو موسى الأشعرى: «من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم وعقد تسعين»(١) ومعناه لم يكن له فيها موضع، ودونه درجة أخرى وهو صوم نصف الدهر بأن يصوم يوماً ويفطر يوماً وذلك أشد على النفس وأقوى في قهرها. وقد ورد في فضله أخبار كثيرة لأن العبد فيه بين صوم يوم وشكر يوم فقد قال ﷺ: «عرضت على مفاتيح خزائن المدنيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت أجوع يوماً وأشبع يوماً أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا جعت»(٧) وقال وَهُ وَافْضُلُ الصِيامُ صُومُ أَخِي داود كان يصوم ويفطر يوماً (٨٥)ومن ذلك (منازلته ﷺ لعبد الله بن عمرو (٩٠) رضي الله عنها في الصوم وهو يقول؛ إني أطيق أكثر من ذلك، فقال ﷺ: صم يوماً وأفطر يوماً، فقال: إني أريد أفضل من ذلك، فقال ﷺ: «لا أفضل من ذلك»(١٠)وقد روي أنه ﷺ ما صام شهراً كاملاً قط إلا رمضانٍ»(١١)

(١) حديث «من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت.. الحديث، أخرجه الأزدي في الضعفاء من حديث أنس

(٣) حديث ووصل شعبان برمضان مرة، أخرجه الأربعة من حديث أم سلمة «لم يكن يصوم من السنة شهراً تاما إلا شعبان يصل به رمضان وأخرج أبو داود والنسائي نحوه من حديث عائشة

(\$) حديث وفصل شعبان من رمضان مراراً» أخرجه أبو داود من حديث عائشة قالت «كان رسول الله ﷺ يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره فان غم عليه عد ثلاثين يوماً ثم صام، وأخرجه الدارقطني وقال إسناده صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين

(٥) حَدَيثُ ﴿ مَا مَن أَيَامُ العَمَلُ فِيهِن أَفْضَلُ وَأَحَبُ إِلَى الله مَن عَشَرَ ذَي الحَجَةِ. الحَديثُ، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هربرة دون قوله وقيل ولا الجهاد الخ وعند البخاري من حديث ابن عباس وما العمل في أيام الفضل من العمل في هذا العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيءه.

(٦) الأحاديث الدالة على كراهة صيام الدهر أخرجها البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو في حديث لابن ماجه الا صام من صام الأبده ولمسلم من حديث ابي قتادة وقيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر، وأخرج النسائي نحوه من حديث عبد الله بن عصران بن حصين وعبد الله بن الشخير.

(٧) حديث أبي موسى الأشعري «من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين» أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان وحسنه أبو على الطوسى

(٨) حديث وعرضت على مفاتيح خزائن الدنيا. . الحديث، أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة بلفظ وعرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً، وقال حسن

(٩) حديث وافضل الصيام صوم أخي يوماً. . الحديث، أخرجاه من حديثه

(١٠) حديث «منازلته لعبد الله بن عمر وقوله: صم يوما وأفطر يوماً. الحديث، أخرجاه من حديثه

(١١) حديث وما صام شهراً كاملاً قط إلا رمضان، أخرجاه من حديث عائشة

<sup>(</sup>٢) حديث وإذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، أخرجه الأربعة من حديث أبي هريرة وابن حبان في صحيحه عنه وإذا كان النصف من شعبان فافظروا حتى يجيء رمضان، وصححه الترمذي

بل كان يفطر منه ومن لا يقدر على صوم نصف الدهر فلا بأس بثلثه وهو أن يصوم يوماً ويفطر يومين. وإذا صام ثلاثة من أوّل الشهر وثلاثة من الوسط وثلاثة من الآخر فهو ثلث، وواقع في الأوقات الفضيلة فالكمال في أن يفهم الإنسان معنى الصوم وأن مقصوده تصفية القلب وتفريغ الهم لله عزّ وجل. والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله فقد يقتضي حاله دوام الصوم وقد يقتضي دوام الفطر وقد يقتضي مزج الإفطار بالصوم. وإذا فهم المعنى وتحقق حده في سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب لم يخف عليه صلاح قبله وذلك لا يوجب ترتيباً مستمراً. ولذلك روي أنه بينية: «كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وينام حتى يقال لا يقوم ويقوم حتى يقال لا ينام»(۱) وكان ذلك بحسب ما ينكشف له بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات. وقد كره العلماء أن يوالي بين الإفطار أكثر من أربعة أيام تقديراً بيوم العبد وأيام التشريق وذكروا أن ذلك يقسي القلب ويولد رديء العادات ويفتح أبواب الشهوات ولعمري هو كذلك في حق أكثر الخلق لا سيها من يأكل في اليوم والليلة مرتين. فهذا ما أردنا ذكره من ترتيب الصوم المتطوّع به والله أعلم بالصواب.

تم كتاب: أسرار الصوم، والحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكرم وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسياء يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب: أسرار الحج، والله المعين لا رب غيره وما توفيقي إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.

# كتاب أسرار الحج بسماللة الزّمن الزّحيم

الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً وحصناً. وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمناً، وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً وتحصيناً ومناً، وجعل زيارته والطواف به حجاباً بين العبد وبين العذاب ومجناً، والصلاة على محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليمًا كثيراً. أما بعد: فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين. فيه أنزل الله عزّ وجل: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ وفيه قال عنه: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً»(٢) فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال ويساوي تاركها اليهود والنصارى في الضلال، وأجدر بها أن تصرف العناية إلى شرحها وتفصيل أركانها وسننها وآدابها وفضائلها وأسرارها. وجملة ذلك ينكشف بتوفيق الله عزّ وجل في ثلاثة أبواب:

الباب الأوّل: في فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها.

الباب الثاني: في أعمالها الظاهرة على الترتيب من مبدأ السفر إلى الرجوع.

الباب الثالث: في آدابها الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالها الباطنة: فلنبدأ بالباب الأول وفيه فصلان:

<sup>(</sup>۱) حديث «كان يصوم حتى لا يقال لا يفطر. . الحديث، أخرجاه من حديث عائشة وابن عباس دون ذكر «القيام والنوم» والبخاري من حديث أنس «كان يفطر من الشهر حتى يظن أن لا يصوم منه شيئاً ويصوم حتى يظن أن لا يفطر منه شيئاً وكان لا تشاء تراه من الليل مصلياً إلا رأيته ولا نائيا إلا رأيته».

كتاب أسرار الحج

<sup>(</sup>٢) حديث «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً» أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة والترمذي نحوه من حديث علي وقال غريب وفي إسناده مقال

# الفصل الأول: في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسها الله تعالى وشد الرحال إلى المساجد فضيلة الحج

قال الله عزّ وجل: ﴿ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ﴾ وقال قتادة لما أمر الله عزّ وجل إبراهيم ﷺ وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطفى أن يؤذن في الناس بالحج نادى: يا أيها الناس إن الله عزّ وجل بني بيتاً فحجوه وقال تعالى: ﴿ ليشهدوا منافع لهم ﴾ قيل التجارة في الموسم والأجر في الأخرة. ولما سمع بعض السلف هذا قال: غفر لهم ورب الكعبة. وقيل في تفسير قوله عزّ وجل: ـ ﴿ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ﴾ أي طريق مكة يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس منها وقال ﷺ: «من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»(١) وقال أيضاً ﷺ: «ما رؤى الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة»(٢) وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام إذ يقال: «إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة»(٣) وقد أسنده جعفر بن محمد إلى رسول الله ﷺ. وذكر بعض المكاشفين من المقرّبين أن إبليس لعنة الله عليه ظهر له في صورة شخص بعرفة فإذا هو ناحل الجسم مصفرٌ اللون باكي العين مقصوف الظهر فقال له: ما الذي أبكي عينك؟ قال: خروج الحاج إليه بلا تجارة، أقول قد قصدوه أخاف أن لا يخيبهم فيحزنني ذلك قال: فها الذي أنحل جسمك؛ قال: صهيل الخيل في سبيل الله عزّ وجل ولو كانت في سبيلي كان أحبّ إلىّ، قال: فيا الذي غير لونك؟ قال تعاون الجماعة على الطاعة ولو تعاونوا على المعصية كان أحب إليّ، قال: فما الذي قصف ظهرك؟ قال: قول العبد أسألك حسن الخاتمة، أقول يا ويلتي متى يعجب هذا بعمله أخاف أن يكون قد فطن؟ وقال ﷺ: «من خرج من بيته حاجاً أو معتمراً فمات أجري له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة ومن مات في إحدى الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة»(١٤) وقال ﷺ: «حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة» (٥) وقال ﷺ: «الحجاج والعمار وفد الله عزّ وجل وزوّاره إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم وإن دعوا استجيب لهم وإن شفعوا شفعوا»<sup>(٦)</sup> وفي حديث مسند من طريق أهل البيت عليهم السلام: «أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة فظنّ أن الله تعالى لم يغفر له»(٧) وروى ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: «ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين»(٨) وفي الخبر «استكثروا من الطواف بالبيت فإنه من أجل شيء تجـدونه في صحفكم يوم القيامة وأغبط عمل تجدونه» (٩) ولهذا يستحب الطواف ابتداء من غير حج ولا عمرة وفي الخبر «من

<sup>(</sup>١) حديث دمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أخرجاه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) حديث دما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر. . الحديث، أخرجه مالك عن إبراهيم بن أبي عيلة عنَّ طلحةٌ بن عبد الله بن كريز مرسلاً

<sup>(</sup>٣) حديث ومن الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة، لم أجد له أصلاً

<sup>(</sup>٤) حديث دمن خرج من بيته حاجاً أو معتمراً فمات أجرى الله له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة ومن مات في احد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له أدخل الجنة، أخرجه البيهقي في الشعب بالشطر الأول من حديث أبي هريرة. وروى هو والدراقطني من حديث عائشة الشطر الثاني نحوه وكلاهما ضعيف

<sup>(</sup>٥) حديثُ وحبَّة مبرورة خير من الدنيا وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، أخرجاه من حديث أبي هريرة الشطر الثاني بلفظ واخبج المبرور، وقال وإن الحجة المبرورة، وعند ابن عدى وحجة مبرورة،

<sup>(</sup>٦) حديث «الحجاج والعمار وفد الله وزواره. . الحديث، أخرجه من حديث أبي هريرة دون قوله «وزواره» ودون قوله «إن سألوه أعطاهم وإن شفعوا شفعوا» وله من حديث ابن عمر «وسألوه فأعطاهم» ورواه ابن حبان

<sup>(</sup>٧) حديث «أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له؛ أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق وأبو منصور شهر دار بن شيرويه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف

<sup>(</sup>٨) حديث دينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة، أخرجه ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن وقال أبو حاتم حديث منكر

<sup>(</sup>٩) حديث واستكثروا من الطواف بالبيت. الحديث، أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر واستمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.

طاف أسبوعاً حافياً حاسراً كان له كعتق رقبة ومن طاف أسبوعاً في المطر غفر له ما سلف من ذنبه»(١) ويقال: إن الله عزّ وجل إذا غفر لعبده ذنباً في الموقف غفره لكل من أصابه في ذلك الموقف. وقال بعض السلف: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة وهو أفضل يوم في الدنيا» وفي حج رسول الله ﷺ حجة الوداع وكان واقفاً إذ نزل قوله عزّ وجل: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾(٢) قال أهل الكتاب. لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناها يوم عيد فقال عمر رضي الله عنه: أشهد لقد نزلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين؛ يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله ﷺ وهو واقف بعرفة. وقال ﷺ: »اللهم اغفر للحـــاج ولمن استغفر له الحاج»(٣) ويروى أن علي بن موفق حج عن رسول الله ﷺ وسلم حججاً قال: فرأيت رسول الله على في المنام فقال لي: يا ابن موفق حججت عنى؟ قلت: نعم، قال: ولبيت عنى؟ قلت: نعم. قال: فإني أكافئك بها يوم القيامة آخذ بيدك في الموقف فأدخلك الجنة والخلائق في كرب الحساب وقال مجاهد وغيره من العلماء: إن الحجاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل وصافحوا ركبان الحمر واعتنقوا المشاة اعتناقاً. وقال الحسن: من مات عقيب رمضان أو عقيب غزو أو عقيب حج مات شهيداً. وقال عمر رضى الله عنه: الحاج مغفور له ولمن يستغفر له في شهر ذي الحجة والمحرّم وصفر وعشرين من ربيع الأوّل. وقد كان من سنة السلف رضى الله عنهم أن يشيعوا الغزاة وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالآثام. ويروى عن علي بن موفق قال: حججت سنة فلها كان ليلة عرفة نمت بمنى في مسجد الخيف فرأيت في المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب عليهما ثياب خضر فنادى أحدهما صاحبه: يا عبد الله فقال الآخر: لبيك يا عبد الله قال: «تدري كم حج بيت ربنا عزّ وجل في هذه السنة؟ قال: لا أدري قال: حج بيت ربنا ستمائة ألف أفتدري كم قبل منهم؟ قال: لا، قال: ستة أنفس، قال ثم ارتفعا في الهواء فغابا عني فانتبهت فزعاً واغتممت غمّا شديداً وأهمني أمري فقلت: إذا قبل حج ستة أنفس فأين أكون أنا في ستة أنفس؟ فلها أفضت من عرفة قمت عن المشعر الحرام فجعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم؛ فحملني النوم فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما؛ فنادى أحدهما صاحبه وأعاد الكلام بعينه ثم قال: أتدري ماذا حكم ربنا عزّ وجل في هذه الليلة؟ قال: لا، قال: فإنه وهب لكل واحد من الستة مائة ألف، قال: فانتبهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف. وعنه أيضاً رضى الله عنه قال: حججت سنة فلم قضيت مناسكي تفكرت فيمن. لا يقبل حجه فقلت: اللهم إني قلا وهبت حجتي وجعلت ثوابها لمن لم تقبل حجته قال: فرأيت رب العزة في النوم جل جلاله فقال لي: يا علي تتسخى على وأنا خلقت السخاء والأسخياء وأنا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحق بالجود والكرم من العالمين قد وهبت كل من لم أقبل حجه لمن قبلته.

#### فضيلة البيت ومكة المشرفة

قال ﷺ: «إن الله عزّ وجل قد وعد هذا البيت أن يحجه كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا أكملهم الله عزّ وجل من الملائكة»(أ) وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها وفي الخبر» إن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة وإنه يبعث يوم القيامة له عينان

<sup>(</sup>١) حديث «من طاف أسبوعاً حافياً حاسراً كان له كعتق رقبة ومن طاف أسبوعاً في المطر غفر له ما سلف من ذنوبه، لم أجده هكذا وعند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر «من طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة« لفظ الترمذي وحسنه

<sup>(</sup>٧) حديث «وقوفه في حجة الوداع يوم الجمعة ونزول (اليوم أكملت لكم دينكم) الحديث، أخرجاه من حديث عمر

<sup>(</sup>٣) حديث «اللهمُّ أغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال صحيح على شرط مسلم

<sup>(</sup>٤) حديث وإن الله قد وعد هذا البيت أن يججه في كل سنة ستمائة ألف. . . الحديث، لم أجد له أصلاً.

ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق وصدق»(١) وكان ﷺ يقبله كثيراً(٢) وروى أنه ﷺ سجد عليه وكان يطوف على الراحلة فيضع المحجن عليه ثم يقبل طرف المحجن(٣) وقبله عمر رضى الله عنه ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع(٤) ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك، ثم بكي حتى علا نشيجه فالتفت إلى ورائه فرأى علياً كرّم الله وجهه ورضى الله عنه فقال: يا أبا الحسن ههنا تسكب العبرات وتستجاب الدعوات، فقال على رضى الله عنه: يا أمير المؤمنين بل هو يضر وينفع، قال: وكيف؟ قال: إن الله تعالى لما أحذ الميثاق على الذريّة كتب عليهم كتاباً ثم القمه هذا الحجر؛ فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافر بالجحود. قيل: فذلك هو معنى قول الناس عند الإستلام «اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك». وروي عن الحسن البصري رضى الله عنه: أنَّ صوم يوم فيها بمائة ألف يوم وصدقة درهم بمائة ألف درهم وكذلك كل حسنة بمائة ألف و قال: طواف سبعة أسابيع يعدل عمرة وثلاثة عمر تعدل حجة. وفي الخبر الصحيح «عمرة في رمضان كحجة معي»(٥) وقال على: «أنا أوّل من تنشق عنه الأرض ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معى ثم آتي أهل مكة فأحشر بين الحرمين»(٢) وفي الخبر «إن آدم ﷺ لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا: بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام(٧) وجاء في الأثر: إنّ الله عزّ وجل ينظر في كل ليلة ألى أهل الأرض فأوّل من ينظر إليه أهل الحرم وأوّل من ينظر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام فمن رآه طائفاً غفر له ومن رآه مصلياً غفر له ومن رآه قائبًا مستقبل الكعبة غفر له. وكوشف بعض الأولياء رضى الله عنهم قال: إني رأيت الثغور كلها تسجد لعبادان ورأيت عبادان ساجدة لجدّة. ويقال: لا تغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال، ولا يطلع الفجر من ليلة إلا طاف به واحد من الأوتاد، وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة لا يرى الناس لها أثراً، وهذا إذا أتي عليها سبع سنين لم يحجها أحد. ثم يرفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس فإذا الورق أبيض بلوح ليس فيه حرف، ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكر منه كلمة. ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية. ثم يخرج الدجال وينزل عيسي عليه السلام فيقتله والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب التي تتوقع ولادتها. وفي الخبر «استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم مرتين ويرفع في الثالث»(^) وروي عن على رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: قال الله تعالى ﴿ إِذَا أَرِدَتَ أَنْ أَخْرِبِ الدُّنيا بدأت ببيتي فخربته ثم أخرب الدنيا على أثره»(٩)

#### فضيلة المقام بمكة حرسها الله تعالى وكراهيته

كره الخائفون المحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة (الأول) خوف التبرم والأنس بالبيت، فإنّ ذلك ربما يؤثر في تسكين حرقة القلب في الإحترام، وهكذا كان عمر رضى الله عنه يضرب الحجاج إذا حجوا

- (١) حديث وإن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة ويبعث يوم القيامة له عينان. الحديث، أخرجه الترمذي وصححه النسائي من حديث ابن عباس والحجر الأسود من الجنة، لفظ النسائي وباقي الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحح إسناده من حديث ابن عباس أيضا وللحاكم من حديث أنس وإن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، وصحح إسناده ورواه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو.
  - (٢) حديث وأنه 幾 كَان يقبُّله كثيراً، أخرجاه من حديث عمر دون قوله وكثيراً، والنسائي وأنه كان يقبله كل مرة ثلاثاً إن رآه خالياً،
    - (٣) حديث وإنه كان يسجد عليه، أخرجه البزار والحاكم من حديث عمر وصحح إسناده.
  - (٤) وقبله عمر وقال إني لأعلم أنك حجر، أخرجاه دون الزيادة التي رواها عليُّ ورواه بتلك الزيادة الحاكم وقال ليس من شرط الشيخين
- (٥) حديث وعمرة في رمضان كحجة معي، أخرجاه من حديث ابن عباس دون قوله ومعي، فهي عند مسلم على الشك وتقضي حجة أو حجة معي، ورواه الحاكم بزيادتها من غير شك
- (٦) حديث وأنا أول من تنشق عنه الأرض ثم آق أهل البقيع فيحضرون معي.. الحديث؛ أخرجه الترمذي وحسنه ابن حبان من حديث ابن عمر.
- (٧) حديث وإن آدم لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا بر حجك يا آدم. . الحديث؛ رواه المفضل الجعدي ومن طريقه ابن الجوزى في العلل من حديث ابن عباس وقال لا يصح ورواه الأزرقي في تاريخ مكة موقوفاً على ابن عباس.
- (٨) حديث «استكثروا من الطواف بهذا البيت. . الحديث؛ أخرَجه البزار وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ابن عمر «استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة».
  - (٩) حديث وقال الله أردت أن آخرب الدنيا بدأت ببيتي فخربته ثم أخرب الدنيا على أثره ليس له أصل

ويقول: يا أهل اليمن يمنكم ويا أهل الشام شامكم ويا أهل العراق عراقكم. ولذلك هم عمر رضى الله عنه بمنع الناس من كثرة الطواف، وقال: خشيت أن يأنس الناس بهذا البيت (الثاني) تهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العودة فإن الله تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمناً أن يؤوبون ويعودون إليه مرة أخرى ولا يقضون منه وطراً. وقال بعضهم تكون في بلد وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك في بلد آخر. وقال بعض السلف: كم من رجل بخراسان وهو أقرب إلى هذا البيت ممن يطوف به؟ ويقال: إنَّ لله تعالى عباداً تطوف بهم الكعبة تقرَّباً إلى الله عزِّ وجل (الثالث) الخوف من ركوب الخطايا والذنوب بها، فإن ذلك مخطر وبالحرى أن يورث مقت الله عزّ وجل لشرف الموضع. وروى عن وهيب ابن الورد المكي قال: كنت ذات ليلة في الحجر أصلي فسمعت كلاماً بين الكعبة والأستار يقول إلى الله أشكو ثم إليك يا جبرائيل ما ألقى من الطائفين حولي من تفكرهم في الحديث ولغوهم ولهوهم لئن لم ينتهوا عن ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل حجر مني إلى الجبل الذي قطع منه. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: ما من بلد يؤاخذ فيه العبد بالنية قبل العمل إلا مكة وتلا قوله تعالى: ﴿ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ﴾ أى أنه على مجرد الإرادة. ويقال: إن السيئات تضاعف بها كها تضاعف الحسنات. وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول: الإحتكار بمكة من الإلحاد في الحرم، وقيل: الكذب أيضاً وقال ابن عباس: لأن أذنب سبعين ذنباً بركية أحب إلَّى من أن أذنب ذنباً واحداً بمكة. وركية منزل بين مكة والطائف. والخوف ذلك انتهى بعض المقيمين إلى أنه لم يقض حاجته في الحرم بل كان يخرج إلى الحل عند قضاء الحاجة. وبعضهم أقام شهراً وما وضع جنبه على الأرض. وللمنع من الإقامة كره بعض العلماء أجور دور مكة. ولا تظنن أنّ كراهة المقام يناقض فضل البقعة لأنَّ هذه كراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع فمعني قولنا أنَّ ترك ـ المقام به أفضل أي بالإضافة إلى مقام مع التقصير والتبرم، أما أن يكون أفضل من المقام مع الوفاء بحقه فهيهات! وكيف لا ولما عاد رسول الله ﷺ إلى مكة استقبل الكعبة وقال: «إنك لخبر أرض الله عزّ وجل وأحب بلاد الله تعالى إلى ولولا أن أخرجت منك لما خرجت»(١) وكيف لا والنظر إلى البيت عبادة والحسنات فيها مضاعفة كها ذكرناه.

فضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد

ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله على فالأعمال فيها أيضاً مضاعفة قال على: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام» (٢) وكذلك كل عمل بالمدينة بألف وبعد مدينته الأرض المقدّسة فإن الصلاة فيها بخمسمائة صلاة فيها سواها إلا المسجد الحرام، وكذلك سائر الأعمال. وروى ابن عباس عن النبي على أنه قال: «صلاة في مسجد المدينة بعشرة الآف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» (٣) وقال على: «من صبر على شدّتها ولأواثها كنت له شفيعاً يوم القيامة» (٤) وقال على: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة» (٥) وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها متساوية إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فيها

(٢) حديث «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام، متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث ابن عمر.

(٥) حديث دمن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها. الحديث، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال الترمذي حسن صحيح

<sup>(</sup>١) حديث وإنك لخير أرض الله وأحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت؛ أخرجه الترمذي وصححه النسائي في الكبرى وابن ماجه وابن سبان من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس وصلاة في مسجد المدينة بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، غريب لم أجده بجملته هكذا وأخرجه ابن ماجه من حديث ميمونة بإسناد جيد في بيت المقدس واثنوه فصلوا فيه فإن الصلاة فيه كألف صلاة في غيره، ولابن ماجه من حديث أنس وصلاة بالمسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة وليس في إسناده من ضعف وقال الذهبي إنه منكر.

<sup>(</sup>٤) حديث ﴿ لا يصبر على لأوائها وشدتها أحَّد إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة؛ من حديث أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد

فيه فضل عظيم. ولذلك قال ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»(١) وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصلحاء. وما تبين لي أن الأمر كذلك بل الزيارة مأمور بها قال ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً ١٠/١ والحديث إنما ورد في المساجد وليس في معناها المشاهد، لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر، وأما المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عزّ وجل، نعم لو كان في موضع لا مسجد فيه فله أن يشدّ الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه بالكلية إن شاء ثم ليت شعري هل يمنع هذا القائل من شدّ الرحال إلى قبور الأنبياء عليهم السلام مثل إبراهيم وموسى ويحيى وغيرهم عليهم السلام، فالمنع من ذلك في غاية الإحالة، فإذا جوّز فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها، فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد؛ هذا في الرحلة. أما المقام فالأولى بالمريد أن يلازم مكانه إذا لم يكن قصده من السفر استفادة العلم مهما سلم له حاله في وطنه؛ فإن لم يسلم فيطلب من المواضع ما هو أقرب إلى الخمول وأسلم للدين وأفرغ للقلب وأيسر للعبادة فهو أفضل المواضع له، قال ﷺ: «البلاد بلاد الله عزّ وجل والخلق عباده فأي موضع رأيت فيه رفقاً فأقم واحمد الله تعالى»(٣) وفي الخبر «من بورك له في شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه اله وقال أبو نعيم: رأيت سفيان الثوري وقد جعل جرابه على كتفه وأخذ نعليه بيده فقلت: إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال: إلى بلد أملاً فيه جرابي بدرهم. وفي حكاية أخرى بلغني عن قرية فيها رخص أقيم فيها، قال فقلت: وتفعل هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: نعم إذا سمعت برخص في بلد فاقصده فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك، وكان يقول هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمشهورين؟ هذا زمان تنقل يتنقل الرجل من قرية إلى قرية يفرّ بدينه من الفتن. ويحكى عنه أنه قال: والله ما أدرى أي البلاد أسكن؟ فقيل له خراسان، فقال: مذاهب مختلفة وآراء فاسدة، قيل: فالشام، قال: يشار إليك بالأصابع -أراد الشهرة - قيل فالعراق، قال: بلد الجبابرة، قيل: مكة، قال: مكة تذيب الكيس والبدن. وقال له رجل غريب: عزمت على المجاورة بمكة فأوصني، قال: أوصيك بثلاث: لا تصلين في الصف الأول ولا تصحبن قرشياً ولا تظهرن صدقة. وإنما كره الصف الأول لأنه يشتهر فيفتقد إذا غاب فيختلط بعمله التزين والتصنع.

## الفصل الثاني: في شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته

أما الشرائط فشرط صحة الحج اثنان: الوقت والإسلام. فيصح حج الصبي ويحرم بنفسه إن كان مميزاً ويحرم عنه وليه إن كان صغيراً ويفعل به ما يفعل في الحج من الطواف والسعي وغيره. وأما الوقت فهو شوّال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم بالحج في غير هذه المدّة فهي عمرة وجميع السنة وقت العمرة، ولكن من كان معكوفاً عن النسك أيام منى فلا ينبغي أن يحرم بالعمرة لأنه لا يتمكن من الإشتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال منى. وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فخمسة: الإسلام والحريّة والبلوغ والعقل والوقت، فإن أحرم الصبي أو العبد ولكن عتق العبد وبلغ الصبي بعرفة أو بجزدلفة وعاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر أجزأهما عن حجة الإسلام: «لأن الحج عرفة، وليس عليها دم إلا شاة. وتشترط هذه الشرائط في وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت. وأما شروط وقوع الحج

<sup>(</sup>١) حديث ولا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد. . الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد

<sup>(</sup>٢) حديث دكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أخرجه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب.

<sup>(</sup>٣) حديث والبلاد بلاد الله والعباد عباد الله فأي موضع رأيت فيه رفقاً فأقم، أخرجه أحمد والطبراني من حديث الزبير بسند ضعيف

<sup>(\$)</sup> حديث ومن رزق في شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه، أخرجه بسند ضعيف حديث ومن رزق في شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته في شيء فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه، أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بالجملة الأولى بسند حسن ومن حديث عائشة بسند فيه جهالة بلفظ وإذا سبب الله لأحدكم رزقاً من وجه فلا يدعمه حتى يغير أو يتنكر له.

نفلًا عن الحر البالغ فهو بعد براءة ذمته عن حجة الإسلام متقدّم، فحج الإسلام ثم القضاء لمن أفسده في حالة الوقوف؛ ثم النذر، ثم النيابة، ثم النفل؛ وهذا الترتيب مستحق، وكَذَلك يقع وإن نوى خلافه. وأما شروط لروم الحج فخمسة: البلوغ والإسلام والعقل والحريّة والإستطاعة. ومن لزمه فرض الحج لزمه فرض العمرة. ومن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يكن حطابًا لزمه الإحرام على قول ثم يتحلل بعمل عمرة أو حج «وأما الإستطاعة فنوعان: أحدهما المباشرة وذلك له أسباب أما في نفسه فبالصحة، وأما في الطريق فبأن تكون حصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدوَّ قاهر، وأما في المال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه ـ كان له أهل أو لم يكن ـ لأن مفارقة الوطن شديدة وأن يملك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدّة وأن يملك ما يقضى به ديونه وأن يقدر على راحلة أو كرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة وأما النوع الثاني: فاستطاعة المغصوب بماله وهو أن يستأجر من يحج عنه بعد فراغ الأجير عن حجة الإسلام لنفسه. ويكفي نفقة الذهاب بزاملة في هذا النوع، والإبن إذا عرض طاعته على الأب الزمن صار به مستطيعاً ولو عرض ماله لم يصر به مستطيعاً؛ لأن الخدمة بالبدن فيها شرف للولد، وبذل المال فيه منة على الوالد. ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير ولكنه فيه على خطر فإن تيسر له ولو في آخر حمره سقط عنه؟ وإن مات قبل الحج لقي الله عزّ وجل عاصياً بترك الحج، وكان الحج في تركه يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه. وإن استطاع في سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله في تلك السنة \_قبل حج الناس\_ ثم مات لقي الله عزّ وجل ولا حج عليه. ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى. قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلًا. وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس: لو علمت رجلًا غنياً وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه. وكان ابن عباس يقول: من مات ولم يزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا وقرأ قوله عزّ وجّل: ﴿ رَبِّ ارجعون لعليٌّ أعمل صالحاً فيها تركت ﴾ قال: الحج وأما الأركان التي لا يصح الحج بدونها فخمسة: الإحرام والطواف والسعى بعده والوقوف بعرفة والحلق بعده على قول وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف والواجبات المجبورة بالدم ست: الإحرام من الميقات فمن تركه وجاوز الميقات محلًا فعليه شاة والرمى فيه الدم قولًا واحداً، وأما الصبر بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين، وفي القول الثاني فيهادم على وجه الإستحباب. وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة (الأول) الإِفراد وهو الأفضل وذلك أن يقدم الحج وحده فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر. وأفضل الحل لإحرام العمرة الجعرّانة ثم التنعيم ثم الحديبية. وليس على المفرد دم إلا أن يتطوع (الثاني) القران وهو أن يجمع فيقول: «لبيك بحجة وعمرة معاً» فيصير محرماً بها ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج كما يندرج الوضوء تحت الغسل؛ إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من النسكين وأما طوافه فغير محسوب، لأن شرط الطواف الفرض في الحج أن يقع بعد الوقوف. وعلى القازن دم شاة إلا أن يكون مكياً فلا شيء عليه لأنه لم يترك ميقاته إذ ميقاته مكة (الثالث) التمتع وهو أن يجاوز الميقات محرماً بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع بالمحظورات إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج ولا يكون متمتعاً إلا بخمس شرائط. أحدها أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. الثاني. أن يقدم العمرة على الحج: الثالث. أن تكون عمرته في أشهر الحج. الرابع: أن لا يرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام الحج. الخامس: أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد فإذا وجدت هذه الأوصاف كان متمتعاً ولزمه دم شاة؛ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة وسبعة إذا رجع إلى الوطن، وإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى الوطن صام العشرة تتابعاً أو متفرقاً وبدل دم القران والتمتع سواء. والأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران. وأما محظورات الحج والعمرة فستة؛ الأول: اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامة بل ينبغي أن يلبس إزاراً ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فمكعبين فإن لم

يجد إزاراً فسراويل ولا بأس بالمنطقة والإستظلال في المحمل ولكن لا ينبغي أن يغطي رأسه فإن إحرامه في المراس وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسه فإن إحرامها في وجهها. الثاني الطيب فليجتنب كل ما يعده العقلاء طيباً فإن تطيب أو لبس فعليه دم شاة. الثالث: الحلق والقلم وفيهها الفدية أعني دم شباة، ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر، الرابع: الجماع وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه وإن كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجه. والخامس: مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر مع النساء فهو محرم وفيه شاة وكذا في الإستمناء، ويحرم النكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لا ينعقد. السادس: قتل صيد البر أعني ما يؤكل أو هو متولد من الحلال والحرام فإن قتل صيداً فعليه مثله من النعم يراعي فيه التقارب في الخلقة وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه.

الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشر جمل الجملة الأولى: في السير من أول الخروج إلى الإحرام وهي ثمانية

(الأولى) في المال: فينبغى أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع ويرد ما عنده من الودائع. ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالضعفاء والفقراء. ويتصدق بشيء قبل خروجه ويشتري لنفسه دابة قوية على الحمل لا تضعف أو يكتريها فإن اكترى فليظهر للمكاري كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ويحصل رضاه فيه (الثانية) في الرفيق: ينبغي أن يلتمس رفيقاً صالحاً محباً للخير معيناً عليه إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن جبن شجعه وإن عجز قوّاه وإن ضاق صدره صبره. ويودع رفقاءه المقيمين وإخوانه وجيرانه فيودعهم ويلتمس أدعيتهم فإن الله تعالى جاعل في أدعيتهم خيراً والسنة في الوداع أن يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك(١) وكان ﷺ يقول لمن أراد السفر: «في حفظ الله وكنفه زُوِّدك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينها كنت»(٢) (الثالثة) في الخروج من الدار: ينبغي إذا هم بالخروج أن يصلي ركعتين أولًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة وقال: اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة. اللهم إنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوي ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك أن تطوي لنا الأرض وتهون علينا السفر وأن ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والمال وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد ﷺ. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد والأصحاب. اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك ولا تسلبنا وإياهم نعمتك ولا تغير ما بنا وبهم من عافيتك (الرابعة) إذا حصل على باب الدار قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أزل أزل أو أظلم أو أخلم أو أجهل أو يجهل عليّ. اللهم إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعةً بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك وشوقاً إلى لقائك. فإذا مشى قال: اللهم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتصمت وإليك توجهت. اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني عزّ جارك وجل ثناؤك ولا إلَّه غيرك. اللُّهم زوَّدني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينها توجهت. ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يدخل عليه (الخامسة) في الركوب. فإذا ركب الراحلة يقول: باسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الباب الثاني في ترتيب الأفعال الظاهرة

<sup>(</sup>١) حديث «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» أخرجه الترمذي وصححه والنسائي من حديث ابن عمر «أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: أدن حتى أودعك كها كان رسول الله ﷺ يودعنا».

 <sup>(</sup>٣) حديث «كان ﷺ يقول لمن أراد سفراً: في حفظ الله وكنفه زودك الله التقوى وغفر الله ذنبك ووجهك للخير أينها توجهت» أخرجه الطبراني
 في الدعاء من حديث أنس وهو عند الترمذي وحسنه دون قوله «في حفظ الله وكنفه»

الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني وجهت وجهى إليك وفوضت أمري كله إليك وتوكلت في جميع أموري عليك أنت حسبي ونعم الوكيل. فإذا استوى على الراحلة واستوت تحت قال: سبحان الله واحمد لله ولا إلَّه إلا الله والله أكبر ـ سبع مرات ـ وقال: ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو أن هدانا الله ﴾ اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور (السادسة) في النزول: والسنة أن لا ينزل حتى يحمى النهار ويكون أكثر سيره بالليل قال ﷺ: «عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي بالليل ما لا تطوي بالنهار "(١) وليقلل نومه بالليل حتى يكون عوناً على السير ومهما أشرف على المنزل قليقل: اللهم رب السمُوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين ورب البحار وما جرين أسألك خير هذا المنزل وخير أهله وأعوذ بك من شره وشر ما فيه اصرف عني شر شرارهم. فإذا نزل المنزل صلى ركعتين فيه ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهنّ بر ولا فاجر من شر ما خلق. فإذا جنّ عليه الليل يقول: يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر مأدب عليك أعوذ بالله من شركل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ووالد وما ولد: ﴿ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ﴾ (السابعة) في الحراسة: ينبغي أن يحتاط بالنهار فلا يمشي منفرداً خارج القافلة لأنه ربما يغتال أو ينقطع، ويكون بالليل متحفظاً عند النوم فإن نام في ابتداء الليل افترش ذراعه، وإن نام في آخر الليل نصب ذراعه نصباً وجعل رأسه في كفه، هكذا كان ينام رسول الله ﷺ في سفره(٢) لأنه ربما استثقل النوم فتطلع الشمس وهو لا يدري فيكون ما يفوته من الصلاة أفضل مما يناله من الحج والأحب في الليل أن يتناوب الرفيقان في الحراسة فإذا نام أحدهما حرس الآخر(٣) فهو السنة فإن قصده عدوّ أو سبع في ليل أو نهار فليقرأ آية الكرسي وشهد الله والإخلاص والمعوِّذتين وليقل بسم الله ما شاء الله لا قوَّة إلا بالله حسبي الله توكلت على الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله حسبي الله وكفي سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى ولا دون الله ملجأ ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ﴾ تحصنت بالله العظيم واستعنت بالحي الذي لا يموت اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم أعطفُ علينا قلوب عبادك وإماثك برأفة ورحمة إنك أنت أرحم الراحمين (الثامنة) مهما علا نشزاً من الأرض في الطريق فيستحب أن يكبر ثلاثاً ثم يقول: اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. ومهما هبط سبح ومهما خاف الوحشة في سفره قال: سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السمُوات بالعزة والجبروت.

الجملة الثانية: في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة وهي خمسة

(الأول) أن يغتسل وينوي به غسل الإحرام أعني إذا انتهى إلى الميقات المشهور الذي يحرم الناس منه. ويتمم غسله بالتنظيف ويسرح لحيته ورأسه ويقلم أظفاره ويقص شاربه ويستكمل النظافة التي ذكرناها في الطهارة (الثاني) أن يفارق الثياب المخيطة ويلبس ثوبي الإحرام فيرتدي ويتزر بثوبين أبيضين فالأبيض هو أحب الثياب إلى الله عزّ وجل، ويتطيب في ثيابه وبدنه ولا بأس بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام؛ فقد رؤي بعض

<sup>(</sup>١) حديث «عليكم بالدلجة فان الأرض تطوي بالليل ما لا تطوي بالنهار» أخرجه أبو داود من حديث أنس دون قوله ءما لا تطوي بالنهار، وهذه الزيادة في الموطأ من حديث خالد بن معدان مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) حديث برُّكانَ إذا نام في أول الليل افترش ذراعه وإذا نام في آخر الليل نصب وجعل ذراعه في كفه؛ أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل من حديث أبي قيادة بإسناد صحيح وعزاه أبو مسعود الدمشقي والحميدي إلى مسلم ولم أره فيه.

<sup>(</sup>٣) حديث وتناوب الرُفيقين في الخراسة فإذا نام أحدهما حرس الأخر، أخرجه البيهقي من طريق ابن اسحق من حديث جابر في حديث فيه وفقال الأنصاري أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ فقال بل اكفني أوله فاضطجع المهاجري.. الحديث، والحديث عند أبي داود ولكن لبس فيه قول الأنصاري للمهاجرين

المسك على مفرق رسول الله على بعد الإحرام مما كان استعمله قبل الإحرام (١) (الثالث) أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته إن كان راكباً أو يبدأ بالسير إن كان راجلاً فعند ذلك ينوي الإحرام بالحج أو بالعمرة قراناً أو إفراداً كما أراد. ويكفي مجرد النية لانعقاد الإحرام ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك بيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» وإن زاد قال: «لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك لبيك بحجة حقاً تعبداً ورقاً اللهم صل على محمد وعلى على أداء فرضه وتقبله مني. اللهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلني من وفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت منهم. اللهم فيسر لي أداء ما نويت من الحج، اللهم قد أحرم لك لحمي وشعري ودمي وعصبي وغي وعظامي وحرّمت على نفسي النساء نويت من الحج، اللهم قد أحرم لك لحمي وشعري ودمي وعصبي وغي وعظامي وحرّمت على نفسي النساء والطيب ولبس المخيط ابتغاء وجهك والدار الأخرة. ومن وقت الإحرام حرم عليه المحظورات الستة التي ذكرناها من قبل فليجتنبها (الخامس) يستحب تجديد التلبية في دوام الإحرام خصوصاً عند اصطدام الرفاق وعند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب ونزول رافعاً بها صوته بحيث لا يبح حلقه ولا ينبهر، فإنه لا ينادي أصم ولا غائباً (٢) كها ورد في الخبر. ولا بأس برفع الصوت بالتلبية في المساجد الثلاثة فإنها مظنة المناسك ـ أعني المسجد الحرام ومسجد الحيف ومسجد الميقات ـ وأما سائر المساجد فلا بأس فيها بالتلبية من غير رفع صوت: وكان على إذا أعجبه شيء قال: «لبيك إن العيش عيش الأخرة» (٣).

#### الجملة الثالثة في آداب دخول مكة إلى الطواف وهي ستة

(الأوّل) أن يغتسل بذي طوى لدخول مكة. والإغتسالات المستحبة المسنونة في الحبح تسعة. الأوّل: للإحرام من الميقات ثم لدخول مكة ثم لطواف القدوم ثم للوقوف بعرفة ثم للوقوف بمزدلفة ثم ثلاثة أغسال لرمي الجمار الثلاث؛ ولا غسل لرمي جرة العقبة، ثم لطواف الوداع. ولم ير الشافعي رضي الله عنه في الجديد: الغسل لطواف الزيارة ولطواف الوداع فتعود إلى سبعة، الثاني: أن يقول عند الدخول في أوّل الحرم وهو خارج مكة» اللهم هذا حرمك وأمنك فحرم لحمي ودمي وشعري وبشري على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. الثالث أن يدخل مكة من جانب الأبطح وهو من ثنية كداء بفتح الكاف عدل رسول الله يشخ من جادة الطريق إليها(أ) فالتأسي به أولى، وإذا خرج خرج من ثنية كدى عبضم الكاف وهي الثنية السفلي والأولى هي العليا. الرابع: إذا دخل مكة وانتهى إلى رأس الردم فعنده يقع بصره على البيت فليقل: «لا إله إلا الله والله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن هذا بيتك عظمته وكرمته وشرفته اللهم فزده تعظياً وزده تشريفاً وتكرياً وزده مهابة وزد من حجه برأ وكرامة اللهم افتح لي أبواب رحمتك وادخلني جنتك وأعذي من الشيطان الرجيم». الخامس: إذا دخل المسجد الحرام فليدخل من باب بني شيبة وليقل: «بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله يشخ فإذا قرب من البيت قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل الله وعلى مقد مبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك» وليرفع يديه وليقل: «اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تتقبل توبتي وأن تتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تتقبل توبتي وأن تتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تتقبل توبتي وأن تتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تتقبل توبي وأن تتجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري الحمد لله

<sup>(</sup>١) حديث رؤية وبعض المسك على مفرق رسول الله ﷺ بعد الإحرام، متفق عليه من حديث عانشة قالت «كأنما أنظر إلى ويعض المسك» الحديث

<sup>(</sup>٢) حديث وإنكم لا تنادون أصم ولا غائباً، متفق عليه من حديث أبي موسى

<sup>(</sup>٣) حديث دكانًا إذا أعجبه شيء قال: لبيك إن العيش عيش الأُخْرَةُۥ أُخْرجه الشَّافعي في المسند من حديث مجاهد مرسلاً بنحوه وللحاكم وصححه من حديث ابن عباس وأن رسول الله ﷺ وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك، قال «إنما الخير خير الأخرة».

<sup>(\$)</sup> حديث «دخول رسول الله 海 من ثنية كداء ـ بفتح الكاف\_، متفق عليه من حديث ابن عمر قال «كان رسول الله ﷺ إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء . . الحديث،

الذي بلغني بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمناً وجعله مباركاً وهدى للعالمين. اللهم إني عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك جئتك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر الخائف من عقوبتك الراجي لرحمتك الطالب مرضاتك. السادس: أن تقصد الحجر الأسود بعد ذلك وتمسه بيدك اليمنى وتقبله وتقول: «اللهم أمانتي أديتها وميثاقي وفيته أشهد لي بالموافاة فإن لم يستطع التقبيل وقف في مقابلته ويقول ذلك. ثم لا يعرج على شيء دون الطواف وهو طواف القدوم إلا أن يجد الناس في المكتوبة فيصلي معهم ثم يطوف.

فإذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم وإما لغيره فينبغي أن يراعي أموراً سنة (الأوّل) أن يراعي شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان وستر العورة. فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام. وليضطبع قبل ابتداء الطواف وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه اليمني ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر فيرخي طرفاً وراء ظهره وطرفاً على صدره. ويقطع التلبية عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية التي سنذكرها (الثاني) إذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره وليقف عند الحجر الأسود وليتنح عنه قليلًا ليكون الحجر قدامه فيمر بجميع الحجر بجميع بدنه في ابتداء طوافه. وليجعل بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات ليكون قريباً من البيت فإنه أفضل ولكيلا يكون طائفاً على الشاذروان فإنه من البيت، وعند الحجر الأسود قد يتصل الشاذروان بالأرض ويلتبس به، والطائف عليه لا يصح طوافه؛ لأنه طائف في البيت. والشاذروان هو الذي فضل عن عرض جدار البيت بعد أن ضيق أعلى الجدار ثم من هذا الموقف يبتدىء الطواف (الثالث) أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف «بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد على ويطوف. فأوّل ما يجاوز الحجر ينتهي إلى باب البيت فيقول «اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمك وهذا الأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار» وعند ذكر المقام يشير بعينه إلى مقام إبراهيم عليه السلام «اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم الراحمين فأعذني من النار ومن الشيطان الرجيم وحرِّم لحمي ودمي على النار مِثْمَلِي من أهوال يوم القيامة واكفني مؤنة الدنيا والأخرة» ثم يسبح الله تعالى ويحمده حتى يبلغ الركن العراقي فعنده يقول «اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد» فإذا بلغ الميزاب قال «اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اسقني بكأس محمد على شربة لا أظمأ بعدها أبداً» فإذا بلغ الركن الشامي قال «اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وتجارة لن تبوريا عزيز يا غفور رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم» فإذا بلغ الركن اليماني قال «اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والأخرة» ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود «اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا برحمتك فتنة القبر وعذاب النار» فإذا بلغ الحجر الأسود قال اللهم اغفر لي برحمتك أعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر» وعند ذلك قد تم شوط واحد فيطوف كذلك سبعة أشواط فيدعو بهذه الأدعية في كل شوط (الرابع) أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الأخر على الهيئة المعتادة. ومعنى الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطا، وهو دون العدو وفوق المشي المعتاد. والمقصود منه ومن الاضطباع إظهار الشطارة والجلادة والقوّة، هكذا كان القصد أولًا قطعاً لطمع الكفار وبقيت تلك السنة(١) والأفضل الرمل مع الدنو من البيت فإن لم يمكنه للزحمة فالرمل مع البعد أفضل فليخرج إلى حاشية المطاف وليرمل ثلاثاً

<sup>(</sup>١) حديث «مشروعية الرمل والاضطباع قطعاً لطمع الكفار وبقيت تلك السنة» أما الرمل فمتفق عليه من حديث ابن عباس قال «قدم رسول الله ﷺ وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة.. الحديث، وأما الاضطباع فروى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث عمر قال «فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الإسلام ونقى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ

ثم ليقرب إلى البيت في المزدحم وليمش أربعاً. وإن أمكنه استلام الحجر في كل شوط فهو الأحب، وإن منعه الزحمة أشار باليد وقبل يده، وكذلك استلام الركن اليماني يستحب من سائر الأركان. وروى «أنه ﷺ كان يستلم الركن اليماني(١) ويقبله(٢) ويضع خدّه عليه(٣)، ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل واقتصر في الركن اليماني على الاستلام أغنى عن اللمس باليد فهو أولى (الخامس) إذا تم الطواف سبعاً فليأت الملتزم وهو بين الحجر والباب وهو موضع استجابة الدعوة، وليلتزق بالبيت وليتعلق بالأستار وليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خدّه الأيمن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه، وليقل «اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقبتي من النار وأعذني من الشيطان الرجيم وأعذني من كل سوء وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيها آتيتني اللهم إنَّ هذا البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك» ثم ليحمد الله كثيراً في هذا الموضع وليصل على رسوله ﷺ وعلى جميع الرسل كثيراً وليدع بحوائجه الخاصة وليستغفر من ذنوبه. كان بعض السلف في هذا الموضع يقول لمواليه: تنحوا عني حتى أقرّ لربي بذنوبي (السادس) إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص وهما ركعتا الطواف. قـال الزهري: مضت السنة أن يصلي لكل سبع ركعتين(٤) وإن قرن بين أسابيع وصلي ركعتين جاز(٥) فعل ذلك رسول الله ﷺ وكل أسبوع طواف. وليدع بعد ركعتي الطواف وليقل «اللهم يسر لي اليسري وجنبني العسري واغفر لي في الأخرة والأولَى واعصمني بألطّافك حتى لا أعصيك وأعني على طاعتك بتوفيقك وجنبني معاصيك واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك ويحب عبادك الصالحين. اللهم حببني إلى ملائكتك ورسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم فكما هديتني إلى الإسلام فثبتني عليه بألطافك وولايتك واستعملني لطاعتك وطاعة رسولك وأجرني من مضلات الفتن. ثم ليعد إلى الحجر وليستلمه وليختم به الطواف قال ﷺ ، من طاف يالبيت أسبوعاً وصلى ركعتين فله من الأجر كعتق رقبة (٢) ، وهذه كيفية الطواف. والواجب من جملته بعد شروط الصلاة أن يستكمل عدد الطواف سبعا بجميع البيت، وأن يبتدىء بالحجر الأسود ويجعل البيت على يساره وأن يطوف داخل المسجد وخارج البيت لا على الشاذروان ولا في الحجر، وأن يوالي بين الأشواط ولا يفرِّقها تفريقاً خارجاً عن المعتاد وما عدا هذا فهو سنن وهيئات.

### الجملة الخامسة: في السعي

فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو في محاذاة الضلع الذي بين الركن اليماني والحجر. فإذا خرج من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجات في حضيض الجبل بقدر قامة الرجل. رقى رسول الله على حتى بدت له الكعبة(٧). وابتداء السعى من أصل الجبل كاف وهذه الزيادة مستحبة،

<sup>(</sup>١) حديث «استلامه ﷺ للركن اليماني» متفق عليه من حديث ابن عمر فال «رأيت رسول الله ﷺ حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود... الحديث، ولها من حديثه «لم أر رسول الله ﷺ بمس من الأركان إلا اليمانيين» ولمسلم من حديث ابن عباس «لم أره يستلم غير الركنين اليمانيين» وله من حديث جابر الطويل «حتى إذا أتيت البيت معه استلم الركن»

<sup>(</sup>٧) حديث وتقبيله ﷺ، متفق عليه من حديث عمر وأنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما فبلتك، وللبخاري من حديث ابن عمر ورأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله، وله في التاريخ من حديث ابن عباس وكان النبي ﷺ إذا أستلم الركن اليماني قبله،

<sup>(</sup>٣) حديث وضع الخد عليه أخرجه الدراقطني من حديث ابن عباس وأن رسول الله على قبل الركن اليماني. . الحديث قال الحاكم صحيح الإسناد قلت فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعفه الجمهور

<sup>(</sup>٤) حديث الزهري دمضت السنة أن يصلي لكل أسبوع ركعتين، ذكره البخاري تعليقا السنة أفضل لم يطف النبي ﷺ أسبوعاً إلا صلى ركعتين وفي الصحيحين من حديث ابن عمر دفدم رسول الله ﷺ وطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين

<sup>(</sup>٥) حديث وقرانه ﷺ بين أسابيع، رواه ابن أبي حاتم من حديث أبن عمر وأن النبي ﷺ قرن ثلاثة أطواف ليس بينها صلاة، ورواه العقيلي في الضعفاء وابن شاهين في أماليه من حديث أبي هريرة وزاد وثم صلى لكل أسبوع ركعتين، وفي إسنادهما عبد السلام بن أبي الحبوب منكر الحديث.

<sup>(</sup>٦) حديث ومن طاف بالبيت أسبوعاً وصلى ركعتين فله من الأجر كعتق رقبة، أخرجه الترمذي وحسنه والسنائي وابن ماجه من حديث ابن عمر ومن طاف بالبيت وصلى ركعتين كعتق رقبة، وللبيهقي في الشعب ومن طاف بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان كعتق رقبة، وللبيهقي في الشعب ومن طاف أسبوعاً وركم ركعتين كانت كعتاق رقبة،

<sup>(</sup>٧) حديث وأنه رقى على الصفا حتى بدت له الكعبة، أخرجه مسلم من حديث جابر وفبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، وله من حديث أبي هريرة وأن الصفا فعلا عليه حتى نزل إلى البيت، .

ولكن بعض تلك الدرج مستحدثة فينبغي أن لا يخلفها وراء ظهره فلا يكون متميًّا للسعي، وإذا ابتدأ من ههنا سعي بينه وبين المروة سبع مرات. وعند رقيه في الصفا ينبغي أن يستقبل البيت ويقول «الله أكبر الله أكبر الحمد الله على ما هدانا الحمد الله بمحامده كلها على جميع نعمه كلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يجيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ﴿ فسبحان الله حين تمسون وجين تصبحون وله الحمد في السعوات والأرض وعشياً وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ﴾ اللهم إني أسألك إيماناً دائمًا ويقيناً صادقاً وعلمًا نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والأخرة ويصل على محمد ﷺ ويدعو الله عزَّ وجلَّ بما شاء من حاجته عقيب هذا الدعاء. ثم ينزل ويبتدىء السعي وهو ينول «رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ويمشى على هينة حتى ينتهي إلى الميل الأخضر وهو أوّل ما يلقاه إذا نزل من الصفا ـ وهو على زاوية المسجد الحرام ـ فإذا بقي بينه وبين محاذاة الميل ستة أذرع أخذ في السير السريع وهو الرمل حتى ينتهي إلى المبلين الأخضرين. ثم يعود إلى الهينة فإذا انتهى إلى المروة صعدها كما صعد الصفا وأقبل بوجهه على الصفا ودعا ممثل دلك الدعاء وقد حصل السعي مرة واحدة؛ فإذا عاد إلى الصفا حصلت مرتان. يفعل ذلك سبعاً ويرمل في موضع الرمل في كل مرة ويسكن في موضع السكون - كما سبق - وفي كل نوبة يصعد الصفا والمروة فإذا فعل ذلك فقد فرغ من طواف القدوم والسعي وهما سنتان. والطهارة مستحبة للسعي وليست بواجبة بخلاف الطواف وإذا سعى فينبغي أن لا يعيد السعي بعد الوقوف ويكتفي بهذا ركناً؛ فإنه ليس من شروط السعي أن يتأخر عن الوقوف وإنما ذلك شرط في طواف الركن. نعم شرط كل سعى أن يقع بعد طواف أي طواف كان.

#### الجملة السادسة: في الوقوف وما قبله

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات يتفرّغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف. وإذا وصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث محرماً إلى اليوم السابع من ذي الحجة. فيخطب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى مني يوم التروية والمبيت بها، وبالغدوَ منها إلى عرفة لإقامة فرض الوقوف بعد الزوال؛ إذ وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. فينبغي أن يخرج إلى منى ملبياً: ويستحب له المشي من مكة في المناسك إلى انقضاء حجته إن قدر عليه. والمشي من مسجد إبراهيم عليه السلام إلى الموقف أفضل وآكد. فإذا انتهى إلى مني قال «اللهم هذه مني فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك وليمكث هذه الليلة بمنى \_ وهو مبيت منزل لا يتعلق به نسك \_ فإذا أصبح يوم عرفة صلى الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى عرفات ويقول، اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط وأقربها من رضوانك وأبعدها من سخطك اللهم إليك غدوت وإياك رجوت وعليك اعتمدت ووجهك أردت فاجعلني ممن تباهى به اليوم من هو خير مني وأفضل. فإذا أتي عرفات فليضرب خباءه بنمرة قريباً من المسجد فثم ضرب رسول الله ﷺ قبته (١) ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة. وليغتسل للوقوف فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبة وجيزة و قعد، وأخذ المؤذن في الأذان والإمام في الخطبة الثانية ووصل الإقامة بالأذان، وفرغ الإمام مع تمام إقامة المؤذن. ثم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وقصر الصلاة، وراح إلى الموقف فليقف بعرفة ولا يقفن في وادي عرنة. وأما مسجد إبرُاهيم عليه السلام فصدره في الوادي وأخرياته من عرفة فمن وقف في صدر المسجد لم يحصل له الوقوف بعرفة. ويتميز مكان عرفة من المسجد بصخرات كبار فرشت ثم. والأفضل أن يقف عند الصخرات بقرب الإمام مستقبلًا للقبلة راكباً. وليكثر من أنواع التحميد

<sup>(</sup>١) حديث وضربه 攤 قبته بتمرة، أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. . الحدبث،

والتسبيح والتهليل والثناء على الله عزّ وجلّ والدعاء والتوبة. ولا يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء. ولا يقطع التلبية يوم عرفة بل الأحب أن يلبي تارة ويكب على الدعاء أخرى. وينبغي أن لا ينفصل من طرف عرفة إلا بعد الغروب ليجمع في عرفة بين الليل والنهار: وإن أمكنه الوقوف يوم الثامن ساعة عند إمكان الغلط في الهلال فهو الحزم وبه الأمن من الفوات. ومن فاته الوقوف حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فعليه أن يتحلل عن إحرامه بأعمال العمرة ثم يريق دماً لأجل الفوات، ثم يقضى العام الأتي، وليكن أهم اشتغاله في هذا اليوم الدعاء. ففي مثل تلك البقعة ومثل ذلك الجمع ترجي إجابة الدعوات. والدعاء المأثور عن رسول الله ﷺ (١) وعن السلف في يوم عرفة أول ما يدعو به فليقل ﴿لا إِلَّهُ إِلَّا الله وحده لا شريك له له الملك وله والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً وفي لساني نوراً. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وليقل: اللهم رب الحمد لك الحمد كما نقول وخيراً مما نقول لك صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي وإليك مآبي وإليك ثوابي. اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح. ومن شر بوائق الدهر. اللهم إني أعوذ بك من تحوّل عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اهدني بالهدى واغفر لي في الأخرة والأولى يا خير مقصود وأسنى منزول به وأكرم مسؤور ما لديه أعطني العشية أفضل ما أعطيت أحداً من خلقك وحجاج بيتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات ويا فاطر الأرضين والسملوات ضجت إليك الأصوات بصنوف اللغات يسألونك الحاجات وحاجتي إليك أن لا تنساني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنيا. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقياً وكن بي/دؤوفاً رحيًا يا خير المسؤ ولين وأكرم المعطين إلهي من مدح لك نفسه فإني لائم نفس. إلهي أخرست المعاصي لساني فمالي وسيلة من عمل ولا شفيع سوى الأمل. إلهي إني أعلم أنَّ ذنوبي لم تبق لي عُندك جاهاً ولا للاعَتذار وجهاً ولكنك أكرم الأكرمين. إلهي إن لم أكن أهلًا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني ورحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء إلهي إنَّ ذنوبي وإن كانت عظاماً ولكنها صغار في جنب عفوك فاغفرها لي يا كريم إلهي أنت أنت وأنا أنا، أنا العوّاد إلى الذنوب وأنت العوّاد إلى المغفرة. إلهي إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون. إلهي تجنبت عن طاعتك المدأ وتوجهت إلى معصيتك قصداً فسبحانك ما أعظم حجتك على وأكرم عفوك عنى فبوجوب حجتك على وانقطاع حجتى عنك وفقري إليك وغناك عنى إلا غفرت لي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج بحرمة الإسلام وبذمة محمد عليه السلام أتوسل إليك فاغفر لي جميع ذنوبي واصرفني من موقفي هذا مقضي الحوائج وهب لي ما سألت وحقق رجائي فيها تمنيت. إلهي دعوتك بالدعاء الذي عُلمتنيه فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتنيه إلهي ما أنت

<sup>(</sup>١) حديث والدعاء المأثور في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. الحديث، أخرجه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأن النبي على الله الله الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجمد وهو على كل شيء قدير، وقال حسن غريب له من حديث على قال وأكثر ما دعا به رسول الله على عشية عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيراً مما نقول لك صلاي ونسكي وعياي وعماي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من شر ما تميء به الربح، وقال ليس بالقوي إسناده وروى المستغفري في الدعوات من حديثه ويا على إن أكثر دعاء من قبلي يوم عرفة أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في صدري نوراً وفي سمعي نوراً وفي قلبي نوراً اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج في اللهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بواثق الدهر، وإسناده ضعيف وروى الطبراني في المعجم الصغير من حديث ابن عباس قال «كان مماني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفي علبك شيء من أمري أنا البائس الفقير فذكر الحديث إلى قوله ويا خير الممؤولين ويا خير المعطين، وإسناده ضعيف وباقي الدعاء من دعاء بعض السلف في بعضه ما هو مرفوع ولكن ليس مقيداً

صانع العشية بعبد مقر لك بذنبه خاشع لك بذلته مستكين بجرمه متضرع إليك من عمله تائب إليك من اقترافه مستغفر لك من ظلمه مبتهل إليك في العفو عنه طالب إليك نجاح حوائجه راج إليك في موقفه مع كثرة ذنوبه فياملجاً كل حي وولي كل مؤمن من أحسن فبرحمتك يفوز ومن أخطأ فبخطيئته يهلك. اللهم إليك خرجنا وبفنائك أنخنا وإياك أملنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا وإليك بأثقال الذنوب هربنا ولبيتك الحرام حججنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين يا من ليس معه رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جوداً وكرماً وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلًا وإحساناً. اللهم إنك جعلت لكل ضيف قرى ونحن أضيافك فاجعل قرانا منك الجنة. اللهم إن لكل وفد جائزة ولكل زائر كرامة ولكل سائل عطية ولكل راج ثواباً ولكل ملتمس لما عندك جزاء ولكل مسترحم عندك رحمة ولكل راغب إليك زلفي ولكل متوسل إليك عفواً وقد وفدنا إلى بيتك الحرام ووقفنا بهذه المشاعر العظام وشهدنا هذه المشاهد الكرام رجاء لما عندك فلا تخيب رجاءنا. إلهنا تابعت النعم حتى اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت بحجتك وظاهرت المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصير عن حقك وأظهرت الأيات حتى أفصحت السموات والأرضون بأدلتك وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك وعنت الوجوه لعظمتك إذا أساءت عبادك حلمت وأمهلت وإن أحسنوا تفضلت وقبلت وإن عصوا سترت وإن أذنبوا عفوت وغفرت وإذا دعونا أجبت وإذا نادينا سمعت وإذا أقبلنا إليك قربت وإذا ولينا عنك دعوت إلهنا إنك قلت في كتابك المبين لمحمد خاتم النبيين ﴿ قُلَ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفُر لَهُم مَا قَدْ سَلْفَ ﴾ فأرضاك عنهم الإقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود وإنا نشهد لك بالتوحيد مخبتين ولمحمد بالرسالة مخلصين فاغفر لنا بهذه الشهادة سوالف الإجرام ولا تجعل حظنا فيه أنةص من حظ من دخل في الإسلام. إلهنا إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فأُعتقنا. وإنك أمرتنا أن نتصدّق على فقرائنا ونحن فقراؤك وأنت أحق بالتطوّل فتصدّق علينا. ووصيتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا. ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار» وليكثر من دعاء الخضر عليه السلام وهو أن يقول «يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع ولا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك« وليدع بما بدا له وليستغفر له ولوالديه ولجيمع المؤمنين والمؤمنات وليلح في الدعاء وليعظم المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء، وقال مطرف بن عبد الله وهو بعرفة: اللهم لا ترد الجميع من أجلي. وقال بكر المزني: قال رجل لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم.

الجملة السابعة: في بقية أعمال الحج بعد الوقوف من المبيت والـرمي والنحر والحلق والطواف

فإذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغي أن يكون على السكينة والوقار وليجتنب وجيف الخيل وإيضاع الإبل وقال: اتقوا وإيضاع الإبل وقال: الله وسيروا سيراً جميلاً لا تطؤ واضعيفاً ولا تؤذوا مسلمًا (١) فإذا بلغ المزدلفة اغتسل لها لأن المزدلفة من الحرام فليدخله بغسل، وإن قدر على دخوله ماشياً فهو أفضل وأقرب إلى توقير الحرم. ويكون في الطريق رافعاً صوته بالتلبية فإذا بلغ المزدلفة قال «اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة تسألك حوائج مؤتنفه فاجعلني ممن دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته "ثم يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء قاصراً له بأذان وإقامتين ليس بينها نافلة ، ولكن يجمع نافلة المغرب والعشاء والوتر بعد الفريضتين، ويبدأ بنافلة المغرب ثم والقادين المنبئة والوقاد والعشاء من حديث المامة بن زيد (عليكم بالسكينة والوقاد (١) حديث والمنه بن زيد (عليكم بالسكينة والوقاد والوقاد والعثور بعد المنائي والحاكم وصححه من حديث أسامة بن زيد (عليكم بالسكينة والوقاد والمناء من حديث أسامة بن زيد (عليكم بالسكينة والوقاد والمناء بالمناء بالمناء بالسكينة والوقاد والمناء بهناء والوقاد والمناء بالمناء بعديث أسامة بن زيد (عليكم بالسكينة والوقاد والمناء بهناء والوقاد والمناء بهناء والوقاد والمناء بالمناء بالمناء بالمناء بالمناء بالمناء بالمناء بالمناء والمناء بالمناء ب

<sup>(</sup>١) حديث دنمي النبي عن وجيف الخيل وإيضاع الابل، أخرجه النسائي وألحاكم وصححه من حديث أسامه بن ريد وعليكم بالسكيه والوق فإن البر ليس في إيضاع الابل، وقال الحاكم وليس البر بايجاف الخيل والإبل، وللبخاري من حديث ابن عباس وفإن البر ليس بالإيضاع.

بنافلة العشاء كما في الفريضتين. فإن ترك النوافل في السفر خسران ظاهر. وتكليف إيقاعها في الأوقات إضرار وقطع للتبعية بينهما وبين الفرائض فإذا جاز أن يؤدي النوافل مع الفرائض بتيمم واحد بحكم التبعية فبأن يجوز أداؤهما على حكم الجمع بالتبعية أولى. ولا يمنع من هذا مفارقة النفل للفرض في جواز أدائه على الراحلة لما أومأنا إليه من التبعية والحاجة. ثم يمكث تلك الليلة بمزدلفة وهو مبيت نسك، ومن خرج منها في النصف الأول من الليل ولم يبت فعليه دم، وإحياء هذه الليلة الشريفة من محاسن القربات لمن يقدر عليه ثم إذا انتصف الليل يأخذ في التأهب للرحيل ويتزود الحصى منها ـ ففيها أحجار رخوة ـ فليأخذ سبعين حصاة فإنها قدر الحاجة، ولا بأس بأن يستظهر بزيادة فربما يسقط منه بعضها ولتكن الحصى خفافاً بحيث يحتوى عليه أطراف البراجم. ثم ليغلس بصلاة الصبح وليأخذ في المسير حتى إذا انتهى إلى المشعر الحرام وهو آخر المزدلفة فيقف ويدعو إلى الأسفار ويقول «اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام ياذا الجلال والإكرام، ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس حتى ينتهي إلى موضع يقال له وادي محسر فيستحب له أن يحرك دابته حتى يقطع عرض الوادي وإن كان راجلًا أسرع في المشى. ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكبير فيلبي تارة ويكبر أخرى. فينتهي إلى مني ومواضع الجمرات وهي ثلاثة فيتجاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر، حتى ينتهي إلى جمرة العقبة وهي على يمين مستقبل القبلة في الجادة ـ والمرمى مرتفع قليلًا في سفح الجبل وهو ظاهر بمواقع الجمرات ـ ويرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بقدر رمح. وكيفيته أن يقف مستقبلًا القبلة وإن استقبل الجمرة فلا بأس ويرمي سبع حصيات رافعاً يده، ويبدل التلبية بالتكبير ويقول مع كل حصاة «الله أكبر على طاعة الزحمن، ورغم الشيطان اللهم تصديقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك» فإذا رمى قطع التلبية والتكبير إلا التكبير عقيب فرائض الصلوات من ظهر يوم النحر إلى عقيب الصبح من آخر أيام التشريق. ولا يقف في هذا اليوم للدعاء بل يدعو في منزله. وصفة التكبير أن يقول «الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً والحمد الله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر» ثم ليذبح الهدي إن كان معه والأولى أن يذبح بنفسه وليقل «بسم الله والله أكبر اللهم منك وبك وإليك تقبل مني كها تقبلت من خليلك إبراهيم» والتضحية بالبدن أفضل ثم بالبقر ثم بالشاة. والشاة أفضل من مشاركة ستة في البدنة أو البقرة. والضأن أفضل من المعز قال رسول الله ﷺ ( خير الأضحية الكبش الأقرن والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء(١) ) وقال أبو هريـرة البيضاء أفضل في الأضحى من دم سوداوين وليأكل منه إن كانت من هدي التطوع ولا يضحين بالعرجاء والجدعاء والعضباء والجرباء والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء. والجدع في الأنف والأذن للقطع منهها، والعضب في القرن وفي نقصان القوائم والشرقاء المشقوقة الأذن من فوق، والخرقاء من أسفل، والمقابلة المخروقة الأذن من قدام، والمدابرة من خلف. والعجفاء المهزولة التي لا تنقى أي لا مخ فيها من الهزال. ثم ليحلق بعد ذلك والسنة أن يستقبل القبلة ويبتدىء بمقدم رأسه فيحلق الشق الأيمن إلى العظمين المشرفين على القفا ثم ليحلق الباقي ويقول « اللهم أثبت لي بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي **بها** عندك درجة» والمرأة تقصر الشعر. والأصلع بستحب له إمرار الموسى على رأسه ومهها حلق بعد رمي الجمرة فقد حصل له التحلل الأول وحل له كل المحذورات إلا النساء والصيد. ثم يفيض إلى مكة ويطوف كها وصفناه. وهذا الطواف طواف ركن في الحج ويسمى طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف الليل من ليلـــة النحر، وأفضل وقته يوم النحر ولا آخر لوقته بل له أن يؤخر إلى أي وقت شاء، ولكن يبقى مقيداً بعلقة الإِحرام فلا تحل له النساء إلى أن يطوف. فإذا طاف تم التحلل وحل الجماع وارتفع الإحرام بالكلية ولم يبق إلا رمي أيام التشريق والمبيت

<sup>(</sup>١) حديث «خير الأضحية الكبش» أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت والترمذي من حديث أبي أمامة قال الترمذي عريب وغمير يضعف في الحديث.

بمنى وهي واجبات بعد زوال الإحرام على سبيل الاتباع للحق وكيفية هذا الطواف مع الركعتين كما سبق في طواف القدوم. فإذا فرغ من الركعتين فليسع كها وصفنا إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وإن كان قد سعى فقد وقع ذلك ركناً فلا ينبغي أن يعيد السعي. وأسباب التحلل ثلاثة: الرمي والحلق والطواف الذي هو ركن. ومهما أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين، ولا حرج عليه في التقديم والتأخير بهذه الثلاث مع الذبح، ولكن الأحسن أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف. والسنة للإمام في هذا اليوم أن يخطب بعد الزوال وهي خطبة وداع رسول الله ﷺ ففي الحج أربع خطب: خطبة يوم السابع وخطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر(١) وخطبة يوم النفر الأول، وكلها عقيب الزوال وكلها إفراد إلا خطبة يوم عرفة فَإنها خطبتان بينها جلسة. ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى مني للمبيت والرمي فيبيت تلك الليلة بمني وتسمى ليلة القرّ لأن الناس في غد يقرُّون بمني ولا ينفرون. فإذا أصبح اليوم الثاني من العيد وزالت الشمس اغتسل للرمي وقصد الجمرة الأولى التي تلي عرفة وهي على يمين الجادة ويرمي إليها بسبع حصيات، فإذا تعداها انحرف قليلًا عن يمين الجادة ووقف مستقبل القبلة وحمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح ووقف مستقبل القبلة قدر قراءة سورة البقرة مقبلاً على الدعاء، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرمي كما رمى الأولى ويقف كما وقف للأولى ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمي سبعاً، ولا يعرج على شغل بل يرجع إلى منزله ويبيت تلك الليلة بمني وتسمى هذه الليلة ليلة النفر الأول ، ويصبح فإذا صلى الظهر في اليوم الثاني من أيام التشريق رمي في هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة كاليوم الذي قبله. ثم هو مخير بين المقام بمني وبين العود إلى مكة. فإن خرج من مني قبل غروب الشمس فلا شيء عليه وإن صبر إلى الليل فلا يجوز له الخروج بل لزمه المبيت حتى يرمي في يوم النفر الثاني أحداً وعشرين حجراً كما سبق. وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم وليتصدق باللحم. وله أن يزور البيت في ليالي مني بشرط أن لا يبيت إلا بمني كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك(٢) ولا يتركنّ حضور الفرائض مع الإمام في مسجد الخيف فإنّ فضله عظيم فإذا أفاض من مني فالأولى أن يقيم بالمحصب من مني ويصلي العصر والمغرب والعشاء ويرقد رقدة(٣) فهو السنة. رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فإن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه.

## الجملة الثامنة: في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع

من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده كيفها أراد فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام كها سبق في الحج ويحرم بالعمرة من ميقاتها، وأفضل مواقيتها الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. وينوي العمرة ويلبي ويقصد مسجد عائشة رضي الله عنها ويصلي ركعتين ويدعو بما شاء. ثم يعود إلى مكة وهو يلبي حتى يدخل المسجد الحرام. فإذا دخل المسجد ترك التلبية وطاف سبعاً وسعى سبعاً كها وصفنا. فإذا فرغ حلق رأسه وقد تمت عمرته. والمقيم بمكة ينبغي أن يكثر الاعتمار والطواف. وليكثر النظر إلى البيت. فإذا دخله فليصل ركعتين بين العمودين فهو الأفضل وليدخله حافياً موقراً. قيل لبعضهم: هل دخلت بيت ربك اليوم؟ فقال: والله ما أرى هاتين القدمين أهلاً للطواف حول بيت ربي فكيف أراهما أهلاً لأن أطأ بهما بيت ربي! وقد علمت حيث مشيتا وإلى أين مشيتا. وليكثر شرب ماء زمزم وليستق بيده من غير استنابة إن أمكنه وليرتو منه حتى يتضلع وليقل:

<sup>(</sup>١) حديث والخطبة يوم النحر وهي خطبة وداع رسول الله 義 أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة وخطبنارسول الش 囊 يوم النحر، وله من حديث ابن عباس وخطب الناس يوم النحر، وفي حديث علقه البخاري ووصله ابن ماجه من حديث ابن عمر ووقف النبي 霽 يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال: أي يوم هذا؟ الحديث، وفيه وثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع.

<sup>(</sup>٣) حديث «زيارة البيت في ليالي منى والمبيت بمنى، أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث طاوس وقال أشهد أن أبن عباس قال وكان رسول الله 難 يزور البيت أيام منى، وفيه عمرو بن رباح ضعيف والمرسل صنحيح الإسناد ولأبي داود من حديث عائشة وأن النبي 難 مكث بمنى ليالي أيام التشويق،

<sup>(</sup>٣) حديث ونزول المحصب وصلاة العصر والمغرب والعشاء به والرقود به رقدة اخرجه البخاري من حديث أنسءان النبي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع هجعة. . الحديث

اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم وارزقني الإخلاص واليقين والمعافاة في الدنيا والآخرة قال ﷺ (ماء زمزم لما شرب له(١)) أي يشفى ما قصد به.

#### الجملة التاسعة: في طواف الوداع

مها عن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من إتمام الحج والعمرة فلينجز أولاً أشغاله وليشد رحاله وليجعل آخر أشغاله وداع البيت. ووداعه بأن يطوف به سبعاً كها سبق ولكن من غير رمل واضطباع. فإذا فرغ منه صلى ركعتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم. ثم يأتي الملتزم ويدعو ويتضرع ويقول «اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاً وإلا فمن الآن قبل تباعدي عن بيتك هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك أبداً ما أبقيتني واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك على كلى شيء قدير. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك الحرام وإن جعلته آخر عهدي فعوضني عنه الجنة» والأحب أن لا يصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه.

#### الجملة العاشرة: في زيارة المدينة وآدابها

قال ﷺ (من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي(٢)) وقال ﷺ (من وجد سعة ولم يفد إلى فقد جفاني(٣)) وقال ﷺ (من جاءني زائراً لا يهمه إلا زيارتي كان حقاً على الله سبحانه أن أكون له شفيعاً(١)) فمن قصد زيارة المدينة فليصل على رسول الله ﷺ في طريقه كثيراً. فإذا وقع بصره على حيطان المدينة وأشجارها قال «اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لى وقاية من النار وأماناً من العذاب وسوء الحساب» وليغتسل قبل الدخول من بئر الحرة وليتطيب وليلبس أنظف ثيابه. فإذا دخلها فليدخلها متواضعاً معظمًا وليقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ ﴿ رَبِّ أَدْخَلَنِي مَدْخُلُ صَدَّقَ وَأَخْرَجَنِي مُخْرَجَ صَدَّقَ وَاجْعَلَ لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ ثم يقصد المسجد ويدخله ويصلي بجنب المنبر ركعتين. ويجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن ويستقبل السارية التي إلى جانبها الصندوق وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه فذلك موقف رسول الله ﷺ قبل أن يغير المسجد. وليجتهد أن يصلي في المسجد الأول قبل أن يزاد فيه. ثم يأتي قبر النبي على في في فيقف عند وجهه وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر، ويجعل القنديل على رأسه وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبكه بل الموقوف من بعد أقرب للإحترام، فيقف ويقول «السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبى الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا ماحي السلام عليك يا عاقب السلام عليك يا حاشر السلام عليك يا بشير السلام عليك يا نذير السلام عليك يا طهر السلام عليك يا طاهر السلام عليك يا أكرم ولد آدم السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رسول رب العالمين السلام عليك يا قائد الخير السلام عليك يا فاتح البر السلام عليك يا نبى الرحمة السلام عليك يا هادي الأمة

<sup>(</sup>۱) حديث «ماء زمزم لما شرب له» أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بسند ضعيف ورواه الدارقطني والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس قال الحاكم صحيح الإسناد إن سلم من محمد بن حبيب الجلارودي قال ابن القطان سلم منه فان الخطيب قال فيه كان صدوقاً، قال ابن القطان لكن الراوي عنه مجهول وهو محمد بن هشام المروزي

<sup>(</sup>٧) حديث «من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، أخرجه الطبراني والدارقطني من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٣) حديث «من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني «أخرجه ابن عدى والدارقطني في غرائب مالك وابن حبان في الضعفاء والخطيب في الرواة عن مالك في حديث ابن عمر «من حج ولم يزرني فقد جفاني» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وروى ابن النجار في تاريخ المدينة من حديث أنس «ما من أحد من أمتي له سعة ثملم يزرنيفليس له عذر»

<sup>(</sup>٤) حديث «من جاءني زائراً لا تهمه إلا زيارتي كان تحقا على الله أن أكون له شفيعا، أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر وصححه ابن السكن.

السلام عليك يا قائد الغرّ المجلين السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً السلام عليك وعلى أصحابك الطيبين وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن قومه ورسولًا عن أمته وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عنك الغافلون وصلى عليك في الأوَّلين والآخرين أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقه كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من العماية وهدانا بك من الجهالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرّم وعظم وإن كان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول «السلام عليك من ـ فلان ـ السلام عليك من ـ فلان ـ ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن رأسه عند منكب رسول الله ﷺ، ورأس عمر رضي الله عنه عند منكب أبي بكر رضي الله عنه. ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق عمر رضى الله عنه ويقول « السلام عليكما يا وزيري رسول الله ﷺ والمعاونين له على ال**قيام بالدين** ما دام حياً والقائمين في أمته بعده بأمور الدين تتبعان في ذلك آثاره وتعملان بسنته فجزاكها الله خير ما جزى وزيري نبي عن دينه. ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله ﷺ ـ بين القبر والأسطوانة اليوم ـ ويستقبل القبلة وليحمد الله عزّ وجلّ وليمجده وليكثر من الصلاة على رسول الله ﷺ ثم يقول « اللهم إنك قد قلت وقولك الحق ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابأ رحيًّا ﴾ اللهم إنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا نبيك متشفعين به إليك في ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارنا تاثبين من زللنا معترفين بخطايانا وتقصيرنا فتب اللهم علينا وشفع نبيك هذا فينا وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك. اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك ومن حرمك يا أرحم الراحمين. ثم يأتي الروضة فيصلي فيها ركعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع لقوله ﷺ (ما بین قبری ومنبری روضة من ریاض الجنة ومنبری علی حوضی(۱)) ویدعو عند المنبر ویستحب أن یضع یده على الرمانة السفلي التي كان رسول الله ﷺ يضع يده عليها عند الخطبة(٢) ويستحب له أن يأتي أحداً يوم الخميس ويزور قبور الشهداء فيصلى الغداة في مسجد النبي على أله . ثم يخرج ويعود إلى المسجد لصلاة الظهر فلا يفوته فريضة في الجماعة في المسجد. ويستحب أن يحرج كل يوم إلى البقيع بعد السلام على رسول الله ﷺ ويزور قبر عثمان رضي الله عنه وقبر الحسن بن علي رضي الله عنها، وفيه أيضاً قبر على بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد رضي الله عنهم، ويصلي في مسجد فاطمة رضي الله عنها ويزور قبر إبراهيم ابن رسول الله ﷺ وقبر صفية عمة رسول الله ﷺ فذلك كله بالبقيع. ويستحب له أن يأتي مسجد قباء في كل سبت ويصلي فيه لما روي أن رسول الله ﷺ (قال من خرج من بيته حتى يأتي مسجد قباء ويصلي فيه كان له عدل عمرة (٣) ) ويأتي بئر أريس يقال إن النبي ﷺ تفل فيها وهي عند المسجد فيتوضأ منها ويشرب من مائها(١٠) ويأتي مسجد الفتح وهو على الخندق. وكذا يأتي سائر المساجد والمشاهد ويقال إن جميع المشاهد والمساجد بالمدينة ثلاثون موضعاً يعرفها أهل البلد فيقصد ما قدر عليه وكذلك يقصد الأبار التي كان رسول الله علي يتوضأ منها ويغتسل ويشرب منها(١) وهي سبع آبار طلباً للشفاء وتبركاً به ﷺ وإن أمكنه الإقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة

<sup>(</sup>١) حديث «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي» متفق عليه من حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد

<sup>(</sup>٢) حديث وضعه على يده عند الخطبة على رمانة المنبر» لم أفف له على أصل وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في تاريخ المدينة أن طول رمانتي المنبر اللتين كان يمسكها على بيديه الكريمتين إذا جلس شبر وأصبعان.

<sup>(</sup>٣) حديث «من خرج من بيته حتى يأتي مسجد قباء ويصلي فيه كان عدل عمرة» أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف بإسناد

<sup>(</sup>٤) حديث وأن النبي ﷺ تفل في بئر أريس؛ لم أقف له على أصل وإنما ورد أنه تفل في بئر البصة وبئر غرس ـ كما سيأتي عند ذكرها ــ

فلها فضل عظيم قال ﷺ (لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة (١) وقال ﷺ (من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لن يموت بها أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة (٢) ثم إذا فرغ من أشغاله وعزم على الخروج من المدينة فالمستحب أن يأتي القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة \_ كها سبق \_ ويودع رسول الله ﷺ ويسأل الله عزّ وجلّ أن يرزقه العودة إليه ويسأل السلامة في سفره. ثم يصلي ركعتين في الروضة الصغيرة وهي موضع مقام رسول الله ﷺ قبل أن زيدت المقصورة في المسجد. فإذا خرج فليخرج رجله اليسرى أولاً ثم اليمنى وليقل «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تجعله آخر العهد بنبيك وحط أوزاري بزيارته وأصحبني في سفري السلامة ويسر رجوعي إلى أهلي ووطني سالماً يا أرحم الراحمين « وليتصدّق على جيران رسول الله ﷺ بما قدر عليه. وليتتبع المساجد التي بين المدينة ومكة فيصلي فيها وهي عشرون موضعاً.

### فصل في سنن الرجوع من السفر

«كان رسول الله ﷺ إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول: ( لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده (٣) ) وفي بعض الروايات «وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» فينبغي أن يستعمل هذه السنة في رجوعه. وإذا أشرف على مدينته يحرك الدابة ويقول « اللهم اجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناً ». ثم ليرسل إلى أهله من نجبرهم بقدومه كي لا يقدم عليهم بغتة فذلك هو السنة (٤) ولا ينبغي أن يطرق أهله ليلاً فإذا دخل البلد فليقصد المسجد أوّلاً وليصل ركعتين فهو السنة (٥) كذلك كان يفعل رسول الله ﷺ. فإذا دخل بيته قال «توبا توبا لربنا لا يغادر علينا حوباً» فإذا استقرّ في منزله فلا ينبغي أن ينسى ما أنعم الله به عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر

<sup>🚐</sup> من حديث أنس قال «كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلًا وكان أحب أمواله إليه بئر حا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . . الحديث، وحديث «بثر رومة» رواه الترمذي والنسائي من حديث عثمان «أنه قال أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين. . الحديث، قال الترمذي حديث حسن. وفي رواية لهما «هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بالثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل.. الحديث» وقال حسن صحيح وروى البغوي والطبراني من حديث بشير الأسلمي قال «لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها القربة بمد،. الحديث، وحديث «بئر غرس» رواه ابن حبان في الثقات من حديث أنس «أنه قال اثتوني بماء من بئر غرس فاني رأيت رسول الله ﷺ يشرب منها ويتوضأ؛ ولابن ماجه بإسناد جيد مرفوعا «إذا أنامت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس» وروينا في تاريخ المدينة لابن النجار باسناد ضعيف مرسلاً «أن النبي ﷺ توضأ منها وبزق وغسل منها حين توقّي، وحديث «بئر بضاعة» رواه أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري «أنه قيل لرسول الله ﷺ أنتوضاً من بئر بضاعة» وفي رواية «أنه يستقي لك من بئر بضاعة. . الحديث» قال يحيى بن معين إسناده جيد وقال الترمذي حسن وللطبراني من حديث أبي أسيد «بصق النبي ﷺ في بثر بضاعة «ورويناه أيضا في تاريخ ابن النجار من حديث سهل بن سعد. وحديث «بئر البصة» رواه ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري «أن النبي ﷺ جاءه يوم فقال هل عندكم من سدر أغسل به رأسي فإن اليوم الجمعة ؟ قال نعم فآخرج له سدراً وخرج معه إلى البصة فغسل رسول الله ﷺ رأسه وصب غسالة رأسه ومراق شعره في البصة، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة ضعيف وحديث «بئر السقياء» رواه أبو داود من حديث عائشة «أن النبي ﷺ كان يستعذب له من بيوت السقيا «زاد البزار في مسنده وأو من بئر السقيا، ولأحمد من حديث «خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كنا بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص قال رسول الله ﷺ ائتوني بوضوء فلما توضأ قام . . الحديث؛ وأما بئر جمل ففي الصحيحين من حديث أبي الجهم «أقبل رسول الله ﷺ نحو بئر جمل . . الحديث، وصله البخاري وعقله مسلم والمشهور أن الأثار بالمدينة سبعة. وقد روى الدارمي من حديث عائشة «أن النبي ﷺ قال في مرضه: صبوا على سبع قرب من آبار شتى. . الحديث. وهو عند البخاري دون قوله «من آبار شتى»

<sup>(</sup>١) حديث «لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة» تقدم في الباب قبله

 <sup>(</sup>٢) حديث «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها.. الحديث» تقدم في الباب قبله

<sup>(</sup>٣) حديث «كان النبي ﷺ إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض. . الحديث؛ متفق عليه من حديث ابن عمر وما زاده في آخره في بعض الروايات من قوله «وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون» رواه المحاملي في الدعاء بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٤) حَديثٌ وإرسّالُ الْمَسافَر إلى أهل بيته من يخبرهم بقّدومه كيلا يقدم عليهم بغتهُ، لم أجد فيه ذكر الإرسال ُوفي الصحيحين من حديث جابر وكنا مع رسول الله ﷺ في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلاً أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة»

 <sup>(</sup>٥) حديث وصلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر» تقدم في الصلاة

نبيه ﷺ فيكفر تلك النعمة بأن يعود إلى الغفلة واللهو و الخوض في المعاصي، فيا ذلك علامة الحج المبرور بل علامته أن يعود زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة متأهباً للقاء رب البيت بعد لقاء البيت. الباب الثالث: في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة

#### بيان دقائق الأداب وهي عشرة

(الأول) أن تكون النفقة حلالًا وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم حتى يكون الهم مح داً لله تعالى والقلب مطمئناً منصرفاً إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره. وقد روي في خبر من طريق أهل البيت وإذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أربعة أصناف سلاطينهم للنزهة وأغنياؤهم للتجارة وفقراؤهم للمسألة وقرّاؤهم للسمعة(١)» وفي الخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التي يتصوّر أن تتصل بالحج، فكل ذلك مما يمنع فضيلة الحج ويخرجه عن حيز حج الخصوص؛ لا سيها إذا كان متجرَّداً بنفس الحج بأن يجج لغيره بأجرة فيطلب الدنيا بعمل الأخرة. وقد كره الورعون وأرباب القلوب ذلك إلا أن يكون قصده المقام بمكة ولم يكن له ما يبلغه فلا بأس أن يأخذ ذلك على هذا القصد، لا ليتوصل بالدين إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين. فعند ذلك ينبغى أن يكون قصده زيارة بيت الله عزّ رجل ومعاونة أخيه المسلم بإسقاط الفرض عنه. وفي مثله ينزل قول رسول الله ﷺ (يدخل الله سبحانه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة: الموصى بها والمنفذ لها ومن حج بها عن أخيه(٢) ) ولست أقول لا تحل الأجرة أو يحرم ذلك بعد أن أسقط فرض الإسلام عن نفسه، ولكن الأولى أن لا يفعل ولا يتخذ ذلك مكسبه ومتجره فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يعطى الدنيا بالدين ولا يعطي الدين بالدنيا. وفي الخبر «مثل الذي يغزو في سبيل الله عزّ وجلّ ويأخذ أجراً مثل أم موسى عليه السلام ترضع ولدها وتأخذ أجرها(٣)» فمن كانت مثاله في أخذ الأجرة على الحج مثال أم موسى فلا بأس بأخذه فإنه يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة فيه، وليس يحج ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج كما كانت تأخذ أم موسى ليتيسر لها الإرضاع بتلبيس حالها عليهم (الثاني) أن لا يعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة والأعراب المترصدين في الطريق. فإن تسليم المال إليهم إعانة على الظلم وتيسير لأسبابه عليهم فهو كالإعانة بالنفس؛ فليتلطف في حيلة الخلاص فإن لم يقدر فقد قال بعض العلماء ــ ولا بأس بما قاله ـ إنّ ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة فإن هذه بدعة أحدثت وفي الانقياد لها ما يجعلها سنة مطردة وفيه ذل وصغار على المسلمين ببذل جزية. ولا معنى لقول القائل إن ذلك يؤخذ مني وأنا مضطر فإنه لو قعد في البيت أو رجع من الطريق لم يؤخذ منه شيء بل ربما يظهر أسباب الترفه فتكثر مطالبته فلو كان في زي الفقراء لم يطالب فهو الذي ساق نفسه إلى حالة الاضطرار (الثالث) التوسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف بل على اقتصاد، وأعنى بالإسراف التنعم بأطيب الأطعمة والترفه بشرب أنواعها على عادة المترفين. فأما كثرة البذل فلا سرف فيه. إذ لا خير في السرف ولا سرف في الخير، كما قيل. وبذل الزاد في طريق الحج نفقته في سبيل الله عزَّ وجلَّ والدرهم بسبعمائة درهم. قال ابن عمر رضي الله عنها: من كرم الرجل طيب زاده في سفره. وكان يقول أفضل الحجاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقيناً. وقال ﷺ (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فقيل له يا رسول الله ما بر

الباب الثالث: في الأداب الدقيقة والأعمال الباطنة

<sup>(</sup>١) حديث «إذا كان في آخر الزمان خرج الناس للحج أربعة أصناف سلاطينهم للنزهة وأغنياوهم للتجارة وفقراؤهم للسؤال وقراؤهم للسمعة» أخرجه الخطيب من حديث أنس باسناد مجهول وليس فيه ذكر السلاطين، ورواه أبو عثمان الصابوني في كتاب المائتين فقال «تحج أغنياء أمتي للنزهة وأوساطهم للتجارة وفقراؤهم للمسألة وقراؤهم للرياء والسمعة

<sup>(</sup>٢) حديث «يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة الموصي بها والمنفذ لها ومن حج بها عن أخيه» أخرجه البيهقي من حديث جابر بسند ضعيف (٣) حديث «مثل الذي يغزو ويأخذ أجراً مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها» أخرجه ابن عدي من حديث معاذ وقال مستقيم الإسناد منكر المتن

الحج؟ فقال؛ طيب الكلام وإطعام الطعام(١)) (الرابع) ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن. والرفث اسم جامع لكل لغو وخنى وفحش من الكلام ويدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن والتحدّث بشأن الجماع ومقدّماته، فإن ذلك يهيج داعية الجماع المحظور والداعي إلى المحظور محظور. والفسق اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عزّ وجلّ. والجدال هو المبالغة في الخصومة والمماراة بما يورث الضغائن ويفرق في الحال الهمة ويناقض حسن الخلق. وقد قال سفيان: من رفث فسد حجه. وقد جعل رسول الله ﷺ طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج. والمماراة تناقض طيب الكلام فلا ينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيره من أصحابه بل يلين جانبه ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله عزّ وجلّ ويلزم حسن الخلق وليس حسن الخلق كف الأذى بل احتمال الأذى وقيل سمى السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولذلك قال عمر رضى الله عنه لمن زعم أنه يعرف رجلًا: هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا، فقال: ما أراك تعرفه (الخامس) أن يحج ماشياً إن قدر عليه فذلك الأفضل. أوصى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بنيه عند موته فقال. يا بني حجوا مشاة فإن للحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، قيل وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة بمائة ألف والاستحباب في المشى في المناسك والتردد من مكة إلى الموقف وإلى منى آكد منه في الطريق. وإن أضاف إلى المشى الإحرام من دويرة أهله فقد قيل إن ذلك من إتمام الحج قاله عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم في معنى قوله عزّ وجلُّ . ﴿ وَأَمْوا الحَجِّ والعمرة لله ﴾ وقال بعض العلماء: الركوب أفضل لما فيه من الإنفاق والمؤنة ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقل لأذاه وأقرب إلى سلامته وتمام حجه. وهذا عند التحقيق ليس مخالفاً للأول بل ينبغي أن يفصل. ويقال من سهل عليه المشى فهو أفضل فإن كان يضعف ويؤدي به ذلك إلى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل، كما أن الصوم للمسافر أفضل وللمريض ما لم يفض إلى ضعف وسوء خلق. وسئل بعض العلماء عن العمرة: أيمشى فيها أو يكتري حماراً بدرهم؟ فقال: إن كان وزن الدرهم أشدّ عليه فالكراء أفضل من المشي، وإن كان المشي أشدّ عليه كالأغنياء فالمشي له أفضل؛ فكأنه ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس وله وجه. ولكن الأفضل له أن يمشى ويصرف ذلك الدرهم إلى خير فهو أولى من صرفه إلى المكاري عوضاً عن ابتذال الدابة. فإذا كانت لا تتسع نفسه للجمع بين مشقة النفس ونقصان المال فها ذكره غير بعيد فيه (السادس) أن لا يركب إلا زاملة أما المحمل فليجتنبه إلا إذا كان يخاف من الزاملة أن لا يستمسك عليها لعذر وفيه معنيان أحدهما: التخفيف على البعير فإن المحمل يؤذيه. والثاني: اجتناب زي المترفين المتكبرين «حج رسول الله ﷺ على راحلة وكان تحته رحل رث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة دراهم(٢) وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هديه وشمائله(٣)، وقال ﷺ (خذوا عني مناسككم(٤)) وقيل إنَّ هذه المحامل أحدثها الحجاج وكان العلماء في وقته ينكرونها. فروى سفيان الثوري عن أبيه أنه قال: برزت من الكوفة إلى الفادسية للحج ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت الحجاج كلهم على زوامل وجوالقات ورواحل وما رأيت في جميعهم إلا محملين. وكان ابن عمر إذا نظر إلى ما أحدث الحجاج من الزي والمحامل يقول الحاج قليل والركب كثير ثم نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة تحته جوالق فقال: هذا نعم من الحجاج. (السابع) أن يكون رث الهيئة أشعث أغبر غير مستكثر من الزينة ولا مائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر فيكتب في ديوان المتكبرين المترفهين ويخرج عن حزب الضعفاء والمساكين وخصوص الصالحين، فقد أمر ﷺ بالشعث والاختفاء(٥) ونهي عن التنعم (١) حديث والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فقيل له ما بر الحج؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام، أخرجه أحمد من حديث جابر باسناد

لين ورواه الحاكم مختصراً وقال صحيح الإسناد. (٢) حديث «حج رسول الله ﷺ على راحلته وكان تحته رجل رث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة دراهم» أخرجه الترمذي في الشمائل وابن ماجه من حديث أنس بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث وطوافه 鑑 على راحلته، تقدم.

<sup>(</sup>٤)حديث وخذوا عني مناسككم، أخرجه مسلم والنسائي واللفظ له من حديث جابر.

<sup>(</sup>٥) حديث والأمر بالشعث والاختفاء، أخرجه البغوي والطبران من حديث عبد الله بن أبي حدرد قال وقال رسول الله ﷺ تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاه، وفيه اختلاف ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وكلاهما ضعيف،

والرفاهية (١) في حديث فضالة بن عبيد وفي الحديث «إنما الحاج الشعث التفث (٢) ويقول الله تعالى: انظروا إلى زوار بيتي قد جاؤوني شعثاً غبراً من كل فج عميق(٣)» وقال تعالى ﴿ثم ليقضوا تفثهم ﴾ والتفث الشعث والاغبرار، وقضاؤه بالحلق وقص الشارب والأظفار. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: أخلولقوا واخشوشنوا. أي البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة في الأشياء. وقد قيل: زين الحجيج أهل اليمن لأنهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف. فينبغي أن يجتنب الحمرة في زيه على الخصوص والشهرة كيفها كانت على العموم. فقد روي «أنه ﷺ كان في سفر فنزل أصحابه منزلًا فسرحت الإبل فنظر إلى أكسية حر على الأقتاب فقال ﷺ أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم (٤) قالوا فقمنا إليها ونزعناها عن ظهورها حتى شرد بعض الإبل» (الثامن) أن يرفق بالدابة فلا يحملها ما لا تطيق والمحمل خارج عن حدّ طاقتها والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليها كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود وكانوا لا يقفون عليها الوقوف الطويل قال ﷺ (لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي (٥)) ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعشية يروّحها بذلك فهو سنة (٦) وفيه آثار عن السلف. وكان بعض السلف يكتري بشرط أن لا ينزل ويوفي الأجرة ثم كان ينزل عنها ليكون بذلك محسناً إلى الدابة، فيكون في حسناته ويوضع في ميزانه لا في ميزان المكاري. وكل من آذى بهيمة وحملها ما لا تطيق طولب به يوم القيامة. قال أبو الدرداء لبعير له عند الموت: يا أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أنس أحملك فوق طاقتك. وعلى الجملة في كل كبد حرّاء أجر فليراع حق الدابة وحق المكاري جميعاً وفي نزوله ساعة ترويح الدابة وسرور قلب المكاري. قال رجل لابن المبارك: إحمل لي هذا الكتاب معك لتوصله فقال: حتى استأمر الجمال فإني قد اكتريت. فانظر كيف تورّع من استصحاب كتاب لا وزن له وهو طريق الحزم في الورع فإنه إذا فتح باب القليل انجرّ إلى الكثير يسيراً يسيراً (التاسع) أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجباً عليه ويجتهد أن يكون من سمين النعم ونفيسه، وليأكل منه إن كان تطوّعاً ولا يأكل منه إن كان واجباً. قيل في تفسير قوله تعالى ﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله ﴾ إنه تحسينه وتسمينه. وسوق الهدي من الميقات أفضل إن كان لا يجهده ولا يكده. وليترك المكاس في شرائه فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون المكاس فيهنّ: الهدي والأضحية والرقبة، فإنّ أفضل ذلك أغلاه ثمناً وأنفسه عند أهله، وروى ابن عمر» أنَّ عمر رضي الله عنهما أهدى بختية فطلبت منه بثلاثهائة دينار فسأل رسول الله ﷺ أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل أهدها (٧) «وذلك لأن القليل الجيد خير من الكثير الدون. وفي ثلاثمائة دينار قيمة ثلاثين بدنة وفيها تكثير اللحم ولكن ليس المقصود اللحم إنما المقصود تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيينها بجمال التعظيم لله عزّ وجلّ ﴿ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ﴾ وذلك يحصل بمراعاة النفاسة في القيمة كثر العدد أو قل «وسئل رسول الله ﷺ ما برّ الحج فقال العج والنج(^)» والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن. وروت عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله ﷺ قال (ما

(٢) حديث «إنما الحاج الشعث التفث» أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر وقال غريب

(٤) حديث «أنه ﷺ كان في سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الإبل فنظر إلى أكسية حمر على الاقتتاب فقال أرى هذه الحمرة قد غلت عليكم. الحديث، أخرجه أبو داود من حديث رافع بن خديج وفيه رجل لم يسم.

(٥) حديث «لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي» أخرجه آحمد من حديث سهل بن معاذ بسند ضعيف ورواه الحاكم وصححه من رواية معاذ بن أنس عن أبيه

(٦) حديث «النزول عن الدابة غدوة وعشية يربحها بذلك» أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بإسناد جيد وأن النبي ﷺ كان إذا صلى الفجر في السفر مشي» ورواه البيهقي في الأدب وقال «مشي قليلًا وناقته تقاد».

ر) حديث ابن عمر «أن عمر أهدي نجيبة فطلبت منه ثلاثها ثة دينار فسأل رسول الله ﷺ أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل اهدها» أخرجه أبو داود وقال «انحرها»

(٨) حديث «سئل رسول الله ﷺ ما بر الحج؟ فقال: العج والثج» أخرجه الترمذي واستغربه وابن ماجه والحاكم وصححه والبزار واللفظ له من حديث أبي بكر وقال الباقولي «أي الحج أفضل»

<sup>(</sup>١) حديث فضالة بن عبيد «في النهي عن التنعم والرفاهية وأن النبي ﷺ وآله وسلم كان ينهى عن كثير من الإرقاء ولأحمد من حديث معاذ أياك والتنعم الحديث؛

<sup>ُ</sup>سُ) حديث «يقول الله تعالى انظروا إلى زوار بيتي قد جاءوا شعثاً غبراً من كل فج عميق» أخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي هريرة دون قوله «من كل فج عميق» وكذا رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر

عمل آدمي يوم النحر أحب إلى الله عزّ وجلّ من إهراقه دماً وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإنّ الدم يقع من الله عزّ وجلّ بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفساً (۱) وفي الخبر لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا (۲) وقال ﷺ: «استنجدوا هداياكم فإنها مطاياكم يوم القيامة» (العاشر) أن يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهدي وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابه ذلك فإنّ ذلك من دلائل قبول حجه. فإن المصيبة في طريق الحج تعدل النفقة في سبيل الله عزّ وجلّ الدرهم بسبعمائة درهم بمثابة الشدائد في طريق الجهاد فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه ثواب فلا يضيع منه شيء عند الله عزّ وجلّ. ويقال إن من علامة قبول الحج أيضاً ترك ما كان عليه من المعاصي وأن يتبدل بإخوانه البطالين إخواناً صالحين، وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة.

بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره

اعلم أن أول الحج الفهم - أعني فهم موقع الحج في الدين - ثم الشوق إليه ثم العزم عليه ثم قطع العلائق المانعة منه ثم شراء ثوب الإحرام ثم شراء الزاد ثم اكتراء الراحلة ثم الخروج ثم المسير في البادية ثم الإحرام من الميقات بالتلبية ثم دخول مكة ثم استتمام الأفعال كها سبق. وفي كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن. فلنرمز إلى مفاتحها حتى إذا انفتح بابها وعرفت أسبابها انكشفت لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه.

أما الفهم: فاعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات والإقتصار على الضرورات فيها والتجرّد لله سبحانه في جميع الحركات والسكنات. ولأجل هذا انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الخلق وانحازوا إلى قلل الجبال وآثروا التوحش عن الخلق لطلب الأنس بالله عزّ وجل فتركوا لله عزّ وجل اللذات الحاضرة وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعاً في الأخرة وأثنى الله عزّ وجل عليهم في كتابه فقال ﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ﴾ فلما اندرس ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشهوات وهجروا التجرد لعبادة الله عزّ وجلّ وفتروا عنه بعث الله عزّ وجلّ نبيه محمداً عني لإحياء طريق الأخرة وتجديد سنة المرسلين في سلوكها. فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه فقال وأبدل الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف»(٣) يعني الحج وسئل عني عن السائحين فقال: «هم الصائمون»(٤) فأنعم الله عزّ وجلّ على هذه الأمة بأن جعل الحج رهبانية لهم فشرف البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى. ونصبه مقصداً لعباده وجعل ما حواليه حرماً لبيته تفخيًا لأمره. وجعل عرفات كالميزاب على فناء حوضه: وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوّار من كل فح

<sup>(</sup>١) حديث عائشة «ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراقه دما. . الحديث، أخرجه الترمذي وحسنه ابن ماجه وضعفه ابن حبان وقال البخاري أنه مرسل ووصله ابن خزيمة

<sup>(</sup>٣) حديث ولكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فأبترواء أخرجه ابن ماجه وصححه البيهني من حديث زيد بن أرقم في حديث فيه وبكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة ووفي رواية للبيهتي وبكل قطرة حسنة، قال البخاري لا يصح وروى أبو الشيخ في كتاب الضحايا من حديث علي وأما إنها يجاه بها يوم القيامة بلحومها ودمائها حتى توضع في ميزانك، يقولها لفاطمة.

<sup>(</sup>٣) حديث وسئل عن الرهبانية والسياحة فقال: بدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف، أخرجه أبو داود من حديث أي أمامة وأن رجلا قال يا رسول الله الذن لي في السياحة فقال إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله، رواه الطبراني بلفظ وإن لكل أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد في سبيل الله ولكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الرباطفي نحر العدو، وللبيهقي في الشعب من حديث أنس ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله، وكلاهما ضعيف والترمذي وحسنه والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث أبي هريرة وأن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف».

<sup>(</sup>٤) حديث وسئل عن السائحين فقال هم الصائمون، أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة وقال المحفوظ عن عبيد بن عمير عن عمر مرسلاً

عميق ومن كل أوب سحيق شعثاً غبراً متواضعين لرب البيت ومستكينين له خضوعاً لجلاله واستكانة لعزته. مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم وأتم في إذعانهم وأنقيادهم. ولذلك وظف عليهم فيها أعمالًا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول كرمى الجمار بالأحجار، والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية. فإن الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل. والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدوّ الله وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل. والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عزّ وجلّ بأفعال هي هيئة التواضع وللنفوس أنس بتعظيم الله عزّ وجلّ . فأما ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس للطبع فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد وقصد الإمتثال للأمر من حيث إنه أمر واجب الاتباع فقط. وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه فإن كل ما أدرك العقل معناه؛ مال الطبع إليه ميلًا ما. فيكون ذلك الميل معيناً للأمر وباعثاً معه على الفعل فلا يكاد يننهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال ﷺ في الحج على الخصوص « لبيك بحجة حقاً تعبداً ورقاً»(١) ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها. وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم وأن يكون زمامها بيد الشرع فيترددون في أعمالهم على سنن الإنقياد وعلى مقتضى الاستبعاد. وكان ما لا يهتدى إلى معانية أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق. وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات. وهذا القدر كاف في تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى.

وأما الشوق: فإنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأنّ البيت بيت الله عزّ وجلّ وأنه وضع على مثال حضرة الملوك فقاصده قاصد إلى الله عزّ وجلّ وزائر له وأن من قصد البيت في الدنيا جدير بأن لا يضيع زيارته فيرزق مقصود الزيارة في ميعاده المضروب له وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار، من حيث إن العين القاصرة الفانية في دار الدنيا لا تتهيأ لقبول نور النظر إلى وجه الله عزّ وجلّ ولا تطيق احتماله ولا تستعد للاكتحال به لقصورها، وأنها إن أمدّت في الدار الآخرة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغير والفناء استعدت للنظر والإبصار ولكنها بقصد البيت والنظر إليه تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم. فالشوق إلى لقاء الله عزّ وجلّ يشوقه إلى أسباب اللقاء لا محالة، هذا مع أن المحب مشتاق إلى كل ماله إلى محبوبه إضافة والبيت مضاف إلى الله عزّ وجلّ فبالحري أن يشتاق إليه لمجرد هذه الإضافة فضلاً عن الطلب لنيل ما وعد عليه من الثواب الجزيل.

وأما العزم: فليعلم أنه بعزمه قاصداً إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجهاً إلى زيارة بيت الله عزّ وجلّ. وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب البيت وليعلم أنه عزم على أمر رفيع شأنه خطير أمره وإن من طلب عظيمًا خاطر بعظيم. وليجعل عزمه خالصاً لوجه الله سبحانه بعيداً عن شوائب الرياء والسمعة «وليتحقق أنه لا بقبل من قصده وعمله إلا الخالص وإنّ من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الله وحرمه والمقصود غيره. فليصحح مع نفسه العزم وتصحيحه بإخلاصه وإخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء وسمعة فليحذر أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

وأما قطع العلائق: فمعناه رد المظالم والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصي فكل مظلمة علاقة وكل علاقة مثل غريم حاضر متعلق بتلابيبه ينادي عليه ويقول؛ إلى أين تتوجه أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره في منزلك هذا ومستهين به ومهمل له؟ أو لا تستحي أن تقدم عليه قدوم العبد العاصي فيردك ولا يقبلك فإن كنت راغباً في قبول زيارتك فنفذ أوامره ورد المظالم وتب إليه أولاً من جميع المعاصي واقطع علاقة قلبك

<sup>(</sup>١) حديث «لبيك بحجة حقاً تعبداً ورقاً» تقدم في الزكاة.

عن الإلتفات إلى ما وراءك لتكون متوجهاً بوجه قلبك كها أنك متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك. فإن لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك أوّلًا إلا النصب والشقاء وآخراً إلا الطرد والرد. وليقطع العلائق عن وطنه قطع من انقطع عنه وقدّر أن لا يعود إليه وليكتب وصيته لأولاده وأهله فإن المسافر وماله لعلى خطر إلا من وقاه الله سبحانه. وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الأخرة فإنّ ذلك بين يديه على القرب وما يتقدمه من هذا السفر طمع في تيسير ذلك السفر فهو المستقر وإليه المصير. فلا ينبغي أن يغفل عن ذلك السفر عند الاستعداد بهذا السفر.

وأما الزاد: فليطلبه من موضع حلال وإذا أحس من نفسه الحرص على استكثاره وطلب ما يبقى منه على طول السفر ولا يتغير ولا يفسد قبل بلوغ المقصد فليتذكر أنّ سفر الآخرة أطول من هذا السفر، وأنّ زاده التقوى وأن ما عداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت ويخونه فلا يبقى معه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أوّل منازل السفر فيبقى وقت الحاجة متحيراً محتاجاً لا حيلة له. فليحذر أن تكون أعماله التي هي زاده إلى الآخرة لا تصحبه بعد الموت بل يفسدها شوائب الرباء وكدورات التقصير.

وأما الراحلة: إذا أحضرها فليشكر الله بقلبه على تسخير الله عزّ وجلّ له الدواب لتحمل عنه الأذى وتخفف عنه المشقة. وليتذكر عنده المركب الذي يركبه إلى دار الآخرة وهي الجنازة التي يحمل عليها. فإنّ أمر الحج من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب لأن يكون زاداً له لذلك السفر على ذلك المركب؟ فها أقرب ذلك منه. وما يدريه لعل الموت قريب ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه للجمل. وركوب الجنازة مقطوع به وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه فكيف يحتاط في أسباب السفر المشكوك فيه ويستظهر في زاده وراحلته ويهمل أمر السفر المستيقن؟

وأما شراء ثوبي الإحرام: فليتذكر عنده الكفن ولفه فيه فإنه سيرتدي ويتزر بثوبي الإحرام عند القرب من بيت الله عزّ وجلّ ملفوفاً في ثياب الكفن لا محالة. فكما لا يمت الله عزّ وجلّ ملفوفاً في ثياب الكفن لا محالة. فكما لا يلقى بيت الله عزّ وجلّ إلا مخالفاً عادته في الزي والهيئة فلا يلقى الله عزّ وجلّ بعد الموت إلا في زي مخالف لزي الدنيا. وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس فيه مخيط كها في الكفن.

وأما الخروج من البلد: فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجهاً إلى الله عزّ وجلّ في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا. فليحضر في قلبه أنه ماذا يريد وأين يتوجه وزيارة من يقصد؟ وأنه متوجه إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له الذين نودوا فأجابوا وشوقوا فاشتاقوا واستنهضوا فنهضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وأقبلوا على بيت الله عزّ وجلّ الذي فخم أمره وعظم شأنه ورفع قدره تسلياً بلقاء البيت عن لقاء رب البيت إلى أن يرزقوا منتهى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم. وليحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول لا إدلالاً بأعماله في الارتحال ومفارقة الأهل والمال ولكن ثقة بفضل الله عزّ وجلّ ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار بيته. وليرج أنه إن لم يصل إليه وأدركته المنية في الطريق لقي الله عزّ وجلّ وافداً إليه إذ قال جل جلاله ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ﴾.

وأما دخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات: فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينها من الأهوال والمطالبات. وليتذكر من هول قطاع الطريق هول سؤال منكر ونكير ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه وما فيه من الأفاعي والحيات ومن انفراده عن أهله وأقاربه وحشة القبر وكربته ووحدته. وليكن في هذه المخاوف في أعماله وأقواله متزوّداً لمخاوف القبر.

وأما الإحرام والتلبية من الميقات. فليعلم أن معناه إجابة نداء الله عزّ وجلّ فارج أن تكون مقبولًا واخش أن يقال لك لا لبيك ولا سعديك فكن بين الرجاء والخوف متردداً وعن حولك وقوتك متبرئاً وعلى فضل الله عزّ وجلّ وكرمه متكلًا. فإن وقت التلبية هو بداية الأمر وهي محل الخطر. قال سفيان بن عيينة؛ حج

علي بن الحسين رضي الله عنهما فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي فقيل له: لم لا تلبي؟ فقال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبي غشى عليه ووقع عن راحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه وقال أحمد بن أبي الحواري: كنت مع أبي سليمان الداراني رضي الله عنه حين أراد الإحرام فلم يلب حتى سرنا ميلًا فأخذته الغشية ثم أفاق وقال: يا أحمد إن الله سبحانه أوحي إلى موسى عليه السلام مر ظلمة بني إسرائيل أن يقلوا من ذكري فإني أذكر من ذكرني منهم باللعنة. ويحك يا أحمد بلغني أن من حج من غير حلة ثم لبي قال الله عزّ وجلّ لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك فها نأمن أن يقال لنا ذلك. وليتذكر الملبي عند رفع الصوت بالتلبية في الميقات إجابته لنداء الله عزّ وجلَّ إذ قال ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بَالْحَجِ ﴾ ونداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه؛ ومنقسمين إلى مقرّبين وممقوتين. ومقبولين ومردودين ومترددين في أوّل الأمر بين الخوف والرجاء تردد الحاج في الميقات حيث لا يدرون أيتيسر لهم إتمام الحج وقبوله أم لا؟

وأما دخول مكة: فليتذكر عندها أنه قد انتهى إلى حرم الله تعالى آمناً وليرج عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله عزّ وجلّ وليخش أن لا يكون أهلًا للقرب فيكون بدخوله الحرم خائباً ومستحقاً للمقت. وليكن رجاؤه في جميع الأوقات غالباً فالكرم عميم والرب رحيم وشرف البيت عظيم وحق الزائر مرعي وذمام المستجير اللائذ غير مضيع.

وأما وقوع البصر على البيت: فينبغي أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب ويقدّر كأنه مشاهد لرب البيت لشدّة تعظيمه إياه. وارج أن يرزقك الله تعالى النظر إلى وجهه الكريم كها رزقك الله النظر إلى بيته العظيم. واشكر الله تعالى على تبليغه إياك هذه الرتبة وإلحاقه إياك بزمرة الوافدين عليه. واذكر عند ذلك انصباب الناس في القيامة إلى جهة الجنة آملين لدخولها كافة ثم انقسامهم إلى مأذونين في الدخول ومصروفين انقسام الحاج إلى مقبولين ومردودين. ولا تغفل عن تذكر أمور الآخرة في شيء مما تراه فإن كل أحوال الحاج دليل على أحوال الآخرة.

وأما الطواف بالبيت: فاعلم أنه صلاة فأحضر في قلبك فيه من التعظيم والخوف والرجاء والمحبة ما فصلناه في كتاب الصلاة. واعلم أنك بالطواف متشبه بالملائكة المقرّبين الحافين **حول** العرش الطائفين حوله. ولا تظنن أن المقصود طواف جسمك بالبيت بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لا تبتدىء الذكر إلا منه ولا تختم إلا به كها تبتدىء الطواف من البيت وتختم بالبيت. واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القلب بحضرة الربوبية. وأن البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصرة وهي عالم الملكوت، كما أن البدن مثال ظاهر في عالم السُهادة للقلب الذي لا يشاهد بالبصر وهو في عالم الغيب. وأن عالم الملك والشهادة مدركة إلى عالم الغيب والملكوت لمن فتح الله له الباب وإلى هذه الموازنة وقعت الإشارة بأن البيت المعمور في السموات بإزاء الكعبة. فإن طواف الملائكة به كطواف الأنس بهذا البيت. ولما قصرت رتبة أكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف أمروا بالتشبه بهم بحسب الإمكان ووعدوا بأن من تشبه بقوم فهو منهم(١) والذي يقدر على مثل ذلك الطواف هو الذي يقال إن الكعبة تزوره وتطوف به على ما رآه بعض المكاشفين لبعض أولياء الله سبحانة وتعالى.

وأما الاستلام: فاعتقد عنده أنك مبايع لله عزّ وجلّ على طاعته فصمم عزيمتك على الوفاء ببيعتك فمن غدر في المبايعة استحق المقت. وقد روى ابن عباس رضي الله عِنه عن رسول الله ﷺ أنه قال «الحجر الأسود يمين الله عزَّ وجلَّ في الأرض يصافح بها خلقه كما يصافح الرجل أخاه<sup>(٢)</sup>».

وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم: فلتكن نيتك في الالتزام طلب القرب حباً وشوقاً للبيت

<sup>(</sup>١) حديث «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بشند صحيح (٢) حديث ابن عباس «الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه. . . الحديث» تفدم في العلم من حديث عبد الله بن عمرو.

ولرب البيت وتبركاً بالمماسة ورجاء للتحصن عن النار في كل جزء من بدنك لا في البيت. ولتكن نيتك في التعلق بالستر لحاج في طلب المغفرة وسؤال الأمان كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه المتضرع إليه في عفوه عنه المظهر له أنه لا ملجأ له منه إلا إليه ولا مفزع له إلا كرمه وعفوه وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن في المستقبل.

وأما السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت: فإنه يضاهي تردد العبد بفناء دار الملك جائياً وذاهباً مرة بعد أخرى إظهاراً للخلوص في الحدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة، كالذي دخل على الملك وخرج وهو لايدري ما الذي يقضي به الملك في حقه من قبول أو رد؟ فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى يرجو أن يرحم في الثانية إن لم يرحم في الأولى. وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الميزان في عرصات القيامة وليمثل الصفا بكفة الحسنات والمروة بكفة السيئات. وليتذكر تردده بين الكفتين ناظراً إلى الرجحان والنقصان متردداً بين العذاب والغفران.

وأما الوقوف بعرفة: فاذكر \_ بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات واتباع الفرق أثمتهم في الترددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيراً بسيرهم \_ عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والأثمة واقتفاء كل أمة نبيها وطمعهم في شفاعتهم وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول. وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والإبتهال إلى الله عز وجل فتحشر في زمرة الفائزين المرحومين وحقق رجاءك بالإجابة فالموقف شريف والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض. ولا ينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأوتاد وطبقة من الصالحين وأرباب القلوب. فإذا اجتمعت همهم وتجردت للضراعة والإبتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو السياء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة فلا تظنن أنه يخيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم. ولذلك قيل: إن من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر له. وكأن اجتماع الهمم والإستظهار بمجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من الأقطار البلاد هو سر الحج وغاية مقصودة فلا طريق الهمم والإستظهار بمجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من الأقطار البلاد هو سر الحج وغاية مقصودة فلا طريق المسترار رحمة الله سبحانه مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد.

وأما رمي الجمار: فاقصد به الانقياد للأمر إظهاراً للرق والعبودية وانتهاضاً لمجرد الإمتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه. ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عزّ وجلّ أن يرميه بالحجارة طرداً له وقطعاً لأمله. فإن خطر لك: أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان؟ فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به؟ فاطرده عن نفسك بالجدّ والتشمير في الرمي فيه برغم أنف الشيطان. واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيمًا له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه.

وأما ذبح الهدي: فاعلم أنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الإمتثال فأكمل الهدي وارج أن يعتق الله بكل جزء منه جزءاً منك من النار(١) فهكذا ورد الوعد. فكلما كان الهدي أكبر وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أعم.

وأما زيارة المدينة: فإذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله عزّ وجلّ لنبيه ﷺ وجعل إليها هجرته وأنها داره التي شرع فيها فرائض ربه عزّ وجلّ وسنته وجاهد عدوه وأظهر بها دينه إلى أن

<sup>(</sup>١) حديث «آنه يعتق بكل جزء من الاضحية جزءاً من المضحي من النار» لم أقف له على أصل وفي كتاب الضحايا لابي الشيخ من حديث أبي سعيد «فإن ذلك بأول قطرة نقطر من دمها أن يغفر لك ما تقدم من ذنوبك» بقوله لفاطمة رضي الله عنها وإسناده ضعيف.

توفاه الله عزَّ وجلَّ. ثم جعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعده رضى الله عنهها. ثم مثل في نفسك مواقع أقدام رسول الله ﷺ عند تردداته فيها وأنه ما من موضع قدم تطؤه إلا وهو موضع أقدامه العزيزة فلا تضع قدمك عليه إلا عن سكينة ووجل. وتذكر مشيه وتخطيه في سككها وتصور خشوعه وسكينته في المشي وما استودع الله سبحانه قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره مع ذكره تعالى حتى قرنه بذكر نفسه وإحباطه عمل من هتك حرمته ولو برفع صوته فوق صوته. ثم تذكر ما من الله تعالى به على الذين أدركوا صحبته وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه وأعظم تأسفك على ما فاتك من صحبته وصحبة أصحابه رضي الله عنهم. ثم اذكر أنك قد فاتتك رؤيته في الدنيا وأنك من رؤيته في الآخرة على خطر. وأنك ربما لا تراه إلا بحسرة وقد حيل سنك وبين قبوله إياك بسوء عملك كها قال ﷺ (يرفع الله إلى اقواماً فيقولون يا محمد فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول بعداً وسحقاً(١) ، فإن تركت حرمة شريعته ولو في دقيقة من الدقائق فلا تأمن أن يحال بينك وبينه بعدولك عن محجته. وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لا يحول الله تعالى بينك وبينه بعد أن رزقك الإيمان وأشخصك من وطنك لأجل زيارته من غير تجارة ولاحظ في دنيا بل لمحض حبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى آثاره وإلى حائط قبره؛ إذ سمحت نفسك بالسفر بمجرد ذلك لما فاتتك رؤيته فيا أجدرك بأن ينظر الله تعالى إليك بعين الرحمة. فإذا بلغت المسجد فاذكر أنها العرصة التي اختارها الله سبحانه لنبيه ﷺ ولأول المسلمين وأفضلهم عصابة. وأن فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت في تلك العرصة. وأنها جمعت أفضل خلق الله حياً وميتاً فليعظم أملك في الله سبحانه أن يرحمك بدخولك إياه فادخله خاشعاً معظيًا. وما أجدر هذا المكان بأن يستدعى الخشوع من قلب كل مؤمن كما حكى عن أبي سليمان أنه قال: حج أويس القرني رضي الله عنه ودخل المدينة فلما وقف على باب المسجد قيل له: هذا قبر النبي ﷺ فغشى عليه. فلما أفاق قال: أخرجوني فليس يلذ لي بلد فيه محمد ﷺ مدفون.

وأما زيارة رسول الله ﷺ; فينبغي أن تقف بين يديه كها وصفنا وتزوره ميتاً كها تزوره حياً ولا تقرب من قبره إلا كها كنت تقرّب من شخصه الكريم لو كان حياً. وكها كنت ترى الحرمة في أن لا تمس شخصه ولا تقبله بل تقف من بعد ماثلاً بين يديه فكذلك فافعل فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود. واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وأنه يبلغه سلامك وصلاتك: فمثل صورته الكريمة في خيالك موضوعاً في اللحد بإزائك وأحضر عظيم رتبته في قلبك فقد روي عنه هذان الله تعالى وكل بقبره ملكاً يبلغه سلام من سلم عليه من أمته (٢) هذا في حق من لم يحضر قبره فكيف بمن فارق الوطن وقطع البوادي شوقاً إلى لقائه واكتفى بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاته مشاهدة غرّته الكريمة؟ وقد قال هد من صلى علي مرة واحدة لقائه واكتفى بمشاهدة المنبول عليه بلسانه فكيف بالحضور لزيارته ببدنه؟ ثم اثت منبر الرسول وسلى الله عشراً (٣) ، فهذا جزاؤه في الصلاة عليه بلسانه فكيف بالحضور لزيارته ببدنه؟ ثم اثت منبر الرسول رضي الله عنهم وهو هي يحثهم على طاعة الله عزّ وجلّ بخطبته وسل الله عزّ وجلّ أن لا يفرّق في القيامة بينك وبينه فهذه وظيفة القلب في أعمال الحج. فإذا فرغ منها كلها فينبغي أن يلزم قلبه الحزن والهم والحوف وأنه وبينه فهذه وظيفة القلب في أعمال الحج. فإذا فرغ منها كلها فينبغي أن يلزم قلبه الحزن والهم والحوف وأنه وأعماله فإن صادف قلبه قد ازداد تجافياً عن دار الغرور وانصرافاً إلى دار الأنس بالله تعالى ووجد أعماله قل اتزنت بميزان الشرع فليثق بالقبول فإن الله تعالى لا يقبل إلا من أحبه؛ ومن أحبه تولاه وأظهر عليه آثار مجته وكف عنه سطوة عدوه إبليس لعنه الله. فإذا ظهر ذلك عليه دل على القبول، وإن كان الأمر بخلافه فيوشك

<sup>(</sup>١) حديث ويرفع إلى أقوام فيقولون يا مخمد يا محمد فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول بعدا وسحقاً، متفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس وغيرهما دون قوله ويا محمد يا محمدي

<sup>(</sup>٧) حديث دإن الله وكل بقيره ﷺ ملكاً يبلغه سلام من سلم عليه من أمته؛ أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن مسعود بلفظ وإن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام؛

<sup>(</sup>٣) حديث ومن صبلي علي وأحدة صلى الله علَّيه عشراً، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو.

أن يكون حظه من سفره: العناء والتعب نعوذبالله سبحانه وتعالى من ذلك.

تم كتاب: أسرار الحج. يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب. آداب تلاوة القرآن.

# كتاب آداب تلاوة القرآن بسئمالله الرَّمن الرَّحيم

الحمد لله الذي أمتن على عباده بنبيه المرسل و النه المنزل و الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمد وحتى اتسع على أهل الأفكار طريق الإعتبار بما فيه من القصص والأخبار. واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فيه من الأحكام. وفرّق بين الحلال والحرام فهو الضياء والنور وبه النجاة من الغرور وفيه شفاء لما في الصدور. ومن خالفه من الجبابرة قصمه الله ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى وهو المحيط بالقليل والكثير والصغير والكبير. لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد ولا يخلقه عند أهل التلاوة كثرة الترديد هو الذي أرشد الأولين والأخرين ولما سمعه الجنّ لم يلبثوا أن ولوا إلى قومهم منذرين وفقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً في فكل من آمن به فقد وفق ومن قال به فقد صدق ومن تمسك به فقد هدي ومن عمل به فقد فاز وقال تعالى وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون في ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته مع القيام بآدابه وشروطه والمحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة والأداب الظاهرة. وذلك لا بد من بيانه وتفصيله وتنكشف مقاصده في أربعة أبواب: (الباب الأول) في فضل القرآن وأهله. (الباب الثاني) في آداب التلاوة في الظاهر. (الباب الثالث) في فهم القرآن وتفسيره بالرأي وغيره.

## الباب الأول: في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته فضيلة القرآن

قال ﷺ (من قرأ القرآن ثم رأى أن أحداً أوي أفضل مما أوي فقد استصغر ما عظمه الله تعالى(١) » وقال ﷺ (لو وقال ﷺ (ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره(٢) » وقال ﷺ (إن الله كان القرآن في إهاب ما مسته النار(٣) » وقال ﷺ (أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن(٤) » وقال ﷺ أيضاً (إن الله عزّ وجلّ قرأ طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبي لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبي لألسنة تنطق بهذا(٥) » وقال ﷺ (خيركم من تعلم القرآن وعلمه(٢) » هذا، وطوبي لأجواف تحمل هذا، وطوبي لألسنة تنطق بهذا(٥) » وقال ﷺ (خيركم من تعلم القرآن وعلمه(٢) » وقال ﷺ (يقول الله تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين(٢) » وقال ﷺ (ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب حتى كتاب آداب الباب الأول

<sup>(</sup>١) حديث «من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله؛ أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث دما من شفيع أعظم منزلة عند الله من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره، رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلا وللطبراني من حديث ابن مسعود دالقرآن شافع مشفع، ولمسلم من حديث أبي أمامة القرؤ و القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه،

<sup>(</sup>٣) حديث دلو كان القرآن في إهاب ما مسته النار، آخرجه الطبراني وابن حبان في الضعفاء من حديث سهل بن سعد ولأحمد والدارمي والطبراني من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعة ورواه ابن عدي والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث عصمة ابن مالك بإسناد ضعف

<sup>(</sup>٤) حديث وأفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن، أخرجه أبو نعيم في فضائل الفرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس وإسنادهما ضعيف

<sup>(</sup>٥) حديث وإن الله عز وجل قرأ طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألف عام . . الحديث، أخرجه الدارمي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف

<sup>(</sup>٦) حديث وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري من حديث عثمان بن عفان

<sup>(</sup>٧) حديث «يقول الله من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته ثواب الشاكرين، أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد دمن شغله القرآن عن ذكري أو مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وقال حسن غريب ورواه ابن شاهين بلفظ المصنف

يفرغ ما بين الناس: رجل قرأ القرآن إبتغاء وجه الله عزّ وجلّ رجل أمُّ به قوماً وهم به رضوان (١)، وقال ﷺ « أهل القرآن أهل الله وخاصته (٢) » وقال ﷺ « إنّ القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد فقيل يا رسول الله وما جلاؤ ها؟ فقال: تلاوة القرآن وذكر الموت (٣) » وقال ﷺ « لله أشدٌ أذناً إلى قارىء القرآن من صاحب القينة إلى قينته (؛) ، الأثار: قال أبو أمامة الباهلي: إقرؤا القرآن ولا تغرّنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبًا هو وعاء للقرآن. وقال ابن مسعود: إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم الأوَّلين والأخرين. وقال أيضاً اقرؤواالقرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف منه عشر حسنات أما إني لا أقول: الحرف ألم ولكنَّ الألف حرف واللام حرف والميم حرف. وقال أيضاً: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فإن كان يجب القرآن ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله على وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله سبحانه ورسوله على وقال عمرو بن العاص: كل آية في القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم وقال أيضاً: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوَّة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. وقال أبوهريرة: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين، وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عزَّ وجلَّ؛ ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين. وقال أحمد ابن حنبل: رأيت الله عزَّ وجلَّ في المنام فقلت: يا رب ما أفضل ما تقرّب به المتقرّبون إليك؟ قال: بكلامي يا أحمد، قال قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. وقال محمد بن كعب القرظى: إذا سمع الناس القرآن من الله عزّ وجلّ يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قط. وقال الفضيل بن عياض: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له إلى أحد حاجة ولا إلى الخلفاء فمن دونهم فينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. وقال أيضاً حامل القرآن حامل راية الإسلام فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من يلغو تعظيمًا لحق القرآن. وقال سفيان الثوري: إذا قرأ الرجل القرآن قبل الملك بين عينيه. وقال عمرو بن ميمون: من نشر مصحفاً حين يصلي الصبح فقرأ منه مائة آية رفع الله عزّ وجلّ له مثل عمل جميع أهل الدنيا. ويروى أن خالد بن عقبة جاء إلى رسول الله ﷺ وقال إقرأ علي القرآن فقرأ عليه ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ﴾ الآية فقال له أعد فأعاد فقال: ﴿ وَاللَّهُ إِنْ لَهُ لَحُلَّاوَةً وَإِنْ عَلَيْهِ لَطَّلَّاوَةً وَإِنْ أَسْفَلُهُ لَمُفْدَق وَإِنْ أَعْلَاهُ لَمُثْمَرُ وَمَا يَقُولُ هَذَا بشر(٥) ، وقال الحسن والله ما دون القرآن من غني ولا بعده من فاقة. وقال الفضيل: من قرأ خاتمة سورة الحشر حين يصبح ثم مات من يومه ختم له بطابع الشهداء ومن قرأها حين يمسى ثم مات من ليلته ختم له بطابع الشهداء وقال القاسم بن عبد الرحمن: قلت لبعض النساك ما ههنا أحد نستأنس به فمد يده إلى المصحف ووضعه على حجره وقال: هذا. وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه: ثلاث يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم؛ السواك والصيام وقراءة القرآن.

## في ذم تلاوة الغافلين

قال أنس بن مالك: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه: وقال ميسرة: الغريب هو القرآن في جوف الفاجر وقال أبو سليمان الداراني: الزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصون الله عزّ وجلّ منهم إلى عبدة الأوثان

(٢)حديث وأهل القرآن أهل الله وخاصته، أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم من حديث أنس باسناد حسن

(٤) حديث «لله أشد أذنا إلى قارىء القرآن من صاحب القينة إلى قينته» أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه نمن حديث فضالة بن عسد.

<sup>(</sup>١) حديث وثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك. . الحديث، تقدم في الصلاة

<sup>(</sup>٣) حَدَيث وإنَّ هَذَهُ القَلْوبِ تَصَدَّا كَمَا يَصَدَا الحَدَيد قَبَلَ مَا جَلَاؤُ هَا قَالَ تَلاوة القرآن وذكر الموت، أخرَجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف

<sup>(</sup>٥) حديث «إن خالد بن عقبة جاء إلى رسول الله ﷺ وقال اقرأ علي القرآن فقرأ عليه ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ﴾ فقال: أعد فأعاد فقال: إن له الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاء لمثمر وما يقول هذا بشر» ذكره ابن عبد البر في الإستيعاب بغير إسناده ورواه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بسند جيد إلا أنه قال «الوليد بن المغيرة» بدل «خالد بن عقبة» وكذا ذكره ابن إسحق في السيرة بنحوه

حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن. وقال بعض العلماء: إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلط ثم عاد فقرأ قيل له: مالك ولكلامي. وقال ابن الرماح: ندمت على استظهاري القرآن لأنه بلغني أن أصحاب القرآن يسألون عما يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة. وقال ابن مسعود، ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يفرطون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغى لحامل القرآن أن يكون مستكيناً لينا ولا ينبغي له أن يكون جافياً ولا ممارياً ولا صياحاً ولا صخاباً ولا حديداً. وقال ﷺ « أكثر منافقي هذه الأمة قرّاؤها(١) » وقال ﷺ « أقرإ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرؤ ه(٢) » وقال ﷺ « ما آمن بالقرآن من استحل محارمه(٣) » وقال بعض السلف: إن العبد ليفتتح سورة فتصلى عليه الملائكة حتى يفرغ منها، وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها، فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: إذا أحل حلالها وحرّم حرامها صلت عليه وإلا لعنته. وقال بعض العلماء: إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم يقول ﴿ ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ وهو ظالم نفسه ﴿ ألا لعنة الله على الكاذبين ﴾ وهو منهم. وقال الحسن: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل جملًا فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله، وإن من كان قبلكيم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وقال ابن مسعود أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملًا إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفاً وقد أسقط العمل به. وفي حديث ابن عمر وحديث جندب رضي الله عنهما: لقد عشنا دهراً طويلًا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد ﷺ فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم لقد رأيت رجالًا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل(عَ) وقد ورد في التوراة: يا عبدي أما تستحى مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشى فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرؤه وتتدبره حرفاً حرفاً حتى لا يفوتك شيء منه، وهذا كتابي أنزلته إليك أنظر كم فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟ يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغى إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أو مأت إليه أن كف وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك؟

### الباب الثاني: في ظاهر آداب التلاوة وهي عشرة

(الأوّل) في حال القارىء: وهو أن يكون على الوضوء واقفاً على هيئة الأدب والسكون إما قائبًا وإما جالساً. مستقبل القبلة مطرقاً رأسه غير متربع ولا متكىء ولا جالس على هيئة التكبر. ويكون جلوسه وحده كجلوسه بين يدي أستاذه. وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائبًا وأن يكون في المسجد فذلك من أفضل الأعمال. فإن قرأ على غير وضوء وكان مضطجعاً في الفراش فله أيضاً فضل ولكنه دون ذلك. قال الله تعالى: ﴿ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ﴾ فأثنى على الكل ولكن قدم القيام في الذكر ثم القعود ثم الذكر مضطجعاً. قال علي رضي الله عنه من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة قدم القيام في الذكر حمن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف خسون حسنة. ومن قرأه في غير صلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنة. ومن قرأه على غير وضوء فعشر حسنات. وما كان من القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب، قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: إنّ كثرة السجود بالنهار وإنّ طول

<sup>(</sup>١)حديث «أكثر منافقي أمتي قراژ ها، أخرجه أحمد من حديث عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وفيهما ابن لهيعة

<sup>(</sup>٧) حديث داقراً القرآنُ ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرؤه، أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، اخرجه الترمذي من حديث صهيب وقال ليس إسناده بالقوي.

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عمر وحديث جندب ولقد عشنا دهرا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. . الحديث، تقدما في العلم

القيام بالليل أفضل (الثاني) في مقدار القراءة: وللقراء عادات مختلفة في الإستكثار والإختصار فمنهم من يختم القرآن في اليوم والليلة مرة وبعضهم مرتين وانتهى بعضهم إلى ثلاث ومنهم من يختم في الشهر مرة وأولى ما يرجع إليه في التقديرات قول رسول الله ﷺ: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه»(١) وذلك لأن الزيادة عليه تمنعه الترتيل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ـ لما سمعت رجلًا يهذر القرآن هذراً ـ «إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت، وأمر النبي على عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن يختم القرآن في كل سبع(٢) وكذلك كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن في كل جمعة كعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم. ففي الختم أربع درجات: الختم في يوم وليلة وقد كرهه جماعة والختم في كل شهر كل يوم جزء من ثلاثين جزءاً ـ وكأنه مبالغة في الإقتصار كما أن الأول مبالغة في الإستكثار ـ وبينهما درجتان معتدلتان إحداهما في الأسبوع مرة والثانية في الأسبوع مرتين تقريباً من الثلاث. والأحب أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، ويجعل ختمه بالنهار يوم الإثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمه بالليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أوّل النهار وأوّل الليل بختمته. فإن الملائكة عليهم السلام تصلي عليه إن كانت ختمته ليلًا حتى يصبح وإن كان نهاراً حتى يمسي فتشمل بركتهما جميع الليل والنهار. والتفصيل في مقدار القراءة أنه إن كان من العابدين السالكين طريق العمل فلا ينبغي أن ينقص عن ختمتين في الأسبوع. وإن كان من السالكين بأعمال القلب وضروب الفكر أو من المشتغلين بنشر العلم فلا بأس أن يقتصر في الأسبوع على مرة. وإن كان نافذ الفكر في معاني القرآن فقد يكتفي في الشهر بمرة لكثرة حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل (الثالث) في وجه القسمة: أما من ختم في الأسبوع مرة فيقسم القرآن سبعة أحزاب فقد حزب الصحابة رضى الله عنهم القرآن أحزاباً (٣) فروي أن عثمان رضي الله عنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة، وليلة السبت بالأنعام إلى هود، وليلة الأحد بيوسف إلى مريم، وليلة الإثنين بطه إلى طسم، موسى وفرعون، وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى ص، وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن، ويختم ليلة الخميس. وابن مسعود كان يقسمه أقساما لا على هذا الترتيب وقيل أحزاب القرآن سبعة فالحزب الأول ثلاث سور والحزب الثاني خمس سور والحزب الثالث سبع سور والرابع تسع سور والخامس إحدى عشرة سورة والسادس ثلاث عشرة سورة والسابع المفصل من ق إلى آخره. فهكذًا حزبه الصحابة رضى الله عنهم وكانوا يقرؤونه كذلك. وفيه خبر عن رسول الله ﷺ وهذا قبل أن تعمل الأخماس والأعشار والأجزاء فها سوى هذا محدث (الرابع) في الكتابة: يستحب تحسين كتابة القرآن وتبيينه ولا بأس بالنقط والعلامات بالحمرة وغيرها فإنها تزيين وتبيين وصدّ عن الخطأ واللحن لمن يقرؤه. وقد كان الحسن وابن سيرين ينكرون الأخماس والعواشر والأجزاء. وروي عن الشعبي وإبراهيم كراهية النقط بالحمرة وأخذ الأجرة على ذلك، وكانوا يقولون جرَّدوا القرآن. والظنُّ بهؤلاء أنهم كرهوا فتح هذا الباب خوفاً من أن يؤدي إلى إحداث زيادات وحسمًا للباب وتشوّقاً إلى حراسة القرآن عما يطرّق إليه تغييراً. وإذا لم يؤد إلى محظور واستقر أمر الأمة فيه على ما يحصل به مزيد معرفة فلا بأس به. ولا يمنع من ذلك كونه محدثاً فكم من محدث حسن كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إنها من محدثات عمر رضي الله عنه وأنها بدعة حسنة. إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها. وبعضهم كان يقول. أقرأ في المصحف المنقوط ولا أنقطه بنفسي وقال الأوزاعي عن يميي بن أبي كثير: كان القرآن مجرّداً في المصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء وقالوا لا بأس به فإنه نور له. ثم أحدثوا بعده نقطاً كباراً عند منتهى الأي فقالوا:

الباب الثاني

<sup>(</sup>١) حديث «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو وصححه الترمذي

<sup>(</sup>٧)حديث وأمر رسول الله ﷺ عبد الله بن عمرو أن يختم القرآن في كل أسبوع، متفق عليه من حديثه

<sup>(</sup>٣) حديث وتحزيب القرآن على سبعة أجزاء، أخرجه ابن ماجه من حديث أوس بن حذيفة في حديث فيه وطرأ على حزبي من القرآن، قال أوس فسألت أصحاب رسول الله 雞 كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. وفي رواية للطبراني فسألنا أصحاب رسول الله 難 يجزىء القرآن؟ فقالوا: كان يجزئه ثلاثا. فذكره مرفوعا وإسناده

لا بأس به يعرف به رأس الآية. ثم أحدثوًا بعد ذلك الخواتم والفواتح. قال أبو بكر الهذلي سألت الحسن عن تنقيط المصاحف بالأحمر فقال: وما تنقيطها؟ قلت: يعربون الكلمة بالعربية قال: أما إعراب القرآن فلا بأس به وقال خالد الحذاء: دخلت على ابن سيرين فرأيته يقرأ في مصحف منقوط وقد كان يكره النقط. وقيل: إنَّ الحجاج هو الذي أحدث ذلك وأحضر القراء حتى عدّوا كلمات القرآن وحروفه وسووا أجزاءه وقسموه إلى ثلاثين جزءاً وإلى أقسام أخر. (الخامس) الترتيل: هو المستحب في هيئة القرآن لأنا سنبين أنَّ المقصود من القراءة التفكر والترتيل معين عليه. ولذلك نعتت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله ﷺ فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً (١) وقال ابن عباس رضى الله عنه: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إِنِّي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. وقال أيضاً: لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلِّي من أن أقرأ البقرة وآل عمران تهذيراً. وسئل مجاهد عن رجلين دخلا في الصلاة فكان قيامهما واحداً إلا أنّ أحدهما قرأ البقرة فقط والآخر القرآن كله فقال. هما في الأجر سواء. وأعلم أن الترتيل مستحب لا لمجرّد التدبر فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له في القراءة أيضاً الترتيل والتؤدة لأنَّ ذلك أقرب إلى التوقير والإحترام وأشدّ تأثيراً في القلب من الهذرمة والإستعجال (السادس) البكاء: البكاء مستحب مع القراءة قال رسول الله ﷺ : «أتلوا القرآن وأبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا»(٢) وقال ﷺ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن »(٣) وقال صالح المرّي: قرأت القرآن على رسول الله ﷺ في المنام فقال لي يا صالح هذه القراءة فأين البكاء؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهها: إذا قرأتم سجدة سبحان؛ فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه وإنما طريق تكلف البكاء أن يحضر قلبه الحزن فمن الحزن ينشأ البكاء قال ﷺ: «إنَّ القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا»(٤) ووجه إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود. ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي. فإن لم يحضره حزن وبكاء كها يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء فإنّ ذلك أعظم المصائب. (السابع) أن يراعي حق الآيات: فإذا مر بآية سجدة سجد، وكذلك إذا سمع من غيره سجدة سجد إذا سجد التالي، ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة. وفي القرآن أربع عشرة سجدة. وفي الحج سجدتان وليس في ص سجدة وأقله أن يسجد بوضع جبهته على الأرض وأكمله أن يكبر فيسجد ويدعو في سجوده بما يليق بالآية التي قرأها مثل أن يقرأ قوله تعالى: ﴿ خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ﴾ فيقول «اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك، المسبحين بحمدك،وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك أو على أوليائك، وإذا قرأ قوله تعالى: ﴿ وَيُحْرُّونَ للأذقانَ يبكون ويزيدهم خشوعاً ﴾ فيقول: «اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك، وكذلك كل سجدة، ويشترط في هذه السجدة شروط الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن من الحدث والخبث. ومن لم يكن على طهارة عند السماع فإذا تطهر يسجد، وقد قيل في كمالها أن يكبر رافعاً يديه لتحريمه ثم يكبر للهوي للسجود ثم ميكبر للإرتفاع ثم يسلم. وزاد زائدون التشهد ولا أصل لهذا إلا القياس على سجود الصلاة وهو بعيد فإنه ورد الأمر في السجود فليتبع فيه الأمر وتكبيرة الهوي أقرب للبداية وما عدا ذلك ففيه بعد. ثم المأموم ينبغي أن يسجد عند سجود الإمام ولا يسجد لتلاوة نفسه إذا كان مأموماً (الثامن) أن يقول في مبتدأ قراءته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ﴿ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ﴾ وليقرأ: قل أعوذ برب الناس وسورة الحمد لله وليقل عند فراغه من القراءة: − صدق الله تعالى وبلغ رسول الله ﷺ اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الحي القيوم. وفي أثناء القراءة إذا مر بآية تسبيح سبح وكبر، وإذا مر بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر، وإن مرّ

<sup>(</sup>١) حديث ونعتت أم سلمة قراءة النبي ﷺ فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفاء أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح (٧) حديث واتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء أخرجه ابن ماجه من حديث سعد ابن أبي وقاص بإسناد جيد

<sup>(</sup>٣) حديث دليس منا من لم يتغن بالقرآن، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة

<sup>(\$)</sup> حديث «إن القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فتحازنوا» أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر بسند ضعيف.

بمرجَّو سأل وإن مرَّ بمخوف استعاذ. يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه فيقول: سبحان الله نعوذ بالله اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا. قال حذيفة: صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فابتدأ سورة البقرة فكان لا يمرّ بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استعاذ ولا بآية تنزيه إلا سبح(١)، فإذا فرغ قال ما كان يقول صلوات الله وسلامه عند ختم القرآن: «اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجـة يا رب العالمين»(٢) (التاسع) في الجهر بالقراءة: ولا شك في أنه لا بدّ أن يجهر به إلى حدّ يسمع نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولا بدّ من صوت فأقله ما يسمع نفسه فإن لم يسمع نفسه لم تصح صلاته. فأما الجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه ومكروه على وجه آخر. ويدل على استحباب الإسرار ما روي أنه ﷺ قال: «فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية» وفي لفظ آخر: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسر بالصدقة»(٣) وفي الخبر العام: «يفضل عمل السر على عمل العلانية سبعين ضعفاً»(٤) وكذلك قوله ﷺ: «خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي(٥)» وفي الخبر «لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة بين المغرب والعشاء»(٦) وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة في مسجد رسول الله ﷺ عمر ابن عبد العزيز يجهر بالقراءة في صلاته وكان حسن الصوت فقال لغلامه: إذهب إلى هذا المصلي فمره أن يخفض من صوته، فقال الغلام؛ إنَّ المسجد ليس لنا وللرجل فيه نصيب، فرفع سعيد صوته وقال: يا أيها المصلى إن كنت تريد الله عزّ وجل بصلاتك فاخفض صوتك وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً، فسكت عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته فلما سلم أخذ نعليه وانصرف وهو يومئذِ أمير المدينة. ويدل على استحباب الجهر ما روي أن النبي ﷺ سمع جماعة من أصحابه يجهرون في صلاة الليل فصوّب ذلك(٧) وقد قال ﷺ: «إذا قام أحدكم من الليل يصلى فليجهر بالقراءة فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون قراءته ويصلون بصلاته» (^) ومر ﷺ بثلاثة من أصحابه رضى الله عنهم مختلفي الأحوال فمر على أبي بكر رضى الله عنه وهو يخافت فسأله عن ذلك فقال: إن الذي أناجيه هو يسمعني. ومر على عمر رضي الله عنه وهو يجهر فسأله عن ذلك فقال: أوقظ الوسنان وأزجر الشيطان. ومر على بلال وهو يقرأ آياً من هذه السورة وآياً من هذه السورة فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب. فقال ﷺ: كلكم قد أحسن وأصاب(٩). فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل في حق من يخاف ذلك على نفسه فإن لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوّش الوقت على مصل آخر فالجهر أفضل لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته أيضاً تتعلق بغيره فالخير المتعدى أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف

<sup>(</sup>١) حديث حذيفة «كان لا يمر بآية عذاب إلا تعوذ ولا بآية رحمة إلا سأل ولا بآية تنزيه إلا سبح، أخرجه مسلم مع اختلاف لفظ

<sup>(</sup>٢) حديث «كان رسول الله ﷺ يقول عند ختم الفرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين» رواه أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجاني في فضائل القرآن وأبو بكر بن الضحاك في الشمائل كلاهما من طريق أبي ذر الهروي من رواية داود بن قيس معضلا

<sup>(</sup>٣) حديث «فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية» قال وفي لفظ آخر «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث عقبة بن عامر باللفظ الثاني

 <sup>(</sup>٤) حديث «يفضل عمل السر على عمل العلانية بسبعين ضعفا» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث عائشة

<sup>(</sup>o) حديث «خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي» أخرجه أحمد وابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص

<sup>(</sup>٢) حديث «لا يجهر بعضكم على بعض في القرآءة بين المغرب والعشاء» رواه أبو داود من حديث البياضي دون قوله «بين المغرب والعشاء» والبيهقي في الشعب من حديث على «قبل العشاء وبعدها» وفيه الحارث الأعزر وهو ضعيف

<sup>(</sup>٧) حديث «أنه سمع جماعة من الصحابة يجهرون في صلاة الليل فصوب ذلك» ففي الصحيحين من حديث عائشة «أن رجلا قائم من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن فقال رسول الله ﷺ رحم الله فلانا... الحديث» ومن حديث أبي موسى قال «قال رسول الله ﷺ لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة.. الحديث» ومن حديث أيضا «إنما أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن.. الحديث»

 <sup>(</sup>٨) حديث الأذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بقراءته فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون إلى قراءته ويصلون بصلاته وواه بنحوه بزيادة فيه أبو بكر البزار ونصر المقدسي في المواعظ وأبو شجاع من حديث معاذ بن جبل وهو حديث منكر منقطع.

<sup>(</sup>٩) حديث «مروره ﷺ بأي بكر وهُو يُخافت وبعمر وهو بجهر وببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. . . الحديث، تقدم في الصلاة

إليه سمعه، ولأنه يطرد النوم في رفع الصوت ولأنه يزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله، ولأنه يرجو بجهره تيقظ نائم فيكون هو سبب إحيائه، ولأنه قد يراه بطال غافل فينشط بسبب نشاطه ويشتاق إلى الخدمة فمتي حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر وبكثرة النيات تزكو أعمال الأبرار وتتضاعف أجورهم فإن كان في العمل الواحد عشر نيات كان فيه عشر أجور. ولهذا نقول قراءة القرآن في المصاحف أفضل إذ يزيد في العمل النظر وتأمل المصحف وحمله فيزيد الأجر بسببه. وقد قيل الختمة في المصحف بسبع لأن النظر في المصحف أيضاً عبادة. وخرق عثمان رضي الله عنه مصحفين لكثرة قراءته منهما فكان كثير من الصحابة يقرؤون في المصاحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رضي الله عنه في السحر وبين يديه مصحف فقال له الشافعي: شغلكم الفكر عن القرآن إني لأصلى العتمة وأضع المصحف بين يدي فها أطبقه حتى أصبح (العاشر) تحسين القراءة وترتيلها بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط يغير النظم فذلك سنة قال ﷺ: «زينوا القرآن بأصواتكم»(١) وقال عليه السلام: «ما أذن الله لشيء إذنه لحسن الصوت بالقرآن»(٢)وقالﷺ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» فقيل أراد به الإستغناء وقيل أراد به الترنم وترديد الألحان به وهو أقرب عند أهل اللغة. وروى «أن رسول الله ﷺ كان ليلة ينتظر عائشة رضي الله عنها فأبطأت عليه فقال ﷺ: ما حبسك قالت: يا رسول الله كنت أستمع قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتاً منه، فقام ﷺ حتى استمع إليه طويلًا ثم رجع فقال ﷺ: هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتى مثله»(٣) واستمع ﷺ أيضاً ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فوقفوا طويلًا ثم قال ﷺ: «من أراد أن يقرأ القرآن غضاً طِرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»(٤) وقال ﷺ لابن مسعود: «إقرأ علَّى فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال ﷺ: «إني أحب أن أسمعه من غيري»فكان يقرأ وعينا رسول الله ﷺ تفيضان» (°) واستمع ﷺ إلى قراءة أبي موسى فقال: «لقد أوتي هذا من مزامير آل داود» فبلغ ذلك أبا موسى فقال: يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً (٦) ورأى هيثم القارىء رسول الله علي في المنام قال: فقال لي أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك قلت نعم قال جزاك الله خيراً. وفي الخبر. كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن وقد كان عمر يقول لأبي موسى رضى الله عنها: ذكرنا ربنا فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط فيقال يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة فيقول: أو لسنا في صلاة؟ إشارة إلى قوله عزّ وجل: ﴿ ولذكر الله أكبر ﴾ وقال ﷺ: «من استمع إلى آية من كتاب الله عزّ وجل كانت له نوراً يوم القيامة»(∀) وفي الخبر: كتب له عشر حسنات. ومهما عظم أجر الإستماع وكان التالي هو السبب فيه كان شريكاً في الأجر إلا أن يكون قصده الرياء والتصنع.

(٥) حديث «أنه قال لابن مسعود: اقرأ فقال يا رسول الله أقرأو عليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيري... الحديث، متفق عليه من حديث ابن مسعود.

(٣)حديث «استمع إلى قراءةٍ أبي موسى فقال لقد أوق هذا من مزاميز آل داود» متفق عليه من حديث أبي موسى .

<sup>(</sup>١) حديث «زينوا القرآن بأصواتكم» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث البراء بن عازب

<sup>(</sup>٣) حديث «مَا أَذَنَ الله لشيءُ إذنه لحسنُ الصوّت بالقرآن» متفقَ عليه من حديث أبي هريرة بلفظ «ما أذن الله لشيء مَا أذن لنبي يتغنى بالقرآن» زاد مسلم «لنبي حسن الصوت» وفي رواية له «كإذقه لنبي يتغنى بالقرآن».

<sup>(</sup>٣) حديث «كان ينتظر عائشة فأبطأت عليه فقال ما حبسك قالت يا رسول الله كنت أسمع قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتاً منه فقام ﷺ حتى استمع إليه طويلا ثم رجع فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله» أخرجه أبو داود من حديث عائشة ورجال إسناده ثقات.

<sup>(</sup>٤) حديث «استمع ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر فوقفوا طويلًا ثم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كها أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى من حديث عمر والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود «أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله ﷺ قال من أحب أن يقرأ القرآن... الحديث، قال الترمذي حسن صحيح

<sup>(</sup>٧)حديث «من استمع إلى آية من كتاب له نورا يوم القيامة» وفي الخبر «كتب له عشر حسنات» أخرجه احمد من حديث أبي هريرة «من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة» وفيه ضعف وانقطاع.

### الباب الثالث: في أعمال الباطن في التلاوة وهي عشرة

فهم أصل الكلام. ثم التعظيم. ثم حضور القلب. ثم التدبر. ثم التفهم. ثم التخلي عن موانع الفهم. ثم التخصيص. ثم التأثر. ثم الترقي. ثم التبري. (فالأول) فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه. فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قديمة قائمة بذاته إلى إفهام خلقه؟ وكيف تجلت لهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات هي صفات البشر إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عزّ وجل إلا بوسيلة صفات نفسه. ولولا استتار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى ولتلاشى ما بينها من عظمة سلطانه وسبحات نوره. ولولا تثبيت الله عزّ وجل لموسى عليه السلام لما أطاق لسماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادىء تجليه حيث صار دكاً. ولا يمكن تفهيم عظمة الكلام إلا بأمثلة على حدّ فهم الخلق. ولهذا عبر بعض العارفين عنه فقال: إن كل حرف من كلام الله عزّ وجل في اللوح المحفوظ أعظم من جبل قاف وإن الملائكة عليهم السلام لو اجتمعت على الحرف الواحد أن يقلوه ما أطاقوه حتى يأتي إسرافيل عليه السلام وهو ملك اللوح فيرفعه فيقله بإذن الله عزّ وجل ورحمته لا بقوّته وطاقته ولكن الله عزّ وجل طوّقه ذلك واستعمله به، ولقد تألق بعض الحكهاء في التعبير عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام مع علوّ درجته إلى فهم الإنسان وتثبيته مع قصور رتبته وضرب له مثلًا لم يقصر فيه؛ وذلك أنه دعا بعض الملوك حكيم إلى شريعة الأنبياء عليهم السلام فسأله الملك عن أمور فأجاب بما لا يحتمله فهمه؛ فقال الملك: أرأيت ما تأتى به الأنبياء إذا ادعت أنه ليس بكلام الناس وأنه كلام الله عزّ وجل فكيف يطيق الناس حمله؟ فقال الحكيم: إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا بعض الدواب والطير ما يريدون من تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها ورأوا الدواب يقصر تمييزها عن فهم كلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع حسنه وتزيينه وبديع نظمه، فنزلوا إلى درجة تمييز البهائم وأوصلوا مقاصدهم إلى بواطن البهائم بأصوات يضعونها لائقة بهم من النقر والصفير والأصوات القريبة من أصواتها لكي يطيقوا حملها. وكذلك الناس يعجزون عن حمل كلام الله عزّ وجل بكنهه وكمال صفاته. فصاروا بما تراجعوا بينهم من الأصوات التي سمعوا بها الحكمة كصوت النقر والصفير الذي سمعت به الدواب من الناس. ولم يمنع ذلك من معاني الحكمة المخبوءة في تلك الصفات من أن أشرف الكلام أي الأصوات لشرفها وعظم لتعظيمها، فكان الصوت للحكمة جسداً ومسكناً والحكمة للصوت نفساً وروحاً. فكما أن أجساد البشر تكرم وتعز لمكان الروح فكذلك أصوات الكلام تشرف للحكمة التي فيها. والكلام على المنزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان نافذ الحكم في الحق والباطل. وهو القاضي العدل والشاهد المرتضى يأمر وينهي. ولا طاقة للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة كما لا يستطيع الظل أن يقوم قدام شعاع الشمس ولا طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمة كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس، ولكنهم ينالون من ضوء عين الشمس ما تحيا به أبصارهم ويستدلون به على حواثجهم فقط. فالكلام كالملك المحجوب الغائب وجهه النافذ أمره وكالشمس العزيزة الظاهرة مكنون عنصرها وكالنجوم الزاهرة التي قد يهتدي بها من لا يقف على سيرها فهو مفتاح الخزائن النفيسة وشراب الحياة الذي من شرب منه لم يمت ودواء الأسقام الذي من سقي منه لم يسقم. فهذا الذي ذكره الحكيم نبذة من تفهيم معنى الكلام والزيادة عليه لا تليق بعلم المعاملة فينبغي أن يقتصر عليه. (الثاني) التعظيم للمتكلم: فالقارىء عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر وإن في تلاوة كلام الله عزّ وجل غاية الخطر فإنه تعالى قال: ﴿ لا يمسه إلا المطهرون ﴾ وكما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهراً، فباطن معناه أيضاً بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهراً عن كل رجس ومستنيراً بنور التعظيم والتوقير. وكها لا يصلح لمس جلد المصحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب. ولمثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف غشي عليه ويقول: هو كلام ربي هو كلام ربي؟ فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم ولن تحضره عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته

وجلاله وأفعاله. فإذا حضر بباله العرش والكرسي والسمُوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والدواب والأشجار، وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد، وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته وبين نقمته وسطوته إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله، وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي وهذا غاية العظمة والتعالي. فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام (الثالث) حضور القلب وترك حديث النفس: قيل في تفسير (يا يحيى خذ الكتاب بقوّة) أي بجد واجتهاد وأخذه بالجد أن يكون متجرداً له عند قراءته منصرف الهمة إليه عن غيره، وقيل لبعضهم: إذا قرأت القرآن تحدّث نفسك بشيء؟ فقال أو شيء أحب إلّي من القرآن حتى أحدّث به نفسي! وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية وهذه الصفة تتولد عما قبلها من التعظيم فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه. ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلًا له فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره وهو في منتزه ومتفرج والذي يتفرّج في المنتزهات لا يتفكر في غيرها؟ فقد قيل إن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياضاً وخانات فالميمات ميادين القرآن والراءات بساتين القرآن والحاءات مقاصيره والمسبحات عرائس القرآن والحاميمات ديابيج القرآن والمفصل رياضه والخانات ما سوى ذلك فإذا دخل القارىء الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه في الرياض وسكن غرف الخانات استغرقه ذلك وشغله عها سواه فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره. (الرابع) التدبر: وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره. والمقصود من القراءة التدبر, ولذلك سنّ فيه الترتيل لأن الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن. قال على رضى الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها. وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام. فإنه لو بقى في تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآية أخرى كان مسيئاً مثل من يشتغل بالتعجب من كلمة واحدة ممن يناجيه عن فهم بقية كلامه. وكذلك إن كان في تسبيح الركوع وهو متفكر في آية قرأها إمامه فهذا وسواس. فقد روي عن عامر بن عبد قيس أنه قال: الوسواس يعتريني في الصلاة، فقيل: في أمر الدنيا؟ فقال: لأن تختلف فيّ الأسنة أحب إلّي من ذلك، ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عزّ وجل. وإني كيف أنصرف، فعدّ ذلك وسواها وهو كذلك فإنه يشغله عن فهم ما هو فيه والشيطان لا يقدر على مثله إلا بأن يشغله بمهم ديني ولكن يمنعه به عن الأفضل. ولما ذكر ذلك للحسن قال إن كنتم صادقين عنه فها اصطنع الله ذلك عندنا. ويروى: «أنه ﷺ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة»(١) وإنما رددها ﷺ لتدبره في معانيها. وعن أبي ذر قال: «قام رسول الله ﷺ بنا ليلة فقام بآية يرددها، وهي: ﴿ إِن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ﴾(٢) الآية. وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية: ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات ﴾ الآية. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية: ﴿ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ﴾ وقال بعضهم: إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر. وكان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعدّ لها ثواباً، وحكى عن أبي سليمان الداراني أنه قال: إني لأتلو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. وعن بعض السلف أنه بقى في سورة هود ستة أشهر يكرّرها ولا يفرغ من التدبر فيها. وقال بعض العارفين: لي في كل جمعة ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة ولي ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد. وذلك بحسب درجات تدبره وتفتيشه. وكان هذا أيضاً يقول: أقمت نفسى مقام الأجراء فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة. (الخامس) التفهم: وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عزّ وجل. وذكر أفعاله. وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام. وذكر أحوال المكذبين لهم وأنهم كيف

الباب الثالث

<sup>(</sup>١) حديث وأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة» رواه أبو ذر الهروي في معجمه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف (٢) حديث أبي ذر وقام رسول الله ﷺ فينا ليلة بآية يرددها وهي وإن تعذبها فإنهم عبادك، أخرجه النسائي ول ماجه بسند صحيح.

أهلكوا، وذكر أوامره وزواجره، وذكر الجنة والنار.

أما صفات الله عزّ وجل فكقوله تعالى ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ وكقوله تعالى ﴿ الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ﴾ فليتأمل معاني هذه الأسهاء والصفات لينكشف له أسرارها فتحتها معان مدفونة لا تنكشف إلا للموفقين: وإليه أشار على رضي الله عنه بقوله ما أسر إلى رسول الله عنياً كتمه عن الناس إلا أن يؤتي الله عزّ وجل عبداً فهما في كتابه فليكن حريصاً على طلب ذلك الفهم(١) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأولين والأخرين فليثور القرآن. وأعظم علوم القرآن تحت أسهاء الله عزّ وجل وصفاته إذ لم يدرك أكثر الخلق منها إلا أموراً لائقة بإفهامهم ولم يعثروا على أغوارها.

وأما أفعاله تعالى فكذكره خلق السموات والأرض وغيرها. فليفهم التالي منها صفات الله عز وجل وجلاله إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته. فينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل، فمن عرف الحق رآه في كل شيء إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه وله فهو الكل على التحقيق. ومن لا يراه في كل ما يراه فكأنه ما عرفه. ومن عرفه عرف أن كل شيء ما خلا الله باطل وأن كل شيء هالك إلا وجهه؛ لأنه سيبطل في ثاني الحال؛ بل هو الآن باطل إن اعتبر ذاته من حيث هو إلا أن يعتبر وجوده من حيث إنه موجود بالله عز وجل وبقدرته فيكون له بطريق التبعية ثبات وبطريق الإستقلال بطلان محض «وهذا مبدأ من مبادىء علم المكاشفة: ولهذا ينبغي إذا قرأ التالي قوله عز وجل: ﴿ أفرأيتم ما تحرثون \_ أفرأيتم ما تمنون \_ أفرأيتم المنار التي تورون ﴾ فلا يقصر نظره على الماء والنار والحرث والمني بل يتأمل في المني وهو نطفة متشابهة الأجزاء ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد والقلب وغيرها ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب خصيم مبين ﴾ فيتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى عجب العجائب وهو الصفة التي منها صدرت هذه الأعاجيب فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصانع.

وأما أحوال الأنبياء عليهم السلام: فإذا سمع منها أنهم كيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم. فليفهم منه صفة الإستغناء لله عزّ وجل عن الرسل والمرسل إليهم وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤثر في ملكه شيئاً. وإذا سمع نصرتهم في آخر الأمر فليفهم قدرة الله عزّ وجل وإرادته لنصرة الحق.

وأما أحوال المكذبين؛ كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته وليكن حظه منه الإعتبار في نفسه وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر بما أمهال فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية: وكذلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ما في القرآن فلا يمكن استقصاء ما يفهم منه لأنّ ذلك لا نهاية له وإنما لكل عبد بقدر رزقه، فلا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين: ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً ﴾ ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب. فالغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق التفهيم لينفتح بابه فأما الإستقصاء فلا مطمع فيه. ومن لم يكن له فهم ما في القرآن ولو في أدني الدرجات دخل في قوله تعالى: ﴿ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع

<sup>(</sup>١) حديث على «ما أسر إلى رسول الله ﷺ شيئاً كتمه عن الناس إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في كتابه، أخرجه النسائي من رواية أبن جحيفة قال «سألنا علياً فقلنا هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابة .. الحديث، وهو عند البخاري بلفظ «هل عندكم من رسول الله ﷺ ما ليس في القرآن، وفي رواية «وقال مرة ما ليس عند الناس، ولابي داود والنسائي «فقلنا هل عهد إليك رسول الله ﷺ شيئاً لم يعهده إلى الناس؟ قال: لا إلا ما في كتابي هذا .. الحديث، ولم يذكر «الفهم في القرآن».

الله على قلوبهم ﴾ والطابع هي الموانع التي سنذكرها في موانع الفهم. وقد قيل: لا يكون المريد مريداً حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف منه النقصان من المزيد ويستغني بالمولى عن العبيد (السادس) التخلي عن موانع الفهم فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن قال ﷺ: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت»(١) ومعاني القرآن من جملة الملكوت وكل ما غاب عن الحواس ولم يدرك إلا بنور البصيرة فهو من الملكوت. وحجب الفهم أربعة؛ أولها: أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها، وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عزّ وجل فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من نحرجه. فهذا يكون تأمله مقصوراً على مخارج الحروف فأنّ تنكشف له المعان؟ وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعاً لمثل هذا التلبيس. ثانيها؛ أن يكون مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الإتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة. فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار نظره موقوفاً على مسموعه، فإن لمع برق على بعد وبدا له معني من المعاني التي تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك، فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مثله. ولمثل هذا قالت الصوفية: إن العلم حجاب وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إليهم. فأما العلم الحقيقي الذي هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة فكيف يكون حجاباً وهو منتهي المطلب؟ وهذا التقليد قد يكون باطلًا فيكون مانعاً كمن يعتقد في الإستواء على العرش التمكن والإستقرار فإن خطر له مثلاً في القدّوس أنه المقدس عن كل ما يجوز على خلقه لم يمكنه تقليده من أن يستقر ذلك في نفسه. ولو استقر في نفسه لانجر إلى كشف ثان وثالث ولتواصل. ولكن يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطِره لمناقضته تقليده الباطل. وقد يكون حقاً ويكون أيضاً مانعاً من الفهم والكشف لأن الحق الذي كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله مبدأ ظاهر وغور باطن وجمود الطبع على الظاهر يمنع من الوصول إلى الغور الباطن ـ كما ذكرناه في الفرق بين العلم الظاهر والباطن في كتاب قواعد العقائد ـ ثالثها: أن يكون مصراً على ذنب أو متصفاً بكبر أو مبتلي في الجملة بهوى في الدنيا مطاع فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، وهو كالخبث على المرآة فيمنع جلية الحق من أن يتجلى فيه وهو أعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون. وكلما كـانت الشهوات أشدَّ تراكمًا كانت معاني الكلام أشد احتجاباً وكلها خف عن القلب أثقال الدنيا قرب تجلى المعني فيه . فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة. والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة ولذلك قال ﷺ: ﴿إذا عظمت أمتى الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرموا بركة الوحي»(٢) قال الفضيل: يعني حرموا فهم القرآن. وقد شرط الله عزّ وجل الإنابة في الفهم والتذكير فقال تعالى: ﴿ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ وقال عز وجل: ﴿ وَمَا يَتَذَكُّرُ إِلَّا مَنْ يَنْيُبُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ إنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُو الألبابِ ﴾ فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الأخرة فليس من ذوي الألباب ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب. رابعها: أن يكون قد قرأ تفسيراً ظاهراً واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي وأن من فسر القرآن بـرأيه فقـد تبـوأ مقعـده من النار فهـذا أيضاً من الحجب العظيمة. وسنبين معنى التفسير بالرأي في الباب الرابع وأن ذلك يناقض قول على رضى الله عنه إلا أن يؤتي الله عبداً فهمًا في القرآن. وأنه لو كان المعنى هو الظاهر المنقول لما اختلفت الناس فيه (السابع) التخصيص وهو أن يقدّر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن إن سمع أمرأ أو نهياً قدّر أنه المنهي والمأمور وإن سمع وعداً أو

<sup>(</sup>١) حديث دلولا أن الشياطين بحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت؛ تقدم في الصلاة

 <sup>(</sup>٢) حديث وإذا عظمت أمتي الدينار والدرهم نزع منها لهيبة الإسلام وإذا تركوا الأمر بالمعروف حرموا بركة الوحي، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف مفصلاً من حديث الفضل بن عياض قال: ذكر عن نبى الله ﷺ

وعيداً فكمثل ذلك، وإن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي ﷺ وأمته. ولذلك قال تعالى: ﴿ مَا نَتْبَتَ بِهِ فَوَادِكُ ﴾ فليقدّر العبد أن الله ثبت فؤاده بما يقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى. وكيف لا يقدّر هذا والقرآن ما أنزل على رسول الله ﷺ لرسول الله خاصة بل هو شفاء وهدى ورحمة ونور للعالمين؟ ولذلك أمر الله تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةُ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكَتَابِ وَالْحُكَمَةُ يَعْظُكُمْ بِهُ ﴾ وقال عزّ وجل: ﴿ لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴾ وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الأحاد فهذا القارىء الواحد مقصود فماله ولسائر الناس فليقدّر أنه المقصود قال الله تعالى: ﴿ وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ﴾ قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه؛ ولذلك قال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عزّ وجل بعهوده نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات. وكان مالك بن دينار يقول: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. وقال قتادة: لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان قال تعالى: ﴿ هُو شَفَاءُ وَرَحْمَةً لَلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالَمِينَ إِلَّا خَسَاراً ﴾ (الثامن) التأثر وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره. ومهما تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه فإن التضييق غالب على آيات القرآن فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقروناً بشروط يقصر العارف من نيلها كقوله عزّ وجل: ﴿ وإني لغفار ﴾ ثم أتبع ذلك بأربعة شروط (لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدي) وقوله تعالى: ﴿ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا َ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) ذكر أربعة شروط وحيث اقتصر ذكر شرطاً جامعاً فقال تعالى: ﴿ إِن رَحْمَةُ الله قريبُ مِن المحسنينِ) فالإحسان يجمع الكلُّ وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره. ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن. ولذلك قال الحسن: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته. وقال وهيب بن الورد نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئاً أرق للقلوب ولا أشدَ استجلاباً للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوّة فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت. وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح. وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعاً لجلاله واستشعاراً لعظمته. وعند ذكر الكفار ما يستحيل على الله عزّ وجل كذكرهم لله عزّ وجل ولداً وصاحبة يغض صوته وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالتهم. وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقاً إليها. وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفاً منها، ولما قال رسول الله ﷺ لابن مسعود«اقرأ علَّى»(١) قال: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت: ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ رأيت عينيه تذرفان بالدمع فقال لي: حسبك الآن، وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية. ولقد كان من الخائفين من خرّ مغشياً عليه عند آيات الوعيد. ومنهم من مات في سماع الأيات. فمثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكياً في كلامه. فإذا قال: ﴿ إِنِي أَخَافَ إِنْ عَصِيتَ رَبِي عذاب يوم عظيم ﴾ ولم يكن خائفاً كان حاكياً. وإذا قال: ﴿ عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ﴾ ولم يكن حاله التوكل والإنابة كان حاكياً. وإذا قال: ﴿ ولنصبرن على ما آذيتمونا ﴾ فليكن حاله الصبر أو العزيمة عليه

<sup>(</sup>١) حديث وأنه قال لابن مسعود إقرأ عليُّ . . . الحديث، تقدم في الباب قبله

حتى يجد حلاوة التلاوة. فإن لم يكن بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالَمِينَ ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ كَبِّر مَقَتًّ عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ﴾ وفي قوله عزّ وجل: ﴿ وهم في غفلة معرضون ﴾ وفي قوله: ﴿ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتَبُّ فَأُولَئِكُ هُمُ الظالمُونَ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات وكان داخلًا في معنى قوله عزّ وجل: ﴿ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ﴾ يعني التلاوة المجردة وقوله عزّ وجل: ﴿ وَكَأَيْنَ مِن آيَةً فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَمُّرُونَ عَلَيْهَا وَهُم عنها معرضونَ ﴾ لأن القرآن هو المبين لتلك الآيات في السمُوات والأرض، ومهما تجاوزها ولم يتأثر بها كان معرضاً عنها. ولذلك قيل: إن من لم يكن متصفأً بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى: مالك ولكلامي وأنت معرض عني دع عنك كلامي إن لم تتب إلِّي. ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثال من يكرر كتاب الملك في كل يوم مرات وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه؛ فلعله لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الإستهزاء واستحقاق المقت. ولذلك قال يوسف بن أسباط إني لأهم بقراءة القرآن فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فأعدل إلى التسبيح والاستغفار والمعرض عن العمل به أريد بقوله عز وجلَّ: ﴿ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلًا فبئس ما يشترون ﴾ ولذلك قال رسول الله ﷺ: «إقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه \_وفي بعضها \_ فإذا اختلفتم فقوموا عنه»(١) قال الله تعالى: ﴿ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ﴾ وقال 寒: «إن أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله تعالى»(٢) وقال ﷺ: «لا يسمع القرآن من أحد أشهى , ممن يخشى الله عزّ وجل» (٣) فالقرآن يراد لاستجلاب هذه الأحوال إلى القلب والعمل به؛ وإلا فالمؤنة في تحريك اللسان بحروفه خفيفة. ولذلك قال بعض القراء: قرأت القرآن على شيخ لي ثم رجعت لأقرأ ثانياً فانتهرني وقال جعلت القرآن عليّ عملًا اذهب فأقرأ على الله عزّ وجل. فأنظر بماذا يأمرك وبماذا ينهاك. وبهذا كان شغل الصحابة رضي الله عنهم في الأحوال والأعمال. فمات رسول الله ﷺ عن عشرين ألفاً من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلى ستة اختلف في إثنين منهم. وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين. وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم (٤) ولما جاء واحد ليتعلم القرآن فانتهى إلى قوله عز وجل: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَةَ خَيْراً يَرِهُ وَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةَ شُراً يَرِهُ ° قَالَ: يكفى هذا وانصرف. فقال ﷺ: «انصرف الرجل وهو فقيه. وإنما العزيز مثل تلك الحالة التي منّ الله عزّ وجل بها على قلب المؤمن عقيب

<sup>(</sup>١) حديث اقرؤاوا القرآن ما التلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم فاذا اختلفتم فلستم تقرؤ ونه وفي بعضها فاذا اختلفتم فقوموا عنه، متفق عليه من حديث جندب بن عبد الله البجلي في اللفظ الثاني دون قوله وولانت جلودكم،

<sup>(</sup>٧) حديث ﴿إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ صَوْتًا بِالقرآنِ الذِّي إذا سمعته يقَّرا رأيت أنه يخشى الله تعالى، أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث ولا يسمع القرآن من أحد أشهى عُن يخشى الله تعالى، رواه أبو عبد الله الحاكم فيها ذكره أبو القاسم الغافقي في كتب فضائل القرآن.

<sup>(</sup>٤) حديث دمات رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن عشرين ألفاً من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة -اختلف في النين منهم - وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم، قلت: قوله دمات عن عشرين ألفاء لعنه أراك بالمدينة وإلا فقد رويا عن أبي زرعه الرازي أنه قال: قبض عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة عن روي عنه وسمع منه النهى وأما من حفظ القرآن في عهده ففي الصحيحين من حديث أنس قال دجم القرآن على عهد رسول الله على أربعة -كلهم من الأنصار - أبي ابن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد، قلت: ومن أبو زيد؟ قال. أحد عمومتي، وزاد بن أبي شيبه كالمصنف من رواية الشعبي مرسلا وأبو اللدرداء وسعيد بن عبيد وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمو داستقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسام هولي أبي حديثة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، وروى ابن الأنباري بسنده إلى عمر قال دكان الفاضل من أصحاب رسول الله تي في صدر هده الأمة من يحفظ من القرآن السورة ونحوها. الحديث، وسنده صعيف وللترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة قال دبعث رسول الله تي بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل ما معه من القرآن فأبي على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا. وسورة البقرة فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال. الخم، قال: اذهب فأنت أميرهم. . الحديث،

<sup>(</sup>٥) حديث والرجل الذي جاء ليتعلم فانتهى إلى قوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) فقال بكفني هذا وانصرف، فقال النبي 選: انصرف الرجل وهو فقيه، أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو قال وأتى رجل رسول الله ﷺ إذا زلزلت حتى فرغ مها الله بن عمرو قال وأتى رجل رسول الله ﷺ وقال أقرئني يا رسول الله بن عمرو قال هال الله بن عمرو قال ماله بن عمرو قال ماله الله بن عمرو قال والله بن عمرو قال الله بن عمرو قال الله بن عمرو قال والله بن عمرو قال الله بن عمرو قال والله بن عمرو قال والله بن عمرو قال الله بن عمرو قال الله بن عمرو قال الله بن عمرو قال والله والله بن عمرو قال والله والله والله بن عمرو قال والله والله بن عمرو قال والله والله

فهم الآية. فأما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى. بل التالي باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو المراد بقوله تعالى: ﴿ ومن أعرض عن ذكرى فإنَّ له معيشة ضنكاً وُنحشره يوم القيامة أعمى ﴾ وبقوله عزَّ وجل: ﴿ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴾ أي تركتها ولم تنظر إليها ولم تعبأ بها فإن المقصر في الأمر يقال إنه نسي الأمر وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل وحظ العقل تفسير المعاني وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالإنزجار والإئتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. (التاسع) الترقي: وأعني به أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عزّ وجل لا من نفسه «فدرجات القراءة ثلاث، أدناها: أن يقدر العبد كأنه بِقرق وه على الله عزّ وجل واقفاً بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه، فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والإبتهال. الثانية: أن يشهد بقلبه كأن الله عزّ وجل يراه ويخاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم. الثالثة: أن يرى في الكلام المتكلم وفي الكلمات الصفات فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث إنه منعم عليه بل يكون مقصوراً لهم على المتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره. وهذه درجة المقربين وما قبله درجة أصحاب اليمين وما خرج عن هذا فهو درجات الغافلين. وعن الدرجة العليا أخبر جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه قال: والله لقد تجلى الله عزّ وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. وقال أيضاً وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خرّ مغشياً عليه فلما سَرّي عنه قيل له في ذلك فقال: ما زلت أردد الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته، ففي مثل هذه الدرجة تعظم الحلاوة ولذة المناجاة. ولذلك قال بعض الحكماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كأني أسمعه من رسول ﷺ يتلوه على أصحابه، ثم رفعت إلى مقام فوقه كنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله ﷺ، ثم جاء الله بمنزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من المتكلم به فعندها وجدت له لذة ونعيمًا لا أصبر عنه. وقال عثمان وحذيفة رضي الله عنهما: لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن، وإنما قالوا ذلك لأنها بالطهارة تترقى إلى مشاهدة المتكلم في الكلام. ولذلك قال ثابت البناني: كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة. وبمشاهدة المتكلم دون ما سواه يكون العبد ممتثلًا لقوله عزّ وجل: ﴿ ففروا إلى الله ﴾ ولقوله: ﴿ ولا تجعلوا مع الله إلمَّا آخر ﴾ فمن لم يره في كل شيء فقد رأى غيره وكل ما التفت إليه العبد سوى الله تعالى تضمن التفاته شيئاً من الشرك الخفي، بل التوحيد الخالص أن لا يرى في كل شيء إلا الله عزّ وجل. (العاشر) التبري: وأعني به أن يتبرأ من حوله وقوّته والالتفات إلى نفسه بين الرضا والتزكية. فإذا تلا آيات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك بل يشهد الموقنين والصديقين فيها ويتشوّف إلى أن يلحقه الله عزّ وجل بهم، وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه هناك وقدّر أنه المخاطب خوفاً وإشفاقاً. ولذلك كان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: اللهم إني أستغفرك لظلمي وكفري، فقيل له: هذا الظلم فها بال الكفر؟ فتلا قوله عزّ وجل: ﴿ إِنْ الإنسان لظلوم كفار ﴾ وقيل ليوسف بن أسباط: إذا قرأت القرآن بماذا تدعو، فقال: بماذا أدعوا أستغفر الله عزّ وجل من تقصيري سبعين مرة. فإذا رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة كان رؤيته سبب قربه. فإن من شهد البعد في القرب لطف به في الخوف حتى يسوفه الخوف إلى درجة أخرى في القرب وراءها. ومن شهد القرب في البعد مكربه بالأمن الذي يفضيه إلى درجة أخرى في البعد أسفل مما هو فيه. ومهما كان مشاهداً نفسه بعين الرضا صار محجوباً بنفسه، فإذا جاوز حدّ الإلتفات إلى نفسه ولم يشاهد إلا الله تعالى في قراءته كشف له سر الملكوت. قال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: وعد ابن ثوبان أخاًله أن يفطر عنده فأبطأ عليه حتى طلع الفجر فلقيه أخوه من الغد فقال له: وعدتني أنك تفطر عندي فأخلفت فقال لولا ميعادي معك ما أخبرتك بالذي حبسني عنك! إني لما صليت العتمة قلت. أو تر قبل أن أجيئك لأني لا آمن ما يحدث من

<sup>=</sup> فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهما أبداً ثم أدبر الرجل فقال رسول الله ﷺ: أفلح الرويجل أفلح الرويجل، ولأحمد والنسائي في الكبرى من حديث صعصعة عم الفرزدق أنه صاحب النصة فقال وحسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها».

الموت فلما كنت في الدعاء من الوتر رفعت إلي روضة خضراء فيها أنواع الزهر من الجنة فها زلت أنظر إليها حتى أصبحت. وهذه المكاشفات لا تكون إلا بعد التبري عن النفس وعدم الالتفات إليها وإلى هواها ثم تخصص هذه المكاشفات بحسب أحوال المكاشف فحيث يتلو آيات الرجاء ويغلب على حاله الإستبشار تنكشف له صورة الجنة فيشاهدها كأنه يراها عيانا وإن غلب عليه الخوف كوشف بالنار حتى يرى أنواع عذابها. وذلك لأن كلام الله عز وجل يشتمل على السهل اللطيف والشديد العسوف والمرجو والمخوف وذلك بحسب أوصافه، إذ منها الرحمة واللطف والإنتقام والبطش. فبحسب مشاهدة الكلمات والصفات يتقلب القلب في اختلاف الحالات وبحسب كل حالة منها يستعد للمكاشفة بأمر يناسب تلك الحالة ويقاربها؛ إذ يستحيل أن يكون حالة المستمع واحداً والمسموع مختلفاً إذ فيه كلام راض وكلام غضبان وكلام منعم وكلام منتقم وكلام جبار متكبر لا يبالي وكلام حنان متعطف لا يهمل.

# الباب الرابع: في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل

لعلك تقول: عظمت الأمر فيها سبق في فهم أسرار القرآن وما ينكشف لأرباب القلوب الزكية من معانيه فكيف يستحب ذلك وقد قال ﷺ « من فسر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار(١) »؟ وعن هذا شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصوّف من المقصرين المنسوبين إلى التصوّف في تأويل كلمات في القرآن على خلاف ما نقل عن ابن عباس وسائر المفسرين وذهبوا إلى أنه كفر فإنَّ صح ما قاله أهل التفسير فها معنى فهم القرآن سوى حفظ تفسيره؟ وإن لم يصح ذلك فما معنى قوله ﷺ « من فسر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار »؟ فاعلم أن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حدّ نفسه وهو مصيب في الإخبار عن نفسه، ولكنه مخطىء في الحكم يرد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده ومحطه بل الأخبار والآثارُ تدل على أن في معاني القرآن متسعاً لأرباب الفهم(٢) قال على رضى الله عنه: إلا أن يؤتى الله عبداً فهماً في القرآن. فإن لم يكن سوى الترجمة المنقولة فها ذلك الفهم؟ وقال ﷺ « إن للقرآن ظهراً وبطناً وحدًا ومطلعاً<sup>(٣)</sup>» ويروى أيضاً عن ابن مسعود موقوفاً عليه وهو من علماء التفسير. فها معنى الظهر والبطن والحد والمطلع؟ وقال على كرم الله وجهه: لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتحة الكتاب. فها معناه وتفسير ظاهرها في غاية الاقتصار؟ وقال أبو الدرداء. لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوهاً. وقد قال بعض العلماء؛ لكل آية ستون ألف فهم وما بقي من فهمها أكثر. وقال آخرون: القرآن يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم إذ كل كلمة علم. ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحدّ ومطلع. وترديد رسول الله ﷺ « بسم الله الرحمن الرحيم عشرين مرة (٤) » لا يكون إلا لتدبره باطن معانيها وإلا فترجمتها وتفسيرها ظاهر لا يحتاج مثله إلى تكرير. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: من أراد علم الأوّلين والأخرين فليتدبر القرآن. وذلك لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله عزّ وجلِّ وصفاته، وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته: وهذه العلوم لا نهاية لها، وفي القرآن إشارة إلى مجامعها. والمقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن. ومجرد ظاهرة التفسير لا يشير إلى ذلك، بل كل ما أشكل فيه على النظار واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها. فكيف يفي بذلك ترجمة ظاهرة وتفسيره؟ ولذلك قال ﷺ « اقرؤ وا القرآن والتمسوا غرائبه(٥) » وقال ﷺ في حديث عليّ كرم الله وجهه «والذي بعثني بالحق نبياً لتفترقن أممتي عن أصل دينها

<sup>(</sup>١) حديث دمن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، تقدم في الباب الثالث من العلم

<sup>(</sup>٢)حديث «الأخبار والأثار الدالة على أن في معاني القرآن متسعًا لأرباب الفهم، تقدّم قولُ علي في الباب «إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في كتابه».

<sup>(</sup>٣) حديث «إن القرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا» تقدم في قواعد العقائد

<sup>(</sup>٤) حديث «تكرير النبي ﷺ البسملة عشرين مرة، تقدم في الباب قبله.

<sup>(</sup>٥) حديث الرزوا القرآن والتمسوا غرائبه اخرجه ابن شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بلفظ وأعربوا العربية والمستده ضعيف

وجماعتها على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله عزّ وجلّ فإن فيه نبأ من كان قبلكم ونبأ ما يأتي بعدكم وحكم ما بينكم، من خالفه من الجبابرة قصمه الله عزّ وجلَّ ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله عزّ وجلّ وهو حبل الله المتين ونوره المبين وشفاؤه النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوّم ولا يزيغ فيستقيم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقه كثرة الترديد'(١)» الحديث وفي حديث حذيفة « لما أخبره رسول الله على بالإختلاف والفرقة بعده قال: فقلت يا رسول الله فماذا تأمرني أدركت ذلك؟ فقال: تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فهو المخرج من ذلك، قال: فأعدت عليه ذلك ثلاثاً، فقال ﷺ ثلاثاً. تعلم كتاب الله عزّ وجلّ واعمل بما فيه ففيه النجاة(٢)» وقال علي كرم الله وجهه: من فهم القرآن فسر به جمل العلم، أشاربه إلى أن القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَوْتُ الحَكُمَةُ فَقَدَ أُونَ خَيْراً كَثَيْراً ﴾ يعني الفهم في القرآن. وقال عزّ وجلّ ﴿ ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكمًا وعلمًا ﴾ سمى ما آتاهما علمًا وحكمًا وخصص ما انفرد به سليمان بالتفطن له باسم الفهم وجعله مقدماً على الحكم والعلم. فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن مجالًا رحباً ومتسعاً بالغاً وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهي الإدراك فيه. فأما قوله ﷺ: ﴿ من فسر القرآن برأيه ﴾ ونهيه عنه(٣) عِيْجُ وقول أبي بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سهاء تظلني إذا قلت في القرآن برأي؟ إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار والأثار في النهي عن تفسير القرآن بالرأي، فلا يخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الإستنباط والإستقلال بالفهم. أو المراد به أمراً آخر، وباطل قطعاً أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما يسمعه لوجوه (أحدها) أنه يشترط أن يكون ذلك مسموعاً من رسول الله على ومسنداً إليه وذلك مما لا يصادف إلا في بعض القرآن. فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم فينبغي أن لا يقبل ويقال هو تفسير بالرأي لأنهم لم يسمعوه من رسول الله ﷺ وكذا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. (والثاني) أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل مختلفة لايمكن الجمع بينها، وسماع جميعها من رسول الله ﷺ محال، ولو كان الواحد مسموعاً لرد الباقي «فتبين على القطع أن كل مفسر قال في المعنى بما ظهر له باستنباطه، حتى قالوا في الحروف التي في أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها فقيل: إن «الر» هي حروف من الرحمن، وقيل إن الألف الله واللام لطيف والراء رحيم وقيل غير ذلك. والجمع بين الكل غير بمكن فكيف يكون الكل مسموعاً؟ (والثالث) أنه ﷺ « دعا لابن عباس رضي الله عنه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل(٤)» «فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ومحفوظاً مثله فها معنى تخصيصه بذلك؟ (والرابع) أنه قال عزّ وجلّ ﴿ لعلمه الذي يستنبطونه منهم ﴾ فأثبت لأهل العلم استنباطاً ومعلوم أنه وراء السماع. وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال فبطل أن يشترط السماع في التأويل، وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحدّ عقله. وأما النهي فإنه ينزل على أحد وجهين، أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأوّل القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لأ يلوح له من القرآن ذلك المعنى. وهذا تارة يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد بالأية ذلك ولكن يلبس به على خصمه. وتارة يكون مع الجهل ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر برأيه أي رأيه هو الذي حمله على ذلك

<sup>(</sup>١) حديث على «والذي بعثني بالحق لتفترقن أمتي على أصل دينها وجماعتها على اثنتين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعو إلى النار فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله فإن فيه نبأ من كان قبلكم . . . الحديث، بطوله هو عند الترمذي دون ذكر افتراق الأمة بلفظ وألا إنها ستكون فتنة مضلة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم، فذكره مع اختلاف وقال غربب وإسناده مجهول.

المستنف فعلت من المعرب عليه ي رضوف المده وفقلت ما تأمرني أن أدركت ذلك؟ قال: تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. . الحديث، أخرجه أبو داود والنسائي في الكبري وفيه وتعلم كتاب الله واتبع ما فيه ـ ثلاث مرات ،»

<sup>(</sup>٣) حديث والنهي عن التفسير القرآن بالرأي، غريب.

<sup>(</sup>٤) حديث دعائه لابن عباس واللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تقدم في الباب الثاني من العلم

التفسير، ولولا رأيه لما كان يترحج عنده ذلك الوجه. وتارة قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلًا من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به كمن يدعو إلى الإستغفار بالأسحار فيستدل بقوله ﷺ «تسحروا فإن في السحور بركه(١)» ويزعم أن المراد به التسحر بالذكر وهو يعلم أن المراد به الأكل، وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال الله عزّ وجلُّ ﴿ اذْهَبِ إِلَى فَرَعُونَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ ويشير إلى قلبه ويوميء إلى أنه المراد بفرعون وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع وهو ممنوع. وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غير مرادة به. فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي. . ويكون المراد بالرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح والرأي يتناول الصحيح والفاسد والموافق للهوى قد يخصص باسم الرأي. والوجه الثاني أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيها يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير. فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي. فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أوَّلًا ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة، ونحن نرمز إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها ويعلم أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولًا. ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر. ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعى البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب. أو يدعى فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك. فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم. وما لا بد فيه من السماع فنون كثيرة: منها الإيجار بالحذف والإضمار كقوله تعالى ﴿ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ﴾ معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها، فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، ولم يدر أنهم بماذا ظلموا غيرهم أو أنفسهم. وقوله تعالى ﴿ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ﴾ أي حب العجل، فحذف الحب وقوله عزَّ وجلَّ ﴿ إِذاً لأَذْقِناكُ ضعف الحياة وضعف الممات ﴾ أي ضعف عذاب الأحياء وضعف عذاب الموتى فحذف العذاب، وأبدل الأحياء والموتى بذكر الحياة والموت وكل ذلك جائز في فصيح اللغة. وقوله تعالى ﴿ واسأل القرية التي كنا فيها والعبر التي أقبلنا فيها ﴾ أي أهل القرية وأهل العير فالأهل فيهما محذوف مضمر. وقوله عزّ وجلّ ﴿ ثقلت في السمُوات والأرض ﴾ معناه خفيت على أهل السمُوات والأرض والشيء إذا خفي ا ثقل فأبدل اللفظ به وأقيم في مقام (على) وأضمر الأهل وحذف. وقوله تعالى ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ أي شكر رزقكم وقوله عزّ وجلّ ﴿ آتنا ما وعدتنا على رسلك ﴾ أي على ألسنة رسلك فحذف الألسنة وقوله تعالى ﴿ إِنَا أَنزِلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرُ ﴾ أراد القرآن وما سبق له ذكر. وقال عزّ وجلّ ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ أراد الشمس وما سبق لها ذكر. وقوله تعالى ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ﴾ أي يقولون ما نعبدهم. وقوله عزّ وجلّ ﴿ فمال هؤلاء لا يكادون يفقهون حديثاً ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ معناه لا يفقهون حديثاً يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله فإن لم يرد هذا كان مناقضاً لقوله (قل كل من عند الله) وسبق إلى الفهم منه مذهب القدرية. ومنها المنقول المنقلب كقوله تعالى ﴿ وطور سينين ﴾ أي طور سيناء (سلام على إل ياسين) أي على الياس وقيل إدريس، لأن في حرف ابن مسعود (سلام على إدراسين) ومنها المكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر كقوله عزّ وجلَ ﴿ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن ﴾ معناه وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن وقوله عزّ وجلّ ﴿ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم ﴾ معناه: الذي استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا ومنها المقدم والمؤخر وهو مظنة الغلط كقوله عزّ وجلُّ ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى ﴾ معناه لولا الكلمة وأجل مسمى لكان لزاماً

<sup>(</sup>١) حديث «تسحروا فإن في السحور بركة» تقدم في الباب الثالث من العلم.

ولولاه لكان نصباً كاللزام وقوله تعالى ﴿ يسألونك كأنك حفى عنها ﴾ أي يسألونك عنها كأنك حفى بها وقوله عزُّ وجلُّ ﴿ لَمُم مَغْفُرةً ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ﴾ فهذا الكلام غير متصل وإنما هو عائد إلى قوله المسابق (قل الأنفال لله والرسول ـ كماأخرجك بك من بيتك بالحق) أي فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بخروجك وهم كارهون فاعترض بين الكلام الأمر بالتقوى وغيره ومن هذا النوع قوله عزّ وجلُّ ﴿ حِتَّى تَوْمَنُوا بِاللَّهُ وَحَدُهُ إِلَّا قُولُ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهُ ﴾ الآية. ومنها المبهم وهو اللفظ المشترك بين معان من كلمة أو حرف. أما الكلمة فكالشيء والقرين والأمة والروح ونظائرها قال الله تعالى ﴿ ضُرِّبِ الله مثلًا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ﴾ أراد به النفقة مما رزق وقوله عزّ وجلّ ﴿ وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيئ ﴾ أي الأمر بالعدل والإستقامة وقوله عزّ وجلّ ﴿ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء ﴾ أراد به من صفات الرَّبوبية، وهو العلوم التي لا يحل السؤال عنها حتى يبتدىء بها العارف في أوان الاستحقاق. وقوله عزَّ وجلَّ ﴿ أَم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ﴾ أي من غير خالق فربما يتوهم به أنه يدل على أنه لا يخلق شيء إلا من شَيء. وأما القرين فكقوله عزّ وجلُّ ﴿ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار ﴾ أراد به الملك الموكل به وقوله تعالى ﴿ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان ﴾ أراد به الشيطان. وأما الأمة فتطلق على ثمانية أوجه، الأمة: الجماعة كقوله تعالى ﴿ وجد عليه أمة من الناس يسقون ﴾ وأتباع الأنبياء كقولك نحن أمة محمد ﷺ ورجل جامع للخير يقتدي به كقوله تعالى ﴿ إِنْ إِبْرَاهِيم كَانْ أَمَةٌ قَانَتًا لله ﴾ والأمة: الدين كقوله عزّ وجلَّ ﴿ إِنَا وَجِدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَةً ﴾ والأمة: الحين والزمان كقوله عزَّ وجلَّ ﴿ إِلَى أَمَة معدودة ﴾ وقوله عزَّ وجلَّ ﴿ وادَّكر بعد أمة ﴾ والأمة: القامة يقال فلان حسن الأمة أي القامة، وأمة: رجل منفرد بدين لا يشركه فيه آحد قال ﷺ ﴿ يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده(١) ﴾ والأمة يقال هذه أمة زيد أي أم زيد. والروح أيضاً ورد في القرآن على معان كثيرة فلا نطول بإيرادها. وكذلك قد يقع الإبهام في الحروف مثل قوله عزّ وجلّ ﴿ فَأَثْرُنَ بِهِ نَقِعاً فُوسِطِنَ بِهِ جَمَّعاً ﴾ فالهاء الأولى: كناية عن الحوافر وهي الموريات أي أثرن بالحوافر نقعاً والثانية؛ كناية عن الإغارة وهي المغيرات صبحاً فوسطن به جمعاً جمع المشركون فأغاروا بجمعهم وقوله تعالى ﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ المَاءِ ﴾ يعني السحاب ﴿ فَأَخرِجِنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمْرَاتِ ﴾ يعني المَاء. وأمثال هذا في القرآن لا ينحصر. ومنها التدريج في البيان كقوله عزّ وجلّ ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ﴾ إذ لم يظهر به أنه ليل أو نهار، وبان بقوله عزّ وجلُّ ﴿ إِنَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ مَبَارِكَةً ﴾ ولم يظهر به أي ليلة فظهر بقوله تعالى ﴿ إِنَا أَنزَلْنَاهُ في ليلة القدر﴾ وربما يظن في الظاهر الاختلاف بين هذه الأيات، فهذا وأمثاله مما لا يغني فيه إلا النقل والسماع فالقرآن من أوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس لأنه أنزل بلغة العرب فكان مشتملًا على أصناف كلامهم من إيجاز وتطويل وإضمار وحذف وإبدال وتقديم وتأخير، ليكون ذلك مفحيًا لهم ومعجزاً في حقهم. فكل من اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر إلى تفسير القرآن ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه الأمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه. مثل أن يفهم من الأمة المعنى الأشهر منه فيميل طبعه ورأيه إليه فإذا سمعه في موضع آخر مال برأيه إلى ما سمعه من مشهور معناه وترك تتبع النقل في كثير معانيه فهذا ما يمكن أن يكون منهياً عنه دون التفهم لأسرار المعاني ـ كما سبق ـ فإذا حصل السماع بأمثال هذه الأمور علم ظاهر التفسير وهو ترجمة الألفاظ. ولا يكفي ذلك في فهم حقائق المعاني. ويدرك الفرق بين حقائق المعاني وظاهر التفسير بمثال: وهو أن الله عزّ وجلّ قال ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ فظاهر تفسيره واضح وحقيقة معناه غامض. فإنه إثبات للرمي ونفي له. وهما متضادان في الظاهر ما لم يفهم أنه رمي من وجهه ولم يرم من وجه ومن الوجه الذي لم يرم رماه الله عزّ وجلّ. وكذلك قال تعالى ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ﴾ فإذا كانوا هم المقاتلين كيف يكون الله سبحانه هو المعذب؟ وإن كان الله تعالى هو المعذب بتحريك أيديهم فها معني أمرهم بالقتال؟ فحقيقة هذا يستمدّ من بحر عظيم من علوم المكاشفات لا يغني عنه ظاهر التفسير وهو أن يعلم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة. ويفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة الله عزّ وجل حتى ينكشف ـ بعد إيضاح أمور كثيرة (١) حديث وببعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده، أخرجه النسائي في الكبرى من حديث زيد بن حارثة وأسهاء بنت أبي بكر بإسنادين جيدين

غامضة ـ صدق قوله عزّ وجلّ ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾ ولعل العمر لو أنفق في استكشاف أسرار هذا المعنى وما يرتبط بمقدّماته ولواحقه لانقضى العمر قبل استيفاء جميع لواحقه وما من كلمة من القرزآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك. وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتجردهم للطلب. ويكون لكل واحد حدّ في الترقي إلى درجة أعلى منه. فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مدادأ والأشجار أقلاماً فأسرار كلمات الله لا نهاية لها فتنفد الأبحر قيل أن تنفد كلمات الله عزّ وجلّ. فمن هذا الوجه تتفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير وظاهر التفسير لا يغني عنه. ومثاله فهم بعض أرباب القلويب من قوله ﷺ في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كها أثنيت على نفسك(١)، أنه قيل له اسجد واقترب فوجد القرب في السجود فنظر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض؛ فإنَّ الرضا والسخط وصفان ثم زاد قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقى إلى الذات فقال «أعوذ بك منك» ثم زاد قربه بما استحيا به من الاستعادة على بساط القرب فالتجأ إلى الثناء فأثنى بقوله «لا أحصى ثناء عليك» ثم علم أنَّ ذلك قصور فقال «أنت كما أثنيت على نفسك» فهذه خواطر تفتح لأرباب القلوب. ثم لها أغوار وراء هذا وهو فهم معنى القرب واختصاصه بالسجود ومعنى الاستعادة من صفة بصفة ومنه به. وأسرار ذلك كثيرة: ولا يدل تفسير ظاهر اللفظ عليه وليس هو مناقضاً لظاهر التفسير بل هو استكمال له ووصول إلى لبابه عن ظاهره فهذا ما نورده لفهم المعاني الباطنة لاما يناقض الظاهر والله أعلم. تم كتاب: آداب التلاوة. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى كل عبد مصطفى من كل العالمين وعلى آل محمد وصحبه وسلم. يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب: الأذكار والدعوات. والله المستعان لا رب سواه.

# كتاب الأذكار والدعوات بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الشاملة رأفته العامة رحمته الذي جازى عباده عن ذكرهم بذكره فقال تعالى ﴿ فاذكروني أُدَكركم ﴾ ورغبهم في السؤال والدعاء بأمره فقال ﴿ أُدعوني أستجب لكم ﴾ فأطمع المطيع والعاصي والداني والقاصي في الانبساط إلى حضرة جلاله برفع الحاجات والأماني بقوله ﴿ فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ والصلاة على محمد سيد أنبيائه وعلى آله وأصحابه خيرة أصفيائه وسلم تسليبًا كثيراً.

أما بعد: فليس بعد تلاوة كتاب الله عزّ وجلّ عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله تعالى. فلا بدّ من شرح فضيلة الذكر على الجملة ثم على التفصيل في أعيان الأذكار. وشرح فضيلة الدعاء وشروطه وآدابه ونقل المأثور من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدنيا والدعوات الحاصة لسؤال المغفرة والاستعاذة وغيرها. وتحرّر المقصود من ذلك بذكر أبواب خمسة (الباب الأول) في فضيلة الذكر وفائدته جملة وتفصيلاً (الباب الثاني) في فضيلة الدعاء وآدابه وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله على أدعية مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها (الباب الرابع) في أدعية منتخبة عذوفة الإسناد من الأدعية المأثورة (الباب الخامس) في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث.

# الباب الأول: في فضيلة الذكر وفائدته على الجملة والتفصيل من الأيات والأخبار والأثار

 ذكرني. وقال تعالى ﴿ أذكروا الله ذكراً كثيراً ﴾ وقال تعالى ﴿ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ﴾ وقال عزّ وجلّ ﴿ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكراً ﴾ وقال تعالى ﴿ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ﴾ وقال تعالى ﴿ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنها: أي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. وقال تعالى في ذم المنافقين ﴿ ولا يذكرون الله إلا قليلًا ﴾ وقال عزَّ وجلَّ ﴿ واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين ﴾ وقال تعالى ﴿ ولذكر الله أكبر ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنها: له وجهان أحدهما أن ذكر الله تعالى لكم أعظم من ذكركم إياه، والآخر: أن ذكر الله أعظم من كل عبادة سواه. إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأخبار فقد قال رسول الله ﷺ « ذاكر الله في الغافلين كالشجرة في وسط الهشيم(١)» وقال ﷺ « ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارّين » وقال ﷺ « يقول الله عزّ وجلّ أنا مع عبدي ماذكرني وتحركت شفتاه بي(٢) » وقال ﷺ « ما عمل ابن آدم من عمل أنجي له من عذاب الله من ذكر الله عزَّ وجلَّ، قالوا يا رسول الله ولا ا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب به حتى ينقطع(١)» فقال ﷺ « من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله عزّ وجلّ (٣) » وسئل رسول الله ﷺ « أي الأعمال أفضل؟ فقال: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عزّ وجلّ (٤) » وقال ﷺ « أصبح وأمس ولسانك رطب بذكر الله تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة (°) » وقال ﷺ « لذكر الله عزَّ وجلَّ بالغداة والعشى أفضل من خطم السيوف في سبيل الله ومن إعطاء المال سحا(٢) » وقال ﷺ « يقول الله تبارك وتعالى إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه وإذا تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً وإذا مشي إليّ هرولت إليه'٧٪ » يعني بالهرولة سرعة الإجابة. وقال ﷺ « سبعة يظلهم الله عزَّ وجلَّ في ظله يوم لا ظل إلا ظله ـ من جملتهم ـ رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله(^)» وقال أبو الدرداء قال رسول الله ﷺ « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله عزّ وجلّ دائمًا(٩)» وقال ﷺ «قال الله عزّ وجلّ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين (١٠٠) وأما الآثار: فقد قال الفضيل: بلغنا أن الله عزّ وجلّ

صعيف وقال ووي وسعد السجرة المدين. (٢) حديث ويقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكر وتحركت بي شفتاه أخرجه البيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة والحاكم من حديث أبي الدرداء وقال صحيح الإسناد

المجروب في المعال المعال المعال أفضل؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى، أخرجه ابن حبان والطبراني في الدعاء والبيهقي في (٤) حديث وسئل أي الأعمال أفضل؟

(٥) حديث «أمس وأصبح ولسانك رطب بذكر الله تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة» أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب من
 حديث أنس «من أصبح وأمسى ولسانه رطب من ذكر الله يمسي ويصبح وليس عليه خطيئة» وفيه من لا يعرف

الأصل وهو معروف من قول ابن عمر كها رواه ابن عبد البر في التمهيد. الأصل وهو معروف من قول ابن عمر كها رواه ابن عبد البر في التمهيد.

(٧) حديث وقال الله عز وجل إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي . . . الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة .
 (٨) حديث وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من جملتهم رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، متفق عليه من حديث أبي هريرة أأيضاً

(٨) حديث وسبعه يطلهم الله في طله يوم و عل إو صفايس بسهم عاربي عام . (٩) حديث والا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم . الحديث، أخرجه الترمذي والحاكم وابن ماجه وصحح إسناده من حديث أبي الدرداء

والمستقل الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أخرجه البخاري في التاريخ والبزار في المسند والبيهقي (١٠)

<sup>(</sup>١) حديث وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم، أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقال ووفي وسط الشجر، الحديث.

المارة وقال المنها أو المنها الله عن عداب الله من ذكر الله قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع مثلاث مرات، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف ورواه الطبراني في الدعاء من حديث أنس وهو عند الترمذي بلفظ وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وقد تقدم في الباب الثالث من العلم الطبراني في الدعاء من حديث أنس وهو عند الترمذي بلفظ وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وقد تقدم في الباب الثالث من العلم

قال عبدي اذكرني بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينها. وقال بعض العلماء: إن الله عزَ وجل يقول أيما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه. وقال الحسن الذكر ذكران ذكر الله عزّ وجلّ بين نفسك وبين الله عزّ وجلّ ما أحسنه وأعظم أجره وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند حرم الله عزّ وجلّ. ويروى « إن كان نفس تخرج من الدنيا عطشي الا ذاكر الله عزّ وجلّ » وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله سبحانه فيها، والله تعالى أعلم.

#### فضيلة مجالس الذكر

قال رسول الله ﷺ « ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله عزّ وجلّ إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده(١) » وقال ﷺ « ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السهاء قوموا مغفوراً لكم قد بدلت لكم سيئاتكم حسنات(٢) ، وقال أيضاً ﷺ ، ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه ولم يصلوا على النبي ﷺ إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة(٣) » وقال داود عليه السلام: إلهي إذا رأيتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر رجلي دونهم فإنها نعمة تنعم بها علي. وقال ﷺ « المجلس الصالح يكفر عن المؤمن ألفي ألف مجلس من مجالس السوء<sup>(4)</sup> » وقال أبو هريرة رضى الله عنه أن أهل السهاء ليتراؤون بيوت أهل الأرض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كها تتراءى النجوم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله إذا اجتمع قوم يذكرون الله تعالى اعتزل الشيطان والدنيا فيقول الشيطان للدنيا: ألا ترين ما يصنعون؟ فتقول الدنيا: دعهم فإنهم إذا تفرّقوا أخذت بأعناقهم إليك. وعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه دخل السوق وقال: أراكم ههنا وميراث رسول الله ﷺ يقسم في المسجد؟ فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق فلم يروا ميراثاً، فقالوا: يا أبا هريرة ما رأينا ميراثاً يقسم في المسجد؟ قال: فماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوماً يذكرون الله عزّ وجلّ ويقرؤون القرآن، قال. فذلك ميراث رسول الله ﴿ وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عنه ﷺ أنه قال ﴿ إِن للهِ عزَّ وَجَلَّ ملائكة سياحين في الأرض فضلًا عن كتاب الناس فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عزّ وجلّ تنادوا هلموا بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السهاء فيقول الله تبارك وتعالى. أي شيء تركتم عبادي يصنعونه فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني فيقولون لا فيقول جل جلاله كيف لو راوني فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تسبيحاً وتحميداً وتمجيداً. فيقول لهم من أي شيء يتعوذون فيقولون من النار فيقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا فيقول الله عزّ وجلّ فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشدَ هرباً منها وأشدّ نفوراً. فيقول الله عزّ وجلّ وأي شيء يطلبون فيقولون الجنة فيقول تعالى وهل رأوها فيقولون لا فيقول تعالى فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها لكانوا أشدّ عليها حرصاً. فيقول جل جلاله إني أشهدكم أني قد

في الشعب من حديث عمر بن الخطاب وفيه صفوان بن أبي الصفا ذكره ابن حبان في الضعفاء وفي الثقات أيضاً.

<sup>(</sup>١) حديث دما جلس قوم مجلساً يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السياء قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني بسند ضعيف من حديث أنس

<sup>(</sup>٣) حديث «ما قعد مقعداً لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي ﷺ فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» أخرجه النرمذي وحسنه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) حديث والمجلس الصالح يكفر عن المؤمن ألفي ألف مجلس من مجالس السوء، ذكره صاحب الفردوس من حديث ابن وداعه وهو مرسل ولم يخرجه ولده وكذلك لم أجد له إسناداً

حديث أي هريرة دأنه دخل السوق وقال أراكم ههنا وميراث رسول الله ﷺ يقسم في المسجد فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق.
 الحديث، أخرجه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد فيه جهالة أو انقطاع

غفرت لهم فيقولون كان فيه فلان لم يردهم إنما جاء لحاجة فيقول الله عزّ وجلّ هم القوم لا يشقى جليسهم(١)».

#### فضيلة التهليل

قال ﷺ ﴿ أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له (٢) ، وقال ﷺ ﴿ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك (٣) ، وقال ﷺ « ما من عبد توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السياء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء<sup>(٤)</sup>» وقال ﷺ « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم كأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور<sup>(٥)</sup> » وقال ﷺ أيضاً لأبي هريرة « يا أبا هريرة إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لا إله إلا الله فإنها لا توضع في ميزان، لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقاً ووضعت السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن كان لا إله إلا الله أرحج من ذلك(٢)» وقال ﷺ « لو جاء قائل لا إله إلا الله صادقاً بقراب الأرض ذنوباً لغفر الله له ذلك(٧)» وقال ﷺ «يا أبا هريرة لقن الموتى شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدماً، قلت يا رسول الله هذا للموتى فكيف للأحياء قال ﷺ: هي أهدم وأهدم (^)» وقال ﷺ « من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة (٩)» وقال ﷺ « لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبي وشرد عن الله عزَّ وجلُّ شراد البعير عن أهله فقيل يا رسول الله من الذي يأبي ويشرد عن الله قال من لم يقل لا إله إلا الله(١٠٠)، فأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يجال بينكم وبينها فإنها كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص وهي كلمة التقوى وهي كلمة طيبة وهي دعوة الحق وهي العروة الوثقي وهي ثمن الجنة» وقال الله عزّ وجلُّ ﴿ هل جزّاًء الإحسان إلا الإحسان ﴾ فقيل الإحسان في الدنيا قول لا إله إلا الله وفي الأخرة الجنة.

<sup>(1)</sup> حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري عنه ﷺ وأنه قال إن الله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس. . . الحديث، رواه الترمذي من هذا الوجه والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحده وقد تقدم في الباب الثالث منها الماء ا

<sup>(</sup>٧) حديث «أفضل ما قلته أنا والنبييون من قبلي لا إله إلا الله . . . الحديث، تقدم في الباب الثاني من الحج

ر (٣) حديث «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة.. الحديث، متفق عليه من حديث أن هزيرة

بي حرير. (٤) حديث «ما من عبد توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السياء فقال أشهد أن لا إله إلا الله... الحديث، أخرجه من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم في الطهارة.

<sup>(</sup>٥) حديثُ «ليسُ علَى أهلُ لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في النشور. . الحديث، أخرجه أبو يعلى والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف

<sup>(</sup>٦) حديث ويا أبا هريرة إن كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لا إله إلا الله فإنها لا توضع في ميزان؛ لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقا ووضعت السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن كان لا إله إلا الله أرجح من ذلك، قلت وصية أبي هريرة هذه موضوعة. وآخر الحديث رواه المستغفري في الدعوات وولو جعلت لا إله إلا الله، وهو معروف من حديث أبي سعيد مرفوعاً ولو أن السلوات السبع والأرضين السبع في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه النسائي في اليوم والليلة وابن حبان والحاكم وصححه

<sup>(</sup>٧) لو جاء حامل لا إله إلا الله صادقاً بقراب الأرض ذنوباً لغفر الله له، غريب بهذا اللفظ. وللترمذي في حديث لأنس ويقول الله يا بن آدم إنك لو أنيتني بقراب الأرض خطايا ثم لفيتني لا تشرك بي شيئاً لاتيتك بقرابها مغفرة، ولأبي الشيخ في الثواب من حديث أنس ويا رب ما جزاه من هلل غلصاً من قلبه قال جزاؤه أن يكون كيوم ولدته أمه من الذنوب، وفيه انقطاع.

<sup>(</sup>٨) حديث «يا أبا هريرة لقن الموتى شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب. . الحديث، أخرجه أبو المنصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق ابن المقري من حديث أنس بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنيا في المختصرين من حديث ألس بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنيا في المختصرين من حديث الحسن مرسلا\*

 <sup>(</sup>٩) حديث رمن قال لا إله إلا الله نخلصاً دخل الجنة، أخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف

<sup>(</sup>١٠)حديثولتدخلن الجنة كلكم الا من أبي وشرد على الله شرود البعير على أهله؛ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي؛ زاد الحاكم وصححها دوشرد على الله شرود البعير على أهله؛ قال البخاري «قالوا يا رسول الله ومن يأبي قال من أطاعني ⇒

وكذا قوله تعالى ﴿ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾ وروى البراء بن عازب أنه على الله إلا الله الله الله وله الحمد وهو على كل شيء قدير \_ عشر مرات \_ كانت له عدل رقبة أو قال نسمة (۱) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله هي «من قال في يوم مائتي مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد بعده إلا من عمل بأفضل من عمله (۲) وقال هي «من قال في سوق من الأسواق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بجمي ويميت وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف شريك له له الملك وله الجنة » ويروى «إن العبد إذا قال لا إله إلا الله أتت إلى صحيفته فلا تمر على خطيئة الله عنه أبه عنه البي على الله عنه الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام (٤) » وفي الصحيح أيضاً عن عبادة بن الصامت عن النبي على أنه قال «من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق الله «من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق مسحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم ثم قال اللهم اغفر لي غفر له أو دعا استجيب له فإن توضاً وصلى قبلت صلاته (۳)».

# فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار

قال ﷺ «من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين ونجتم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر(۱) » وقال ﷺ «من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر(۷) » وروي «أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: تولت عني الدنيا وقلت ذات يدي فقال رسول الله ﷺ «فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الحلائق وبها يرزقون؟ قال فقلت وماذا يا رسول الله؟ قال: قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله مائة مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلي الصبح تأتيك الدنيا راغمة صاغرة ويخلق الله عزّ وجلً من كل كلمة ملكاً يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك ثوابه (۱۸) » وقال ﷺ «إذا

دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ولابن عدي وأبي يعلى والطبراني في الدعاء من حديثه وأكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، وفيه ابن وردان أيضاً، ولأبي الشيخ في الثواب من حديث الحكم بن عمير الثمالي مرسلاً «إذا قلت لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد.. الحديث، والحكم ضعيف، ولأبي بكر بن الضحاك في الشمائل من حديث ابن مسعود في إجابة المؤذن «المهم رب هذه الدعوة المجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة الإخلاص، ولابن عدي من حديث ابن عمر في إجابة المؤذن «دعوة الحق» وللطبراني في الدعاء عن عبد الله بن عمر و «كلمة الإخلاص لا إله إلا الله.. الحديث، وللطبراني من حديث سلمة بن الأكوع «والزمهم كلمة التقوى قال: لا إله إلا الله، وللطبراني في الدعاء عن ابن عباس «كلمة طيبة قال شهادة أن لا إله إلا الله» وله عنه «فقد استمسك بالعروة الوثقى» قال «لا إله إلا الله» ولا عدي والمستغفري. من حديث أنس «ثمن الجنة لا إله إلا الله» ولا يصح شيء منها

<sup>(</sup>١) حديث البراء ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وهو في مسند أحمد دون قوله «عشر مرات».

<sup>(</sup>٢) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال في كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . الحديث» أخرجه أحمد بلفظ «ماثة» وكذا رواه الحاكم في المستدرك وإسناده جيد وهكذا هو في بعض نسخ الإحياء.

<sup>(</sup>٣) حديث «إن العبد إذا قال لا إله إلا الله أتت إلى صحيفته فلا تمر على خطيئة إلا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إليها، أخرجه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث أبي أيوب «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسمعيل» متفق عليه

<sup>(°)</sup> حديث عبادة بن الصامت «من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله... الحديث» رواه البخاري

<sup>(</sup>٦) حديث «من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. . الحديث» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٧) حديث «من قال سبحان الله وبحمده ماثة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٨) حديث «أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال تولت عني الدنيا وقلت ذات يدي فقال رسول الله ﷺ فأين أنت عن صلاة الملائكة وتسبيح الحلائق وبها يرزقون . . . الحديث الخديث» أخرجه المستنفري في الدعوات من حديث ابن عمر وقال غريب من حديث مالك ولا أعرف له أصلا

قال العبد الحمد لله ملأت ما بين السياء والأرض فإذا قال الحمد لله الثانية ملأت ما بين السياء السابعة إلى الأرض السفلي فإذا قال الحمد لله الثالثة قال الله عزّ وجلّ سل تعط<sup>(١)</sup>» وقال رفاعة الزرقي «كنا يوماً نصلي وراء رسول الله ﷺ فلما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراء رسول الله ﷺ: ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف رسول الله ﷺ عن صلاته قال: من المتكلم آنفاً؟ قال: أنا يا رسول الله، فقال ﷺ: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولًا(٢)، وقال رسول الله ﷺ « الباقيات الصالحات هنّ لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله (٣) » وقال 🧱 « ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر(٤) » رواه ابن عمر وروى النعمان بن بشير عنه ﷺ أنه قال «الذين يذكرون من جلال الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده ينعطفن حول العرش لهنّ دوى كدوي النحل يذكرون بصاحبهيّ أو لا يحب أحدكم أن لا يزال عند الله ما يذكر به (°)» وروى أبو هريرة أنه علي قال « لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس<sup>(٦)</sup> » وفي رواية أخرى زاد « لا حول ولا قوَّة إلا بالله وقال هي خير من الدنيا وما فيها » وقال ﷺ « أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت (٧)» رواه سمرة بن جندب. وروى أبو مالك الأشعرى أن رسول الله ﷺ كان يقول « الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والله أكبر يملآن ما بين السياء والأرص والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مشتر نفسه فمعتقها(^) » وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (٩)، وقال أبو ذر رضى الله عنه «قلت لرسول الله ﷺ: أي الكلام أحب إلى الله عزّ وجلّ قال ﷺ ما اصطفى الله سبحانه لملائكته: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم(٣)» وقال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ « إن الله تعالى اصطفى من الكلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (١٠)» فإذا قال العبد «سبحان الله» كتبت

في حديث مالك ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو «أن نوحا قال لابنه آمرك بلا إله إلا الله . . . الحديث» ثم قال «وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، واسناده صحيح
 (١) حديث «إذا قال العبد الحمد لله ملأت ما بين السهاء والأرض وإذا قال الحمد لله الثانية ملأت ما بين السهاء السابعة إلى الأرض وإذا قال

<sup>(1)</sup> حديث «إذا قال العبد الحمد لله ملأت مآ بين السهاء والأرض وإذا قال الحمد لله الثانية ملأت ما بين السهاء السابعة إلى الأرض وإذا قال الحمد لله الثالثة قال الله تعالى سل تعطه» غريب بهذا اللفظ لم أجده.

 <sup>(</sup>٣) حديث رفاعة الزرقي «كنا يوما نصلي وراء النبي ﷺ فلما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا لك الحمد
 حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . . الحديث، رواه البخاري

<sup>(</sup>٣) حديث «الباقيات الصالحات هن لا إله إلا الله وسبّحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» أخرجه النسائي في اليوم الليلة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد والنسائي والحاكم من حديث أبي هريرة دون قوله «ولا حول ولا قوة إلا بالله».

<sup>(</sup>٤) حديث «ما على الأرض رَجل يقول لا إله إلا الله والله أكبّر وسبحان الله والحمد لله ولا حول وقوة إلا بالله إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر» أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح على شرط مسلم وهو عند الترمذي وحسنه والنساثي في اليوم والليلة مختصرا دون قوله «سبحان الله والحمد لله».

<sup>(</sup>٥)حديث النعمان بن بشير «الذين يذكرون من جلال الله وتسبيحه وتمجيده وتهليله وتحميده ينعطف حول العرش له دوي كدري النحل مذكرون بصاحبهن . . . الحديث الخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه على شرط مسلم

<sup>(</sup>٦) حديث أبي هريرة «لأن أقول سبحان لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» وزاد في رواية «ولا حول ولا فوة إلا بالله وقال خير وما فيها» أخرجه مسلم باللفظ الأول والممستنفري في الدعوات من رواية ملك بن دينار «أن أبا أمامة قال للنبي ﷺ قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير من الدنيا وما فيها قال أنت أغنم القوم» وهو مرسل جيد الإسناد. حديث سموة بن جندب «أحب الكلام إلى الله أربع... الحديث» رواه مسلم.

<sup>(</sup>٧) حديث أي مَالكُ الأشعري «الطهور شطرُ الإيمان والحمد لله تملأ الميزان.. الحديث» رواه مسلم وقد تقدم في الطهارة

<sup>(</sup>٨)حديث أب هريرة «كلمنان خفيفتان على اللسان. . الحديث» منفق عليه

<sup>(</sup>٩) حديث أي ذر «أي الكلام أحب إلى الله قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» رواه مسلم وأبو داود والنسائي «قوله سبحان الله العظيم».

<sup>(</sup>١٠) حديثُ «إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله. . . الحديث، أخرجه النسائي في اليوم واللبلة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وصححه من حديث أبي هويرة وأبي سعيد إلا أنها قالا في ثواب الحمد لله «كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سبئة»

له عشرون حسنة وتحط عنه عشرون سيئة وإذا قال «الله أكبر» فمثل ذلك وذكر إلى آخر الكلمات. وقال جابر: قال رسول الله ﷺ « من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة (١) ، وعن أبي ذرّ رضى الله عنه أنه قال: قال الفقراء لرسول الله ﷺ «ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كها نصلي ويصومون كها نصوم ويتصدّقون بفضول أموالهم فقال: أو ليس قد جعل لكم ما تصدّقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة وتهليلة صدقة وتكبيره صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة ويضع أحدكم اللقمة في أهله فهي له صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال ﷺ: ﴿ أُرأيتُم لووضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا: نعم.قال: كذلك أن وضعها في الحلال كان له فيها أجر(٢)» وقال أبو ذرّ رضى الله عنه: قلت لرسول الله ﷺ «سبق أهل الأموال بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق فقال رسول الله ﷺ « أفلا أدلك على عمل إذا أنت عملته أدركت من قبلك وفقت من بعدك إلا من قال مثل قولك؟ تسبح الله بعد كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمده ثلاثاً وثلاثين وتكبر أربعاً وثلاثين٣٪، وروت بسرة عن النبي ﷺ أنَّه قال « عليكنَّ بالتسبيح والتهليل والتقديس فلا تغفلن واعقدن بالأنامل فإنها مستنطقات( ٤٠) » يعني بالشهادة في القيامة. وقال ابن عمر: رأيته ﷺ يعقد التسبيح<sup>(٥)</sup> وقد قال ﷺ فيها شهد عليه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري « إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عزَّ وجلَّ صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك كله قال تعالى صدق عبدى لا إله إلا أنا وحدى لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله سبحانه صدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بي ومن قالهن عند الموت لم تمسه النار(١٠) ، وروى مصعب بن سعد عن أبيه عنه ﷺ أنه قال «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فقيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال ﷺ: ﴿ يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف سيئة(٧) ٨. وقال ﷺ « يا عبد الله بن قيس ـ أو يا أبا موسى ـ أولا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال؛ بلي، قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله(^)» وفي رواية أخرى «ألا أعلمك كلمة من كنز تحت العرش: لا حول ولا قوّة إلا بالله » وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ « ألا أدلك على عمل من كنوز الجنة من تحت العرش قول لا حول ولا قوّة إلا بالله يقول الله تعالى أسلم عبدي واستسلم(٩) ، وقال ﷺ « من قال حين يصبح رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبمحمد ﷺ نبياً رسولًا كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة(١٠٠<sub>) »</sub>وفي رواية «من قالُ ذلك رضي الله عنه» وقال مجاهد إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله،

(١) حديث جابر دمن قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، أخرجه الترمذي وقال حسن والنسائي في اليوم والليلة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وصححه

(٢) حديث أبي ذر وقال الفقراء لرسول الله ﷺ ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كها نصلي. . الحديث؛ رواه مسلم

(٣) حديث أبي ذر وقلت لرسول الله ﷺ سبق أهل الأموال بالأجر يقولون كها تقول وينفقون ولا ننفق. . . الحديث، رواه ابن ماجه إلا أنه قال: قال سفيان لا أدري أيتهن أربع. ولأحمد في هذا الحديث ووتحمد أربعاً وثلاثين، وإسنادهما جيد ولأبي الشيخ في الثواب من حديث أبي الدرداء ووتكبر أربعاً وثلاثين، كها ذكر المصنف

(\$) حديثي بسرة ٣عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن واعقدن بالأنامل فإنها مستنطقات؛ أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم بإسناد حمد

(٥) حديث ابن عمر «رأيته صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح» قلت: إنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص كها رواء أبو داود والنساني والترمذي وحسنه والحاكم.

(٦) حديث أبي هريرة وأبي سعيد وإذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله صدق عبدي.. الحديث؛ أخرجه الترمذي وقال حسن والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه والحاكم وصححه

(٧) حديث مصعب بن سعد عن أبيه وأبعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة. . الحديث أخرجه مسلم إلا أنه قال وأو يحط كها ذكره
 المصنف وقال حسن صحيح.

(٨) حديث ديا عبد الله بن قيس ـأو يا أبا موسى ـ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، متفن عليه

(٩) حديث أبي هريرة دعمل من كنز الجنة ومن تحت العرش قول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله أسلم عبدي واستسلم، أخرجه النسائي في اليوم والليلة والحاكم ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال أسلم عبدي واستسلم، وقال صحيح الإسناد.

(١٠)حديث دمن قال حين يصبح رضيت بالله رباً. . الحديث؛ أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث خادم النبي ﷺ ورواه الترمذي من حديث ثوبان وحسنه وفيه نظر ففيه سعد بن المرزبان ضعيف جدا قال الملك: هديت: فإذا قال: توكلت على الله، قال الملك: كفيت. وإذا قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله، قال الملك: وقيت فتتفرق عنه الشياطين فيقولون ما تريدون من رجل قد هدى وكفي ووقى؟ لا سبيل لكم إليه. \* فإن قلت: فها بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقات فيها؟ فاعلم أن تحقيق هذا لا يليق إلا بعلم المكاشفة. والقدر الذي يسمح بذكره في علم المعاملة: أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب فأما الذكر باللسان والقلب لأه فهو قليل الجدوى. وفي الأخبار ما يدل عليه أيضاً (١) وحضور القلب في لحظة بالذكر والذهول عن الله عزّ وجلّ مع الاشتغال بالدنيا أيضاً قليل الجدوى. بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام أو في أكثر الأوقات هو المقدم على العبادات بل به تشرف ساثر العبادات وهو غاية ثمرة العبادات العملية. وللذكر أوَّل وآخر، فأوَّله يوجب الأنس والحب لله وآخره يوجب الأنس والحب ويصدر عنه، والمطلوب ذلك الأنس والحب. فإن لمريد في بداية أمره قد يكون متكلفاً بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلى ذكر الله عزَّ وجلَّ. فإن وفق للمداومة أنس به وانغرس في قلبه حب المذكور. ولا ينبغي أن يتعجب من هذا فإن من المشاهد في العادات أن تذكر غائباً غير مشاهد بين يدى شخص وتكرر ذكر خصاله عنده فيحبه وقد يعشق بالوصف وكثرة الذكر. ثم إذا عشق بكثرة الذكر المتكلف أوَّلًا صار مضطراً إلى كثرة الذكر آخراً بحيث لا يصبر عنه. فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره. ومن أكثر ذكر شيء ـ وإن كان تكلفاً ـ أحبه. فكذلك أوّل الذكر متكلف إلى أن يثمر الأنس بالمذكور والحب له ثم يمتنع الصبر عنه آخراً فيصير الموجب موجباً والثمر مثمراً. وهذا معنى قول بعضهم. كابدت القرآن عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة. ولا يصدر التنعم إلا من الأنس والحب. ولا يصدر الأنس إلا من المداومة على المكابدة والتكلف مدة طويلة حتى يصبر التكلف طبعاً. فكيف يستبعد هذا وقد يتكلف الإنسان تناول طعام يستبشعه أوّلًا ويكابد أكله ويواظب عليه فيصير موافقاً لطبعه حتى لا يصبر عنه فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف \* هي النفس ما عودتها تتعود \* أي ما كلفتها أوَّلًا يصير لها طبعاً آخراً. ثم إذا حصل الأنس بذكر الله سبحانه انقطع عن غير ذكر الله وما سوى الله عزّ وجلّ هو الذي يفارقه عند الموت فلا يبقى معه في القبر أهل ولا مال ولا ولد ولا ولاية ولا يبقى إلا ذكر الله عزّ وجلّ. فإن كان قد أنس به تمتع به وتلذذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه إذ ضرورات الحاجات في الحياة الدنيا تصد عن ذكر الله عزّ وجلّ، ولا يبقى بعد الموت عائق؛ فكأنه خلى بينه وبين محبوبه فعظمت غبطته وتخلص من السجن الذي كان ممنوعاً فيه عها به أنسه. ولذلك قال ﷺ « إن روح نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفارقه(٢) » أراد به كل ما يتعلق بالدنيا فإن ذلك يفني في حقه بالموت فـ ﴿ كُلُّ مِن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ وإنما تفنى الدنيا بالموت في حقه إلى أن تفنى في نفسها عند بلوغ الكتاب أجله. وهذا الأنس يتلذذ به العبد بعد موته إلى أن ينزل في جوار الله عزّ وجلّ من الذكر إلى اللقاء. وذلك بعد أن يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور ولا ينكر بقاء ذكر الله عزَّ وجلُّ معه بعد الموت فيقول إنه أعدم فكيف يبقى معه ذكر الله عزَّ وجلُّ؟ فإنه لم يعدم عدماً يمنع الذكر بل عدما من الدنيا وعالم الملك والشنهادة لا من عالم الملكوت. وإلى ما ذكرناه الإشارة بقوله ﷺ « القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة(٣) » وبقوله ﷺ « أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر(٤)، وبقوله ﷺ لقتلي بدر من المشركين «يا فلان يا فلان وقد سماهم النبي ﷺ هل

<sup>(</sup>١) حديث والدال على أن الذكر والقلب لاه قليل الجدوى، أخرجه الترمذي وقال حسن والحاكم وقال حديث مستقيم الإسناد من أبي هريرة واعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه».

<sup>(</sup>٧) حديث وإن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإنك مفارقه، تقدم في الكتاب السابع من العلم.

<sup>(</sup>٣) حديث والقبر إما حفرة من حفر النّاس أو روضة من رياض الجنة، أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد بتقديم وتأخير وقال غريب قلت فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث دأرواح الشهداء في حواصل طيور خضر، أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود دأنه سئل عن هذه الآية، ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ﴾ الآية قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طبر خضر فلم يسمّ فيه النبي ﷺ وفي رواية الترمذي الاستان الله عن ذلك فأخبرنا، وذكر صاحب مسند الفردوس أن أبن منبع صرّح برفعه في مسنده.

وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً(١) فسمع عمر رضى الله عنه قوله ﷺ ، فقال: يا رسول الله كيف يسمعون وأني يجيبون وقد جيفوا؟ فقال ﷺ: « والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لكلامي منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا » والحديث في الصحيح. هذا قوله عليه السلام في المشركين فأما المؤمنون والشهداء فقد قال ﷺ «أرواحهم في حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش(٢) » وهذه الحالة وما أشير بهذه الألفاظ إليه لا ينافي ذكر الله عزَّ وجلُّ وقال تعالى:. ﴿ وَلا تَحْسَبُنِ الذِّينِ قَتْلُوا فِي سَبِيلِ الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ﴾ الآية ولأجل شرف ذكر الله عزَّ وجلَّ عظمت رتبة الشهادة لأن المطلوب الخاتمة ونعني بالخاتمة وداع الدنيا والقدوم على الله والقلب مستغرق بالله عزَّ وجلُّ منقطع العلائق عن غيره. فإن قدر عبد على أن يجعل همه مستغرقاً بالله عزَّ وجلَّ فلا يقدر على أن يموت على تلك الحالة إلا في صف القتال. فإنه قطع الطمع عن مهجته وأهله وماله وولده بل من الدنيا كلها فإنه يريدها لحياته وقد هوّن على قلبه حياته في حب الله عزّ وجلّ وطلب مرضاته فلا تجرد لله أعظم من ذلك، ولذلك عظم أمر الشهادة وورد فيه من الفضائل ما لا يحصى. فمن ذلك أنه لما استشهد عبد الله بن عمرو الأنصاري يوم أحد قال رسول الله ﷺ لجابر « ألا أبشرك يا جابر! قال: بلى بشرك الله بالخير: قال: إن الله عزّ وجلّ أحيا أباك فأقعده بين يديه وليس بينه وبيّنه ستر فقال تعالى: تمنّ علي يا عبدي ما شئت ·أعطيكه فقال يا رب أن تردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك وفي نبيك مرة أخرى. فقال عزّ وجلّ. سبق القضاء منى بأنهم إليها لا يرجعون(٣) » ثم القتل سبب الخاتمة على مثل هذه الحالة فإنه لو لم يقتل وبقى مدّة ربما عادت شهوات الدنيا إليه وغلبت على ما استولى على قلبه من ذكر الله عزّ وجلّ. ولهذا خوف أهل المعرفة من الخاتمة. فإن القلب وإن ألزم ذكر الله عزّ وجلّ فهو متقلب لا يخلو عن الإلتفات إلى شهوات الدنيا ولا ينفك عن فترة تعتريه. فإذا تمثل في آخر الحال في قلبه أمر من الدنيا واستولى عليه وارتحل عن الدنيا والحالة هذه فيوشك أن يبقى استيلاؤه عليه فيحن بعد الموت إليه ويتمنى الرجوع إلى الدنيا. وذلك لقلة حظه في الآخرة إذ يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. فأسلم الأحوال عن هذا الخطر خاتمة الشهادة إذ لم يكن قصد الشهيد نيل ما نال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك(٤) كما ورد به الخبر بل حب الله عزّ وجلّ و إعلاء كلمته فهذه الحالة هي التي عبر عنها ﴿ إِنَّ الله اشترى مِن المؤمنين أنفسهم وأمواهُم بأن لهم الجنة ﴾ ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا بالآخرة. وحالة الشهيد توافق معنى قولك (لا إله إلا الله) فإنه لا مقصود له سوى الله عزَّ وجلُّ وكل مقصود معبود وكل معبود إله فهذا الشهيد قائل بلسان حاله (لا إله إلا الله) إذ لا مقصود له سواه. ومن يقول ذلك بلسانه ولم يساعده حاله فأمره في مشيئة الله عزَّ وجلَّ ولا يؤمن في حقه الخطر. ولذلك فضل رسول الله ﷺ قول لا إله إلا الله على سائر الأذكار(°) وذكر ذلك مطلقاً في مواضع الترغيب. ثم ذكر في بعض مواضع الترغيب. ثم ذكر في بعض المواضع الصدق والإخلاص فقال مرة « من قال لا إله إلا الله مُحلِّصاً » ومعنى الإخلاص مساعدة الحال للمقال. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا في الخاتمة مزر أهل لا إله إلا الله حالًا ومقالًا ظاهراً وباطناً حتى نودع الدنيا غير متلفتين إليها بل متبرمين بها و محبين للقاء لله فإن من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهذه مرامز إلى معاني الذكر التي لا يمكن الزيادة عليها في علم المعاملة.

<sup>(</sup>۱) حديث وندائه لقتلى بدر من المشركين يا فلان يا فلان وقد سماهم إني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أخرجه مسلم من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) حديث وأرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر معلقة وتحت العرش، أخرجه ابن ماجه من حديث كعب بن مالك وإن أرواح المومنين في طير خضر تعلق بشجر الجنة، وروى النسائي بلفظ وإنما نسمة المؤمن طائر، ورواه الترمذي بلفظ وأرواح الشهداء، وقال حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) حديث والا أبشرك يا جابر قال بلى بشرك الله قال إن الله أحيا أباك وأقعده بين يديه وليس بينه وبينه ستر فقال تعالى تمن على... آلحديث، أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ماجه والحاكم وصحح إسناده من حديث جابر.

 <sup>(</sup>٤) حديث «الرجل يقاتل لنيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك» متفق عليه من حديث أبي موسى، قال جاء رجل إلى النبي على فقال الرجل يقاتل الدي الله عنه العليا في سبيل الله عنه قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله عقاتل الذكر والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله على مائر الأذكار، أخرجه الترمذي وقال حسن والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث جابر.

# الباب الثاني: في آداب الدعاء وفضله بعض الأدعية المأثورة وفضيلة الإستغفار والصلاة على رسول الله ﷺ فضيلة الدعاء

قال الله تعالى ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ﴾ \* وقال تعالى ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ وقال عزّ وجلّ ﴿ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاماً تدعوا فله الأسهاء الحسنى ﴾ وروى النعمان بن بشير عن النبي ﷺ أنه قال ﴿إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ ﴿ ادعوني أستجب لكم ﴾ (١) الآية \_ وقال ﷺ ﴿ الدعاء مخ العبادة (٢) ﴾ وروى أبو هريرة أنه ﷺ قال ﴿ ليس شيء أكرم على الله عزّ وجلّ من الدعاء (٣) ﴾ وقال ﷺ ﴿ إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث: إما ذنب يغفر له وإما خير يعجل له وإما خير يدخر له (٤) ﴾ وقال أبو ذرّ رضي الله عنه: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. وقال ﷺ ﴿ سلوا الله تعالى من فضله فإن الله تعالى يجب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج (٥) ﴾ .

#### آداب الدعاء وهي عشرة

(الأول) أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة. ورمضان من الأشهر ويوم الجمعة من الأسبوع، ووقت السحر من ساعات الليل. قال تعالى ﴿ وبالأسحارهم يستغفرون » وقال ﷺ « ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول عزّ وجل من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له (٢٠) » وقيل إن يعقوب ﷺ إنما قال (سوف أستغفر لكم ربي) ليدعو في وقت السحر فقيل إنه قام في وقت السحر يدعو وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عزّ وجلّ إني قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء (الثاني) أن يغتنم الأحوال الشريفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن أبواب السهاء تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى وعند نزول الغيث وعند إقلمة الصلوات المكتوبة فاغتنموا الدعاء فيها وقال عامد: إن الصلاة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات. وقال ﷺ « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد(٧) » وقال ﷺ أيضاً « الصائم لا ترد دعوته (٨) » وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضاً إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات. ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجلّ فهذا أحد أسباب شرف الأوقات سوى ما فيها من أسرار لا يطلع البشر عليها. وحالة السجود أيضاً أجدر بالإجابة قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي ﷺ « أقرب ما يكون العبد من ربه عزّ وجلّ وهو ساجد فأكثروا فيه من المدعاء (٢٠) » وروى ابن عباس النبي ﷺ « أقرب ما يكون العبد من ربه عزّ وجلّ وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء (٢٠) » وروى ابن عباس

#### الباب الثاني

<sup>(</sup>١) حديث «النعمان بن بشير «إن الدعاء هو العبادة» أخرجه أصحاب السنن والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الترمذي حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) حديث «الدعاء مخ العبادة» أخرجه الترمذي من حديث أنس وقال غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة «ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء» أخرجه الترمذي وقال غريب وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد

<sup>(</sup>٤) حديث «إن العبد لا يخطئه من الدعاء أحدى ثلاث: إما ذنب يغفر له وإما خير يعجل له وإما خير يدخر له الخرجه الديلمي في الفردوس من حديث أنس وفيه روح. أخرجه ابن مسافر عن أبان بن عياش وكلاهما ضعيف ولأحمد والبخاري في الأدب والحاكم وصحح إسناده من حديث أبي سعيد «إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الأخرة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها».

<sup>(</sup>٥) حديث «سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج، أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وقال حماد بن واقد ليس بالحافظ قلت وضعفه ابن معين وغيره.

نيس به على على الله على الله الله الدنيا حين يبقى ثلث الليل. . . الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة [٦]

<sup>(</sup>۱) محديث «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد» أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة والترمذي وحسنه من حديث أنس وضعفه ابن عدي وابن القطان ورواه في اليوم واللية بإسناد آخر جيد وابن حبان والحاكم وصححه

 <sup>(</sup>٨) حديث «الصائم لا ترد دعوته» أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ماجه من حديث أبي هريرة بزيادة فيه.

<sup>(</sup>٩) حديث أبي هريرة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء، رواه مسلم

رضى الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال : ﴿ إِنِّي نهيت أنَّ أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً فأما الركوع فعظموا فيه الرب تعالى والم المجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم(١)، (الثالث) أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يلية بحيث يرى بياض إبطيه. وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ «أت الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس(٢)، وقال سلمان: قال رسول الله ﷺ ﴿ إِن رَبُّكُم حَيُّ كُرِيم يستحي من عبيده إذا رفَّعوا أيديهم إليه أن يردها صفراً (٣) وروى أنس أنه ﷺ «كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه في الدعاء ولا يشير بأصبعه(٤)» وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه ﷺ مر على إنسان يدعو ويشبر بإصبعيه السبابتين فقال ﷺ «أحد أحد أحد أو أي اقتصر على الواحدة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه. ارفعوهم هذه الأيدي قبل أن تغل بالأغلال. ثم ينبغي أن يمسح بها وجهه في آخر الدعاء: قال عمر رضى الله عنه «كان رسول الله ﷺ إذا مدّ يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه (١٠)» وقال ابن عباس «كان ﷺ إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونها مما يلي وجهه(٧)، فهذه هيئات اليد ولا يرفع بصره إلى السهاء قال ﷺ «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السهاء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم(^^) » (الرابع) خفض الصوت بين المخافتة والجهر لما روى أن أبا موسى الأشعري قال: قدمنا مع رسول اللهفلما دنونا من المدينة كبر وكبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال النبي ﷺ ويا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب إن الذين تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم (٩) » وقالت عائشة رضى الله عنها في قوله عزّ وجلّ ﴿ وَلا تَجْهَر بَصَلَاتُكُ وَلا تَخَافَت بها(١٠) ﴾ • أي بدعائك وقد أثنى الله عزّ وجلّ على نبيه زكريا عليه السلام حيث قال «إذ نادي ربه نداء خفياً» وقال عزّ وجلُّ ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ (الخامس) أن لا يتكلف السجع في الدعاء فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع والتكلف لا يناسبه قال ﷺ ﴿ سيكون قوم يعتدون في الدعاء(١١) ﴾ وقد قال عزّ وجلّ: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ﴾ قيل معناه التكلف للأسجاع والأولى أن لا يجاوز الدعوات المأثورة فإنه قد يعتدي في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته فها كل أحد يحسن الدعاء ولذلك روي عن معاذ رضى الله عنه: إن العلماء يحتاج إليهم في الجنة إذ يقال لأهل الجنة تمنوا فلا يدرون كيف يتمنون حتى يتعلموا من العلماء؟ وقد قال ﷺ ﴿ إياكم والسجع في الدعاء حسب أحدكم أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل(١٢)، وفي الخبر: سيأتي قوم يعتدون في

(١) حديث ابن عباس وإنني نهيت أن إقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. . . الحديث؛ أخرجه مسلم أيضاً

<sup>(</sup>٢) حديث جابر وأن رسُولُ الله ﷺ أي الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس. . الحديث، أخرجه مسلم دون قوله ويدعو فقال مكانها وواقفاً، والنسائي من حديث أسامة بن زيد وكنت ردفه بعرفات فرفع يديه يدعو، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) حديث سلمان دان ربكم حيى كريم يستحي من عبده إذا رفع أن يردهما صفّراً، أخرَجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وقال إسناده صحيح على شرطهما

<sup>(</sup>٤) حديث أنس وكان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه في الدعاء ولا يشير بأصبعه، أخرجه مسلم دون قوله ولا يشير بأصبعه. والحديث متفق عليه لكن مقيد بالاستفساء

<sup>(</sup>٥) حديث أبي هريرة «مر على إنسان يدعو بأصبعيه السبابتين فقال رسول الله ﷺ أحد أحدي أخرجِه النسائي وقال حسن وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد

<sup>(</sup>٦) حديث عمر «كان رسول الله ﷺ إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهها وجهه) أخرجه الترمذي وقال غريب والحاكم في المستدرك وسكت عليه وهو ضعيف

<sup>(</sup>٧) حديث ابن عباس وكان ﷺ إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونها نما يلي وجهه، أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٨) حديث الينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السهاء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقال عند الدعاء الصلاة

<sup>(</sup>٩) حديث أبي موسى الأشعري «يا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب، متفق عليه مع اختلاف، واللفظ الذي ذكره المصنف لأبي داود

<sup>(</sup>١٠) حديث عائشة في قوله تعالى ډولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) أي بدعائك متفق عليه.

<sup>(</sup>١١) حديث وسيكون قوم يعتدون في الدعاء، وفي رواية ووالطهور، أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن مغفل.

<sup>(</sup>١٣) حديث، إياكم والسجع في الدعاء بحسب أحدكم أن يقول اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، غريب بهذا السياق وللبخاري عن ابن عباس ووانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت أصحاب رسول الله =

الدعاء والطهور. ومر بعض السلف بقاص يدعو بسجع فقال له: «أعلى الله تبالغ؟» أشهد لقد رأيت حبيباً العجمي يدعو وما يزيد على قوله: اللهم اجعلنا جيدين اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم وفقنا للخير، والناس يدعون من كل ناحية وراءه وكان يعرف بركة دعائه. وقال بعضهم. ادع بلسان الذلة والإفتقار لا بلسان الفصاحة والإنطلاق. ويقال إن العلماء والأبدال لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات فما دونها ويشهد له آخر سورة البقرة فإن الله تعالى لم يخبر في موضع من أدعية عباده أكثر من ذلك. واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام فإن ذلك لا يلاثم الضراعة والذلة وإلا ففي الأدعية المأثورة عن رسول الله على كلمات موازنة لكنها غير متكلفة كقوله ﷺ وأسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع المسجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد<sup>(١)</sup>» وأمثال ذلك فليقتصر على المأثور من الدعوات أو ليلتمس بلسان التضرع والخشوع من غير سجع وتكلف فالتضرع هو المحبوب عند الله عزّ وجلّ (السادس) التضرع والخشوع والرغبة والرهبة قال الله تعالى ﴿ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً ﴾ وقال عزَّ وجلَّ ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ وقال ﷺ ﴿ إذا أحب الله عبداً ابتلاه حتى يسمع تضرعه (٢) ٤. (السابع) أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه. قال رسول الله ﷺ ( لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له(٣) ، وقال رسول الله ﷺ ، إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء(٤)، وقال ﷺ ﴿ إِدعُوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلمُوا أن الله عزّ وجلّ لا يستجيب دعاء من قلب غافل(٥) ، وقال سفيان بن عيينة: لا يمنعنّ أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عزّ وجلّ أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله (إذ قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين) (الثامن) أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثاً قال ابن مسعود: كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثاً وإذا سأل سأل ثلاثاً(١) (وينبغي أن لا يستبطىء الإجابة لقوله ﷺ ( يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فإذا دعوت فاسأل الله كثيراً فإنك تدعو كريماً (٧) ، وقال بعضهم: إني أسأل الله عزّ وجلَّ منذ عشرين سنة حاجة وما أجابني وأنا أرجو الإجابة سألت الله تعالى أن يوفقني لترك ما لا يعنيني وقال 🗯 وإذا سأل أحدكم ربه مسألة فتعرف الإجابة فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أبطأ عنه من ذلك فليقل الحمد لله على كل حال<sup>(٨)</sup>». (التاسع) أن يفتتح الدعاء بذكر الله عزّ وجلّ فلا يبدأ بالسؤال. قال سلمة بن الأكوع «ما سمعت رسول الله ﷺ يستفتح الدعاء إلا استفتحه بقول: سبحان ربي العليّ الأعلى الوهاب(٩) قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي ﷺ ثم

<sup>=</sup> ﷺ لا يفعلون إلا ذلك، وابن ماجه والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد من حديث عائشة وعليك بالكوامل، وفيه ووأسألك الجنة. .

<sup>(</sup>١) حديث وأسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الحلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تربده أخرجه المترمذي من حديث ابن عباس وسمعت رسول الله يقي يقول ليلة حين فرغ من صلاته.. فذكر حديثا طويلا من جملته هذاه وقال حديث غريب انتهى. وفيه محمد بن عبد الرحن بن أبي ليل سيء الحفظ

<sup>(</sup>٢) حديث وإذا أحب الله عبداً ابتلاء حتى يسمع تضرعه، أخرجه أبو المنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وإذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا. الحديث، وفيه ودعه فإني أحب أن أسمع صوته، وللطبراني من حديث أبي أمامة ، إن الله يقول للملائكة انطلفوا إلى عبدي فصبوا عليه البلاء. الحديث، وفيه وفإني أحب أن أسمع صوته، وسندهما ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث ولا يقل أجدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) حديث ولا يقل أحدكم دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإنه الله لا يتعاظمه شيء، أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة.

وم) حديث وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل؛ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال غزيب والحاكم وقال مستقيم الإسناد تفرد به صالح المرى وهو أحد زهاد البصرة لكنه ضعيف في الحديث.

<sup>(</sup>٦) حديث ابن مسعود وكان 彝 إذًا دعا ثلاثًا وإذا سأل سأل ثلاثًا، رواه مسلم وأصله متفق عليه.

<sup>(</sup>٧) حديث ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي ۽ متفق عليه من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٨) حديث وإذا سأل أحدكم مسألة فتعرف الإجابة فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أبطأ عنه من ذلك شيء فليفل الحمد لله
 على كل حال؛ أخرجه البيهقي في الدعوات من حديث أبي هريرة وللحاكم نحوه من حديث عائشة مختصرا بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٩) حديث سلمة بن الأكوع دماً سمعت رسول الله ﷺ يُستفتح الدعاء إلا استفتحه وقال سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد قلت فيه عمر بن راشد اليماني ضعفه الجمهور

يسأله حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي ﷺ فإن الله عزّ وجلّ يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما، وروي في الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال «أذا سألتم الله عزّ وجلّ حاجة للمبتدئوا بالصلاة على فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويرد الأخرى(١٠» رواه أبو طالب المكي (العاشر) وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة: التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عزُّ وجلَّ بكنه الهمة فذلك هو السبب القريب في الإجابة. فيروى عن كعب الأحبار أنه قال: أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى رسول الله ﷺ فخرج موسى ببني إسرائيل يستسقى بهم فلم يسقوا حتى خرج ثلاث مرات ولم يسقوا، فأوحى الله عزّ وجلَّ إلى موسى عليه السلام: إني لا أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم نمام، فقال موسى: يا رب ومن هو حتى نخرجه من بيننا فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه: يا موسى أنها كم عن النميمة وأكون نماماً! فقال موسى: لبني إسرائيل؛ توبوا إلى ربكم بأجمعكم عن النميمة فتابوا فأرسل الله تعالى عليهم الغيث. وقال سعيد بن جبير قحط الناس في زمن ملك من ملوك بني إسرائيل فاستسقوا فقال الملك لبني إسرائيل: ليرسلن الله تعالى علينا السهاء أو لنؤذينه قيل له وكيف تقدر أن تؤذيه وهو في السهاء فقال أقتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذلك أذى له فأرسل الله تعالى عليهم السياء. وقال سفيان الثوري: بلغني أن بني إسرائيل قحطوا سبع سنين حتى أكلوا الميتة من المزابل وأكلوا الأطفال وكانوا كذلك يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضرعون، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى أنبيائهم عليهم السلام لو مشيتم إلى بأقدامكم حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السهاء وتكل السنتكم عن الدعاء فإني لا أجيب لكم داعياً ولا أرحم لكم باكياً حتى تردوا المظالم إلى أهلها ففعلوا فمطروا من يومهم : وقال مالك بن دينار. أصاب الناس في بني إسرائيل قحط فخرجوا مراراً فأوحى الله عزّ وجلّ إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إليّ بأبدان نجسة وترفعون إليّ أكفّا ُقد سفكتم بها الدماء وملأتم بطونكم من الحرام الأن قد اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعداً، وقال أبو الصدّيق الناجي: خرج سليمان عليه السلام يستسقى فمرّ بنملة ملقاة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السياء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولاً غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب غيرنا، فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وقال الأوزاعي: خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثني عليه ثم قال يا معشر من حضر ألستم مقرّين بالإساءه؟ فقالوا: اللهم نعم، فقال: اللهم إنا قد سمعناك تقول ﴿ ما على المحسنين من سبيل ﴾ وقد أقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؛ اللهم فاغفر لنا وارحمنا واسقنا؛ فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقيل لمالك بن دينار: ادع لنا ربك فقال إنكم تستبطئون المطر وأنا أستبطىء الحجارة. وروى أن عيسى صلوات الله عليه وسلامه خرج يستسقي فلما ضجروا قال لهم عيسى عليه السلام: من أصاب منكم ذنباً فليرجع فرجعوا كلهم ولم يبق معه في المفازة إلا واحد، فقال له عيسى عليه السلام: أمالك من ذنب؟ فقال: والله ما علمت من شيء غير أني كنت ذات يوم أصلي فمرت بي امرأة فنظرت إليها بعيني هذه فلما جاوزتني أدخلت أصبعي في عيني فانتزعتها وتبعت المرأة بها. فقال له عيسى عليه السلام: فادع الله حتى أؤ من على دعائك، قال: فدعا فتجللت السهاء سحاباً ثم صبت فسقوا، وقال يجي الغساني «أصاب الناس قحط على عهد داود عليه السلام فاختاروا ثلاثة من علمائهم فخرجوا حتى يستسقوا بهم فقال أحدهم: اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعفو عمن ظلمنا اللهم إنا قد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا: وقال الثاني: اللهم إنك أنزلت في توارتك أن نعتق أرقاءنا اللهم إنا أرقاؤك فأعتقنا. وقال الثالث: اللهم إنك أنزلت في توراتك أن لا نرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا اللهم إنا مساكينك وقفنا ببابك فلا ترد دعاءنا فسقوا وقال عطاء السلمي: منعنا الغيث فخرجنا نستسقي فإذا نحن بسعدون المجنون في المقابر فنظر إليّ فقال يا عطاء أهذا يوم النشور أو بعثر ما في القبور؟ فقلت: لا ولكنا منعنا الغيث فخرجنا نستسقي فقال يا عطاء: بقلوب أرضية أم بقلوب سماوية؟ فقلت: بل بقلوب سماوية فقال: هيهات يا عطاء قل للمتبهرجين لا تتبهرجوا فإن الناقد بصير. ثم رمق السياء (١) حديث «إذا سألتم الله حاجة **فابدة وبا** بالصلاة علي فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيعطي إحداهما ويرد الاخرى» لم أجده مرفوعا وإنما هو موقوف على أبي الدرداء

<sup>777</sup> 

بطرفه وقال إلهي وسيدي ومولاى لا تهلك بلادك بذنوب عبادك ولكن بالسر المكنون من أسمائك وما وارت الحجب من آلائك إلا ما سقيتنا ماء غدقاً فراتاً تحيي به العباد وتروي به البلاد يا من هو على كل شيء قدير، قال عطاء: فها أستتم الكلام حتى أرعدت السهاء وأبرقت وجادت بمطر كأفواه القرب فولى وهو يقول:

أفلح الزاهدون والعابدونا إذ لمولاهم أجاعوا البطونا أسهروا الأعين العليلة حباً فانقضى ليلهم وهم ساهرونا شغلتهم عبادة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا

وقال ابن المبارك: قدمت المدينة في عام شديد القحط فخرج الناس يستسقون فخرجت معهم إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه فجلس إلى جانبي فسمعته يقول إلمي أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوىء الأعمال وقد حبست عنا غيث الساء لتؤدب عبادك بذلك فأسألك يا حليًا ذا أناة يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل أن تسقيهم الساعة الساعة فلم يزل يقول الساعة الساعة حتى اكتست الساء بالغمام وأقبل المطر من كل جانب، قال ابن المبارك: فجئت إلى الفضيل فقال مالي أراك كثيباً؟ فقلت أمر سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخر مغشياً عليه. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله عنه فلما فرغ عمر من دعائه قال العباس: اللهم إنه لم ينزل بلاء من الساء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك في وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنت الراعي لا تهمل الضالة ولا تدع الكبير بدار مضيعة نقد ضرع ورق الكبير وارتفعت الأصوات بالشكوى وأنت تعلم السر وأخفي اللهم فأغثهم بغيائك قبل أن يقظوا فيهلكوا فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال فها تم كلامه حتى ارتفعت الساء مثل الجبال.

#### فضيلة الصلاة على رسول الله ﷺ وفضله ﷺ

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليبًا ﴾ وروي أنه ﷺ: «جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقال ﷺ إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال أما ترضى يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عليه عشراً ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً، (۱) وقال ﷺ: «من صلى علي صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقلل عند ذلك أو ليكثر ، (۲) وقال ﷺ: «إن أولى الناس بي أكثرهم على صلاة ، (۳) وقال ﷺ: «بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلى علي ، (٤) وقال ﷺ: «من صلى علي من أمتي عنده فلا يصلى علي ، (٤) وقال ﷺ: «من صلى علي من أمتي كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ، (٦) وقال ﷺ: «من قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة

<sup>(</sup>١) حديث دأنه صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال أما ترضى يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا، أخرجه النسائي وابن حبان من حديث أبي طلحة بإسناد جيد

<sup>(</sup>٢) حديث «من صلى علي صلت عليه الملائكة ما صلى فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر، أخرجه ابن ماجه من حديث عامر بن ربيعة بإسناد ضعيف والطبراني في الأوسط بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) حديث «إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة» أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب وابن حبان

<sup>(</sup>٤) حديث «بحسب امرىء من البخل أنَّ أذكر عنده فلا يصلي علي، أخرجه قاسم بن أصبغ من حديث الحسن بن علي هكذا والنسائي وابن حبان من حديث أخيه الحسين «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، ورواه الترمذي من رواية الحسين بن علي عن أبيه وقال حسن

من على من الصلاة يوم الجمعة؛ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري من حديث أوس بن أوس وذكره ابن أبي حاتم في العلل وحكي عن أبيه أنه حديث منكر

<sup>(</sup>٣) حديث «من صلى على من أمتي كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات» أخرجه النسائي في اليوم والليلة من حديث عمرو بن دينار وزاد فيه «مخلصاً من قلبه ﷺ بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات» وله في السير ولابن حبان من حديث أنس نحوه دون قوله «مخلصاً من قلبه» ودون ذكر: محو السيئات. ولم يذكر ابن حبان أيضا: رفع الدرجات.

والشفاعة يوم القيامة حلت له شفاعتي» (١) وقال رسول الله ﷺ: «من صلى علَى في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام أسمي في ذلك الكتاب»(٢) وقال ﷺ: «إن في الأرض مُلائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»(٣) وقال ﷺ: «ليس أحد يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام»(٤) وقيل له يا رسول الله كيف نصلي عليك؟فقال: «قولوا اللهم صل على محمد عبدك وعلى آله وأزواجه وذريته كها صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»<sup>(ه)</sup> وروى أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع بعد موت رسول الله ﷺ يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد كان جذع تخطب الناس عليه فلما كثر الناس اتخذت منبراً لتسمعهم فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لما فارقتهم، بأبي أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته فقال عزّ وجل: ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك بالذنب فقال تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنك لم أذنت لهم ﴾ بأبي أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أوالهم فقال عزَّ وجل: ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِينِ مَيثَاقَهُم وَمَنْكُ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمٍ ﴾ الآية بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجراً تتفجر منه الأنهار فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر فماذا بأعجب من البراق حين سريت عليه إلى السياء السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح صلى الله عليك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كان عيسى بن مريم أعطاه الله إحياء الموتى فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية فقالت لك الذراع: لا تأكلني فإني مسمومة، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديَّاراً ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا كلنا فلقد وطيء ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيراً فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد اتبعك في قلة سنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحاً في كثرة سنه وطول عمره ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل، بأبي أنت وأمى يا رسول الله لو لم تجالس إلا كفؤاً لك ما جالستنا ولو لم تنكح إلا كفؤاً لك ما نكحت إليناً ولو لم تؤاكل إلا كفؤاً لك ما واكلتنا فلقد والله جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا ولبست الصوف وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض ولعقت أصابعك تواضعاً منك ﷺ (١). وقال

<sup>(1)</sup> حديث دمن قال حين يسمع الأذان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة يوم القيامة حلت له شفاعتي، أخرجه البخاري من حديث جابر دون ذكر الإقامة والشفاعة والصلاة على النبي على وقال النداء وللمستغفري في الدعوات وحين يسمع الدعاء للصلاة، وزاد ابن وهب ذكر الصلاة والشفاعة فيه بسند وزاد الحسن بن على المعمري في اليوم والليلة من حديث أبي الدرداء ذكر الصلاة فيه وله وللمستغفري في الدعوات سند ضعيف من حديث أبي رافع وكان رسول الله يجهة إذا سمع الأذان، فذكر حديثاً فيه دوإذا قال قد قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة. الحديث، وزاد دوتقبل شفاعته في أمنه، ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو دإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ثم سلوا الله إلى الوسيلة، وفيه دفعن سأل الوسيلة حلت عليه الشفاعة».

 <sup>(</sup>۲) حديث دمن صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب، أخرجه الطبراني في الاوسط وأبو الشيخ في الثواب والمستغفري في الدعوات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٣) حديث وإن في الأرض ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، تقدم في آخر الحج.

<sup>(</sup>٤) حديث وليس أحد يسلم علي إلا رد الله على رُوحي حتّى أرد عليه السلام، أخرجه أبو داود من حديث أب هريرة بسند جيد

<sup>(</sup>٥) حديث «قيل له يارسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آله وأزواجه وذربته . . الحديث، متفتّ عليه من حديث أبي حميد الساعدي .

<sup>(</sup>٦) حديث عمر «في حنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه والإسراء به على البراق إلى السياء السابعة ثم صلاة الصبح من ليلته بالأبطح وكلام الشاة المسمومة وأنه دمي وجهه وكسرت رباعيته فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وأنه لبس الصوف وركب الحمار وأردف خلفه ووضع طعامه بالأرض ولعق أصابعه، وهو غريب بطوله من حديث عمر وهو معروف من أوجه أخرى. فحديث حنين الجذع متفق عليه من حديث أنس عدبث جابر وابن عمر، وحديث نبع الماء من بين أصابعه متفق عليه من حديث أنس ع

بعضهم: كنت أكتب الحديث وأصلي على النبي ﷺ فيه ولا أسلم فرأيت النبي ﷺ في المنام فقال لي: أما تتم الصلاة على في كتابك؟ فها كتبت بعد ذلك إلا صليت وسلمت عليه. وروي عن أبي الحسن قال: رأيت النبي ﷺ في المنام فقلت: يا رسول الله بم جوزي الشافعي عنك حيث يقول في كتابه الرسالة: «وصلى الله على محمد كلها ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون»؟ فقال ﷺ جوزي عني أنه لا يوقف للحساب.

#### فضيلة الإستغفار

قال الله عزّ وجل: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ﴾ وقال علقمة والأسود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم: في كتاب الله عز وجل آيتان ما أذنب عبد ذنباً فقرأهما واستغفر الله عزّ وجل إلا غفر الله تعالى له: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾ الآية وقوله عزّ وجل: ﴿ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحياً ﴾ وقال عزّ وجل: ﴿ فسيح بحمد وجل واستغفره إنه كان تواباً ﴾ وقال تعالى: ﴿ والمستغفرين بالأسحار ﴾ وكان على يكثر أن يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التوّاب الرحيم" (() وقال على: "من أكثر من الإستغفار جعل الله عزّ وجل له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب (() وقال على: "إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في المين مرة على المين مؤال على المين مؤال على المين على المين على قلمي حتى إني لأستغفر الله تعالى في كل يوم مائة مرة (أ) وقال على: "من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله المعظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كان فازاً من الزحف (() وقال حذيفة. كنت ذرب اللسان على أهلي فقلت: "من رسول الله لقد خشيت أن يدخلني لساني النار، فقال النبي على فأين أنت من الإستغفار؟ فاني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة (()) وقال تائمت بذنب فاستغفري الله اليوم مائة مرة (()) وقالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله يقيد: "إن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله اليوم مائة مرة (()) وقالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله يقيد: "إن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوي إليه فإنّ التوبة من الذنب الندم والإستغفار» (() وكان على يقول في الإستغفار: "اللهم اغفر لي خطيئتي

دون ذكر صلاة الصبح بالأبطح، وحديث كلام الشاة المسمومة رواه أبو داود من حديث جابر وفيه انقطاع، وحديث أنه دمي وجهه وكسرت رباعيته متفق عليه من حديث سهل بن سعد في غزوة أحد، وحديث اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون رواه البيهتي في دلائل النبوة والحديث في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم حكاه عن نبي من الأنبياء ضربه قومه، وحديث لبس الصوف رواه الطيالسي من حديث سهل بن سعد، وحديث ركوبه الحمار وإردافه خلفه متفق عليه من حديث أسامة بن زيد، وحديث وضع طعامه بالأرض رواه أحمد في الزهد من حديث الحسن مرسلاً وللبخاري من حديث أنس ما أكل رسول الله على خوان قط، وحديث لعنه أصابعه رواه مسلم من حديث كعب بن مالك وأنس بن مالك.

(١) حديث «كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى إله وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أنك أنت النواب الرحيم، أخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح ان كان أبو عبيدة سمع من أبيه والحديث متفق عليه من حديث عائشة ،أنه كان بكثر أن يقول ذلك في ركوعه وسجوده» دون قوله وإنك أنت التواب الرحيم».

(٢) حديث «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل غم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث ابن عباس وضعفه ابن حبان.

(٣) حديث «اني لأستغفر وأتوب إليه في اليوم سبعينَ مرة، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة إلا أنه قال «أكثر من سبعين» وهو في الدعاء للطيراني كها ذكره المصنف

(٤) حديث ﴿إِنَّهُ لَيْفَانَ عَلَى قَلْبِي حَتَّى إِنَّ لَأُسْتَغَفِّرِ اللَّهُ فِي كُلِّ يَوْمُ مَائةً مرةً الخرجه مسلم من حديث الأغر

(٥) حديث «من قال حين يأوي إلى فراشه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.. الحديث، أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن الوليد الوصافي. قلت الوصافي وإن كان ضعيفاً فقد تابعه عليه عصام بن قدامة وهو ثقة ورواه البخاري في التاريخ دون قوله «حين يأوي إلى فراشه، وقوله وثلاث مرات»

(٦) حديث «من قال ذلك غفرت ذنوبه وإن كان فارآ من الزحف» أخرجه أبو داود والترمذي من حديث زيد مولى النبي ﷺ وقال غريب «قلت
ورجاله موثقون ورواه ابن مسعود والحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح على شرط الشيخين

(٧) حديث حذيفة وكنت ذرب اللسان على أهلي. . . الحديث، وفيه «أين أنت من الاستغفار» أخرجه النسائي في اليوم واللبلة وابن ماجه والحاكم.وقال صحيح على شرط الشيخين

(٨) حديث عائشة وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، متفق عليه دون قوله وفإن التوبة.. الخ، وأو توبي إليه فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه، وللطبراني في الدعاء وفإن العبد إذا أذنب ثم استغفر الله غفر له،

وجهلي وإسرافي في أمرى وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدّى وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدّم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير»(١) وقال على رضي الله عنه: كنت رجلًا إذا سمعت من رسول الله ﷺ حديثاً نفعني الله عزّ وجل بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدَّثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف صدَّقته، قال: وحدَّثني أبو بكر وصدق أبو بكر رصي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عزّ وجل إلا غفر له ثم تلا قوله عزّ وجل: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ﴾ (٢) وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «إنَّ المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها فإن زاد زادت حتى تغلف قلبه(٣) فذلك الرَّان الذي ذكره الله عزّ وجل في كتابه: ﴿ كلابل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه ﷺ قال: «إنَّ الله سبحانه ليرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول يا رب أني لي هذه فيقول عزَّ وجل باستغفار ولدك لك»(٤) وروت عائشة رضى الله عنها أنه ﷺ قال: «اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا آ**ساؤوا** استغفروا»(°) وقال ﷺ: «إذا أذنب العبد ذنباً فقال اللهم اغفر لي فيقول الله عزَّ وجل أذنب عبدي ذنباً فعلم أنّ له رباً يأخذ بالذنب ويغفر الذنب عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك»(٦) وقال على: «ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة»(٧) وقال ﷺ: «إنّ رجلًا لم يعمل خيراً قط نظر إلى السهاء فقال إن لي رباً يا رب فاغفر لي فقال الله عزّ وجل قد غفرت لك»(^) وقال ﷺ: «من أذنب ذنباً فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر»(٩) وقال ﷺ: «يقول الله تعالى يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيته فاستغفروني أغفر لكم ومن علم أني ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالي،(١٠) وقال ﷺ: «من قال سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفرت له ذنوبه ولو كانت كمدب النمل،(١١) وروي: «إن أفضل الإستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علَّى وأبوء على نفسي بذنبي فقد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي ما قدمت منها وما أخرت فإنه لا يغفر الذنوب جميعها إلا أنت»(١٣)والآثار: قال خالد بن معدان يقول الله عزّ

(١) حديث دكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري- وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي، متفق عليه من حديث أبي موسى واللفظ لمسلم

(٤)حديث أبي هريرة وإن الله ليرفع العبد الدرجة في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك، رواه أحمد بإسناد حسن.

ر على حديث على عن أبي بكر دما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة وإنَّ المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه.. الحديث، أخرجه الترمذي وصححه والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبان والحاكم

<sup>(</sup>ه) حديث عَائشة «اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا ، أخرجه ابن ماجه وفيه علي بن زيد بن جدعان مختلف فيه.

 <sup>(</sup>٦) حديث إذا أذنب العبد فقال اللهم اغفر لي يقول الله أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٧) حديث دما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة، أخرجه أبو داود الترمذي من حديث أبي بكر وقال غريب وليس إسناده بالقوى. (٨) حديث دإن رجلا لم يعمل خيراً قط نظر إلى السهاء والترمذي من حديث أبي بكر وقال غريب وليس إسناده بالقوى.

<sup>(</sup>٨) حديث وإن رجلًا لم يعمل خيراً قط نظر إلى السياء فقال إن لي رباً يا رب اغفر لي فقال الله تعالى قد غفرت لك، لم أقف له على أصل.

<sup>(</sup>٩) حديث «من أذنب فعلم أن الله قد اطلع عليه غفر له وإن لم يستغفر، أخرجه الطّبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود بسند صعيفٌ.

<sup>(</sup>١٠) حديث «يقول الله يا عبادي كلكم مذّنب إلا من عافيته فاستغفروني أغفر لكم ومنّ عُلم أني ذو قدّرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالي» أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر وقال الترمذي حسن وأصله عند مسلم بلفظ آخر.

<sup>(</sup>١١) حديث ومن قال سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت غفرت ذنوبه وإن كنت كمدب النمل، أخرجه البيهقي في الدعوات من حديث على وأن رسول الله ﷺ قال ألا أعلمك كلمات تقولهن لو كان عليك كعدد النمل ـ أو كعدد الذر\_ ذنوباً غفرها الله لك، فذكره بزيادة ولا إله إلا أنت، في أوله وفيه ابن خيعة.

<sup>(</sup>١٣) حديث وأفضلالاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت. . . الحديث؛ أخرجه البخاري من حديث شداد ابن أوس دون قوله ووقد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي؛ ودون قوله وذنوبي ما قدمت منها وما أخرت؛ ودون قوله وجميعاً.

وجل إنَّ أحب عبادي إلَّى المتحابون بحبي والمتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة ذكرتهم فتركتهم وصرفت العقوية عنهم. وقال قتادة رحمه الله: القرآن يدلكم عن دائكم ودوائكم. أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالإستغفار. وقال على كرِّم الله وجهه: العجب ممن يهلك ومعه النجاة قيل وما هي؟ قال الإستغفار. وكان يقول: ما ألهم الله سبحانه عبداً للإستغفار وهو يريد أن يعذبه. وقال الفضيل: قول العبد: «أستغفر الله» تفسيرها: أقلني: وقال بعض العلماء: العبد بين ذنب ونعمة لا يصلحهما إلا الحمد والإستغفار . وقال الربيع بن خيثم رحمه الله : لا يقولن أحدكم أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبًا وكذبًا إن لم يفعل؟ ولكُّن ليقل: اللهم اغفر لي وتب علَّى. وقال الفضيل رحمه الله: الإستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين: وقالت رابعة العدوية رحمها الله: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. وقال بعض الحكياء: من قدّم الإستغفار على الندم كان مستهزئاً بالله عزّ وجل وهو لا يعلم. وسمع أعرابي وهو متعلق بأستار الكعبة يقول: اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلِّي بالنعم مع غناك عني وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إلبك! يا من إذا وعد وفي وإذا أوعد عفا أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. وقال أبو عبد الله الوراق: لو كان عليك مثل عدد القطر وزبد البحر ذنوباً لمحيت عنك إذا دعوت بك بهذا الدعاء مخلصاً إن شاء الله تعالى: «اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ولم أوف لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطه غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها على فاستعنت بها على معصيتك وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل في ملأ أو خلاء وسر وعلانية يا حليم. ويقال إنه استغفار آدم عليه السلام وقيل الخضر عليه الصلاة والسلام.

# الباب الثالث: في أدعية مأثورة ومعزية إلى أسبابها وأربابها مما يستحب أن يدعو بها المرء صباحاً ومساء ويعقب كل صلاة

فمنها: دعاء رسول الله ﷺ بعد ركعتي الفجر قال ابن عباس رضي الله عنهها. بعثني العباس إلى رسول الله ﷺ فأتيته ممسياً وهو في بيت خالتي ميمونة فقام يصلي من الليل فلما صلى ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح قال: «اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها الفتن عني وتصلح بها دینی وتحفظ بها غائبی وترفع بها شاهدي وتزکي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأبي وقلت حيلتي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا كافي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحداً من عبادك أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حرباً لأعدائك وسلمًا لأوليائك نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقرّبين الشهود والركوع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان الذي لبس العز وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي العزة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نوراً في قلبي ونوراً في قبري ونوراً في سمعي ونوراً في بصري ونوراً في شعري ونوراً في بشري ونوراً في لحمي ونوراً في دمي. ون**وراً في عظامي** ونوراً من بين يدي ونوراً من خلفي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونوراً من فوقي ونوراً من تحتي. اللهم زدني نوراً وأعطني نوراً واجعل لي نوراً »(١).

# دعاء عائشة رضي الله عنها

قال رسول الله ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «عليك بالجوامع الكوامل قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت وما لم أعلم وأسالك الجنّة وما قرّب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد ﷺ وأسائلك ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد على وأسألك ما قضيت في من أمر أن تجعل عاقبته رشداً برحمتك يا أرحم الراحمين» (٢).

#### دعاء فاطمة رضى الله عنها

قال رسول الله ﷺ: «يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟أن تقولي: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله».

# دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه

علم رسول الله على أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: «اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى كلمتك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد على وعليهم أجمعين وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو غني أفقرته أو فقير أغنيته أو ضال هديته وأسألك باسمك الذي بثثت به أرزاق العباد وأسألك باسمك الذي وضعته على السموات فاستقلت وأسألك باسمك الذي وضعته على السموات فاستقلت وأسألك باسمك الذي وضعته على السموات فاستقلت وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فرست وأسألك باسمك الذي استقل به عرشك وأسألك باسمك الطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر المنزل في كتابك من لدنك من النور المبين وأسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الميل فأظلم وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقني القرآن والعلم به وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوّتك فإنه لاحول ولا قوّة إلا بك يا أرحم الراحين» (٤٠).

### دعاء بريدة الأسلمي رضى الله عنه

وروي أنه قال له رسول الله ﷺ: «يا بريدة ألا أعلمك كلمات من أراد الله به خيراً علمهن إياه ثم لم ينسهن إياه أبداً قال: فقلت بلى يا رسول الله قال قل: اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي، اللهم إني ضعيف فقون وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين (٥).

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي. . . الحديث، أخرجه الترمذي وقال غريب ولم يذكر في أوله: بعث العباس لابنه عبد الله ولا نومه في بيت ميمونة، وهو بهذه الزيادة في الدعاء للطبراني.

 <sup>(</sup>۲) حديث قوله لعائشة وعليك بالجوامع الكوامل قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.. الحديث، أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه من حديثها

 <sup>(</sup>٣) حديث «يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي يا حي يا قيوم برحتك استغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي
شاني كله، أخرجه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٤) حديث «علم رسول الله ﷺ أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعبسى كلمتك. الحديث، في الدعاء لحفظ القرآن رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب من رواية عبد الملك بن هارون بن عبثرة عن أبيه «أن أبا بكر أن النبي ﷺ فقال إني أتعلم القرآن وينفلت مني، فذكره وعبد الملك وأبوه ضعيفان وهو منقطع بين هارون وأبي بكر.

<sup>(</sup>٥) حديث ديا بريدة الأ أعلمك كلمات من أراد الله به خيراً علمهن إياه. . الحديث، أخرجه الحاكم من حديث بريدة وقال صحيح الإسناد

#### دعاء قبيصة بن المخارق

إذ قال لرسول الله ﷺ: «علمني كلمات ينفعني الله عزّ وجل بها فقد كبر سني وعجزت عن أشياء كثيرة كنت أعملها فقال عليه السلام: أما لدنياك فإذا صليت الغداة فقل ثلاثة مرات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم فإنك إذا قلتهن أمنت من الغم والجذام والبرص والفالح. وأما لآخرتك فقل: اللهم أهدني من عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. ثم قال ﷺ: أما إنه إذا وفي بهن عبد يوم القيام لم يدعهن فتح له أربعة أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء(١)».

## دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه

قيل لأبي الدرداء رضي الله عنه: قد احترقت دارك \_ وكانت النار قد وقعت في محلته \_ فقال ما كان الله ليفعل ذلك، فقيل له ذلك ثلاثاً وهو يقول: ما كان الله ليفعل ذلك. ثم أتاه آت فقال: يا أبا الدرداء إن النار حين دنت من دارك طفئت، قال: قد علمت ذلك، فقيل له: ما ندري أي قوليك أعجب؟ قال: إني سمعت رسول الله على قال: من يقول هؤلاء الكلمات في ليل أو نهار لم يضره شيء وقد قلتهن وهي: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عدداً. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شير كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» (٢)!

#### دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام

كان يقول إذا أصبح: اللهم إن هذا خلق جديد فافتحه عليَّ بطاعتك واختمه لي بمغفرتك ورضوانك وارزقني فيه حسنة تقبلها مني وزكها وضعفها لي وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لي إنك غفور رحيم ودود كريم. قال: ومن دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى شكر يومه.

#### دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام

كان يقول. اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيد غيري وأصبحت مرتهناً بعملي فلا فقير أفقر مني. اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا تسلط على من لا يرحمني يا حي يا قيوم.

#### دعاء الخضر عليه السلام

يقال: إن الخضر وإلياس عليهما السلام إذا التقيا في كل موسم لم يفترقا إلا عن هذه الكلمات: «بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله » فمن قالها ثلاث مرات إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق إن شاء الله تعالى.

# دعاء معروف الكرخي رضي الله عنه

قال محمد بن حسان؛ قال لي معروف الكرخي رحمه الله ألا أعلمك عشر كلمات خمس للدنيا وخمس للآخرة من دعا الله عزّ وجل بهن وجد الله تعالى عندهن: قلت. اكتبها لي قال لا. ولكن أرددها عليك كما رددها علي بكر بن خنيس رحمه الله حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله الكريم لما أهمني حسبي الله

(٢) حديث وقيل لأبي الدرداء: أحرقت دارك فقال ما كان الله ليفعل ذلك. الحديث، أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث أبي الدرداء

ضعيف

<sup>(</sup>١) حديث وإن قبيصة بن المخارق قال لرسول الله ﷺ علمني كلمات ينفعني الله بها ففد كبرت سني وعجزت. الحديث، أخرجه ابن السني في اليوم والليلة من حديث ابن عباس وهو عند أحمد في المسند مختصراً من حديث قبيصة نفسه وفيه رجل لم يسم.

الحليم القوي لمن بغى على حسبي الله الشديد لمن كادني بسوء حسبي الله الرحيم عند الموت حسبي الله الرؤوف عند المسألة في القبر حسبي الله الكريم عند الحساب حسبي الله اللطيف عند الميزان حسبي الله القدير عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» وقد روي عن أبي الدرداء أنه قال: «من قال في كل يوم سبع مرات: (فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) كفاه الله عزّ وجل ما أهمه من أمر آخرته صادقاً كان أو كاذباً».

#### دعاء عتبة الغلام

وقد رؤي في المنام بعد موته فقال: دخلت الجنة بهذه الكلمات: «اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الأخيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين.

#### دعاء آدم عليه الصلاة والسلام

قالت عائشة رضي الله عنها: لما أراد الله عزّ وجل أن يتوب على آدم على الله عنها وهو يومئذٍ ليس بمبني ربوة حمراء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: «اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام» فأوحى الله عزّ وجل إليه إني قد غفرت لك ولم يأتني أحد من ذريتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلا غفرت له وكشفت غمومه وهمومه ونزعت الفقر من بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر وجاءته للدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها.

# دعاء على بن أبي طالب رضي الله عنه

رواه عن النبي على أنه قال: «إن الله تعالى يمجد نفسه كل يوم ويقول: إني أنا رب العالمين. إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم. إني أنا الله لا إله إلا أنا العلي العظيم. إني أنا الله لا إله إلا أنا الم ألد ولم أولد أنا الله لا إله إلا أنا العفو الغفور. إني أنا الله لا إله إلا أنا مبدىء كل شيء وإلي يعود العزيز الحكيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خالق الخير والشر خالق الجنة والنار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً الفرد الوتر عالم الغيب والشهادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الكبير المتعال المقتدر القهار الحليم الكريم أهل الثناء والمجد أعلم السر وأخفى القادر والرزاق فوق الخلق والخليقة»(١) وذكر قبل كل كلمة: «إني أنا الله لا إله إلا أنا» كما أوردناه في الأول فمن دعا بهذه الأسهاء فليقل: «إنك أنت الله لا إله إلا أنت كذا وكذا» فمن دعا بهن كتب من الساجدين المخبتين الذين في يجاورون محمداً وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين صلوات الله عليهم في دار الجلال. وله ثواب العابدين في السموات والأرضين وصلى الله على محمد وعلى كل عبد مصطفى.

#### دعاء ابن المعتمر وهو سليمان التيمي وتسبيحاته رضي الله عنه

روي أن يونس بن عبيد رأى رجلًا في المنام ممن قتل شهيداً ببلاد الروم فقال: ما أفضل ما رأيت ثم من الأعمال؟ قال: رأيت تسبيحات ابن المعتمر من الله عزّ وجل بمكان وهي هذه «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما خلق وملء ما خلق ومداد كلماته ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضى وعدد ما ذكره به خلقه في خلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه حتى يرضى وإذا رضى وعدد ما ذكره به خلقه في جميع ما مضى وعدد ما هم ذاكروه فيها بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم

<sup>(</sup>١) حديث علي وإن الله نعالى يمجد نفسه كل يوم فيقول إني أنا الله رب العالمين إني أنا الله لا إله إلا أنا الحبي القيوم.. الحديث، بطوله لم أجد له أصلاً.

ونفس من الأنفاس وأبد من الأباد من أبد إلى أبد أبد الدنيا وأبد الاخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوّله ولا ينفد آخره».

# دعاء إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه

روى إبراهيم بن بشار خادمه: أنه كان يقول هذا الدعاء في كل يوم جمعة إذا أصبح وإذا أمسى: « مرحباً بيوم المزيد والصبح الجديد والكاتب والشهيد يومنا هذا يوم عيد كتب لنا فيه ما نقول بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال في خلقه ما يريد أصبحت بالله مؤمناً ومصدقاً وبحجته معترفاً ومن ذنبي مستغفراً ولربوبية الله خاضعاً ولسوى الله في الآلهة جاحداً وإلى الله فقيراً وعلى الله متكلًا وإلى الله منيباً أشهد الله وأشهد ملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه بأنه هو الذي لا إلَّه إلا هو وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ﷺ تسليبًا وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكراً ونكيراً حق ووعدك حق ووعيدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم أنت ربي لا إلَّه إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك اللهم من شر ما صنعت ومن شر كل ذي شر. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لى ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك أنا لك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. آمنت اللهم بما أرسلت من رسول وآمنت اللهم بما أنزلت من كتاب وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليبًا كثيراً خاتم كلامي ومفتاحه وعلى أنبيائه ورسله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوض عمد واسقنا بكاسه مشرباً روياً سائغاً هنياً لا نظماً بعده أبداً واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين للعهد ولا مرتابين ولا مفتونين ولا مغضوب علينا ولا ضالين. اللهم اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى وأصلح لي شأني كله وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة ولا تضلني وإن كنت ظالمًا سبحانك، سبحانك يا علي يا عظيم يا باريء يا رحيم يا عزيز يا جبار سبحان من سبحت له السموات بأكنافها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها وسبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم في السهاء بأبراجها وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها وسبحان من سبحت له السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهنّ ومن عليهنّ سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته تباركت وتعاليت سبحانك، سبحانك يا حي يا قيوم يا عليم يا حليم سبحانك لا إلَّه إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيى وتميت وأنت حي لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير.

#### الباب الرابع

في أدعية مأثورة عن النبي ﷺ وعن أصحابه رضي الله عنهم

محذوفة الأسانيد منتخبة من جملة ما جمعه أبو طالب المكي وابن خزيمة وابن منذر رحمهم الله

يستحب للمريد إذا أصبح أن يكون أحد أوراده الدعاء ـ كما سيأتي ذكره في كتاب الأوراد ـ فإن كنت من المريدين لحرث الآخرة المقتدين برسول الله على فيها دعا بـ فقل في مفتتح دعواتك(١) أعقاب صلواتك(٢) سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

#### الباب الرابع

<sup>(</sup>١) حديث وافتتاح الدعاء بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، تقدم في الباب الثاني في الدعاء

<sup>(</sup>٢) حديث والقول عقب الصلوات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديره متفق عليه من حديث المغيرة ابن شعبة.

قدير. وقل: رضيت بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً (١) ـ ثلاث مرات ـ وقل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إلَّه إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه(٢) وقل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وأقل عثراتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقى وأعوذ بك أن أغتال من تحتي(٣) اللهم لا تؤمني مكرك ولا تولني غيرك ولا تنزع عني سترك ولا تنسي ذكرك ولا تجعلني من الغافلين(٤) وقل: اللهم أنت ربي لا إلَّه إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت(٥) ـ ثلاث مرات \_ وقل: اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصرى لا إله إلا أنت(٦) \_ ثلاث مرات \_ وقل: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقاً إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو اعتدى أو يعتدى علَّى أو أكسب خطيئة أو ذنباً لا تغفره(٧) اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلباً خاشعاً سليمًا وخلقاً مستقيمًا ولساناً صادقاً وعملًا متقبلًا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب(٨) اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني فإنك أنت المقدّم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وعلى كل غيب شهيد(١) اللهم إن أسألك إيماناً لا يرتد ونعيًا لا ينفد وقرّة عين الأبد ومرافقة نبيك محمد ﷺ في أعلى جنة الخلد(١٠)اللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك وأن تتوب علَّى وتغفر لى وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون(١١)اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والغضب والقصد في الغني

(١) حديث درضيت بالله رباً. . الحديث، تقدم في الباب الأول من الأذكار

<sup>(</sup>٧) حديث واللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أعود بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وأن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم، فذكره

 <sup>(</sup>٣) حديث واللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمن روعتي وأقل عثرتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر وقال لم يكن النبي ﷺ يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح،

<sup>(</sup>٤) حديثُ واللهم لاَّ تؤمني مُكَرك ولا تولني غيرك ولا ترفع عني ستركُ ولا تنسني ذكركُ ولا تجعلني من الغافلين، رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس دون قوله دولا تولني غيرك، وإسناده ضعيف

<sup>(</sup>٥) حديث واللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ أخرجه البخاري من حديث شداد بن أوس وقد تقدم

<sup>(</sup>٦) حديث واللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري لا إله إلا أنت ـثلاث مراتــ، أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة من حديث أبي بكرة وقال النسائي جعفر بن ميمون ليس بالقوي

<sup>(</sup>٧) حديث واللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء... الحديث؛ إلى قوله وأو ذنباً لا يغفر؛ أخرجه أحمد والحاكم من حديث زيد بن ثابت في أثناء حديث وقال صحيح الإسناد

<sup>(</sup>٨) حديث واللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد: . الحديث، إلى قوله دوأنت علام الغيوب، أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وصححه من خديث شداد بن أوس. قلت: بل هو منقطع وضعيف

<sup>(</sup>٩) حديث واللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. . الحديث، إلى قوله ووعلى كل غيب شهيد، متفق عليه من حديث أبي موسى دون قوله ووعلى كل غيب شهيد، وقد تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب

<sup>(</sup>١٠)حديث(اللهم أني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيهاً لا ينقد وقرة عين الأبد. . الحديث؛ أخرجه النسائي في اليوم والليلةوالحاكمهن حديث عبد الله إبن مسعود دون قوله دوقرة عين الأبد؛ وقال صحيح الإسناد والنسائي من حديث عمار بن ياسر باسناد جيد دوأسالك نعيهاً لا يبيد وقر ة عين لا تنقطم؛

<sup>(11)</sup> حديث واللهم إني أسألك الطيبات وفعل الخيرات. . الحديث؛ إلى قوله غير مفتون، أخرجه الترمذي من حديث معاذ واللهم إني أسألك فعل الخيرات. . الحديث؛ وقال حسن صحيح ولم يذكر والطيبات؛ وهي في الدعاء للطبراني من حديث عبد الرحمن بن عايش وقال أبو حاتم ليست له صحبة.

والفقر ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. واللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين(١) اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينًا مصائب الدنيا والأخرة(<sup>٢)</sup> اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك **فرقاً** وأسكن في نفوسنا من عظمتك ما تذلل به جوارحنا لخدمتك وأجعلك اللهم أحب إلينا ممن سواك واجعلنا أخشى لك ممن سواك(٣) اللهم اجعل أوّل يومنا هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً اللهم اجعل أوّله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة ومغفرة(٤) الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه(°) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواج محمد وذريته وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرّيته كها باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (٦) اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي رسولك الأمين وأعطه المقام المحمود الذي وعدته يوم الدين(٧) اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين واستعملنا لمرضاتك عنا ووفقنا لمحابك منا وصرفنا بحسن اختيارك لنا(^) نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه(٩) اللهم بقدرتك عليّ تب علي إنك أنت التواب الرحيم وبحلمكُ عني أعف عني إنك أنت الغفار الحليم وبعلمك بي أرفق بي إنك أنت أرحم الراحمين وبملكك لي ملكني نفسي ولا تسلطها علَّي إنك أنت الملك الجبار(١٠) سبحانك اللهم وبحمدك لا إلَّه إلا أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنك أنت ربي ولا يغفر الذنوب إلا أنت(١١) اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي(١٢) اللهم ارزقني حلالًا لا تعاقبني عليه واقنعني بما رزقتني واستعملني به صالحاً تقبله مني(١٣)اللهم إني أسألك العفو والعافية وحسن اليقين والمعافاة

<sup>(</sup>١) حديث «اللهم اني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيراً لي.. الحديث، إلى قوله «واجعلنا هداة مهتدين» أخرجه النسائي والجاكم وقال صحيح الإسناد من حديث عمار بن يأسر «قال كان رسول الله ﷺ يدعو به»

<sup>(</sup>٢) حديث «اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. الحديث، أخرجه الترمذي وقال حسن والنسائي في اليوم والليلة والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري من حديث ابن عمر «أن النبي على كان يختم مجلسه بذلك»

<sup>(</sup>٣) حديث «اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا بك فرحاً. . الحديث» إلى قوله «واجعلنا أخشى لك من سواك» لم أقف له على أصل

<sup>(</sup>٤) حديث «اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحاً وأوسطه فلاحاً وآخره نجاحاً اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة» أخرجه عبد بن حميد في المنتخب والطبراني من حديث ابن أوفى بالشطر الأول فقط إلى قوله «نجاحاً» واسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) حديث «الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته. الحديث» إلى قوله «وتصاغر كل شيء لكبريائه» أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف دون قوله «والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته» إلى آخره وكذلك رواه في الدعاء من حديث أم سلمة وسنده ضعيف أيضاً

<sup>(</sup>٦) حديث «اللهم صلٌّ على محمد وأزواجه وذريته . الحديث، إلى قوله «حميد مجيد» تقدم في الباب الثاني

<sup>(</sup>٧) حديث «اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي رسول الأميين واعطه المقام المحمود يوم الدين» لم أجده بهذا اللفظ مجموعا والبخاري من حديث أبي سعيد «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» وابن حبان والدراقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن مسعود «اللهم صل على محمد النبي الامي» والنسائي من حديث جابر وابعثه المقام المحمود الذي وعدته» وهو عند البخاري بلفظ «وابعثه مقاما محموداً» قال الدراقطني إسناده حسن وقال الحاكم صحيح وقال البيهقي في المعرفة إسناده صحيح

<sup>(</sup>٨) حديث «اللهم اجعلناً من أوليائك المتقين وحزبك المنهمين. الحديث» إلى قوله «صرفنا بحسن اختيارك لنا» لم أقف له على أصل

<sup>(</sup>٩) حديث «نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه» أخرجه الطبراني من حديث أم سلمة «أنه كان يدعو بهؤلاء الكلمات» فذكر منها «اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين» فيه عاصم بن عبيد لا أعلم روى عنه إلا موسى بن عقبة

<sup>(</sup>١٠) حديث «اللهم بقدرتك علي تب علي إنك أنت التواب الرحيم وبحلمك علي اعف عني. الحديث» إلى قوله «إنك الملك الجبار» لم أقف له على أصل

<sup>(</sup>١١) حديث «سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي أنت ربي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أخرجه البيهقي في الدعوات من حديث علي دون قوله «ذنبي إنك أنت ربي» وقد تقدم في الباب الثاني

<sup>(</sup>١٣) حَدَيث «اللهم أَلْهُمني رَشْدي وقني شر نَفْسي» أخرجه التَّرمذي من حدَيث عمرانُ بن حصين «أن النبي يَجْج علمه لحصين» وقال حسن غريب ورواه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من حديث حصين والد عمران وقال صحيح على شرط الشيخين

<sup>(</sup>١٣) حديث «اللهم ارزقني حلالاً لا تعاقبني فيه وقنعني بما رزقتني واستعملني به صالحاً تقبله مني « أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس «كان النبي ﷺ يدعو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وأخلف على كل غائبة لي بخير» وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه

في الدنيا والآخرة (١) يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب في ما لا بضرك وأعطني ما لا ينقصك ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين. أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا دنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان \_ إلى قوله عزّ وجلّ \_ إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا \_ إلى آخر السورة (٢) \_ رب اغفر لي ولوالدي وارحمها كها ربياني صغيراً. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات (٣) رب اغفر وارحم وتجاوز عها تعلم وأنت الأعز الأكرم وأنت خير المافرين وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله وصحبته وسلم تسليماً كثيراً (٤).

# أنواع الإستعادة المأثورة عن النبي على

اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر (٥) اللهم إني أعوذ بك من طبع يهدي إلى طمع ومن طمع في غير مطمع ومن طمع حيث لا مطمع (٦) اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست البطانة ومن الكسل والبخل والجبن والهرم ومن أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوباً أوّاهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إني أسألك عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة من النار(٧). اللهم إني أعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغم والغرق

<sup>(</sup>١) حديث واللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة وحسن اليقين في الدنيا والأخرة، أخرجه النسائي من حديث أبي بكر الصديق بلفظ وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيراً من المعافاة، وفي رواية للبيهقي وسلوا الله العفو والعافية واليقين في الأولى والأخرة فانه ما أوتي العبد بعد اليقين خيراً من العافية، وفي رواية لأحمد وأسافهاالله العفو والعافية،

<sup>(</sup>٢) حديث ويا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك، أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث على بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث «رب اغفر لي ولوالدي وارحها كما ربياني صغيراً واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي أسيد الساعدي وقال رجل من بني سلمة هل بقي علي من بر أبوي شيء؟ قال نعم الصلاة عليها والاستغفار لها. الحديث، ولأبي الشيخ ابن حبان في الثواب والمستغفري في الدعوات من حديث أنس ومن استغفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله عليه عن كل مؤمن مضى من أول الدهر أو هو كائن إلى يوم القيامة، وسنده ضعيف وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد دايما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبديك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمات فإنها زكاة»

<sup>(</sup>٤) حديث درب اغفر وارحم وتجاوز عها تعلم وأنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين وخير الغافرين، أخرجه أحمد من حديث أم سلمة دأن رسول الله على كان يقول رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، وفيه علي بن زيد بن جدعان مختلف فيه، وللطبراني في الدعاء من حديث ابن مسعود دأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سعى في بطن المسيل اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه ورواه موقوفاً عليه بسند صحيح

<sup>(</sup>٥) حديث واللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، أخرجه البخاري من حديث سعيد بن أبي وقاص.

 <sup>(</sup>٣) حديث واللهم أني أعوذ بك من طبع يهدي إلى طمع وطمع في غبر مطمع ومن طمع حيث لا مطمع، أخرجه أحمد والحاكم من حديث معاذ وقال مستقيم الإسناد.

<sup>(</sup>٧) حديث واللهم أبي أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. . الحديث اللهم أبي أعوذ بك من النار، أخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح الإسناد وليس كها قال أنه ورد مفرقاً في أحاديث جيدة الأسانيد.

والهدم وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبراً وأعوذ بك من أن أموت في تطلب الدنيا(۱) اللهم إني أعوذ بك من شرماعلمت ومن شر ما لم أعلم(۱). اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء (۳). اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الأعداء (٤) اللهم إني أعوذ بك من الكفر والدين والفقر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة الدجال (٩) اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني وقلبي وشر منبي (١). اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحوّل (٧). اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والمعمى والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام (٨) اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجأة نقمتك ومن جميع سخطك (١) اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة الغني وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المغرم والمأثم (١) اللهم إني أعوذ بك من المغرم وعلى كل عبد مصطفى من كل العالمين آمين.

# الباب الخامس: في الأدعية المأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث

إذا أضبحت وسمعت الأذان فيستحب لك جواب المؤذن وقد ذكرناه وذكرنا أدعية دخول الخلاء والخروج منه وأدعية الوضوء في كتاب الطهارة. فإذا خرجت إلى المسجد فقل «اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً

<sup>(</sup>١) حديث «اللهم إني اعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغم. . الحديث؛ إلى قوله وأعوذ بك أن أموت في تطلب الدنيا، أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصحح إسناده من حديث أبي اليسر واسمه كعب بن عمر بزيادة فيه دون قوله «وأعوذ بك أن أموت في تطلب دنيا» وتقدم من عند البخار الاستعادة من فتنة الدنيا.

<sup>(</sup>٢) حُديثُ اللهم أني أُعودُ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم، قلت: هكذا في غير نسخة «علمت، وإنما هو «عملت، وأعمل، كذا رواه مسلم من حديث عائشة ولأبي بكر بن الضحاك في الشمائل في حديث مرسل في الاستعادة وفيه «وشر ما لم أعمل وشر ما لم أعلم».

<sup>(</sup>٣) حديث «اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء» أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه واللفظ له من حديث قطبة بن مالك.

<sup>(</sup>٤) حديث «اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٥) حديث «اللهم أني أعود بك من الكفر والدين والفقر وأعود بك من عداب جهنم وأعود بك من فتنة الدجال، أخرجه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله على «أنه كان يقول من الكفر والدين، وفي رواية للنسائي «من الكفر والفقر» ولمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي على «أنه كان يتعود من عداب القبر وعداب جهنم وفتنة الدجال، وللشيخين من حديث عائشة في حديث قال فيه «ومن شر فتنة المسيح الدجال».

<sup>(</sup>٦) حديث «اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وقلبي وشر منبي، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه الحاكم وصحح إسناده من حديث سهل بن حميد.

رحديث واللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول، أخرجه النسائي والحاكم من حديث أبي هريرة وقال صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٨) حديث «اللهم إني أعود بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعود بك من الفقر والكفر والفسق والشفاق والنفاق والسمعة والرياء وأعود بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، أخرجه أبو داود والنسائي مقتصرين على الأربعة الأخيرة والحاكم بتمامه من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٩) حديث واللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>١٠)حديث اللهم إني اعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثم والمغرم، متفق عليه من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١١) حديث واللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع وقلب لا يخشع وصلاة لا تنفع ودعوة لا تستجاب وأعوذ بك من سوء العمر وفتنة الصدر، أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم في أثناء حديث واللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها وصلاة لا تنفع، وشك أبو المعتمر في سماعه من أنس وللنسائي بإسناد جيد من حديث عمر في أثناء حديث ووأعوذ بك، وأبو داود من حديث أنس واللهم إني أعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتنة الصدر،

<sup>(</sup>١٢) حديث واللهم إن أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، أخرجه النسائي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح على شرط مسلم.

واجعل في سمعى نوراً واجعل في بصري نوراً واجعل خلفي نوراً وأمامي نوراً واجعل من فوقي نوراً اللهم أعطني(١) نوراً، وقل أيضاً: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك (٢) فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن خرجت من المنزل لحاجة فقل «بسم الله رب أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على (٣) بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم بسم الله التكلان على الله(٤)، فإذا انتهيت إلى المسجد تريد دخوله فقل «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم اغفر لي جميع ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك(٥)، وقدم رجلك اليمني في الدخول فإذا رأيت في المسجد من يبيع أو يبتاع فقل «لا أربح الله تجارتك<sup>(٦)</sup>» وإذا رأيت من ينشد ضالة في المسجد فقل «لا ردها الله عليك» أمر به رسول الله ﷺ (٧) فإذا صليت ركعتي الصبح فقل «بسم الله اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي . . . الدعاء إلى آخره (٨) كما أوردناه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ فإذا ركعت فقل في ركوعك «اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي تله رب العالمين<sup>(٩)</sup>، وإن أحببت فقل «سبحان ربي العظيم ـ ثلاث مرات ١٠٠٤أو سبوح قدوس ربالملائكة والروح(١١٠)، فإذا رفعت رأسك من الركوع فقل «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد (١٢)وإذا سجدت فقل اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك على وأبوء بذنبي وهذا ما جنيت على نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت(١٣)أو تقول «سبحان ربي الأعلى ـ ثلاث موات (١٤) فإذا فرغت من الصلاة فقل. «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام (١٠) وتدعو بسائر الأدعية

#### الباب الخامس: في الأدعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث

(٦) حديث والقول إذا رأى من يبيع أو يبتاع في المسجد لا أربيع الله نجارتك، أخرجه الترمذي وقال حسن غريب والنسائي في اليوم والليلة من حديث أبي هريرة.

(٧) حديث والقول إذا رأى من ينشد ضالة في المسجد لاردها الله عليك؛ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

(٨) حديث ابن عباس في القول بعد ركعتي الصبح واللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلمي، الخ قد تقدم في الدعاء.

(٩) حديث ابن عباس في القول في الركوع واللهم لك ركعت ولك أسلمت. الحديث، أخرجه مسلم من حديث علي.

(١٠) حديث القول فيه وسبحان ربي العظيم، ثلاثًا أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث ابن مسعود وفيه انقطاع.

(١١)حديث القول في وسبوح قدوس رب الملائكة والروح، أخرجه مسلم من حديث عائشة.

(۱۲) حديث القول عند الرفع من الركوع وسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. . الحديث؛ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد ابن أبي أوفى وعند البخاري من حديث أبي هريرة

(١٣) حديث القول في السجود واللهم لك سجدت. الحديث، أخرجه مسلم من حديث على واللهم سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنممتك على وأبوء بذنبي وهذا ما جنيت على نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح الإسناد وليس كها قال بل هو ضعيف.

(١٤) حديث وسبحان ربي الأعل، ثلاثاً أخرجه أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث ابن مسعود وهو منقطع.

(١٥٠) حديث القول إذا فرغ من الصلاة واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أخرجه مسلم من حديث ثوبان.

<sup>(</sup>١) حديث والقول عند الخروج إلى المسجد اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً... الحديث؛ متفق عليه من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) حديث واللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك. . . الحديث، من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) حديث والقول عند الخروج من المنزل لحاجته بسم الله رب أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أخرجه أصحاب السنن من حديث أم سلمة قال الترمذي حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) حديث دبسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله التكلان على الله؛ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وأن النبي 義 كان إذا خرج من منزله قال بسم الله؛ فذكره إلا أنه لم يقل والرحمن الرحيم؛ وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٥) حديث والقول عند دخول المسجد اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحتك، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث فاطمة ابنة رسول الله ﷺ قال الترمذي حسن وليس إسناده بمتصل ولمسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد وإذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحتك، وزاد أبو داود في أوله وفليسلم على النبي ﷺ.

التي ذكرناها. فإذا قمت من المجلس وأردت دعاء يكفر لغو المجلس فقل «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت(١) فإذا دخلت السوق فقل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يخيي ويمين وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير(٢) بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها اللهم إني أعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعود بك أن أصيب فيها يميناً فاجرة أو صفقة خاسرة (٣) فإن كان عليك دين فقل» اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك (٤) فإذا لبست ثوباً جديداً فقل اللهم كسوتني هذا الثوب فلك الحمد أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له (٥) ١ وإذا رأيت شيئًا من الطيرة تكرهه فقل «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت لا حول ولا بالله (٢)» وإذا رأيت الهلال فقل «اللهم أهلَّه علينا بالأمن والإيمان والبر والسلامة والإسلام والتوفيق لما عب وترضى والحفظ عمن تسخط، ربي وربك الله(٧)» ويقول «هلال رشد وخير آمنت بخالقك(٨) اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شر يوم الحشر(٩)» وتكبر قبله أولاً ثلاثا. وإذا هبت الريح فقل «اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها ومن شر ما أرسلت به (١٠) "وإذا بلغك وفاة أحد فقل «إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم اكتبه في المحسنين واجعل كتابه في عليين واخلفه على عقبه في الغابرين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله (١٢) وتقول عند التصدّق ﴿ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ﴾ وتقول عند الحسران ﴿ عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون ﴾ وتقول عند ابتداء الأمور ﴿ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً \_ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ﴾ وتقول عند النظر إلى السهاء ﴿ ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك فقنا عذاب النازي \_ ﴿ تبارك الذي جعل في السهاء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ﴾ وإذا سمعت

(۲) حديث القول عند دخول السوق ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على
 كل شي قدير، من حديث عمر وقال غريب والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.

(٤) حديث دعاء الدين واللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك؛ أخرجه الترمذي وقال حسن غريب والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث على بن أبي طالب.

(٥) حديث الدعاء إذا لبس ثوباً جديداً واللهم كسوتني هذا الثوب فلك الحمد أسألك من خير، وخير ما صنع له وأعوذ بك من شر، وشر ما صنع له، أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن والنسائي في اليوم والليلة من حديث أبي سعيد الخدري ورواه ابن السني بلفظ المصنف.

(٦) حديث القول إذا رأى شيئاً من الطيرة يكرهه واللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في اليوم والليلة والبيهقي في الدعوات من حديث عروة بن عامر مرسلاً ورجاله ثقات وفي اليوم والليلة لابن السني عن عقبة بن عامر فجعله مسنداً.

(٧) حديث «التكبير عند رؤية الهلال ـ ثلاثاً ـ نم يقول: اللهم أهلة علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام ربي وربك الله أخرجه الدارمي من حديث ابن عمر إلا أنه أطلق التكبير ولم يقل «ثلاثا» ورواه الترمذي وحسنه من حديث طلحة بن عبيد الله دون ذكر التكبير وللبيهتي في الدعوات من حديث قتادة مرسلاً وكان النبي ﷺ إذا رأى الهلال كبر ثلاثاً».

(٨) حديث «هلال خير ورشد آمنت بخالقك؛ أتحرجه أبو داود مرسلاً من حديث قتادة «أنه بلغه أن النبي ﷺ كان إذا رأى اخلال قال هلال خير ورشد آمنت بالذي على على على على المارة على الأفراد والطبراني في الأوسط من حديث أنس وقال أبو داود وليس في هذا عن النبي ﷺ حديث مسند صحيح.

(٩) حديث واللهم إني أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شر يوم الحشر، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في مسئليهها من حديث عبادة بن الصامت وفيه من لم يسم بل قال الراوي عنه حدثني من لا اتهم.

(١٠) حديث القول إذا هبت الريح: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به على أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي في اليوم والليلة من حديث أبي بن كعب.

(١١)حديث والقول إذا بلغه وفأة أحد إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم اكتبه من المحسنين واجعل كتابه في علمين والحلفه على عقبه في الغابرين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونؤر له فيه.

<sup>(</sup>١) حديث وكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أخرجه النسائي في اليوم والليلة من حديث رافع بن خديج بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) حديث وبسم الله اللهم إني أسألك حير هذه السوق وخير ما فيها اللهم إني أعوذ بك من شرها وما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها عيناً فاجرة أو صفقة خاسرة، أخرجه الحاكم من حديث بريدة وقال أقربها لشرائط هذا الكتاب حديث بريدة. قلت فيه أبو عمر جار لشعيب بن حرب ولعله حفص بن سليمان الأسدى مختلف فيه.

صوت الرعد فقل ﴿ سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته (١٠) ﴾ فإن رأيت الصواعق فقل «اللهم لا تقتلناً بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك (٢٠)، قاله كعب. فإذا أمطرت السهاء فقل «اللهم سقياً هنيئاً وصيباً نافعاً(٣) اللهم اجعله صيب رحمة ولا تجعله صيب عذاب <sup>(٤)</sup>، فإذا غضبت فقل «اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم(٠)، فإذا خفت قوماً فقل «اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم<sup>(١٦</sup>)، فإذا غزوت فقل «اللهم أنت عضدي ونصيري وبك أقاتل<sup>(٧)</sup>» وإذا طنت أذنك فصل على محمد ﷺ وقل «ذكر الله من ذكرني بخير<sup>(٨)</sup>» فإذا رأيت استجابة دعائك فقل الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات» وإذا أبطأت فقل «الحمد لله على كل حال<sup>(٩)</sup>» وإذا سمعت أذان المغرب فقل «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لي » وإذا أصابك هم فقل «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزنيوهمي(١٠) «قال ﷺ دما أصاب أحداً حزن فقال ذلك إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحاً فقيل له يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال ﷺ بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها » وإذا وجدت وجعاً في جسدك أو جسد غيرك فارقه برقية رسول الله ﷺ «كان إذا اشتكى الإنسان قرحة أو جرحاً وضع سبابته على الأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا(١١)﴿وإذا وجدت وجعاً في جسدك فضع يدك على الذي يتألم من جسدك وقل «بسم الله ـ ثلاثا ـ وقل سبعٍ مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر(١٢)»فإذاأصابك كرب فقل «لا إله إلا الله العلى الحليم لا إله الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم(١٣٠)» فإن أردت النوم فتوضأ أولًا ثم توسد على يمينك مستقبل القبلة ثم كبر الله تعالى أربعًا وثلاثين وسبحه ثلاثا وثلاثين واحمده ثلاثا وثلاثين(١٤٠)» ثم قل «اللهم إني أعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعود بك منك اللهم إني لا

 <sup>(</sup>١) حديث «القول إذا سمع صوت الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير موقوفاً ولم أجده مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) حديث «القول عند الصواعق: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك؛ أخرجه الترمذي وقال غريب والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن عمر وبان السنى بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) حديث والقول عند المطر: اللهم سقيا هنيثاً وصيّباً نافعاً، أخرجه البخاري من حديث عائشة وكان إذا رأى المطر قال: اللهم اجعله صيباً نافعاً، وابن ماجه وسيباء بالسين أو له والنسائي في اليوم والليلة واللهم اجعله صيباً هنيثاً، واسنادهما صحيح.

<sup>(</sup>٤) حديث واللهم اجعله صيب رحمة ولا تكعله صيب عُذَاب، أخرجه النسائي في اليوم والليلة من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا.

<sup>(</sup>٥) حديث «القول إذا غضب: اللهم اغفر ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم، أخرجه ابن السنى في اليوم والليلة من حديث عائشة بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) حديث والقول إذًا خاف قوماً: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة من حديث أبي موسى بسند صحيح.

<sup>(</sup>٧) حَدَيث والقول إذا غزاً: اللهم أنت عضدي ونصيري بك أقاتل، أخرجه أبو داود والترمذي والنساثي من حديث أنس قال الترمذي حسن غريب.

<sup>(</sup>A) حديث «القول عند طنين الأذن: اللهم صل على محمد ذكر الله بخير من ذكرني، أخرجه الطبراني وابن عدى وابن السنى في اليوم والليلة من حديث أبي رافع بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٩)حديث «القول إذا رأى استجابة دعائه: الحمد لله الذي بنعمته تتم دعاتك وحضور صلواتك أسألك أن تغفر لي، أخرجه الترمذي وأبو داود وقال غريب والحاكم من حديث أم سلمة دون قوله «وحضور صلواتك» فإنها عند الخرائطي في مكارم الأخلاق والحسن بن علي المعمري في اليوم والليلة.

<sup>(</sup>١٠) حديث والقول إذا أصابه هم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك. . الحديث، أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث ابن مسعود وقال صحيح على شرط مسلم أن سلم من إرسال عبد الرحن عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه.

<sup>(</sup>١١)حديث(رقية رسول الله ﷺ: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا) متفق عليه من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١٣)حديث وضع يده على الذي يألم من جسده ويقول: بسم الله ـ ثلاًثا ـ ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات· أخرجه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص.

<sup>(</sup>١٣) حديث ودع الكرب لا إله إلا الله العلي الحليم. . الحديث، متعنى عليه من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١٤) حديث والتكبير عند النوم أربعا وثلاثينُ والتسبيح ثلاثًا وثلاثين والتحميد ثلاثًا وثلاثين، متفق عليه من حديث علي.

أستطيع أن أبلغ ثناء عيك ولو حرصت ولكن أنت كها أثنيت على نفسك (١) اللهم باسمك أحيا وأموت(٢) اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأوّل فليس قبلك شيء وأنت الأخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر(٣) اللهم إنك خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها اللهم إن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة(٤) باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي(٥) اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك (٦) اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت(٧)» ويكون هذا آخر دعائك فقد أمر رسول الله ﷺ بذلك وليقل قبل ذلك « اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك واستعملني بأحب الأعمال إليك تقرّبني إليك زلفي وتبعدني من سخطك بعداً أسألك فتعطيني واستغفرك فتغفر لي وأدعوك فتستجيب لي(^)، فإذا استيقظت من نومك عند الصباح فقل «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور(١) أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله(١٠)أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد ﷺ وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين(١١) اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير(١٢) اللهم إني أسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن فجترح فيه سوءاً أو نجره إلى مسلم فإنك قلت ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ﴾(١٣) اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً

(٢) حديث واللهم باسمك أحيا وأموت، أخرجه البخاري من حديث حديثة ومسلم من حديث البراء.

(٤) حديث واللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها. . الحديث؛ إلى قوله واللهم إني أسألك العافية؛ أخرجه مسلم من حديث ابن عمر.

(٦) حديث واللهم فني عذالك يوم تجمع عبادك؛ أخرجه الترمذي في الشمائل من حديث ابن مسعود وهو عند أبي داو. من حديث حفصة بلفظ وتبعث، وكذا رواه الترمذي من حديث حذيفة وصححه من حديث البراء وحسنه.

(٧) حديث واللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إلبك. الحديث، متفق عليه من حديث البراء.

(A) حديث واللهم أيقظني في أحب الساعات إليك واستعملني في أحب الأعمال إليك تقربني إليك زلفى وتبعدني من سخطك بعد أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغفر لي وأدعوك فتستجيب لي، أخرجه أبو منصور الديلمي في سند الفردوس من حديث ابن عباس واللهم ابعثنا في أحب الساعات إليك حتى تذكرك فتذكرنا ونسألك فتعطينا وندكوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا، وإسناده ضعيف وهو معروف من قول حبيب الطائي كها رواه ابن أبي الدنيا في الدعاء.

(٩) حديث والقول؛ إذا استيقظ من منامه الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، أخرجه البخاري من حديث حذيفة ومسلم من حديث البراء.

(١٠) حديث وأصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة أصبحنا وأصبح الملك والحمدوالحول والقوة والقدرة والسلطان والسموات والأرض وكل شيء لله رب العلين، وله في الدعاء من حديث ابن أبي أوفى وأصبحت وأصبح الملك والكبرياء والعظمة والخلق والليل والنهار وما سكن فيها لله، وإسنادهما ضعيف ولمسلم من حديث ابن مسعود وأصبحنا وأصبح الملك لله».

(١١)حديث وأصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا ﷺ وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أخرجه النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الرحمن بن أبزى بسند صحيح ورواه أحمد من حديث ابن أبزي عن أبي بن كعب مرفوعاً.

(١٣) حديث واللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحياً وبك نموت وإليك المصيرة أخرجه أصحاب السنن وابن حبان وحسنه الترمذي إلا أنهم قالوا ووإليك النشورة ولابن السنى ووإليك المصيرة.

(١٣) حديث واللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءاً أو تجره إلى مسلم. . الحديث، لم أجد أوله والترمذي من حديث أبي بكر في حديث له وأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءاً أو نجره إلى مسلم، رواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري بإسناد جيد.

<sup>(</sup>١)، حديث «القول عند إرادة النوم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعود بك منك المهم لا أستطيع أن أبلغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت كها أثنيت على نفسك، أخرجه النسائي في اليوم والليلة من حديث على وفيه انقطاع.

<sup>(</sup>م) حديث واللهم رب السموات والأرض رب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى. الحديث؛ إلى قوله وواغننا من الفقر، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) حديث «باسمك ربي وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي» أخرجه النسائي في اليوم والليلة من حديث عبد الله بن عمرو وبسند جيد وللشيخين من حديث أبي هريرة «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وقال الخاري «فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين».

والشمس والقمر حسباناً أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه (۱) بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله (۲) رضيت بالله رب وبالإسلام ديناً وبمحمد على نبياً ـ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير (۲) ـ وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه يقول «أمسينا» ويقول مع ذلك أعوذ بكلمات الله التامات وأسمائه كلها من شر ماذرا وبرأ ومن شر كل دابة أنه آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراط مستقيم (۱) وإذا نظر في المرآة قال الحمدلله الذي سوّى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي وحسنها وجعلني من المسلمين (۱) وإذا اشتريت خادماً أو خلاماً أو دابة فخذ بناصيته وقل اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه أو دابة فخذ بناصيته وقل اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه أو ذا هنأت بالنكاح فقل بارك الله فيك وبارك عليك وجمع بينكها في خير (۷) وإذا قضيت الدين فقل للمقضى له بارك الله لك في أهلك ومالك إذ قال عليه « وإنما جزاء السلف الحمد والأداء (۸) ه.

فهذه أدعية لا يستغني المريد عن حفظها وما سوى ذلك من أدعية السفر والصلاة والوضوء ذكرناها في كتاب الحج والصلاة والطهارة \* فإن قلت: فها فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟ فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة كها أن الترس سبب لرد السهم والماء سبب لخروج النبات من الأرض فكها أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان. وليس من شرط الإعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح وقد قال تعالى ﴿ خذوا حذركم ﴾ وأن لا يسقي الأرض بعد بث البذر فيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر وإن لم يسبق لم ينبت. بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر والذي قدر الخير قدره بسبب. والذي قدر الشر قدر لدفعه سبباً فلا تناقض بين هذه الأمور

<sup>(</sup>۱) حديث «اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه عنه قلت هو مركب من حديثين فروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد قال «كان رسول الله ملل فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أقض عني الدين وأغني من الفقر وقوني على الجهاد في سبيلك وللدارقطني في الأفراد من حديث البراء ونسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده وابو داود من حديث أبي ملك الأشعري واللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه وبركته وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم ابن على المعمري في اليوم والليلة من حديث ابن مسعود واللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده عند مسلم في المساء وخير ما في هذه الليلة . . . الحديث عند مسلم في المساء وخير ما في هذه الليلة . . . الحديث عند مسلم في المساء وخير ما في هذه الليلة . . . الحديث عند مسلم في المساء وخير ما في هذه الليلة . . . الحديث عند مسلم في المساء وخير ما في هذه الليلة . . . الحديث عند مسلم في المساء وخير ما في هذه الليلة . . . الحديث عند مسلم في المساء وخير ما في هذه الليلة . . . الحديث عند مسلم في المساء وخير ما في هذه الليلة . . . الحديث عند مسلم في المساء وخير ما في هذه الليلة . . . الحديث عند مسلم في المسلم في المساء وخير ما في هذه الليلة . . . الحديث عند مسلم في المسلم في المسلم

<sup>(</sup>٣) حديث وبسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة فمن الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله عد في الكامل من حديث ابن عباس ولا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي على قال يلتقي الخضر وإلياس عليها الصلاة والسلام كل عام بالموسم بمنى فيحلق كل واحد منها رأس صاحبه فيفترقان عن هذه الكلمات، فذكره ولم يقل والحير كله بيد الله، قال موضعها ولا يوق الحير إلا الله، قال ابن عباس: من قالهن حين يصبح وحين إيمسي أمنه الله من الغرق والحرق وأحسبه قال: ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب. أورده في ترجمة الحسين بن رزين قال ليس بالمعروف وهو بهذا الإسناد منكر.

<sup>(</sup>٣) حَدَيثُ ورضَيتُ باللهُ رَبًّا وبالإسلامُ ديناً وَبمَحمد نبياً، تقدمٌ في البابُ الأول.ُ

<sup>(\$)</sup> حديث والقول عند المساء مثل الضباح إلا أنك تقول: أسينا وتقول مع ذلك أعوذ بكلمات الله التامات وأسمائه كلها من شر ما ذرا وبرا ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ مناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وفرا اعتصم من شر المثقلين.. الحديث، وفيه ووان قالهن حين يمسي كن له كذلك حتى يصبح، وفيه ابن لهيمة ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن حسن في حديث وان جبريل قال يا محمد قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذراً وبراً ومن شر ما ينزل من السياء .. الحديث، وإسناده جيد ولمسلم من حديث أبي هريرة في الدعاء عند النوم وأعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وللطبراني في الدعاء من حديث أبي الدرداء واللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة .. الخ الحديث، وقد تقدم في الباب الثاني.

<sup>(</sup>٥) حديث «القول إذا نظر في المرأة: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهني وحسنها وجعلني من المسلمين، أخرجه الطبراني في الأوسط وابن السني في اليوم والليلة من حديث أنس بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) حديث «القول إذا آشترى خادماً أو دابة: اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ما جبل عليه، أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند جيد.

<sup>(</sup>٧) حديث والتهنئة بالنكاح: بارك الله للث وبارك عليك وجمع بينكها في خير، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال الترمذي حسن صحيح.

<sup>(</sup>٨) حديث والدعاء لصاحب الدين إذا قضى الله دينه: بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء، أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن أبي ربيعة قال واقترض مني النبي ﷺ أربعين ألفاً فجاءه مال فدفعه إلى، قال فذكره وإسناده حسن.

عند من انفتحت بصيرته. ثم في الدعاء من الفائدة ما ذكرناه في الذكر فإنه يستدعي حضور القلب مع الله وهو منتهى العبادات ولذلك قال على الله الدعاء مخ العبادة (۱) والغالب على الخلق أنه لا تنصرف قلويهم إلى ذكر الله عزّ وجلّ إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فالحاجة تحوج إلى الله عزّ وجلّ بالتضرع والإستكانة فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات. ولذلك صار البلاء موكلًا بالأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل لأنه يرد القلب بالإفتقار والتضرع إلى الله عزّ وجلّ ويمنع من نسيانه وأما الغنى فسبب للبطر في غالب الأمور فإن الإنسان ليطغي أن رآه استغنى. فهذا ما أردنا أن نورده من جملة الأذكار والدعوات والله الموفق للخير. وأما بقية الدعوات في الأكل والسفر وعيادة المريض وغيرها فستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى وعلى الله التكلان. نجز كتاب الأذكار والدعوات، بكماله. يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب: الأوراد. والحمد لله رب العالمين وصلى نبع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل وهو الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين وبه اختتام ربع العبادات نفع الله به المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله على آلائه حمداً كثيرا ونذكره ذكراً لا يغادر في القلب استكبار ولا نفوراً ونشكره إذ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ونصلي على نبيه الذي بعثه بالحق بشيراً ونذيراً وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين الذين اجتهدوا في عبادة الله غدوة وعشيا وبكرة وأصيلا حتى أصبح كل واحد منهم نجمًا في الدين هادياً وسراجاً منيراً.

أما بعد: فإن الله تعالى جعل الأرض ذلولاً لعباده لا ليستقروا في مناكبها بل ليتخذوها منزلاً فيتزودوا منها زاداً يحملهم في سفرهم إلى أوطانهم ويكتنزون منها تحفاً لنفوسهم عملاً وفضلاً محترزين من مصايدها ومعاطبها ويتحققون أن العمر يسير بهم سير السفينة براكبها. فالناس في هذا العالم سفر وأول منازلهم المهد وآخرها اللحد والوطن هو الجنة أو النار. والعمر مسافة السفر؛ فسنوه مراحله، وشهوره فراسخه، وأيامه أمياله وأنفاسه خطواته وطاعته بضاعته وأوقاته ووس أمواله، وشهواته وأغراضه قطاع طريقه، وربحه الفوز بلقاء الله تعالى في دار السلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم، وخسرانه البعد من الله تعلى مع الأنكال والأغلال والعذاب الأليم التغابن لغبينة وحسرة ما لها منتهى ولهذا الخطر العظيم والخطب الهائل شمر الموفقون عن ساق الجد وودعوا بالكلية ملاذ النفس واغتنموا بقايا العمر. ورتبوا بحسب تكرر الأوقات وظائف الأوراد حرصاً على إحياء الليل والنهار في طلب القرب من الملك الجبار والسعي إلى دار القرار فصار من مهمات علم طريق الآخرة تفصيل بالبين. (الباب الأول) في فضيلة الأوراد وتوزيع العبادات التي سبق شرحها على مقادير الأوقات ويتضح هذا المهم بذكر بابين. (الباب الأول) في فضيلة الأوراد وترتيبها في الليل والنهار. (الباب الثاني) في كيفية إحياء الليل وفضيلته والم يتعلق به.

الباب الأول: في فضيلَة الأوراد وترتيبها وأحكامها فضيلة الأوراد وبيان أن المواظبة عليها هي الطريق إلى الله تعالى

أعلم أن الناظرين بنور البضيرة علموا أنه لا نجاة إلا في لقاء الله تعالى وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن

<sup>(</sup>١) حديث والدعاء مخ العبادة، تقدم في الباب الأول.

يموت العبد محبأً لله تعالى وعارفاً بالله سبحانه. وأن المحبة والأنس لا تحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه. وأن المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه وفي صفاته وأفعاله. وليس في الوجود سوى الله تعالى وأفعاله. ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا وشهواتها والإجتزاء منها بقدر البلغة والضرورة وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار والأفكار. والنفس لما جبلت عليه من السآمة والملال لا تصبر على فنّ واحد من الأسباب المعينة على الذكر والفكر بل إذا ردت إلى نمط واحد أظهرت الملال والإستثقال وأن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. فمن ضرورة اللطف بها أن تروّح بالتنقل من فنّ إلى فنّ ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت لتغزر بالإنتقال لذتها وتعظم باللذة رغبتها وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها. فلذلك تقسم الأوراد قسمة مختلفة فالذكر والفكر ينبغى أن يستغرقا جميع الأوقات أو أكثرها فإن النفس بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا. فإن صرف العبد شطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحة مثلًا والشطر الأخر إلى العبادات رجع جانب الميل إلى الدنيا لموافقتها الطبع إذ يكون الوقت متساوياً؛ فأني يتقاومان والطبع لأحدهما مرجح إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويصفو في طلبها القلب ويتجرد. وأما الرد إلى العبادات فمتكلف ولا يسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا في بعض الأوقات فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في الطاعة. ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتثقل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته فإن خلط عملًا صالحاً وآخر سيئاً فأمره مخطر ولكن الرجاء غيرمنقطع والعفو من كرم الله منتظر فعسى الله تعالى أن يغفر له بجوده وكرمه؛ فهذا ما انكشف للناظرين بنور البصيرة؛ فإن لم تكن من أهله فانظر إلى خطاب الله تعالى لرسوله واقتبسه بنور الإيمان فقدقال الله تعالى لأقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه ﴿ إن لك في النهار سبحاً طويلًا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلًا ﴾ وقال تعالى ﴿ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلًا طويلًا ﴾ وقال تعالى ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ﴾ وقال سبحانه ﴿ وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ﴾ وقال تعالى ﴿ إِن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً﴾ وقال تعالى ﴿ ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ﴾ وقال عزَّ وجلَّ ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ ثم انظر كيف وصف الفائزين من عباده وبماذا وصفهم فقال تعالى ﴿ أَمِن هُو قَانَت آناء الليل ساجداً وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ وقال تعالى ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ﴾ وقال عزّ وجلّ ﴿ والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ﴾ وقال عزّ وجلّ ﴿كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغيّرون ﴾ وقال عزّ وجـلُّ ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴾ وقال تعالى ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ﴾ فهذا كله يبين لك أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على سبيل الدوام. ولذلك قال على « أحب عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله تعالى(١) » وقد قال تعالى ﴿ الشمس والقمر بحسبان ﴾ وقال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى رَبُّكَ كَيْفُ مَدَّ الظُّلُّ وَلُو شَاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلًا ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ﴾ وقال تعالى ﴿ والقمر قدرناه منازل ﴾ وقال تعالى ﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ﴾ فلا تظنن أن المقصود من سير الشمس والقمر بحسبان منظوم مرتب ومن خلق الظل والنور والنجوم أن يستعان بها على أمور الدنيا بل لتعرف بها مقادير الأوقات فتشتغل فيها بالطاعات والتجارة للدار الآخرة يدلك عليه قوله تعالى ﴿ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ﴾ أي يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر وبين أن ذلك للذكر والشكر لا غير. وقال تعالى ﴿ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة

<sup>(</sup>١) حديث واحب عباد الله إلى الذين يراعون الشمس والقمر والأهلة لذكر الله؛ أخرجه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث ابن أبي أوفى بلفظ وخيار عباد الله؛.

لتبتغوا فضلًا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ وإنما الفضل المبتغى هو الثواب والمغفرة ونسأل الله حسن التوفيق لما يرضيه.

## بيان أعداد الأوراد وترتيبها

اعلم أن أوراد النهار سبعة: فيا بين طلوع الصبح إلى طلوع قرص الشمس ورد، وما بين طلوع الشمس إلى النوال وردان، وما بين النزول إلى وقت العصر وردان، وما بين العصر إلى المغرب وردان. والليل ينقسم إلى أربعة أوراد: وردان من المغرب إلى وقت نوم الناس، ووردان من النصف الأخير من الليل إلى طلوع الفجر. فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق به.

فالورد الأوّل: ما بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس وهو وقت شريف ويدل على شرفه وفضله إقسام الله تعالى به إذ قال ﴿ والصبح إذا تنفس ﴾ وتمدحه به إذ قال (فالق الإصباح) وقال تعالى ﴿ قل أعوذ برب الفلق ﴾ وإظهاره القدرة بقبض الظل فيه إذ قال تعالى ﴿ ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ﴾ وهو وقت قبض ظل الليل ببسط نور الشمس وإرشاده الناس إلى التسبيح فيه بقوله تعالى ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴾ وبقوله تعالى ﴿ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ﴾ وقوله عز وجل ﴿ ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك المعلم ﴾ وقوله تعالى ﴿ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ﴾ .

فأما ترتيبه: فليأخذ من وقت انتباهه من النوم فإذا انتبه فينبغي أن يبتديء بذكر الله تعالى فيقول الحمد لله الذي أحيانًا بعد ما أماتنا وإليه النشور إلى آخر الأدعية والآيات التي ذكرناها في دعاء الإستيقاظ من كتاب الدعوات وليلبس ثوبه وهو في الدعاء وينوي به ستر عورته إمتثالًا لأمر الله تعالى واستعانة به على عبادته من غير قصد رياء ولا رعونه ثم يتوجه إلى بيت الماء إن كان به حاجة إلى بيت الماء ويدخل أوَّلًا رجله اليسرى ويدعو بالأدعية التي ذكرناها فيه في كتاب الطهارة عند الدخول والخروج. ثم يستاك على السنة \_ كها سبق \_ ويتوضأ مراعياً لجميع السنن والأدعية التي ذكرناها في الطهارة فإنا إنما قدّمنا آحاد العبادات لكي نذكر في هذا الكتاب وجه التركيب والترتيب فقط. فإذا فرغ من الوضوء صلى ركعتي الفجر أعني السنّة في منزله(١) كذلك كان يفعل رسول الله ﷺ ويقرأ بعد الركعتين سواء أداهما في البيت أو المسجد الدعاء الذي رواه ابن عباس رضى الله عنهما ويقول «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي إلا آخر الدعاء. . .(٢)، ثم يخرج من البيت متوجهاً إلى المسجد ولا ينسى دعاء الخروج إلى المسجد ولا يسعى إلى الصلاة سعياً بل يمشي وعليه السكينة والوقار(٣) كما ورد به الخبر ولا يشبك بين أصابعه. ويدخل المسجد ويقدم رجله اليمني ويدعو بالدعاء المأثور لدخول المسجد(٤) ثم يطلب من المسجد الصف الأوّل إن وجد متسعاً ولا يتخطى رقاب الناس ولا يزاحم ـ كما سبق ذكره في كتاب الجمعة ـ ثم يصلي ركعتي الفجر إن لم يكن صلاهما في البيت ويشتغل بالدعاء المذكور بعدهما. وإن كان قد صلى ركعتي الفجر صلى ركعتي التحية وجلس منتظراً للجماعة. والأحب التغليس بالجماعة فقد كان ﷺ يغلس بالصبح (٥) ولا ينبغي أن يدع الجماعة في الصلاة عامة وفي الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال في صلاة الصبح , من توضأ ثم توجه إلى المسجد ليصلي فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحي عنه سيئة والحسنة بعشر أمثالها، فإذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فإن

#### كتاب الأوراد الباب الأول

<sup>(</sup>١) حديث وصلاة ركعتي الصبح في المنزل؛ متفق عليه من حديث حفصة.

<sup>(</sup>٢) حديث والدعاء بعد ركعتي الصبح: اللهم إني أسألك رحمة من عندك. الحديث، تقدم.

<sup>(</sup>٣) حديث والمشي إلى الصلاة وعليه السكينة، متفق عليه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) حديث والدعاء المأثور لدخول المسجد، تقدم في الباب الخامس من الأذكار.

<sup>(</sup>٥) حديث والتغليس في الصبح، متفق عليه من حديث عائشة.

جلس حتى يركع الضحى كتب له بكل ركعة ألفا ألف حسنة، ومن صلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب بعمرة مبرورة (١) ، وكان من عادة السلف دخول المسجد قبل طلوع الفجر. قال رجل من التابعين «دخلت المسجد قبل طلوع الفجر فلقيت أبا هريرة قد سبقني فقال لي: يا ابن أخي لأي شيء خرجت من منزلك في هذه الساعة؟ فقلت: لصلاة الغداة فقال: أبشر فإنا كنا نعد خروجنا وقعودنا في المسجد في هذه الساعة بمنزلة غزوة في سييل الله تعالى(٢) ـ أو قال ـ مع رسول الله ﷺ. وعن على رضى الله عنه أنَّ النبي ﷺ طرقه وفاطمة رضى الله عنهما وهما نائمان فقال: ألا تصليان قال على: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى فإذا شاء أن يبعثها بعثها فانصرف ﷺ فسمعته وهو منصرف يضرب فخذه ويقول: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنْسَانَ أَكْثُرُ شَيَّءَ جَدَلاً (٣). ﴾ ثم ينبغي أن يشتغل بعد ركعتي الفجر ودعائه بالإستغفار والتسبيح إلى أن تقام الصلاة فيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبعين مرة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ماثة مرة «ثم يصلى الفريضة مراعياً جميع ما ذكرناه من الأداب الباطنة والظاهرة في الصلاة والقدوة. فإذا فرغ منها قعد في المسجد إلى طلوع الشمس في ذكر الله تعالى كها سنرتبه فقد قال ﷺ ﴿ لأَنْ أَقَعَدُ فِي مُجَلِّسَى أَذَكُر الله تعالى فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إليَّ من أن أعتق أربع رقاب (٤) وروى أنه ﷺ كان إذا صلى الغداة قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس ـ وفي بعضها ـ ويصلي ركعتين(٥)، أي بعد الطلوع وقدورد في فضل ذلك ما لا يحصى. وروى الحسن «أن رسُول الله ﷺ كان فيها يذكره من رحمة ربه يقول إنه قال: يا ابن آدم أذكرني بعد صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة أكفك ما بينها(٢)، وإذا ظهر فضل ذلك فليقعد ولا يتكلم إلى طلوع الشمس بل ينبغي أن تكون وظيفته إلى الطلوع أربعة أنواع أدعية وأذكار ويكررها في سبحة وقراءة قرآن وتفكر. أما الأدعية: فكلما يفرغ من صلاته فليبدأ وليقل « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حيناً ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ثم يفتتح الدعاء بما كان يفتتح به رسول الله ﷺ وهو قوله « سبحان ربي العلى الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون(٧٠)، ثم يبدأ بالأدعية التي أوردناها في الباب الثالث والرابع من كتاب الادعية فيدعو بجميعها إن قدر عليه أو يحفظ من جملتها ما يراه أوفق بحاله وأرق لقلبه وأخف على لسانه.

وأما الأذكار المكرّرة فهي كلمات ورد في تكرارها فضائل لم نطوّل بإبرادها وأقل ما ينبغي أن يكرّر كل واحد منها ثلاثاً أو سبعاً وأكثره مائة أو سبعون وأوسطه عشر. فليكرّرها بقدر فراغه وسعة وقته وفضل الأكثر أكثر. والأوسط الأقصد أن يكرّرها عشر مرات فهو أجدر بأن يدوم عليه وخير الأمور أدومها وإن قل. وكل

<sup>(</sup>١) حديث وأنس في صلاة الصبح: من توضأ ثم توجه إلى المسجد يصلي فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة وعي عنه سيئة والحسنة بعشر أمثالها وإذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فإن جلس حتى يركع كتب له بك ركعة ألف ألف حسنة ومن صلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب بحجة مبرورة علم أجد له أصلاً بهذا السياق وفي شعب الإيمان للبيهقي من حديث أنس بسند ضعيف وومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة على السياق ولي شعب الإيمان للبيهقي من حديث أنس بسند ضعيف وومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة على السياق ولي شعب الإيمان للبيهقي المناسبة على المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة على المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة ال

<sup>(</sup>٧) حديث أبي هريرة «كنا نعد خروجنا وقعدونا في المجلس في هذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله، لم أقف له على أصل

<sup>(</sup>٣) حديث على ولأنرسول الله ﷺ طرقة وفاطمة وهما نائمان فقال ألا تصليان قال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله . . . الحديث، متفق علمه .

<sup>(</sup>٤) حديث «رن أقعد في مجلس أذكر الله فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب، أخرجه أبو داود من حديث أنس وتقدم في الباب الثالث من العلم.

<sup>(</sup>ه) حديث «كأن إذا صلى الغداة في مصلاة حتى تطلع الشمس وفي بعضها ويصلي ركعتين أي بعد الطلوع، أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة دون ذكر الركعتين والترمذي من حديث أنس وحسنه دمن صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.

 <sup>(</sup>٣) حديث الحسن وإن رسول الله ﷺ كان فيها يذكر من رحمة ربه أنه قال: يا ابن آدم اذكرني من بعد صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة أكفك ما بينها، أخرجه ابن المبارك في الزهد هكذا مرسلًا.

<sup>(</sup>٧) حديث وكان يفتع الدعاء بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، تقدم.

وظيفة لا يمكن المواظبة على كثيرها فقليلها مع المداومة أفضل وأشد تأثيراً في القلب مع كثيرها مع الفترة. ومثال القليل الدائم كقطرات ماء تتقاطر على الأرض على التوالي فتحدث فيها حفيرة ولو وقع ذلك على الحجر. ومثال الكثير المتفرّق ماء يصب دفعة أو دفعات متفرّقة متباعدة الأوقات فلا يبين لها أثر ظاهر وهذه الكلمات عشرة (الأولى) قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير(۱) (الثانية) قوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم (۱) (الثالثة) قوله: سبوح قدوس رب الملائكة والرّوح (۱۱). (الرابعة) قوله: سبحان الله العظيم وبحمده (۱۰) (الخامسة) قوله: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة (۱) (السابعة) قوله: لا إله إلا الله الملك الحق المبين (۱) (الثامنة) قوله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم (۱) (التاسعة) الملهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله السياء وهو السميع العليم (۱) (التاسعة) المهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون (۱۱) فهذه العشر كلمات إذا كرر كل واحدة عشر مرات حصل له مائة مرة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون (۱۱) فهذه العشر كلمات إذا كرر كل واحدة عشر مرات حصل له مائة مرة وفهو أفضل من أن يكرر ذكراً واحداً مائة مرة «لأن لكل واحدة من هؤلاء الكلمات فضلاً على حياله وللقلب

<sup>(</sup>١) حديث «الفضل في تكرار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير» تقدم من حديث أبي أيوب تكرارها عشراً دون قوله «يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير» فإنها في اليوم والليلة للنسائي من حديث أبي ذر دون قوله «وهو حي لا يموت» وهي كلها عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف فيها يقال عند الصباح والمساء وتقدم تكرارها مائة ومائين وللطبراني الدعاء من حديث عبد الله بن عمر وتكرارها ألف مرة وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) حديث «الفصل في تكرار : سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلاّ بالله» أخرجه النساثي في اليوم والليلة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد الخدري «استكثروا من الباقيات الصالحات» فذكرها.

<sup>(</sup>٣) حديث وتكرار: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لم أجد ذكرها مكررة ولكن عند مسلم من حديث عائشة وأنه ﷺ كان يقولها في ركوعه وسجوده، وقد تقدم ولابي الشيخ في الثواب من حديث البراء وأكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح.

<sup>(</sup>٤) حديث «تكرار: سبحان الله وبحمده» متفق عليه من حديث أبي هريرة «من قال ذلك في يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر».

<sup>(</sup>٥) حديث «تكرار استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسله التوبة» أخرجه المستغفري في الدعوات من حديث معاذ وأن من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» ولفظة ووأتوب إليه» وفيه ضعف وهكذا رواه الترمذي من حديث أي سعيد في قولها وثلاثاً» وللبخاري من حديث أي هريرة «إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» ولم يقل الطبراني «أكثر» ولمسلم من حديث الأعرابي «لاستغفر الله في كل يوم مائة مرة» تقدمت هذه الأحاديث في الباب الثاني من الأذكار.

<sup>(</sup>٦) حديثُ «تكرارُ. اللهم لا مانعُ لَمَّا أعطيت ولا معطّي لمَا مُنعت ولاً ينفع ذا الجد منك الجد؛ لَم أجد تكرارُها في حديثُ وإنما وردت مطلقة عقب الصلوات وفي الرفع من الركوع.

<sup>(</sup>٧) حديث «تكرار: لا إله إلا الله الملك الحق المبين» أخرجه المستغفري في الدعوات والخطيب في الرواة عن مالك من حديث علي «من قالها في يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر وأمان من وحشة القبر واستجاب به الغنى واستقرع باب الجنة» وفيه الفصل بن غانم ضعيف ولأبي نعيم في الحلية «من قال ذلك في كل يوم وليلة مائتي مرة لم يسأل الله فيها حاجة ألا قضاها» وفيه سليم الخواص ضعيف وقال فيه: أظنه عن على.

<sup>(</sup>٨) حديث «تكرار: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السهاء وهو السميع العليم» أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه من حديث عثمان» «من قال ذلك ثلاث مرات حين يمسي لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي» قال الترمذي حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٩) حديث «تكرار: اللهم صلّ على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد» ذكراه أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي في فضائل القرآن من حديث ابن أبي أوفى «من أراد أن يموت في السهاء الرابعة فليقل كل يوم ثلاث مرات» فذكره وهو منكر. قلت: ورد التكرار عند الصباح والمساء من غير تعبير لهذه الصبغة رواه الطبراني من حديث أبي الدرداء بلفظ «من صلي على حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة» وفيه انقطاع.

<sup>(</sup>١٠) حديث «تكرار: أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعود بالله من همزات الشياطين وأعود بك رب أن يحضرون» أخرجه الترمذي من حديث معقل بن يسار «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك . . الحديث» ومن قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة وقال

حسن غريب ولابن أبي الدنيا من حديث أنس مثل حديث

مقطوع قبله «من قالها حين يصبح عشر مرات أجير من الشيطان إلى الصبح. . الحديث، ولأبي الشيخ في الثواب من حديث عائشة وألا أعلمك يا خالد كلمات تقولها ثلاث مرات قل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، والحديث عنه أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه فيها يقال عند الفزع دون تكرارها ثلاثاً من حديث عبد الله بن عمرو.

بكل واحد نوع تنبه وتلذذ وللنفس في الإنتقال من كلمة إلى كلمة نوع استراحة وأسن من الملل. فأما القراءة فيستحب له قراءة جملة من الأيات وردت الأخبار بفضلها وهو أن يقرأ سورة الحمد(١) وآية الكرسي(٢) وخاتمة البقرة (٣) من قوله آمن الرسول وشهد الله (٤) وقل اللهم مالك الملك الآيتين (٥) وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها<sup>(٢)</sup> وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى آخرها<sup>(٧)</sup> وقوله سبحانه الحم**د لله** لم يتخذ ولدأ(^) الآية وخمس آيات من أول الحديد(٩) وثلاثا من آخر سورة الحشر(١٠) وإن قرأ المسبعات العشو التي أهداها الخضر عليه السلام إلى إبراهيم التيمي رحمه الله ووصاه أن يقولها غدوة وعشية فقد استكمل الفضل وجمع له ذلك فضيلة جملة الأدعية المذكورة. فقد روى عن كرز بن وَبرة رحمه الله وكان من الأبدال قال» أتاني أخ لي من أهل الشام فأهدى لي هدية وقال: يا كرز اقبل مني هذه الهدية فإنها نعمت الهدية «فقلت: يا أخي ومن أهدى لك هذه الهدية؟ قال: أعطانيها إبراهيم التيمي، قلت أفلم تسأل إبراهيم من أعطاه إياها؟ قال: كنت جالساً في فناء الكعبة وأنا في التهليل والتسبيح والتحميد والتمجيد فجاءني رجل فسلم على وجلس عن يميني فلم أر في زماني أحسن منه وجهاً ولا أحسن منه ثياباً ولا أشد بياضاً ولا أطيب ريحاً منه فقلت يا عبد الله من أنت ومن أين جئت؟ فقال: أنا الخضر، فقلت: في أي شيء جئتني؟ فقال: جئتك للسلام عليك وحباً لك في الله وعندي هدية أريد أن أهديها لك فقلت: ما هي؟ قال: أن تقول قبل طلوع الشمس وقبل انبساطها على الأرض وقبل الغروب سورة الحمد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وآية الكرسي كل واحدة سبع مرات وتقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعاً وتصلِّي على النبي ﷺ وتستغفر لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات سبعاً وتقول: اللهم افعل بي

(١) حديث «فضل سورة الحمد» أخرجه البخاري من حديث البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلي أنها أعظم السور في القرآن ومسلم من حديث ابن عباس «في الملك الذي نزل إلى الأرض وقال للنبي ﷺ أبشر بنورين أوتيتها لم يؤتها نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته».

(٢) حُديثُ «فضل آية الكرسي» أخرجه مسلم من حديث أبي بن كعب «يا أبا المنذر أندري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. . الحديث، والبخاري من حديث أبي هريرة في توكيله يحفظ تمر الصدقة وبجيء الشيطان إليه وقوله «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ. . . الحديث، وفيه «فقال رسول الله ﷺ: أما إنه قد صدقك وهو كذرب».

(٣) حديث «فَضَّل خَاتَمَة البقرة» متفق عليه من حديث أبي مسعود «من قرأ بالأيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وتقدم حديث ابن عباس قبله بحديث.

(٤) حديث «فضل شهد الله الحرجه أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الثواب من حديث ابن مسعود «من قرأ شهد الله - إلى قوله - الإسلام ثم قال وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عنده وديعة جيء به يوم الفيامة فقيل له عبدي هذا عهد إلى عهداً وأنا أحق من وفي بالعهد أدخلوا عبد الجنة وفيه عمر بن المختار روى الأباطيل قاله ابن عدي وسيأتي حديث علي بعده.

(ه) حديث «فضل: قل اللهم مالك الملك الآيتين» أخرجه المستنفري في الدعوات من حديث على «أن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من أل عمران شهد الله إلى قوله اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب معلقات ما بينهن وبين الله حجاب. الحديث، وفيه «فقال الله لا يقرأ كن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه.. الحديث، وفيه الحارث ابن عمير وفي ترجمته ذكره ابن حبان في الضعفاء قال موضوع لا أصل له والحارث يروي عن الإثبات الموضوعات. قلت: وثقه حماد بن زيد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وروى له البخاري تعليقاً.

. رُبِي . وَفَضَل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها أخرجه الطبراني في الدعاء من حديث أنس بسند ضعيف وعلمني رسول الله ﷺ ما احترز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد، فذكر حديثاً وفي آخره وفقل حسبي الله إلى آخر السورة، وذكر أبو القاسم الغافقي في فضائل القرآن في رغائب القرآن لعبد الملك بن حبيب من رواية محمد بن بكار وأن رسول الله ﷺ قال: من لزم قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم. . . إلى آخر السورة ـ لم يمت هدماً ولا غرقاً ولا حرقاً ولا ضرباً بحديدة، وهو ضعيف.

(٧) حديث «فضل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» لم أجد فيه حديثاً يخصها، لكن في فضل سورة الفتح ما رواه أبو الشيخ في كتاب من حديث أبي بن كعب «من قرأ الفتح فكأنما شهد فتح مكة مع النبي ﷺ وهو حديث موضوع.

(٨) حديث «فضل: الحمد لله الذّي لم يتخذ ولداً. . الآية، أخرجه أحمد والطبراني من حديث معاذ بن أنس «آية العز: الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً . . الآية كلها، واستناده ضعيف.

(٩) حديث «فضل: خمس آيات من أول الحديد» ذكر أبو القاسم الغافقي في فضائل القرآن من حديث علي «إذا أردت أن تسأل الله حاجة فاقرأ. خمس آيات من أول سورة الحديد إلى قوله ـ عليم بذات الصدور ـ ومن آخر سورة الحشر من قوله ـ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ـ إلى آخر السورة ثم تقول هو كذا فعل بي كذا وتدعو بما تريد.

(١٠) حديث «فضل ثلاث آيات من آخر سورة الحشر» أخرجه الترمذي من حديث معقل بن يسار وقد تقدم قبل هذا وللبيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة بسند ضعيف «من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته فقد أوجب الله له الجنة». وبهم عاجلًا وآجلًا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم سبع مرات وانظر أن لا تدع ذلك غدوة وعشية فقلت: أحب أن تخبرني من أعطاك هذه العطية العظيمة؟ فقال: أعطانيها محمد على الفيال فقلت: أخبرني بثواب ذلك؟ فقال: إذا لقيت محمداً ﷺ فاسأله عن ثوابه فإنه يخبرك بذلك، فذكر إبراهيم التيمي: أنه رأى ذات يوم في منامه كأن الملائكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه الجنة فرأى ما فيها ووصف أموراً عظيمة مما رآه في الجنة قال: فسألت الملائكة فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: للذي يعمل مثل عملك وذكر أنه أكل من ثمرها وسَقوه من شرابها قال: فأتاني النبي ﷺ ومعه سبعون نبيأ وسبعون صفاً من الملائكة كل صف مثل ما بين المشرق والمغرب فسلم علَى وأخذ بيدي فقلت: يا رسول الله الخضر أخبرني أنه سمع منك هذا الحديث فقال: صدق الخضر صدق الخضر وكل ما يحكيه فهو حق وهو عالم أهل الأرض وهو رئيس الأبدال وهو من جنود الله تعالى في الأرض فقلت يا رسول الله فمن فعل هذا أو عمله ولم ير مثل الذي رأيت في منامي هل يعطي شيئاً نما أعطيته؟ فقال والذي بعثني بالحق نبياً إنه ليعطي العامل بهذا وإن لم يرني ولم ير الجنة إنه ليغفر له جميع الكبائر التي عملها ويرفع الله تعالى عنه غضبه ومقته ويأمر صاحب الشمال أن لا يكتب عليه خطيئة من السيئات إلى سنة والذي بعثني بالحق نبياً ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله سعيداً ولا يتركه إلا من خلقه الله شقياً» وكان إبراهيم التيمي يمكث أربعة أشهر لم يطعم ولم يشرب فلعله كان بعد هذه الرؤيا. فهذه وظيفة القراءة؛ فإن أضاف إليها شيئاً مما انتهى إليه ورده من القرآن أو اقتصر عليه فهو حسن فإن القرآن جامع لفضل الذكر والفكر والدعاء مهما كان بتدبر كما ذكرنا فضله وآدابه في باب التلاوة. وأما الأفكار؛ فليكن ذلك إحدى وظائفه ـ وسيأتي تفصيل ما يتفكر فيه وكيفيته في كتاب التفكر من ربع المنجيات ـ ولكن مجامعة ترجع إلى فنين؛ أحدهما: أن يتفكر فيها ينفعه من المعالمة بأن يحاسب نفسه فيها سبق من تقصيره ويرتب وظائفه في يومه الذي بين يديه ويدبر في دفع الصوارف والعوائق الشاغلة له عن الخير ويتذكر تقصيره وما يتطرق إليه الخلل من أعماله ليصلحه ويحضر في قلبه النيات الصالحة من أعماله في نفسه وفي معاملته للمسلمين. والفنّ الثاني: فيها ينفعه في علم المكاشفة وذلك بأن يتفكر مرة في نعم الله تعالى وتواتر آلائه الظاهرة والباطنة لتزيد معرفته بها ويكثر شكره عليها أو في عقوباته ونقماته لتزيد معرفته بقدرة الإله واستغنائه ويزيد خوفه منها. ولكل واحد من هذه الأمور شعب كثيرة يتسع التفكر فيها على بعض الخلق دون البعض وإنما نستقضى ذلك في كتاب التفكر. ومهما تيسر الفكر فهو أشرف العبادات إذ فيه معنى الذكر لله تعالى وزيادة أمرين، أحدهما: زيادة المعرفة إذ الفكر مفتاح المعرفة والكشف. والثاني: زيادة المحبة إذ لا يحب القلب إلا من اعتقد تعظيمه ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته وعجائب أفعاله. فيحصل من الفكر المعرفة ومن المعرفة التعظيم ومن العظيم المحبة. والذكر أيضاً يورث الأنس وهو نوع من المحبة ولكن المحبة التي سببها المعرفة أقوى وأثبت وأعظم. ونسبة محبة العارف إلى أنس الذاكر من غير تمام الاستبصار كنسبة عشق من شاهد جمال شخص بالعين واطلع على حسن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله الحميدة بالتجربة إلى أنس من كرر على سمعه وصف شخص غائب عن عينه بالحسن في الخلق والخلق مطلقاً من غير تفصيل وجوه الحسن فيهما فليس محبته له كمحبة المشاهد وليس الخبر كالمعانية. فالعباد المواظبون على ذكر الله بالقلب واللسان الذين يصدّقون بما جاءت به الرسل بالإيمان التقليدي ليس معهم من محاسن صفات الله تعالى إلا أمور جميلة اعتقدوها بتصديق من وصفها لهم. والعارفون هم الذين شاهدوا ذلك الجلال والجمال بعين البصيرة الباطنة التي هي أقوى من البصر الظاهر لأن أحداً لم يحط بكنه جلاله وجماله فإن ذلك غير مقدور لأحد من الخلق ولكن كل واحد شاهد بقدر ما رفع له من الحجاب ولا نهاية لجمال حضرة الربوبية ولا لحجبها. وإنما عدد حجبها التي استحقت أن تسمى نوراً وكاد يظن الواصل

<sup>(</sup>١) حديث كرز بن وبرة من أهل الشام عن إبراهيم النيمي «أن الخضر علمه المسبعات العشرة» وقال في آخرها وأعطانيها محمد ﷺ ليس له أصل ولم يصح في حديث قط اجتماع الخضر بالنبي ﷺ ولا عدم اجتماعه ولا حياته ولا موته.

إليها أنه قد تم وصوله إلى الأصل سبعون حجاباً. قال على النوار متفاوتة في الرتب تفاوت الشمس سبحات وجهه كل ما أدرك بصره (۱) وتلك الحجب أيضاً مترتبة وتلك الأنوار متفاوتة في الرتب تفاوت الشمس والقمر والكواكب ويبدو في الأول أصغرها ثم ما يليه وعليه أوّل بعض الصوفية درجات ما كان يظهر لإبراهيم الخليل في ترقيه وقال ﴿ فلها جنّ عليه الليل ﴾ أي أظلم عليه الأمر ﴿ رأى كوكباً ﴾ أي وصل إلى حجاب من حجب النور فعبر عنه بالكوكب وما أريد به هذه الأجسام المضيئة فإن آحاد العوام لا يخفي عليهم أن الربوبية لا تليق بالأجسام بل يدركون ذلك بأوائل نظرهم فها لا يضلل العوام لا يضلل الخليل عليه السلام . والحجب المسماة أنواراً ما أريد بها الضوء المحسوس بالبصر بل أريد بها ما أريد بقوله تعالى ﴿ الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ﴾ الآية ولنتجاوز هذه المعاني فإنها خارجة عن علم المعالمة ولا يوصل إلى حقائقها إلا الكشف التابع للفكر الصافي وقل من ينفتح له بابه والمتيسر على جماهير الخلائق الفكر والقراءة والفكر، ينبغي أن تكون وظيفة المريد بعد صلاة الصبح بل في كل ورد بعد الفراع من وظيفة المصلاة فليس بعد الصلاة وظيفة سوى هذه الأربع «ويقوّي على ذلك بأن يأخذ سلاحه ومجنته والصوم هو الجنة الصلاة فليس بعد الصلاة وظيفة سوى هذه الأربع «ويقوّي على ذلك بأن يأخذ سلاحه ومجنته والصوم هو الجنة القبر وفرض الصبح إلى طلوع الشمس كان رسول الله في وأصحابه رضي الله عنهم يشتغلون في هذا الوقت الفجر وفرض الصبح إلى طلوع الشمس كان رسول الله في وأصحابه رضي الله عنهم يشتغلون في هذا الوقت بالأذكار (۲) وهو الأولى إلى أن يغلبه النوم قبل الفرض ولم ينذفع إلا بالصلاة فلو صلى لذلك فلا بأس به .

الورد الثاني: ما بين طلوع الشمس إلى ضحوة النهار وأعني بالضحوة منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال وذلك بمضى ثلاث ساعات من النهار إذا فرض ألنهار إثنتي عشرة ساعة وهو الربع، وفي هذا الربع من النهار وظيفتان زائدتان؛ إحداهما: صلاة الضحى \_ وقد ذكرناها في كتاب الصلاة \_ وأن الأولى أن يصلي ركعتين عند الإشراق وذلك إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر نصف رمح ويصلي أربعاً أو ستاً أو ثمانياً إذا رمضت الفصال وضحيت الأقدام بحر الشمس. فوقت الركعتين هو الذي أراد الله تعالى بقوله ﴿ يسبحن بالعشي والإشراق ﴾ فإنه وقت إشراق الشمس وهو ظهور تمام نورها بارتفاعها عن موازات البخارات بالعشي والإشراق ﴾ فإنه وقت إشراق الشمس وهو ظهور تمام نورها بارتفاعها عن موازات البخارات التي على وجه الأرض فإنها تمنع إشراقها التام، ووقت الركعات الأربع هو الضحى الأعلى الذي أقسم الله تعالى به فقال ﴿ والضحى والليل إذا سجى ﴾ «خرج رسول الله ﷺ على أصحابه وهم يصلون عند الإشراق فنادى بأعلى صوته: ألاإن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال الفضل يحصل بالصلاة بين طرفي وقتي واحدة في الصلاة فهذا الوقت أفضل لصلاة الضحى وإن كان أصل الفضل يحصل بالصلاة بين طرفي وقتي الكراهة وهو ما بين ارتفاع الشمس بطلوع نصف رمح بالتقريب إلى ما قبل الزوال في ساعة الإستواء. واسم الضحى ينطلق على الكل وكأن ركعتي الإشراق تقع في مبتدأ وقت الإذن في الصلاة وانقضاء الكراهة إذ قال الضحى ينطلق على الكل وكأن ركعتي الإشراق تقع في مبتدأ وقت الإذن في الصلاة وانقضاء الكراهة إذ قال الأرض وغبارها وهذا يراعى بالتقريب.

الوظيفة الثانية في هذا الوقت: الخيرات المتعلقة بالناس التي جرت بها العادات بكرة من عيادة مريض وتشييع جنازة ومعاونة على بر وتقوى وحضور مجلس علم وما يجري مجراه من قضاء حاجة لمسلم وغيرها. فإن لم يكن شيء من ذلك عاد إلى الوظائف الأربع ـ التي قدّمناها من الأدعية والذكر والقراءة والفكر والصلوات ـ

<sup>(</sup>١) حديث وإن لله سبعين حجاباً من نور. . الحديث، تقدم في قواعد العقائد.

<sup>(</sup>٢) حديث داشتغاله بالأذكار مع الصبح إلى طلوع الشمس، تقدم حديث جابر بن سمرة عند مسلم في جلوسه 難 إذا صلى الفجر في مجلسه حتى تطلع الشمس وليس فيه ذكر اشتغاله بالذكر وإنما هو من قوله عا تقدم من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) حديث «خرج على أصحابه وهم يصلون عند الإشراق فنادى بأعل صوته: إلا أن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال؛ أخرجه الطبراني من حديث زيد بن أرقم دون قوله «فنادى بأعلى صوته» وهو عند مسلم دون ذكر الإشراق.

<sup>(</sup>٤) حديث دإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فلوقها تقدم في الصلاة.

المتطوّع بها إن شاء فإنها مكروهة بعد صلاة الصبح وليست مكروهة الآن. فتصير الصلاة قسمًا خامساً من جملة وظائف هذا الوقت لمن أراده أما بعد فريضه الصبح فتكره كل صلاة لا سبب لها. وبعد الصبح الأحب أن يقتصر على ركعتى الفجر وتحية المسجد ولا يشتغل بالصلاة بل بالأذكار والقراءة والدعاء والفكر.

الورد الثالث: من ضحوة النهار إلى الزوال ونعني بالضحوة المنتصف وما قبله بقليل، وإن كان بعد كل ثلاث ساعات أمر بصلاة فإذا انقضى ثلاث ساعات بعد الطلوع فعندها وقبل مضيها صلاة الضحى. فإذا مضت ثلاث ساعات أخرى فالظهر. فإذا مضت ثلاث ساعات أخرى فالعصر. فإذا مضت ثلاث أخرى فالمغرب. ومنزلة الضحى بين الزوال والطلوع كمنزلة العصر بين الزوال والغروب، إلا أن الضحى لم تفرض لأنه وقت انكباب الناس على أشغالهم فخفف عنهم. الوظيفة الرابعة: في هذا الوقت الأقسام الأربعة، وزيد أمران: أحدهما؟ الإشتغال بالكسب وتدبير المعيشة وحضور السوق فإن كان تاجراً فينبغي أن يتجر بصدق وأمانه وإن كان صاحب صناعة فبنصح وشفقه ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله ويقتصر من الكسب على قدر حاجته ليومه مهما قدر على أن يكتسب في كل يوم لقوته. فإذا حصل كفاية يومه فليرجع إلى بيت ربه وليتزود لأخرته فإن الحاجة إلى زاد الأخرة أشدّ والتمتع به أدوم فاشتغاله بكسبه أهم من طلب الزيادة على حاجة الوقت. فقد قيل: لا يوجد المؤمن إلا في ثلاث مواطن مسجد يعمره أو بيت يستره أو حاجة لا بدّ له منها. وقل من يعرف القدر فيها لا بدّ منه بل أكثر الناس يقدّرون فيها عنه بدّ أنه لا بدّ لهم منه وذلك لأن الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء فيصغون إليه ويجمعون ما لا يأكلون خيفة الفقر والله يعدهم مغفرة منه وفضلًا فيعرضون عنه ولا يرغبون فيه. الأمر الثاني: القيلولة وهي سنة يستعان بها على قيام الليل كما أن التسحر سنة يستعان به على صيام النهار. فإن كان لا يقوم بالليل لكن لو لم ينم لم يشتغل بخير وربما خالط أهل الغفلة وتحدّث معهم فالنوم أحب له إذا كان لا ينبعث نشاطه للرجوع إلى الأذكار والوظائف المذكورة إذ في النوم الصمت والسلامة، وقد قال بعضهم: يأتي على الناس زمان الصمت والنوم فيه أفضل أعمالهم. وكم من عابد أحسن أحواله النوم وذلك إذا كان يرائي بعبادته ولا يخلص فيها فكيف بالغافل الفاسق؟ قال سفيان الثوري رحمه الله: كان يعجبهم إذا تفرّغوا أن يناموا طلباً للسلامة فإذا كان نومه على قصد طلب السلامة ونية قيام الليل كان نومه قربة. ولكن ينبغي أن يتنبه قبل الزوال بقدر الإستعداد للصلاة بالوضوء وحضور المسجد قبل دخول وقت الصلاة فإن ذلك من فضائل الأعمال وإن لم ينم ولم يشتغل بالكسب واشتغل بالصلاة والذكر فهو أفضل أعمال النهار لأنه وقت غفلة الناس عن الله عزّ وجلّ واشتغالهم بهموم الدنيا فالقلب المتفرّغ لخدمة ربه عند إعراض العبيد عن بابه جدير بأن يزكيه اللهتعالي ويصطفيه لقربه ومعرفته. وفضل ذلك كفضل إحياء الليل فإن الليل وقت الغفلة بالنوم وهذا وقت الغفلة باتباع الهوى والإشتغال بهموم الدنيا وأحد معنييي قوله تعالى ﴿ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ﴾ أي يخلف أحدهما الآخر في الفضل والثاني: أنه يخلفه فيتدارك فيه ما فات في أحدهما.

الورد الرابع: ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر وراتبته وهذا أقصر أوراد النهار وأفضلها: فإذا كان قد توضأ قبل الزوال وحضر المسجد فمها زالت الشمس وابتدأ المؤذن الأذان فليصبر إلى الفراغ من جواب أذانه ثم ليقم إلى إحياء ما بين الأذان والإقامة فهو وقت الإظهار الذي أراده الله تعالى بقوله ﴿ وحين تظهرون ﴾ وليصل في هذا الوقت أربع ركعات لا يفصل بينهن بتسليمة واحدة (١) وهذه الصلاة وحدها من بين سائر صلوات النهار نقل بعض العلماء أنه يصليها بتلسيمة واحدة ولكن طعن في تلك الرواية، ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يصلي مثنى مثنى كسائر النوافل ويفصل بتسليمة (٢)وهو الذي صحت به الأخبار وليطول هذه

<sup>(</sup>١) حديث «صلاة أربع بعد الزوال بتسليمة واحدة» وفيه «أنها فيها تفتح أبواب السهاء وأنها ساعة يستجاب فيها الدعاء فاحب أن يرفع لي فيها عمل صالح» أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي أيوب وقد تقدّم في الصلاة في الباب السادس.

<sup>(</sup>٢) حديث وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ أخرجه أبو داود وابن حبان من حديث ابن عمر.

الركعات إذ فيها تفتح أبواب السهاء كها أوردنا الخبر فيه في باب صلاة التطوّع وليقرأ فيها سورة البقرة أو سورة من المئين أو أربعاً من المثاني فهذه ساعات يستجاب فيها الدعاء. وأحب رسول الله على أن يعرفع له فيها عمل، ثم يصلي الظهر بجماعة بعد أربع ركعات طويله \_ كها سبق \_ أو قصيرة لا ينبغي أن يدعها. ثم ليصل بعد الظهر ركعتين ثم أربعا فقد كره ابن مسعود أن تتبع الفريضة بمثلها من غير فاصل. ويستحب أن يقرأ في هذه النافلة آية الكرسي وآخر سورة البقرة والآيات التي أوردناها في الورد الأول ليكون ذلك جامعاً له بين الدعاء والذكر والقراءة والصلاة والتحميد والتسبيح مع شرف الوقت.

الورد الخامس: ما بعد ذلك إلى العصر ويستحب فيه العكوف في المسجد مشتغلاً بالذكر والصلاة أو فنون الخير ويكون في انتظار الصلاة معتكفاً. فمن فضائل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة وكان ذلك سنة السلف. كان الداخل يدخل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين دوياً كدوي النحل من التلاوة. فإن كان بيته أسلم لدينه وأجمع لهمه فالبيت أفضل في حقه فإحياء هذا الورد وهو أيضاً وقت غفله الناس كإحياء الورد الثالث في الفضل. وفي هذا الوقت يكره النوم لمن نام قبل الزوال إذ يكره نومتان بالنهار. قال بعض العلماء: ثلاث يمقت الله عليها، الضحك بغير عجب والأكل من غير جوع والنوم بالنهار من غير سهر بالليل. والخلماء: ثلاث يمقت الله عليها، الضحك بغير عجب والأكل من غير جوع والنوم بالنهار من غير سهر بالليل. والخد في النوم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة فالإعتدال في نومه ثمان ساعات في الليل والنهار جميعاً فإن نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم بالنهار، وإن نقص منه مقداراً استوفاه بالنهار فحسب ابن آدم إن عاش ستين سنة أن ينقص من عمره عشرون سنة. ومها نام ثمان ساعات وهو الثلث فقد نقص من عمره الثلث ولكن لما كان النوم غذاء الروح كها أن الطعام غذاء الأبدان وكها أن العلم والذكر غذاء القلب لم يمكن قطعه عنه وقدر الإعتدال هذا والنقصان منه ربما يفضي إلى اضطراب البدن إلا من يتعود السهر تدريجاً فقد يمرّن نفسه عليه من غير اضطراب. وهذا الورد من أطول الأوراد وأمتعها للعباد وهو أحد الأصال التي ذكرها الله تعالى أذ قال ﴿ ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم بالغدو والأصال ﴾ وإذا سجد لله تعالى أذ قال ألمادات فكيف يجوز أن يغفل العبد العاقل عن أنواع العبادات؟

الورد السادس: إذا دخل وقت العصر دخل وقت الورد السادس وهو الذي أقسم الله تعالى به فقال عالى ﴿ والعصر ﴾ هذا أحد معاني الآية وهو المراد بالأصال في أحد التفسيرين وهو العشي المذكور في قوله ﴿ وعشياً ﴾ وفي قوله ﴿ بالعشي والأشراق ﴾ وليس في هذا الورد صلاة إلا أربع ركعات بين الأذان والإقامة \_ كما سبق في الظهر \_ ثم يصلي الفرض ويشتغل بالأقسام الأربعة المذكورة في الورد الأوّل إلى أن ترتفع الشمس إلى رؤ وس الحيطان وتصفر. والأفضل فيه إذ منع عن الصلاة تلاوة القرآن بتدبر وتفهم إذ يجمع ذلك بين الذكر والدعاء والفكر فيندرج في هذا القسم أكثر مقاصد الأقسام الثلاثة.

الورد السابع: إذا اصفرت الشمس بأن تقرب من الأرض بحيث يغطي نورها الغبارات والبخارات التي على وجه الأرض ويرى صفرة في ضوئها دخل وقت هذا الورد وهو مثل الورد الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأنه قبل الغروب كها أن ذلك قبل الطلوع وهو المراد بقوله تعالى ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ﴾ وهذا هو الطرف الثاني المراد بقوله تعالى ﴿ فسبح وأطراف النهار ﴾ قال الحسن. كانوا أشد تعظياً للعشي منهم لأول النهار. وقال بعض السلف: كانوا يجعلون أول النهار للدنيا وآخره للآخرة: فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة وسائر ماذكرناه في الورد الأول مثل أن يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة وسبحان الله العظيم وبحمده، مأخوذ من قوله تعالى ﴿ واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ﴾ والاستغفار على الأسهاء التي في القرآن أحب كقوله ( أستغفر الله إنه كان غفاراً - أستغفر الله إنه كان تواباً - رب أغفر وارحم وأنت خير الراحمين ـ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الواحمين ـ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير اللاحمين عفاراً ناسمس وضحاها والليل إذا عفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ) ويستحب أن يقرأ قبل غروب الشمس: والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والمعوذتين. ولتغرب الشمس عليه وهو في الاستغفار فإذا سمع الأذان قن، اللهم هذا إقبال ليلك يغشى والمعوذتين. ولتغرب الشمس عليه وهو في الاستغفار فإذا سمع الأذان قن، اللهم هذا إقبال ليلك

وإدبار نهارك وأصوات دعاتك \_ كها سبق \_ ثم يجيب المؤذن ويشتغل بصلاة المغرب. وبالغروب قد انتهت أوراد النهار فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه فقد انقضى من طريقه مرحلة، فإن ساوى يومه أمسه فيكون ملعوناً وإن كان شراً منه فيكون معلوناً فقد قال يلي « لا بورك لي في يوم لا أزداد فيه خيراً (١) » فإن رأى نفسه متوفراً على الخير جميع نهاره مترفهاً عن التجشم كانت بشارة فليشكر الله تعالى على توفيقه وتسديده إياه لطريقه وإن تكن الأخرى فالليل خلقة النهار فليعزم على تلافي ما سبق من تفريطه فإن الحسنات يذهبن السيئات. وليشكر الله تعالى على صحة جسمه وبقاء بقية من عمره طول ليله ليشتغل بتدارك تقصيره وليحضر في قلبه أن نهار العمر له آخر تغرب فيه شمس الحياة فلا يكون لها بعدها طلوع. وعند ذلك يغلق باب التدارك والإعتذار فليس العمر إلا أياماً معدودة ننقضي لا محالة جملتها بانقضاء آحادها.

# بيان أوراد الليل وهي خمسة

الأول: إذا غربت الشمس صلى المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين فآخر هذا الورد عند غيبوبة الشفق أعني الحمرة التي بغيبوبتها يدخل وقت العتمة وقد أقسم الله تعالى به فقال: ﴿ فلا أقسم بالشفق ﴾ والصلاة فيه هي ناشئة الليل لأنه أوّل نشوء ساعاته وهو، آن من الأناء المذكورة في قوله تعالى: ﴿ ومن آناء الليل فسبح ﴾ وهي صلاة الأوابين. وهي المراد بقوله تعالى: ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ روي ذلك عن الحسن وأسنده ابن أبي زياد إلى رسول الله ﷺ: «أنه سئل عن هذه الآية فقال ﷺ: الصلاة بين العشاءين، ثم قال ﷺ: «عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها تذهب بملاغات النهار وتهذب آخره (٢) والملاغات جمع ملغاة من اللغو. وسئل أنس رحمه الله عمن ينام بين العشاءين فقال: لا تفعل فإنها الساعة المعنية بقوله تعالى: ﴿ تتجافى المغرب من أبل غيبو في الباب الثاني. وترتيب هذا الورد أن يصلي بعد المغرب ركعتين أوّلاً يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويصليهما عقيب المغرب من غير تخلل كلام ولا شغل ثم يصلي أربعاً يطيلها ثم يصلي إلى غيبوبة الشفق ما تيسر له. وإن كان المسجد قريباً من المنزل فلا بأس أن يصليها في بيته إن لم يكن عزمه العكوف في المسجد وإن عزم على العكوف في انتظار العتمة فهو الأفضل إذا كان آمناً من التصنع والرياء.

والورد الثاني: يدخل بدخول وقت العشاء الآخرة إلى حدّ نومة الناس وهو أول استحكام الظلام وقد أقسم الله تعالى به إذ قال: ﴿ والليل وما وسق ﴾ أي وما جمع من ظلمته وقال: ﴿ إلى غسق الليل ﴾ فهناك يغسق الليل وتستوسق ظلمته. وترتيب هذا الورد بمراعاة ثلاثة أمور (الأول) أن يصلي سوى فرض العشاء عشر ركعات: أربعاً قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين وستاً بعد الفرض ركعتين ثم أربعاً ويقرأ فيها من القرآن الأيات المخصوصة كآخر البقرة وآية الكرسي وأول الحديد وآخر الحشر وغيرها. (والثاني) أن يصلي ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر فإنه أكثر ما روي أن النبي على صلى بها من الليل (٣) والأكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليل والأقوياء من آخره. والحزم التقديم فإنه ربما لا يستيقظ أو يثقل عليه القيام إلا إذا صار ذلك عادة له

<sup>(</sup>١) حديث «لا بورك لي في يوم لا ازداد فيه خيراً «تقدم في العلم في الباب الأول إلا أنه قال «علمًا» بدل «خيراً».

<sup>(</sup>Y) حديث «سئل عن قوله تعالى ﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع﴾ فقال الصلاة بين العشاءين ثم قال عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها تذهب بملاغات النهار وتهذب آخره، قال المصنف أسنده ابن أبي الزناد إلى رسول الله 義. قلت: إنما هو إسماعيل بن أبي زياد بالياء المثناة من تحت رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن الأعمش. حدثنا أبو العلاء العنبري عن سلمان قال: «قال رسول الله ﷺ عليكم بالصلاة بين العشاءين فإنها تذهب بملاغات أول النهار ومهذبة آخره، وإسماعيل هذا متروك يضع الحديث قاله الدارقطني. واسم أبي مسلم وقد اختلف فيه على الأعمش ولابن مردويه من حديث أنس «إنها نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء، والحديث عند الترمذي وحسنه بلفظ «نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة.

<sup>(</sup>٣) حديث «الوتر ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل وأنه أكثر ما صلى به النبي على من الليل، أخرجه أبو داود من حديث عائشة «لم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ركعة» والبخاري من حديث ابن عباس «وكانت ثلاته ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل، ومسلم «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية للشيخين «منها ركعتا الفجر» ولهي أيضاً ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة».

فآخر الليل أفضل. ثم ليقرأ في هذه الصلاة قدر ثلاثهائة آية من السور المخصوصة التي كان النبي ﷺ يكثر قراءتها مثل يس وسجدة لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمر والواقعة (١) فإن لم يصل فلا يدع قراءة هذه السور أو بعضها قبل النوم فقد روي في ثلاث أحاديث ما كان يقرؤه رسول الله ﷺ في كل ليلة أشهرها: السجدة وتبارك الملك(٢) والزمر والواقعة وفي رواية: الزمر وبني إسرائيل(٣) وفي أخرى: أنه كان يقرأ المسبحات في كل ليلة ويقول فيها آية أفضل من ألف آية (٤) وكان العلماء يجعلونها ستاً فيزيدون سبح اسم ربك الأعلى إذ في الخبر «أنه على كان يحب سبح اسم ربك الأعلى. وكان يقرأ في ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور سبح اسم ربك الأعلى ` وقل يا أيها الكافرون والإخلاص(٦) فإذا فرغ قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات» (الثالث) الوتر: والوتر قبل النوم إن لم يكن عادته القيام قال أبو هريرة رضى الله عنه: أوصاني رسول الله عنه أن لا أنام إلا على وتر(٧) وإن كان معتاداً صلاة الليل فالتأخير أفضل. قال ﷺ: ﴿صلاة الليل مثني مثني فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة» (^) وقالت عائشة رضى الله عنها: «أوتر رسول الله ﷺ أوّل الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السخر» (٩) وقال على رضى الله عنه: الوتر على ثلاثة أنحاء إن شئت أوترت أوَل الليل ثم صليت ركعتين ركعتين يعني أنه يصير وترأ بما مضي وإن شئت أوترت بركعة فإذا استيقظت شفعت إليها أخرى ثم أوترت من آخر الليل وإن شئت أخرت الوتر ليكون آخر صلاتك، هذا ما روي عنه والطريق الأوّل والثالث لا بأس به وأما نقض الوتر فقد صح فيه نهى فلا ينبغى أن ينقض(١٠٠)وروي مطلقاً أنه ﷺ قال: «لا وتران في ليلة»(١١) ولمن يتردد في أستيقاظه تلطف استحسنه بعض العلماء وهو أن يصلي بعد الوتر ركعتين جالساً على فراشه عند النوم كان رسول الله ﷺ يزحف إلى فراشه ويصليهما ويقرأ فيهما إذا زلزلت وألهاكم(١٢) لما فيهما من التحذير والوعيد وفي رواية قل يا أيها الكافرون لما فيها من التبرئة وإفراد العبادة لله تعالى، فقيل إن استيقظ قامتا مقام ركعة واحدة وكان له أن يوتر بواحدة في آخر صلاة الليل وكأنه صار ما مضى شفعاً بها. وحسن استئناف الوتر واستحسن هذا أبو طالب المكى وقال فيه ثلاثة أعمال قصر الأمل وتحصيل الوتر والوتر أخر الليَّل، وهو كما ذكره لكن ربما يخطر أنهما لو شفعتا ما مضى لكان كذلك، وإن لم يستيقظ وأبطل وتره الأول فكونه شافعاً استيقظ غير مشفع إن نام فيه نظر إلا أن يصح من رسول الله ﷺ إيتاره قبلهما وإعادته الوتر فيفهم منه أن الرِكعتين شفع بصورتهما وتر بمعناهما فيحسب وتراً إن لم يستيقظ وشفعاً إن استيقظ. ثم يستحب

<sup>(</sup>١) حديث «إكثار على من قراءة يس وسجدة لقمان وسورة الدخان وتبارك الملك والزمر والواقعة» غريب لم أقف على ذكر الإكثار فيه وابن حبان من حديث جندب «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له والترمذي من حديث جابر «كان لا ينام حتى يقر ألّم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، وله من حديث عائشة «كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر» وقال حسن غريب وله من حديث أبي هريرة «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» قال غريب ولابي الشيخ في الثواب من حديث عائشة «من قرأ في ليلة ألم تنزيل ويس وتبارك الذي بيده الملك واقتربت كن له نوراً.. الحديث، ولابي منصور المظفر بن الحسين الغزنوي في فضائل القرآن من حديث علي ويا على أكثر من قرآءة يس.. الحديث» وهو منكر وللحارث بن أبي أسامة من حديث ابن مسعود بسند ضعيف «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأ، والترمذي من حديث ابن عباس «شيبتني هود والواقعة .. الحديث» وقال حسن غريب.

<sup>(</sup>٧) حديث دكان يقرأ في كل ليلة السجدة وتبارك الملك؛ أخرجه الترمذي وتقدم في الحديث قبله.

<sup>(</sup>٣) حديث دكان يقرأ في كل ليلة الزمر وبني إسرائيل؛ أخرجه الترمذي وتقدم أيضاً.

<sup>(</sup>٤) حديث دكان يقرأ المسبحات في كل ليلَّة ويقول: فيهن آية أفضلَ من ألف آية» أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن والنسائي في الكبرى من حديث عرباض بن سارية.

 <sup>(</sup>٥) حديث «كان يحب سبح اسم ربك الأعلى» أخرجه أحمد والبزار من حديث علي بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٦) حديث، كان يقرأ في ثلاث ركعات الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والإخلاص، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أب كعب بإسناد صحيح وتقدم في الصلاة من حديث أنس.

<sup>(</sup>٧) حديث أبي هريرة وأوصاني رسول الله ﷺ أن لا أنام إلا على وتر، متفق عليه بلفظ وأن أوتر قبل أن أنام».

<sup>(</sup>٩) حديث وصّلاة الليل ﷺ أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وَتَره إلى السحر» متفق عليه.

<sup>(</sup>١٠٠) حديث «النهي عن نقض الوتر» قال المصنف صعّ فيه نهي قلت: وإنما صعّ من قول عابد بن عمرو وله صحبة كها رواه البخاري ومن قول ابن عابس كها رواه البيهقي ولم يصرح بأنه مرفوع فالظاهر أنه إنما أراد ما ذكرناه عن الصحابة.

<sup>(</sup>١١) حديث الاوتران في ليلة» أخرجه أبو داود والترمّذي وحسنه والنسائي من حديث طلق بن علي.

<sup>(</sup>١٢) حديث والركعتين بعد الوتر جالساً، تقدم في الصلاة ورواه مسلم من حديث عائشة.

بعد التسليم من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس رّب الملائكة والروح جللت السموات والأرض بالعظمة والجبروت، وتعززت بالقدرة وقهرت العباد بالموت روي أنه على «ما مات حتى كان أكثر صلاته جالساً إلا المكتوبة»(١) وقد قال: «للقاعد نصف أجر القائم وللنائم نصف أجر القاعد»(١) وذلك يدل على صحة النافلة دائمًا.

الورد الثالث: النوم ولا بأس أن يعد ذلك في الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه احتسب عبادة فقد قيل: إنَّ للعبد إذا نام على طهارة وذكر الله تعالى يكتب مصلياً حتى يستيقظ ويدخل في شعاره ملك فإن تحرُّك في نومه فذكر الله تعالى دعا له الملك واستغفر له الله»(٣) وفي الخبر: «إذا نام على طهارة رفع وحه إلى العرش»(١) هذا في العوام فكيف بالخواص والعلماء وأرباب القلوب الصافية؟ فإنهم يكاشفون بالأسرار في النوم ولذلك قال عَيْد: «نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح»(٥) وقال معاذ لأبي موسى: كيف تصنع في قيام الليل؟ فقال أقوم الليل أجمع لا أنام منه شيئاً وأتفوق القرآن فيه تفوقاً قال معاذ: لكني أنا أنام ثم أقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. فذكرا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: معاذ أفقه منك (٦) وآداب النوم عشرة (الأول) الطهارة والسواك: قال ﷺ: «إذ نام العبد على طهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة وإن لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات أضغاث أحلام  $\mathsf{K}$  تصدق $\mathsf{S}^{(\mathsf{V})}$  وهذا أريد به طهارة الظاهر والباطن جميعاً، وطهارة الباطن هي المؤثرة في انكشاف حجب الغيب (الثاني) أن يعدُّ عنه رأسه سواكه وطهوره وينوى القيام للعبادة عند التيقظ وكلما يتنبه يستاك؛ كذلك كان يفعله بعض السلف. وروى عن رسول الله ﷺ «أنه كان يستاك في كل ليلة مراراً عند كل نومة وعند التنبه منها(^ وإن لم تتيسر له الطهارة يستحب له مسح الأعضاء بالماء فإن لم يجد فليقعد وليستقبل القبلة وليشتغل بالذكر والدعاء والتفكر في آلاء الله تعالى وقدرته فذلك يقوم مقام قيام الليل. وقال ﷺ: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي في الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من الله تعالى»(٩) (الثالث) أن لا يبيت من له وصية إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فإنه لا يأمن القبض في النوم فإنّ من مات من غير وصية لم يؤذن له في الكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة. يتزاوره الأموات ويتحدّثون وهو لا يتكلم فيقول بعضهم لبعض هذا المسكين مات من غير وصية، وذلك مستحب خوف موت الفجأة وموت الفجأة تخفيف إلا لمن ليس مستعداً للموت بكونه مثقل الظهر بالمظالم (الرابع) أن ينام تائباً من كل ذنب سليم القلب لجميع المسلمين لا يحدث نفسه بظلم أحد، ولا يعزم على معصية إن استيقظ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من أوى إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له ما اجترم»(١٠) (الخامس)أن لا يتنعم بتمهيد الفرش الناعمة بل يترك ذلك أو يقتصد فيه. كان

<sup>(</sup>١) حديث دما مات حتى كان أكثر صلاته جالساً إلا المكتوبة، متفق عليه من حديث عائشة دلما بدن ﷺ وثقل كان أكثر صلاته جالساً. (٢) حديث اللقاعد نصف أجر القائم وللنائم نصف أجر القاعد، أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٣) حَدَيثُ وَقِيلَ إِنه إِذَا نَامَ عَلَى طُهَارَةَ ذَاكُراً الله تَعَالَى يَكْتَبُ مَصَلَياً ويدخّل في شَعَارَهُ مَلَكَ. . الحديثُ، أخرجُه ابن حبان من حديث ابن عمر ومن بات طاهراً باب في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك اللهم أغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً».

<sup>(</sup>٤) حديث وإذا نام على الطهارة رفع روحه إلى العرش، أخرجه ابن لمبارك في الزهد موقوفاً على أبي الدرداء والبيهقي في الشعب موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاصل وروى الطبراني في الأوسط من حديث علي وما من عبد ولا أمة تنام فتثقل نوماً إلا عرج بروحه إلى العرش فالذي لا يستيقظ إلاّ عند العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي يستيقظ دون العرش فهي الرؤيا التي تكتب، هو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) حديث «نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح» قلت المعروف في الصائم دون العالم. وقد تقدم في الصوم.

<sup>(</sup>٣) حديث «قال معاد لأبي موسى كيف تصنع في قيام الليل؟ فقال أقوم الليل أجمع لا أنام منه شيئاً وأتفوق القرآن تفوقاً قال معاد لكني أنام ثم أقوم وأحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: معاد أفقه منك، متفق عليه بنحوه من حديث أبي سعيد وليس فيه وأنها ذاكرا ذلك للنبي ﷺ ولا قوله «معاد أفقه منك، وإنما زاد فيه الطبراني «فكان معاد أفضل منه».

<sup>(</sup>٧) حديث «إذًا نام العبدُّ على طهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صَادْقَة؛ الحديث تقدم. ً

<sup>(</sup>A) حديث «أنه كان يستاك في كل ليلة مرارأ عند كل نومة وعند التنبة منهاء تقدم في الطهارة.

<sup>(</sup>٩) حديث دمن أن فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب ما نوى وكان نومه صدقة من الله عليهو أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء بسند صحبح.

<sup>(</sup>١٠)حديث من أوى إلى فراشه لا ينوي ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له ما احترم، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب النية من حديث أنس ومن أسبغ ولم يهم بظلم أحد غفر له ما اجترم، وسنده ضعيف.

بعض السلف يكره التمهيد للنوم ويرى ذلك تكلفاً. وكان أهل الصفة لا يجعلون بينهم وبين التراب حاجزاً ويقولون منها خلقنا وإليها نرد وكانوا يرون ذلك أرق لقلوبهم وأجدر بتواضع نفوسهم فمن لم تسمح بذلك نفسه فليقتصد (السادس) أن لا ينام ما لم يغلبه النوم ولا يتكلف استجلابه إلا إذا قصد به الإستعانة على القيام في آخر الليل فقد كان نومهم غلبة وأكلهم فاقة وكلامهم ضرورة ولذلك وصفوا بأنهم كانوا. قليلًا من الليل ما يهجعون وإن غلبه النوم عن الصلاة والذكر وصار لا يدري ما يقول فلينم حتى يعقل ما يقول. وكان ابن عباس رضي الله عنه يكره النوم قاعداً وفي الخبر «لا تكابدوا الليل»(١) وقيل لرسول الله على: «إنّ فلانة تصلى بالليل فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل فنهى عن ذلك وقال: ليصل أحدكم من الليل ما تيسر له فإذا غلبه النوم فليرقد»(٢) وقال ﷺ: «تكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا»(٣) وقاليرﷺ: «خير هذا الدين أيسره» (٤) وقيل له ﷺ: «إنّ فلاناً يصلى فلا ينام ويصوم فلا يفطر فقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر هذه سنتي فمن رغب عنها فليس مني»(٥) وقال على: «لا تشادوا هذا الدين فإنه متين فمن يشاده يغلبه فلا تبغض إلى نفسك عبادة الله»(١٠) (السابع) أن ينام مستقبل القبلة. والإستقبال على ضربين أحدهما استقبال المحتضر ـ وهو المستلقى على قفاه ـ فاستقباله أن يكون وجهه وأخمصاه إلى القبلة. والثاني: استقبال اللحد وهو أن ينام على جنب بأن يكون وجهه إليها مع قبالة بدنه إذا نام على شقه الأيمن (الثامن) الدعاء عن النوم فيقول باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه إلى آخر الدعوات المأثورة التي أوردناها في كتاب الدعوات(٢) ويستحب أن يقرأ الآيات المخصوصة مثل آية الكرسي وآخر البقرة وغيرهما وقوله تعالى: ﴿ وإلْهَكُمْ إِلَّهُ واحدُ لَا إلَّهُ إِلا هُو ﴾ إلى قوله: ﴿ لقوم يعقلون ﴾ يقال إنّ من قرأها عند النوم حفظ الله عليه القرآن فلم ينسه ويقرأ من سورة الأعراف هذه الآية: ﴿ إِنَّ ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ﴾ إلى قوله: ﴿ قريب من المحسنين ﴾ وآخر بني إسرائيل: ﴿ قُل أَدعوا الله ﴾ الآيتين فإنه يدخل في شعاره ملك يوكل بحفظه فيستغفر له ويقرأ المعوّدتين وينفث بهن في يديه ويمسح بهما وجهه وسائر جسده، كذلك روي من فعل رسول الله ﷺ (^) «وليقرأ عشراً من أول الكهف وعشراً من آخرها وهذه الآي للإستيقاظ لقيام الليل. وكان على كرم الله وجهه يقول: ما أرى أن رجلًا مستكملًا عقله ينام قبل أن يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة وليقل خساً وعشرين مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ليكون مجموع هذه الكلمات الأربع مائة مرة (التاسع) أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة والتيقظ نوع بعث قال الله تعالى: ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ﴾ وقال: ﴿ وهُو الذي يتوفاكم بالليل ﴾ فسماه توفياً وكها أن المستيقظ تنكشف له مشاهدات لا تناسب أحواله في النوم فكذلك المبعوث يرى ما لم يخطر قط بباله ولا شاهده حسه. ومثل النوم بين الحياة والموت مثل البرزخ بين الدنيا والأخرة. وقال لقمان لابنه: يا بني إن كنت تشك في الموت فلا تنم فكما أنك تنام كذلك تموت، وإن كنت تشك في البعث فلا تنتبه فكما أن تنتبه بعد نومك فكذلك تبعث بعد موتك. وقال كعب الأحبار: إذا نمت فاضطجع على شقك الأيمن واستقبل القبلة بوجهك فإنها وفاة. وقالت عائشة رضى الله

<sup>(</sup>١)حديث ولا تكابدوا الليل؛ أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف وفي جامع سفيان الثوري موقوفاً على ابن مسعود ولا تغالبوا هذا الليل؛

<sup>(</sup>٢) حديث وقيل له إن فلانة تصلي فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل فنهاهن عن ذلك. . الحديث، متفق عليه من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) حديث وتكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، متفق عليه من حديث عائشة بلفظ واكلفوا.

<sup>(\$)</sup> حديث دقيل له إن فلاناً يصلي ولا ينام ويصوم ولا يفطر فقال: لكنني أصلي وأنام واصوم وأفطر هذه سنتي فمن رغب عنها فليس مني» (٥) أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله «هذه سنتي» الخ وهذه الزيادة لابن خزيمة «من رغب عن سنتي فليس مني» وهي منفق عليها من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) حديث «لا تشادوا هذا الدين فإنه متين فمن يشاده يغلبه فلا تبغض إلى نفسك عباد الله، أخرجه البخاري من حديث أي هريرة «لن يشاد هذا الدين أحداً إلا غلبه فسددوا وقاربوا، وللبيهقي من حديث جابر «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، ولا يصح إسناده.

حدیث (الدعاء المأثور عند النوم باسمك اللهم رب وضعت جنبي . الحدیث، إلى آخر الدعوات المأثورة التي أوردناها في الدعوات تقدم
 هناك وبقیة الدعوات .

<sup>(</sup>٨) حديث «قراءة المعوذتين عند النوم ينفث فهن في يديه ويمسح بهما وجهه وسائر جسده» متفق عليه من خديث عائشة.

عنها: كان رسول الله على آخر ما يقول حين ينام وهو واضع خده على يده اليمنى وهو يرى أنه ميت في ليلته تلك اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكه»(١) الدعاء إلى آخره كها ذكرناه في كتاب الدعوات. فحق على العبد أن يفتش عن ثلاثة عند نومه: أنه على ماذا ينام وما الغالب عليه حب الله تعالى وحب لقائه أو حب الدنيا؟ وليتحقق أنه يتوفى على ما هو الغالب عليه ويحشر على ما يتوفى عليه فإن المرء مع من أحب ومع ما أحب (العاشر) الدعاء عند التنبه فليقل في تيقظاته وتقلباته مها تنبه ما كان يقوله رسول الله على الله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينها العزيز الغفار»(٢) وليجتهد أن يكون آخر ما يجري على قلبه عند النوم ذكر الله تعالى وأول ما يرد على قلبه عند التيقظ ذكر الله تعالى فهو علامة الحب فإنها علامة تكشف من باطن القلب في هاتين الحالتين إلا ما هو الغالب عليه فليجرب قلبه به فهو علامة الحب فإنها علامة تكشف من باطن القلب وإنما استحبت هذه الأذكار لتستجر القلب إلى ذكر الله تعالى، فإذا استيقظ ليقوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إلى آخر ما أوردناه من أدعية التيقظ.

الورد الرابع: يدخل بمضي النصف الأوّل من الليل إلى أن يبقى من الليل سدسه وعند ذلك يقوم العبد للتهجد. فاسم التهجد يختص بما بعد الهجود والهجوع وهو النوم وهذا وسط الليل ويشبه الورد الذي بعد الزوال وهو وسط النهار وبه أقسم الله تعالى فقال (والليل إذا سجى) إي إذا سكن وسكونه هدوّه في هذا الوقت فلا تبقى عين إلا نائمة سوى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. وقيل إذا سجى إذا امتد وطال وقيل إذا أظلم. وسئل رسول الله ﷺ: «أي الليل أسمع؟ فقال جوف الليل»(٣) وقال داود ﷺ: إلَّمي إني أحب أن أتعبد لك فأى وقت أفضل؟ فأوحى الله تعالى إليه يا داود لا تقم أول الليل ولا آخره، فإن من قام أوله نام آخره، ومن قام آخره لم يقم أوله، ولكن قم وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وأرفع إلى حوائجك وسئل رسول الله ﷺ: «أي الليل أفضل؟ فقال: نصف الليل الغابر»(<sup>٤)</sup> يعنى الباقي في آخر الليل وردت الأخبار باهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن ومن نزول الجبار تعالى إلى سماء الدنيا(٥) وغير ذلك من الأخبار. وترتيب هذا الورد أنه بعد الفراغ من الأدعية التي للإستيقاظ يتوضأ وضوءاً ـ كما سبق ـ بسننه وآدابه وأدعيته. ثم يتوجه إلى مصلاه ويقوم مستقبلًا القبلة، ويقول: «الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً» ثم يسبح عشراً وليحمد الله عشراً ويهلل عشراً وليقل: «الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة» وليقل هذه الكلمات فإنها مأثورة عن رسول الله ﷺ في قيامه للتهجد: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ولك الحمد أنت بهاء السموات والأرض ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ومن عليهن أنت الحق ومنك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنشور حق والنبيون حق ومحمد ﷺ حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما

 <sup>(</sup>١) حديث عائشة (كان آخر ما يقول حين ينام وهو واضع الخد على يده اليمنى اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم العظيم...
 الحديث، تقدم في الدعوات دون: وضع الخد على اليد وتقدم من حديث حفصة.

<sup>(</sup>٢) حديث دكان يقول عند تيقظة: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينها العزيز الغفار، أخرجه ابن السني وأبو نعيم في كتابيها عمل اليوم والليلة من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) حديث «سئل أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث عمرو بن عنبسة.

<sup>(</sup>٤) حديث وسئل أي الليل أفضل؟ قال: نصف الليل الغابر، أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أبي ذر دون قوله والغابر، وهي في بعض طرق حديث عمرو بن عنبسة.

<sup>(</sup>٥) الأخبار الواردة في اهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن في آخر الليل ونزول الجبار إلى سهاء الدنيا؛ أما حديث النزول فقد تقدم وأما الباقي فهي آثار رواها محمد بن نصر في قيام الليل من رواية سعيد الجريري قال وقال داود: يا جبريل أي الليل أفضل؟ قال: ما أدري غير أن العرش يهتز من السحر، وفي رواية له عن الجريري عن سعيد بن أبي الحسن قال وإذا كان من السحر ألا ترى كيف تفوح ريح كل شجر، وله من حديث أبي الدرداء مرفوعاً وإن الله تبارك وتعالى لينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل يفتتح الذكر في الساعة الأولى، وفيه وثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن. الحديث، وهو مثله.

أعلنت وأسرفت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت (١) اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وأسرف أنت المهم الهدني لأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت (١) أسألك مسألة البائس المسكين وأدعوك دعاء المفتقر الذليل فلا تجعلني بدعائك رب شقياً وكن بي رؤوفاً رحياً يا خير المسؤولين وأكرم المعطين (٤) وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان على إذا قام من الليل افتتح صلاته قال. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم (٥) ثم يفتتح الصلاة ويصلي ركعتين خفيفتين. ثم يصلي مثني مثني ما تيسر له ويختم بالوتر إن لم يكن قد صلى الوتر. ويستحب أن يفصل بين الصلاتين عند تسليمه بمائة تسبيحة ليستريح ويزيد نشاطه للصلاة وقد صح في صلاة رسول الله عنها بالليل أنه صلى أولاً ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين دون اللين قبلها ثم لم يزل يقصر بالتدريج إلى ثلاث عشرة ركعة (١) وسئلت عائشة رضي الله عنها: «أكان رسول خفت الصبح فأوتر بركعة (١) وقال: «صلاة المغرب أوترت صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل مثني مثني فإذا عشرة ركعة (١) ويقرأ في هذه الركعات من ورده من القرآن أو من السور عن رسول الله من عليه وهو في حكم هذا الورد قريب من السدس الأخير من الليل.

الورد الخامس: السدس الأخير من الليل وهو وقت السحر فإن الله تعالى قال: ﴿ وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ قيل يصلون لما فيها من الإستغفار وهو مقارب للفجر الذي هو وقت انصراف ملائكة الليل وإقبال ملائكة النهار وقد أمر بهذا الورد سلمان أخاه أبا الدرداء رضي الله عنهم ليلة زاره (١١) في حديث طويل قال في آخره: «فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان: نم فنام فيم ذهب ليقوم فقال له: نم فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن، فقاما فصليا فقال: إن لنفسك عليك حقاً وإن لضيفك عليك حقاً فإن لأهلك عليك حقاً فاعط كل ذي حق حقه. وذلك أن امرأة أبي الدرداء أخبرت سلمان أنه لا ينام الليل قال: فأتيا النبي على فذكرا ذلك له فقال: صدق سلمان. وهذا هو الورد الخامس وفيه يستحب ينام الليل قال: فأتيا النبي على فذكرا ذلك له فقال: صدق سلمان. وهذا هو الورد الخامس وفيه يستحب السحور وذلك عند خوف طلوع الفجر والوظيفة في هذين الوردين الصلاة. فإذا طلع الفجر انقضت أوراد الليل ودخلت أوراد النهار فيقوم ويصلي ركعتي الفجر وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ ومن الليل فسبحه وإدبار

<sup>(</sup>١) حديث «القول في قيامه للتهجد: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض... الحديث، متفق عليه من حديث ابن عباس دون قوله «أنت بهاء السموات والأرض ولك الحمد أنت زين السموات والأرض، ودون قوله «ومن عليهن ومنك الحق.

 <sup>(</sup>۲) حدیث «اللهم آت نفسي تقواها وزکها أنت خیر من زکاها أنت ولیها ومولاها، أخرجه أحمد بإسناد جید من حدیث عائشة «أنها فقدت النبي
 شمن مضجعة فلمسته بیدها فوقعت علیه وهو ساجد وهو یقول رب أعط نفسي تقواها. . الحدیث».

 <sup>(</sup>٣) حديث «اللهم أهدني لأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» أخرجه مسلم من حديث علي عن رسول الله ﷺ «أنه كان إذا قام إلى الصلاة» فذكره بلفظ «لأحسن الأخلاق» وفيه زيادة في أوله.

<sup>(</sup>٤) حديث «أسألك مسألة البائس المسكين وأدعوك دعاء المضطر الذليل. الحديث» أخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن عباس «أنه كان من دعاء النبي ﷺ عشية عرفة» تقدم في الحج.

<sup>(</sup>٥) حديث عائشة «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض... الحديث، رواه مسلم.

<sup>(</sup>٦) حدیث «أنه صلی باللیل أولا رکعتین خفیفتین ثم رکعتین طویلتین ثم صلی رکعتین دون اللتین قبلهما ثم لم یزل یقصر بالتدریج إلی ثلاث عشرة رکعة» أخرجه مسلم من حدیث زید بن خالد الجهنی.

<sup>(</sup>٧) حديث «سئلت عائشة أكان يجهر رسول الله ﷺ في قيام الليل أم يسر؟ فقالت ربما جهر وربما أسر» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.

 <sup>(</sup>٨) حديث «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة» متفق عليه وقد تقدم.

<sup>(</sup>٩) حديث «صلاة المغرب أوترت صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل» أخرجه من حديث عمر بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>١٠)حديث«القيام من الليل ثلاث عشرة ركعة فإنه أكثر ما صح عنه، تقدم.

<sup>(</sup>١١)حديث «زار سلمان أبا الدرداء فلم كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام . . الحديث، وفي آخره فقال «صدق سلمان» أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة .

النجوم ﴾ ثم يقرأ: ﴿ شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة ﴾ إلى آنحرها. ثم يقولي وأنا أشهد بما شهد الله به لنفسه وشهدت به ملائكته وأولو العلم من خلقه واستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله تعالى وديعة وأسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. اللهم احطط عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً واحفظها علي وتوفني عليها حتى ألقاك بها غير مبدّل تبديلاً. فهذا ترتيب الأوراد للعباد وقد كانوا يستحبون أن يجمعوا مع ذلك في كل يوم بين أربعة أمور صوم وصدقة وإن قلت وعيادة مريض وشهود جنازة ففي الخبر: «من جمع بين هذه الأربع في يوم غفر له»(۱) وفي رواية «دخل الجنة» فإن أنفق بعضها وعجز عن الآخر كان له أجر الجميع بحسب نيته وكانوا يكرهون أن ينقضي اليوم ولم يتصدّقوا فيه بصدقة ولو بتمرة أو بصلة أو كسرة خبز لقوله على: «الرجل في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس»(۲) ولقوله على: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»(۳) ودفعت عائشة رضي الله عنها إلى سائل عنبة واحدة فأخذها فنظر من كان عندها بعضهم إلى بعض فقالت: ما لكم إن فيها لمثاقيل ذرّ كثير؟ وكانوا لا يستحبون إذ كان من أخلاق رسول الله على ما سأله أحد شيئاً فقال: لا، ولكنه إن لم يقدر عليه سكت (٤) وفي الخبر «يصبح ابن آدم وعلى كل سلامي من جسده صدقة يعني المفصل وفي جسده ثلاثياثة وستون مفصلاً فأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وحملك عن الضعيف صدقة وهدايتك إلى الطريق صدقة وإماطتك الأذي صدقة حتى ذكر التسبيح والتهليل. ثم قال وركعتا الضحى تأتى على ذلك كله أو تجمعن لك ذلك كله "(٥).

#### بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال

أعلم أن المريد لحرث الآخرة السالك لطريقها لا يخلو عن ستة أحوال فإنه: إما عابد وإما عالم وإما متعلم وإما وال وإما محترف وإما موحد مستغرق بالواحد الصمد عن غيره (الأوّل) العابد: وهو المتجرد للعبادة الذي لا شغل له غيرها أصلًا ولو ترك العبادة لجلس بطالاً فترتيب أوراده ما ذكرناه، نعم لا يبعد أن تختلف وظائِفه بأن يُستغرق أكثر أوقاته إما في الصلاة أو القراءة أو في التسبيحات فقد كان في الصحابة رضى الله عنهم من ورده في اليوم اثنا عشر ألف تسبيحة. وكان فيهم من ورده ثلاثون ألفاً. وكان فيهم من ورده ثلاثيائة ركعة ورده القرآن وكان يختم الواحد منهم في اليوم مرة وروي مرتين عن بعضهم: وكان بعضهم يقضي اليوم أو الليل في التفكر في آية واحدة يرددها. وكان كرز بن وبرة مقيبًا بمكة فكان يطوف في كل يوم سبعين أسبوعاً وفي كل ليلة سبعين أسبوعاً وكان مع ذلك يختم القرآن في اليوم والليلة مرتين. فحسب ذلك فكان عشرة فراسخ ويكون مع كل أسبوع ركعتان فهو مائتان وثمانون ركعة وختمتان وعشرة فراسخ \* فإن قلت: فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائبًا مع التدبر يجمع الجميع ولكن ربما تعسر المواظبة عليه فالأفضل يختلف باختلاف حال الشخص ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره وتحليته بذكر الله تعالى وإيناسه به فلينظر المريد إلى قلبه فها يراه أشد تأثيراً فيه فليواظب عليه. فإذا أحس بملالة منه فلينتقل إلى غيره ولذلك نرى الأصوب لأكثر الخلق توزيع هذه الخيرات المختلفة على الأوقات ـ كما سبق ـ والإِنتقال فيها من نوع إلى نوع لأن الملال هو الغالب على الطبع وأحوال الشخص الواحد في ذلك أيضاً تختلف. ولكن إذا فهم فقه الأوراد وسرها فليتبع المعنى فإن سمع تسبيحة مثلًا وأحس لها بوقع قلبه فليواظب على تكرارها ما دام يجد لها وقعاً. وقد روي عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الأبدال أنه قام ذات ليلة يصلى على شاطىء البحر فسمع صوتاً عالياً بالتسبيح ولم ير أحداً فقال من أنت أسمع صوتك ولا أرى شخصك؟

<sup>(</sup>١) حديث من جمع صوم وصدقة وعيادة مريض وشهود جنازة في يوم غفر له، وفي رواية «دخل الجنة» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة دوما اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة».

 <sup>(</sup>٧) حديث «الرجل في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس» تقدم في الزكاة.

 <sup>(</sup>٣) حديث «اتقوا النار ولو بشق تمرة» تقدم في الزكاة.
 (٤) حديث «ما سأله أحد شيئاً فقال لا إن لم يقدر عليه سكت» أخرجه مسلم من حديث جابر وللبزار من حديث أنس أو يسكت.

<sup>(</sup>٥) حديث «يصبح ابن آدم وعلى كل سلامي من جسده صدقة. . الحديث؛ أخرجه مسلم من حديث أبي ذر. .

فقال: أنا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر أسبح الله تعالى بهذا التسبيح منذ خلقت قلت: فها اسمك؟ قال: مهلهيائيل قلت: فيا ثواب من قاله؟ قال: من قاله مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له. والتسبيح هو قوله: «سبحان الله العلى الديان سبحان الله الشديد الله المسبح في كِل مكان» فهذا وأمثاله إذا سمعه المريد ووجد له في قلبه وقعاً فليلازمه. وأيّا ما وجد القلب عنده وفتح له فيه خير فليواظب عليه (الثاني) العالم الذي ينفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف فترتيبه الأوراد يخالف ترتيب العابد؛ فإنه يجتاج إلى المطالعة للكتب وإلى التصنيف والإفادة، ويحتاج ألى مدة لها لا محالة فإن أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات ورواتبها. ويدل على ذلك جميع ما ذكرناه في فضيلة التعليم والتعلم في كتاب العلم. وكيف لا يكون كذلك وفي العلم المواظبة على ذكر الله تعالى؟ وتأمل ما قال الله تعالى وقال رسوله. وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة ورب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره ولو لم يتعلمها لكان سعيه ضائعاً. وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة العلم الذي يرغب الناس في الآخرة ويزهدهم في الدنيا أو العلم الذي يعينهم على سلوك طريق الآخرة إذا تعلموه على قصد الإستعانة به على السلوك» دون العلوم التي تزيد بها الرغبة في المال والجاه وقبول الخلق والأولى بالعالم أن يقسم أوقاته أيضاً فإن استغراق الأوقات في ترتيب العلم لا يحتمله الطبع. فينبغي أن يخصص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد كما ذكرناه في الورد الأول. وبعد الطلوع إلى ضحوة النهار في الإفادة والتعليم إن كان عنده من يستفيد علمًا لأجل الآخرة، وإن لم يكن فيصرفه إلى الفكر ويتفكر فيها يشكل عليه من علوم الدين فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الإشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات. ومن ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة لا يتركها إلا في وقت أكل وطهارة ومكتوبة و**قيلولة** خفيفة إن طال النهار. ومن العصر إلى الإصفرار يشتغل بسماع ما يقرأ بين يديه من تفسير أو حديث أو علم نافع. ومن الإصفرار إلى الغروب يشتغل بالذكر والإستغفار والتسبيح فيكون ورده الأول قبل طلوع الشمس في عمل اللسان. وورده الثاني في عمل القلب بالفكر إلى الضحوة. وورده الثالث إلى العصر في عمل العين واليد بالمطالعة والكتابة. وورده الرابع بعد العصر في عمل السمع ليروّح فيه العين واليد فإن المطالعة والكتابة بعد العصر ربما أضرا بالعين. وعند الإصفرار يعود إلى ذكر اللسان فلا يخلو جزء من النهار عن عمل له بالجوارح مع حضور القلب في الجميع. وأما الليل فأحسن قسم فيه قسمة الشافعي رضي الله عنه إذ كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء ثلثاً للمطالعة وترتيب العلم وهو الأوّل وثلثاً للصلاة وهو الوسط وثلثاً للنوم وهو الأخير. وهذا يتيسر في ليالي الشتاء، والصيف ربما لا يحتمل ذلك إلا إن كان أكثر النوم بالنهار فهذا ما نستحبه من ترتيب أوراد العالم (الثالث) المتعلم: والإشتغال بالتعلم أفضل من الإشتغال بالأذكار والنوافل فحكمه حكم العالم في ترتيب الأوراد ولكن يشتغل بالإستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة وبالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم بالتصنيف ويرتب أوقاته كما ذكرنا وكل ما ذكرناه في فضيلة التعلم والعلم من كتاب العلم يدل على أن ذلك أفضل. بل إن لم يكن متعلمًا على معنى أنه يعلق ويحصل ليصير عالماً. بل كان من العوام فحضوره مجالس الذكر والوعظ والعلم أفضل من اشتغاله بالأوراد التي ذكرناها بعد الصبح وبعد الطلوع وفي سائر الأوقات. ففي حديث أبي ذر رضى الله عنه: «أن حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة وشهود ألف جنازة وعيادة ألف مريض»(١) وقال ﷺ: «إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها فقيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر»(٢) وقال كعب الأحبار رضى الله عنه: لو أن ثواب مجالس العلماء بدا للناس لاقتتلوا عليه حتى يترك كل ذي إمارة إمارته وكل ذي سوق سوقه. وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فإذا سمع العالم خاف واسترجع عن ذنوبه وانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب، فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن الله عزَّ وجل لم يخلق على وجه الأرض تربة أكرم من مجالس العلماء. وقال (١) حديث أبي ذر «حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة. . الحديث، تقدم في العلم. ـ

 <sup>(</sup>٢) حديث «إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها. الحديث» تقدم في العلم:

رجل للحسن رحمه الله أشكو إليك قساوة قلبي فقال: أدنه من مجالس الذكر. ورأى عمار الزاهدي مسكينة الطفاوية في المنام وكانت من المواظبات على حلق الذكر فقال: مرحباً يا مسكينة فقالت: هيهات هيهات ذهبت المسكنة وجاء الغني! فقال: هيه! فقالت: ما تسأل عمن أبيح لها الجنة بحذافيرها؟ قال: وبم ذلك؟ قالت: بمجالسة أهل الذكر. وعلى الجملة فها ينحل عن القلب من عقد حب الدنيا بقول واعظ حسن الكلم زكى السيرة أشر وأنفع من ركعات كثيرة مع اشتمال القلب على حب الدنيا (الرابع) المحترف الذي يحتاج إلى الكسب لعياله فليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادات بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق والإشتغال بالكسب ولكن ينبغي أن لا ينسى ذكر الله تعالى في صناعته بل يواظب على التسبيحات الأذكار وقراءة القرآن فإن ذلك يمكن أن يجمع إلى العمل. وإنما لا يتيسر مع العمل الصلاة إلا أن يكون ناظوراً فإنه لا يعجز عن إقامة أوراد الصلاة معه. ثم مهما فرغ من كفايته ينبغي أن يعود إلى ترتيب الأوراد. وإن داوم على الكسب وتصدّق بما فضل عن حاجته فهو أفضل من سائر الأوراد التي ذكرناها لأن العبادات المتعدّية فائدتها أنفع من اللازمة والصدقة والكسب على هذه النية عبادة له في نفسه تقرّبه إلى الله تعالى ثم يحصل به فائدة للغير وتنجذب إليه بركات دعوات المسلمين ويتضاعف به الأجر (الخامس) الوالى: مثل الإمام والقاضى والمتولى في أمور المسلمين فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكبورة فحقه أن يشتغل بحقوق الناس نهاراً ويقتصر على المكتوبة ويقيم الأوراد المذكورة بالليل، كما كان عمر رضى الله عنه يفعله إذ قال: مالي وللنوم فلو نمت بالنهار ضيعت المسلمين ولو نمت بالليل ضيعت نفسي. وقد فهمت بما ذكرناه أنه يقدّم العبادات البدنية أمران أحدهما: العلم، والأخر: الرفق بالمسلمين، لأنَّ كل واحد من العلم وفعل المعروف عمل في نفسه وعبادة تفضل سائر العبادات يتعدَّى فائدته وانتشار جدواه فكانا مقدّمين عليه (السادس) الموحد المستغرق بالواحد الصمد الذي أصبح وهمومه هم واحد فلا يحب إلا الله تعالى ولا يخاف إلا منه ولا يتوقع الرزق من غيره ولا ينظر في شيء إلا ويرى الله تعالى فيه. فمن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافها بل كان ورده بعد المكتوبات واحد وهو حضور القلب مع الله تعالى في كل حال، فلا يخطر بقلوبهم أمر ولا يقرع سمعهم قارع ولا يلوح لأبصارهم لائح إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيد، فلا محرك لهم ولا مسكن إلا الله تعالى فهؤلاء جميع أحوالهم تصلح أن تكون سبباً لازيادهم فلا تتميز عندهم عبادة عن عبادة وهم الذين فروا إلى الله عزَّ وجل كما قالي تعالى: ﴿ لَعَلَكُم تَذَكَّرُونَ فَفُرُّوا إِلَى الله ﴾ وتحقق فيهم قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ احْتَرَلْتُمُوهُمِم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ﴾ وإليه الإشارة بقوله: ﴿ إني ذاهب إلى ربي سيهدين ﴾ وهذه منتهي درجات الصدّيقين ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب الأوراد والمواظبة عليها دهراً طويلًا فلا ينبغي أن يغتر المزيد بما سمعه من ذلك فيدعيه لنفسه ويفتر عن وظائف عبادته فذلك علامته أن لا يهجس في قلبه وسواس ولا يخطر في قلبه معصية ولا تزعجه هواجم الأهوال ولا تستفزه عظائم الأشغال. وأني ترزق هذه الرتبة لكل أحد. فيتعين على الكافة ترتيب الأوراد كها ذكرناه وجميع ما ذكرناه طرق إلى الله تعالى قال تعالى: ﴿ قُلْ كُلُّ يعملُ على شاكلته فربكم أعلم بمن هو اهدى سبيلًا ﴾ فكلهم مهتدون وبعضهم أهدى من بعض. وفي الخبر: «الإيمان ثلاث وثلاثون وثلاثيائة طريقة من لقى الله تعالى بالشهادة على طريق منها دخل الجنة»(١) وقال بعض العلماء: الإيمان ثلاثياثة وثلاثة عشر خلقاً بعدد الرسل فكل مؤمن على خلق منها فهو سالك الطريق إلى الله. فإذن الناس وإن اختلفت طرقهم في العبادة فكلهم على الصواب ﴿ أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ﴾ وإنما يتفاوتون في درجات القرب لا في أصله، وأقربهم إلى الله تعالى أعرفهم به، وأعرفهم به لا بدِّ وأن يكون أعبدهم له؛ فمن عرفه لم يعبد غيره. والأصل في الأوراد في حق كل صنف من

<sup>(</sup>١) حديث والإيمان ثلاث وثلاثون وثلاثوا وثلاثوا قطريقة من لقي الله بالشهادة على طريق منها دخل الجنة» أخرجه ابن شاهين واللالكائي في السنة والطبراني والبيهقي في الشعب من رواية المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه عند جده والإيمان ثلاثها ثة وثلاثة وثلاثون شريعة من وافى شريعة منهن دخل الجنة، وقال الطبراني والبيهقي وثلاثها ثة وثلاثون، وفي إسناده جهالة.

الناس المداومة فإن المراد منه تغيير الصفات الباطنة. وآحاد الأعمال يقل آثارها بل لا يحس بآثارها وإنما يترتب الأثر على المجموع فإذا لم يعقب العمل الواحد أثراً محسوساً ولم يردف بثان وثالث على القرب انمحى الأثر الأول وكان الفقيه يريد أن يكون فقيه النفس فإنه لا يصير فقيه النفس إلا بتكرار كثير؛ فلو بالنم ليلة في التكرار وترك شهراً أو أسبوعاً عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه. ولو وزع ذلك القدر على الليالي المتواصلة لأثر فيه. ولهذا السر قال رسول الله هيء وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل (١٠). وسئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله هيء فقالت: كان عمله ديمة وكان إذا عمل عملاً أثبته (١٠) ولذلك قال هيء: «من عوده الله عندة فتركها ملالة مقته الله (١٠) وهذا كان السبب في صلاته بعد العصر تداركاً لما فاته من ركعتين شغله عنها الوقد ثم لم يزل بعد ذلك يصليها بعد العصر ولكن في منزله لا في المسجد كيلا يقتدي به (١٠) روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنها \* فإن قلت: فهل لغيره أن يقتدي به في ذلك مع أن الوقت وقت كراهية؟ فاعلم أن المعاني رضي الله عنها \* فإن قلت: فهل لغيره أن يقتدي به في ذلك مع أن الوقت وقت كراهية؟ فاعلم أن المعاني المستود وقت ظهور قرن الشيطان أو السجود وقت ظهور قرن الشيطان أو الإستراحة عن العبادة حذراً من الملالة لا يتحقق في حقه فلا يقاس عليه في ذلك غيره. ويشهد لذلك فعله في المنزل حتى لا يقتدى به هي .

# الباب الثاني: في الأسباب الميسرة لقيام الليل وفي الليالي التي يستحب إحياؤها وفي فضيله إحياء الليل ما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل فضيلة إحياء ما بين العشاءين

قال رسول الله على فيها روت عائشة رضي الله عنها «إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصراً في الجنة»(٥) قال الراوي: لا أدري من ذهب أو فضة؟ «ومن صلى بعدها أربع ركعات غفر له ذنب عشرين سنة أو قال أربعين سنة» وروت أم سلمة وأبو هريرة رضي الله عنها عن النبي أنه قال: «من صلى ست ركعات بعد المغرب عدلت له عبادة سنة كاملة أو كأنه صلى ليلة القدر(١) وعن سعيد بن جبير عن ثوبان قال. قال رسول الله على: «من عكف نفسه فيها بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قرآن كان حقاً على الله أن يبني له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منها مائة عام ويغرس له بينها غراساً لو طافه أهل الدنيا لوسعهم»(١) وقال على: «من ركع عشر ركعات ما بين المغرب والعشاء بني الله له قصراً في الجنة فقال عمر رضى الله عنه: إذاً تكثر قصورنا يا رسول الله فقال: الله أكثر وأفضل اله الله له قصراً في الجنة فقال عمر رضى الله عنه: إذاً تكثر قصورنا يا رسول الله فقال: الله أكثر وأفضل اله

<sup>(</sup>١) حديث وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، متفق عليه من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) حديث وسئلت عائشة عن عمل رسول الله ﷺ فقالت كان عمله ديمة وكان إذا عمل عملًا أثبته، رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) حديث «من عودة الله عبادة فتركها ملالًا مقته الله؛ تقدم في الصلاة وهو موقوف على عائشة.

<sup>(</sup>٤) حديث «من «شغله الوفد عن ركعتين فصلاهما بعد العصر ثم لم يزل يصليهها بعد العصر في منزله، متفق عليه من حديث أم سلمة «أنه صلى بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر، ولهما من حديث عائشة «ما تركها حتى لقي الله وكان النبي ﷺ يصليهها ولا يصليهها في المسجد مخافة أن يثقل على أمته والله الموفق الصواب.

الباب الثاني: في الأسباب الميسرة لقيام الليل

<sup>(</sup>٥) حديث عائشة «إن أفضل الصلاة عند الله المغرب لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم. . الحديث، رواه أبو الوليد يونس بن عبيد الله الصفار في كتاب الصلاة ورواه الطبراني في الأوسط مختصراً وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) حديث أم سملة عن أبي هريرة «من صلى ست ركعات بعد المغرب عدلت له عبادة سنة أو كأنه صلى ليلة القدرة أخرجه النرمذي وابن ماجه بلفظ اثنتي عشرة سنة وضعفه الترمذي وأما قوله «كان صلى ليلة القدرة فهو من قول كعب الأخبار كها رواه أبو الوليد الصفار، ولأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس «من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحداً وضعت له في عليين وكان كمن أدرك ليلة القمر في المسجد الأقصى» وسنده ضعيف.

 <sup>(</sup>٧)حدیث سعید بن جبیر عن ثوبان (من عکف نفسه ما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعة لم یتکلم إلا بصلاة أو قرآن کان حقاً على الله أن
 دینی له قصرین فی الجدة، لم أجد له أصلاً من هذا الوجه وقد تقدم فی الصلاة من حدیث ابن عمر.

قال ـ أطيب» (١) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى المغرب في جماعة ثم صلى بعدها ركعتين ولم يتكلم بشيء فيها بين ذلك من أمر الدنيا ويقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وعشر آيات من أوَّل سورة البقرة وآيتين من وسطها وإلمَّكم إلَّه واحد لا إلَّه إلا هو الرحمنِ الرحيم إنَّ في خلق السمُوانت والأرض إلى آخر الآية وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ثم يركع ويسجد فإذا قام في الركعة الثانية قرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيتين بعدها إلى قوله: ﴿ أُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وثلاث آيات من آخر سورة البقرة من قوله لله ما في السمُوات وما في الأرض إلى آخرها وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة،(٢) وصف من ثوابه في الحديث ما يخرج عن الحصر وقال كرز بن وبرة وهو من الأبدال: قلت للخضر عليه السلام علمني شيئاً أعمله في كل ليلة فقال إذا صليت المغرب فقم إلى وقت صلاة العشاء مصلياً من غير أن تكلم أحداً وأقبل على صلاتك التي أنت فيها وسلم من كل ركعتين واقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ـ ثلاثاً ـ فإن فرغت من صلاتك انصرف إلى منـزلك ولا تكلم أحداً وصل ركعتين واقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد سبع مرات في كل ركعة ثم اسجد بعد تسليمك واستغفر الله تعالى سبع مرات وقل سبحان الله والحمد لله ولا إلَّه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلى العظيم سبع مرات، ثم ارفع رأسك من السجود واستو جالساً وارفع يديك وقل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلَّه الأوَّلين والآخرين يا رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله، ثم قم وأتت رافع يديك وادع بهذا الدعاء، ثم نم حيث شئت مستقبل القبلة على يمينك وصل على النبي على وأدم الصلاة عليه حتى يذهب بك النوم. فقلت له: أحب أن تعلمني ممن سمعت هذا؟ فقال: إني حضرت محمداً على علم هذا الدعاء وأوحى إليه به فكنت عنده وكان ذلك بمحضر مني فتعلمته ممن علمه إياه (٣) ويقال إنَّ هذا الدعاء وهذه الصلاة من داوم عليهما بحسن يقين وصدق نية رأى رسول الله ﷺ في منامه قبل أن يخرج من الدنيا؛ وقد فعل ذلك بعض الناس فرأى أنه أدخل الجنة ورأى فيها الأنبياء ورأى فيها رسول الله ﷺوكلمه وعلمه. وعلى الجملة ما ورد في فضل إحياء ما بين العشاءين كثير حتى قيل لعبيد الله مولى رسول الله ﷺ: هل كان رسول الله ﷺ يأمر بصلاة غير المكتوبة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء»(٤) وقال ﷺ: «من صلى ما بين المغرب والعشاء تلك صلاة الأوَّابين»(°) وقال الأسود ما أتيت ابن مسعود رضى الله عنه في هذا الوقت إلا ورأيته يصلي فسألته فقال: نعم هي ساعة الغفلة: وكان أنس رضي الله عنه يواظب عليها ويقول: هي ناشئة الليل، ويقول: فيها نزل قوله تعالى: ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ وقال أحمد بن أبي الحواري: قلت لأبي سليمان الداراني أصوم النهار وأتعشى بين المغرب والعشاء أحب إليك أو أفطر بالنهار وأحيى ما بينهما؟ فقال: اجمع بينهما، فقلت: إن لم يتيسر؟ قال أفطر وصل ما بينهها.

#### فضيلة قيام الليل

أما من الآيات: فقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِكَ يَعْلَمُ أَنْكُ تَقُومُ أَدِى مِن ثُلْثِي اللَّيلِ ﴾الآية وقوله تعالى: ﴿ تَتَجَافَى جَنُوبِهِمَ عَنَ المِضَاجِعِ ﴾ وقوله ﴿ إِنَّ نَاشَئَةَ اللَّيلِ هِي أَشْدَ وَطُأُ وأقومُ قَيلًا ﴾ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ تَتَجَافَى جَنُوبِهِمَ عَنَ المَضَاجِعِ ﴾ وقوله

<sup>(</sup>١) حديث دمن ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء بنى الله له قصراً في الجنة فقال عمر إذا تكثر قصورنا يا رسول الله.. الحديث، أخرجه ابن المبارك في الزهد من حديث عبد الكريم بن الحارث مرسلًا.

<sup>(</sup>٧) حديث أنس دمن صلى المغرب في جماعة ثم صلى بعدها ركعتين ولا يتكلم بشيء فيها بين ذلك من أمر الدنيا ويقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وعشر آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهكم إله واحد. . الحديث أخرجه أبو الشيخ في الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسير وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) حديث كرز بن وبرة «أن الخضر علمه صلاة بين المغرب والعشاء وفيه أن كرزاً سأل الخضر ممن سمعت هذا؟ قال: إني حضرت محمداً ﷺ حين علم هذا الدعاء. . الحديث، وهذا باطل لا أصل له.

<sup>(\$)</sup> حديث عبيد مولى رسول الله ﷺ وقيل له «هل كان رسول الله ﷺ يأمر بصلاة غير المكتوبة؟ قال ما بين المغرب والعشاء، رواه أحمد وفيه رجل لم يسم.

<sup>(</sup>٥) حديث ومن صلى ما بين المغرب والعشاء فذلك صلاة الأوابين، تقدم في الصلاة.

تعالى: ﴿ أُمِّن هُو قانت آناء الليل ﴾ الآية وقوله عزَّ وجل: ﴿ والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ﴾ وقوله تعالى: ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ قيل هي قيام الليل يستعان بالصبر عليه على مجاهدة النفس. ومن الأخبار: قوله ﷺ: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كا عتدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطاً طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان»<sup>(١)</sup> وفي الخبر: «أنه ذكر عنده رجا ينام كل الليل حتى يصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» (٢) وفي الخبر: «إنَّ للشيطان سعوطاً ولعوقاً وذروراً فإذا أسعط العبد ساء خلقه وإذا ألعقه ذرب لسانه بالشر وإذا ذره نام الليل حتى يصبح»(٣) وقال ﷺ: «ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق على أمتى لفرضتهما عليهم، (٤) وفي الصحيح عن جابر أن النبي على قال: «إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعاني خيراً إلا أعطاه إياه» وفي رواية: «يسأل الله تعالى خيراً من الدنيا والآخرة وذلك في كل ليلة» وقال المغيرة بن شعبة: قام رسول الله ﷺ حتى تفطرت قدماه فقيل له: أما قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً (°) ويظهر من معناه أن ذلك كناية عن زيادة الرتبة فإن الشكر سبب المزيد قال تعالى: ﴿ لَتُن شكرتم لأزيدنكم ﴾ وقال ﷺ: «يا أبا هريرة أتريد أن تكون رحمة الله عليك حياً وميتاً ومقبوراً ومبعوثاً قم من الليل فصل وأنت تريد رضا ربك يا أبا هريرة صل في زوايا بيتك يكن نور بيتك في السهاء كنور الكواكب والنجم عند أهل الدنيا»(٦) وقال ﷺ: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. فإن قيام الليا قربة إلى الله عزّ وجل وتكفير للذنوب ومطردة للداء عن الجسد ومنهاة عن الإثم»(٧) وقال ﷺ: «ما من امرىء تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه»(^) وقال عنه لأبي ذر: «أردت سفراً أعددت له عدة؟ قال: نعم، قال: فكيف سفر طريق القيامة ألا أنبئك يا أبا ذرّ بما ينفعك ذلك اليوم؟ قال: بلي بأبي أنت وأمي، قال: صم يوماً شديد الحرّ ليوم النشور وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور وحج حجة لعظائم الأمور وتصدّق بصدقة على مسكين أو كلمة حق تقولها أو كلمة شر تسكت عنها $^{(4)}$ وروي أنه كان على عهد النبي ﷺ رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام يصلي ويقرأ القرآن ويقول: يا رب النار أجرني منها، فذكر ذلك للنبي على فقال: إذا كان ذلك فآذنوني فأتاه فاستمع فلما أصبح قال: يا فلان هلا سألت الله الجنة؟ قال: إني لست هناك ولا يبلغ عملي ذاك فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزل

<sup>(</sup>١) حديث «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد.. الحديث، متفق عليه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) حديث «ذكر عنده رجل نام حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» منفق عليه من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) حديث وإن للشيطان سُعوطاً ولعوقاً وذروراً.. الحديث، أخرجه الطبراني من حديث أنس «إن للشيطان لعوقاً وكحلًا فإذا لعق الإنسان من لعوقه درب لسانه بالشر وإذا كحله نامت عيناه عن الذكر، ورواه البزار من حديث سمرة بن جندب وسندهما ضعيف.

<sup>(</sup>٤)حديث «ركعتان يركعها العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق على أمتي لفرضتها عليهم» أخرجه آدم بن أبي إياس في الثواب ومحمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل من رواية حسان بن عطية مرسلًا ووصله أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر ولا يصح.

<sup>(</sup>٥) حديث المغيرة بن شعبة «قام رسول الله ﷺ حتى تفطرت قدماد. . الحديث، متفق عليه .

<sup>(</sup>٣)حديث «يا أبا هريرة أتريد أن تكون رحمة الله عليك حياً وميتاً ومقبوراً قم من اللّيل فصل وأنت تريد رضا ربك، يا أبا هريرة صل في زوايا بيتك يكن نور بيتك في السياء كنور الكواكب والنجوم عند أهل الدنيا» باطل لا أصل له.

<sup>(</sup>٧) حديث «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. . الحديث، أخرجه الترمذي من حديث بلال وقال غريب ولا يصح ورواه الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة بسند حسن وقال الترمذي إنه أصح.

<sup>(</sup>٨) حديث دما من امرىء يكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه اخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة وفيه رجل لم يسم سماء النسائي في رواية الأسود بن يزيد لكن في طريقه ابن جعفر الرازي قال النسائي ليس بالقوي ورواه النسائي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء نحوه بسند صحيح وتقدم في الباب قبله.

<sup>(</sup>٩) حديث إنه قال لأبي ذر «لو أردت سفراً أعددت له عدة فكيف بسفر طريق القيامة ألا أنبئك يا أبا ذر بما بنفعك ذلك اليوم قال بلى بأبي وأمي قال صم يوماً شديد الحــر ليوم النشور وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور. . . الحديث، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد من رواية السرى بن مخلد مرسلاً والسرى ضعفه الأزدي.

جبراثيل عليه السلام وقال: أخبر فلاناً أن الله قد أجاره من النار وأدخله الجنة»(١)ويروى أن جبرائيل عليه المسلام قال للنبي ﷺ: «نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي بالليل، فأخبره النبي ﷺ بذلك فكان يداوم بعده على قيام الليل»(٢) قال نافع: كان يصلى بالليل ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول: لا، فيقوم لصلاته ثم يقول يا نافع أسحرنا؟ فأقول: نعم، فيقعد فيستغفر الله تعالى حتى يطلع الفجر. وقال على بن أبي طالب شبع يجيسي ابن زكريا عليهم السلام من خبز شعير فنام على ورده حتى أصبح فأوحى الله تعالى إليه: يا يحيــى أوجدت داراً خيراً لك من دارى؟ أم وجدت جواراً خيراً لك من جوارى؟ فوعزتي وجلالي يا يحيمي لو اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب شحمك ولزهقت نفسك اشتياقاً ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لذاب شحمك ولبكيت الصديد بعد الدموع ولبست الجلد بعد المسوح». وقيل لرسول الله ﷺ: «إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فقال: سينهاه ما يعمل»(٣) وقال ﷺ: «رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء»(٤) وقال ﷺ: « رحم الله امرأة قامت الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبي نضحت في وجهه الماء» وقال ﷺ: «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكـرين الله كثيراً والذاكرات» (°) وقال ﷺ: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» (٦) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال ﷺ: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه بالليل فقرأه بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل»(٧) والأثار: روى أن عمر رضى الله عنه كان يمر بالأية من ورده بالليل فيسقط حتى يعاد منها أياماً كثيرة كما يعاد المريض. وكان ابن سعدون رضى الله عنه إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح ويقال: إن سفيان الثوري رحمه الله شبع ليلة فقال: إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله فقام تلك الليلة حتى أصبح. وكان طاوس رحمه الله إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه كما تتقلى الحبة على المقلاة ثم يثب ويصلي إلى الصباح ثم يقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. وقال الحسن رحمه الله: ما نعلم عملًا أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال فقيل له: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوهاً؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نوراً من نوره. وقدم بعض الصالحين من سفره فمهد له فراش فنام عليه حتى فاته ورده فحلف أن لا ينام بعدها على فراش أبدأ. وكان عبد العزيز بن روّاد إذا جن عليه الليل يأتي فراشه فيمدّ يده عليه ويقول: إنك للين ووالله إن في الجنة لألين منك ولا يزال يصلي الليل كله. وقال الفضيل: إني لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فافتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتي. وقال الحسن: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك. وكان صلة بن أشيم رحمه الله يصلى الليل كله فإذا كان في السحر قال: إلهِّي ليس مثلي يطلب الجنة ولكن أجرني برْحمتك من النار. وقال رجل لبعض الحكماء: إني لأضعف عن قيام الليل، فقال له: «يا أخي لا تعص الله تعالى ولا تقم بالليل. وكان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم فلما كان في جوف الليل قامت الجارية فقالت؛ يا أهل الدار الصلاة الصلاة! فقالوا: أصبحنا أطلع الفجر؟ فقال: وما تصلون إلا المكتوبة؟ قالوا: نعم؛ فرجعت إلى الحسن فقالت: يا مولاي بعتني من قوم لا يصلون إلا المكتوبة؟ ردني. فردها، وقال الربيع: بت في منزل الشافعي رضي الله عنه ليالي كثيرة فلم يكن ينام في الليل إلا يسيراً. وقال أبو الجويرية. لقد

<sup>(</sup>١) حديث «أنه كان على عهد رسول الله ﷺ رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام يصلي ويقرأ القرآن ويقول: يا رب النار أجرني منها. فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: إذا كان ذلك فآذنوني. . الحديث، لم أقف له على أصل.

<sup>(</sup>٢) حديث «أن جبريل قال للنبي ﷺ: نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي بالليل. . الحديث، متفق عليه من حديث ابن عمر «أن النبي ﷺ قال ذلك» وليس فيه ذكر لجبريل.

<sup>(</sup>٣) حديث وقيل له إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال سينهاه ما يعمل، أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) حديث رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت. الحديث، أخرجه أبو داود ابن ماجه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) حديث «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والّذاكرات، أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد بسند صحيح.

 <sup>(</sup>٦) حديث وأفضل الصلاة بعد الكتوبة قيام الليل، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) حديث عمر «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنه قرأه من الليل» رواه مسلم.

صحبت أبا حنيفة رضي الله عنه ستة أشهر فها فيها ليلة وضع جنبه على الأرض. وكان أبو حنيفة يحي نصف الليل فمر بقوم فقالوا: إنّ هذا يحيي الليل كله: فقال: إني أستحي أن أوصف بما لا أفعل فكان بعد ذلك يحيي الليل كله. ويروى أنه ما كان له فراش بالليل. ويقال: إنّ مالك بن دينار رضي الله عنه بات يردد هذه الآية ليلة حتى أصبح (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية: وقال المغيرة بن حبيب: رمقت مالك بن دينار فتوضأ بعد العشاء ثم قام إلى مصلاه فقبض على لحيته فخنقته العبرة فجعل يقول حرم شيبة مالك على النار إلمي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار فأي الرجلين مالك؟ وأي الدارين دار مالك؟ فلم يزل ذلك قوله حتى طلع الفجر. وقال مالك بن دينار: سهوت ليلة عن وردي وغت فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون وفي يدها رقعة فقالت لي: اتحسن تقرأ؟ فقلت: نعم فدفعت إلى الرقعة فإذا فيها:

أألهتك اللذائد والأماني عن البيض الأوانس في الجنان تعيش مخلداً لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان تنبه من منامك إن خيراً من النوم التهجد بالقرآن

وقيل حج مسروق فها بات ليلة إلا ساجداً. ويروى عن أزهر بن مغيث وكان من القوّامين أنه قال: رأيت في المنام امرأة لا تشبه نساء أهل الدنيا فقلت لها: من أنت؟ قالت: حوراء؛ فقلت: زوجيني نفسك؛ فقالت اطلبني إلى سيدي وامهرني؛ فقلت: وما مهرك؟ قالت طول التهجد. وقال يوسف بن مهران: بلغني أنّ تحت العرش ملكاً في صورة ديك براثنه من لؤلؤ وصئصئه من زبرجد أخضر فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وزقاً وقال: ليقم الغافلون ضرب بجناحيه وزقا وقال: ليقم القائمون فإذا مضى نصف الليل ضرب بجناحيه وزقاً وقال: ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم. وقيل إن وهب بن منبه اليماني ما وضع أنفه إلى الأرض ثلاثين سنة وكان يقول: لأن أرى في بيتي وسادة لأنها تدعو إلى النوم وكان له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدره عليها وخفق خفقات ثم يفزع إلى الصلاة. وقال بعضهم: رأيت رب العزة في النوم فسمعته يقول: وعزتي وجلالي لأكرمن مثوى سليمان التيمي فإنه صلى لى الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة. ويقال يقول: وعزتي وجلالي لأكرمن مثوى سليمان التيمي فإنه صلى لي الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة. ويقال كان مذهبه أن النوم إذا خامر القلب بطل الوضوء، وروي في بعض الكتب القديمة عن الله تعالى أنه قال: إن عبدي الذي هو حقاً الذي لا ينتظر بقيامه صياح الديكة.

بيان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل أعلى من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهراً وباطناً

فأما الظاهرة فأربعة أمور (الأول) أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام. وكان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر المريدين لا تأكلوا كثيراً فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيراً فتتحسروا عند الموت كثيراً. وهذا هو الأصل الكبير وهو تخفيف المعدة عن ثقل الطعام (الثاني) أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح وتضعف بها الأعصاب فإن ذلك أيضاً مجلبة للنوم (الثالث) أن لا يترك القيلولة بالنهار فإنها سنة للاستعانة على قيام الليل(١) (الرابع) أن لا يحتقب الأوزار بالنهار فإن ذلك عما يقسي القلب ويحول بينه وبين أسباب الرحمة. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فها بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك. وكان الحسن رحمه الله إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوهم يقول: أظن أن ليثل هؤلاء ليل سوء فإنهم لا يقيلون. وقال الثوري: حرمت قيام الليل خسة

<sup>(</sup>١) حديث والإستعانة بقيلولة النهار على قيام الليل؛ أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وفد تقدم.

أشهر بذنب أذنبته، قيل وما ذاك الذنب؟ قال: رأيت رجلًا يبكي فقلت في نفسي هذا مراء وقال بعضهم: دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكي فقلت أتاك نعي بعض أهلك؟ فقال: أشد؛ فقلت: وجع يؤلمك؟ قال: أشد؛ قلت: فها ذاك؟ قال: بابي مغلق وسترى مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة وما ذاك إلا بذنب أحدثته. وهذا ألأن الخير يدعو إلى الخير والشر يدعو إلى الشر والقليل من كل واحد منها يجرّ إلى الكثير. ولذلك قال أبو سليمان الداراني: لا تفوت أحداً صلاة الجماعة إلا بذنب وكان يقول الاحتلام بالليل عقوبة والجنابة بعد. وقال بعض العلماء: إذا صمت يا مسكين فانظر عند من تفطر وعلى أي شيء تفطر فإن العبد ليأكل أكلة فينقلب قلبه عها كان عليه ولا يعود إلى حالته الأولى. فالذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الليل، وأخصها بالتأثير تناول الحرام. وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية القلب وتحريكه إلى الخير ما لا يؤثر غيرها ويعرف ذلك أهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له. ولذلك قال بعضهم: كم من أكلة منعت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورة؟ وإن العبد ليأكل أكلة أو يفعل فعلة فيحرم بها قيام سنة. وكها أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. وقال بعض السجانين كنت سجاناً نيفاً وثلاثين سنة أسأل كل مأخوذ بالليل أنه هل صلى العشاء في جماعة فكانوا يقولون: لا؟ وهذا تنبيه على أن بركة الجماعة تنهى عن تعاطى الفحشاء والمنكر.

وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور: (الأول) سلامة القلب عن الحقد على المسلمين وعن البدع وعن فضول هموم الدنيا فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام، وإن قام فلا يتفكر في صلاته إلا في مهماته ولا يجول إلا في وساوسه وفي مثل ذلك يقال:

عبرني البوّاب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضاً فنائم

(الثاني): خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة ودركات جهنم طار نومه وعظم حذره كما قال طاوس: إنّ ذكر جهنم طير نوم العابدين. وكما حكى أن غلاماً بالبصرة اسمه صهيب كان يقوم الليل كله فقالت له سيدته: إنّ قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار، فقال: إنّ صهيباً إذا ذكر النار لا يأتيه النوم وقيل لغلام آخر وهو يقوم كل الليل فقال: إذا ذكرت النار اشتد خوفي وإذا ذكرت الجنة اشتد شوقي فلا أقدر أن أنام وقال ذو النون المصرى رحمه الله:

منع القرآن بـوعده ووعيـده مقل العيون بليلها أن تهجعا فهموا عن الملك الجليل كلامه فـرقابهم ذلّـت إليـه تخضعـا

وأنشدوا أيضاً:

يا طويل الرقاد والغفلات كثرة النوم تورث الحسرات إن في القبر إن نزلت إليه لرقاداً يطول بعد الممات ومهاداً ممهداً لك فيه بذنوب عملت أو حسنات أأمنت البيات من ملك المو ت وكم نال آمناً ببيات

وقال ابن المبارك:

إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع

(الثالث) أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه إلى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات الجنان؛ كما حكي أن بعض الصالحين رجع من غزوته فمهدت امرأته فراشها وجلست تنتظره فدخل المسجد ولم يزل يصلي حتى أصبح فقالت له زوجته: كنا ننتظرك مدة فلما قدمت صليت إلى الصبح؟ قال: والله إني كنت أتفكر في حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت

الزوجة والمنزل فقمت طول ليلتي شوقا إليها.

(الرابع) وهو أشرف البواعث؛ الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج ربه وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه وأن تلك الخطرات من الله تعالى خطاب معه، فإذا أحب الله تعالى ـ أحب لا محالة الخلوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام. ولا ينبغي أن يستبعد هذه اللذة إذ يشهد لها العقل والنقل. فأما العقل والنقل. فأما العقل فليعتبر حال المحب لشخص بسبب جماله أو لملك بسب إنعامه وأمواله أنه كيف يتلذذ به في الخلوة ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليله \* فإن قلت: إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه وإن الله تعالى لا يرى؟ فاعلم أنه لو كان الجميل المحبوب وراء ستر أو كان في بيت مظلم لكان المحب يتلذذ بمجاورته المجردة دون النظر ودون الطمع في أمر آخر سواه. وكان يتنعم بإظهار حبه عليه وذكره بلسانه بمسمع منه وإن كان ذلك أيضاً معلوماً عنده \* أِن قلت: إنه ينتظر جوابه فليتلذذ بسماع جوابه وليس يسمع كلام الله تعالى؟ فاعلم أنه إن كان يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه فقد بقيت له أيضاً لذة في عرض أحواله عليه ورفع سريرته إليه كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل ما يرد على خاطره في أثناء مناجاته فيتلذذ به؟ وكذا الذي يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته في جنح الليل يتلذذ به في رجاء أنعامه. والرجاء في حق الله تعالى أصدق وما عند الله خير وأبقى وأنفع مما عند غيره فكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه في الخلوات؟ وأما النقل فيشهد له أحوال قوّام الليل في تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له كما يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب حتى قيل لبعضهم: كيف أنت والليل؟ قال: ما راعيته قط يريني وجهه ثم ينصرف وما تأملته بعد. وقال آخر: أنا والليل فرسا رهان مرة يسبقني إلى الفجر ومرة يقطعني عن الفكر. وقيل لبعضهم.: كيف الليل عليك؟ فقال: ساعة أنا فيها بين حالتين أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع، ما تم فرحي به قط وقال على بن بكار: منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر . وقال الفضيل ابن عياض: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علَى. وقال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال أيضاً: لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدونه من اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعمالهم. وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. وقال بعضهم: لذة المناجاة ليست من الدنيا إنما هي من الجنة أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم، وقال ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة. وقال بعض العارفين: إن الله تعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقظين فيملؤوها أنواراً فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير ثم تنتشر من قلوبهم العوافي إلى قلوب الغافلين. وقال بعض العلماء من القدماء: إن الله تعالى أوحى إلى بعض الصدّيقين إن لي عباداً من عبادي أحبهم ويحبونني ويشتاقون إلّي وأشتاق إليهم ويذكرونني وأذكرهم وينظرون إلّي وأنظر إليهم فإن حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك، قال يا رب وما علامتهم؟ قال يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وناجوني بكلامي وتملقوا إلِّي بإنعامي فبين صارخ وباكي وبين متأوَّه وشاكي بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمعي ما يشتكون من حبي أوَّل ما أعطيهم أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنه. والثانية: لو كانت السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم. والثالثة: أقبل بوجهي عليهم أفتري من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ وقال مالك بن دينار رحمه الله إذا قام العبد يتهجد من الليل قرب منه الجبار عزَّ وجل. وكانوا يرون ما يجدون من الرقة والحلاوة في قلوبهم والأنوار من قرب الرب تعالى من القلب وهذا له سر وتحقيق ستأتي الإشارة إليه في كتاب المحبة. وفي الأخبار عن الله عزّ وجل «أي عبدي أنا الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري» وشكًّا بعض المريدين إلى أستاذه طول سهر الليل وطلب حيلة يجلب

بها النوم فقال أستاذه: يا بني إن لله نفحات في الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة وتخطىء القلوب النائمة فتعرّض لتلك النفحات؛ فقال: يا سيدي تركتني لا أنام بالليل ولا بالنهار.

وأعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لما في قيام الليل من صفاء القلب واندفاع الشواغل: «وفي الخبر الصحيح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله عن أنه قال: «إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيراً إلا أعطاه إياه»(١) وفي رواية أخرى: «يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه وذلك كل ليلة» ومطلوب القائمين تلك الساعة وهي مبهمة في جملة الليل كليلة القدر في شهر رمضان وكساعة يوم الجمعة وهي ساعة النفحات المذكورة والله أعلم.

#### بيان طرق القسمة لأجزاء الليل

أعلم أن إحياء الليل من حيث المقدار له سبع مراتب (الأولى) إحياء كل الليل وهذا شأن الأقوياء الذين تجرَّدوا لعبادة الليل وتلذذوا بمناجاته وصار ذلك غذاء لهم وحياة لقلوبهم وحياة فلم يتعبوا بطول القيام وردوا المنام إلى النهار وفي وقت اشتغال الناس، وقد كان ذلك طريق جماعة من السلف كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء. حكى أبو طالب المكي أن ذلك حكى عن سبيل التواتر والإشتهار عن أربعين من التابعين وكان فيهم من واظب عليه أربعين سنة، قال: منهم سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم ـ وفضيل بن عياض ووهيب بن الورد ـ الميكان ـ وطاوس ووهب بن منبه ـ اليمانيان ـ والربيع بن خيثم والحكم ـ الكوفيان ـ وأبو سليمان الداراني وعلى بن بكار - المكيآن - وأبو عبد الله الخواص وأبو عاصم - العباديان ـ وحبيب أبو محمد وأبو جابر السلماني ـ الفارسيان ـ ومالك بن دينار سليمان التيمي ويزيد الرقاشي وحبيب بن أبي ثابت ويحي البكاء ـ البصريون ـ وكهمس بن المنهال وكان يختم في الشهر تسعين ختمة وما لم يفهمه رجع وقرأه مرة أخرى. وأيضاً من أهل المدينة: أبو حازم ومحمد بن المنكدر في جماعة يكثر عددهم (المرتبة الثانية) أن يقوم نصف الليل: وهذا لا ينحصر عدد المواظبين عليه من السلف. وأحسن فيه أن ينام الثلث الأوّل من الليل والسدس الأخير منه حتى يقع قيامه في جوف الليل ووسطه فهو الأفضل (المرتبة الثالثة) أن يقوم ثلث الليل: فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير، بالجملة نوم آخر الليل محبوب لأنه يذهب النعاس بالغداة، وكانوا يكرهون ذلك، ويقلل صفرة الوجه والشهرة به فلو قام أكثر الليل ونام سحراً قلت صفرة وجهه وقل نعاسه. وقالت عائشة رضى الله عنها «كان رســول الله ﷺ إذا أوتر من آخر الليل فإن كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن وإلا اضطجع في مصلاه حتى يأتيه بلال فيؤذنه للصلاة»(٢) وقالت أيضاً رضى الله عنها «ما ألفيته بعد السحر إلا نائيًا»(٣) حتى قال بعض السلف: هذه الضجعة قبل الصبح سنة، منهم أبو هريرة رضى الله عنه. وكان نوم هذا الوقت سبباً للمكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب وذلك لأرباب القلوب وفي استراحة تعين على الورد الأول من أوراد النهار وقيام ثلث الليل في النصف الأخير. ونوم السدس الأخير قيام داود ﷺ (المرتبة الرابعة) أن يقوم سدس الليل أو خمسه وأفضله أن يكون في النصف الأخبر وقبل السدس الأخبر منه (المرتبة الخامسة) أن لا يراعي التقدير فإن ذلك إنما يتيسر لنبي يوحي إليه أو لمن يعرف منازل القمر ويوكل به من

<sup>(</sup>١) حديث جابر «إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والأخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة» رواه مسلم. (٢) حديث «كان رسول الله ﷺ إذا أوتر من آخر الليل فإن كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن وإلا اضطجع في مصلاه حتى يأتيه بلال فيؤذن

بالصلاة» أخرجه مسلم من حديث عائشة «كان ينام أول الليل ويحيى آخره ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام» وقال النسائي «فإذا كان من السحر أوتر ثم أن فراشه فإذا كان له حاجة إلى أهله» ولأبي داود «كان إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة أيقظني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفنين ثم يخرج إلى الصلاة» وهو متفق عليه بلفظ «كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة» وقال مسلم «إذا صلى ركعتي الفجر».

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة «ما ألفيته بعد السحر الأعلى إلا نائيًا» متفق عليه بلفظ «ما الفي رسول الله ﷺ السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائيًا» لم يقل البخاري «الأعلى» وقال ابن ماجه «ما كنت ألفي أو ألقي النبي ﷺ من آخر الليل إلا وهو نائم عندي».

يراقبه ويواظبه ويوقظه ثم ربما يضطرب في ليالي الغيم، ولكنه يقوم من أول الليل إلى أن يغلبه النوم فإذا انتبه قام فإذا غلبه النوم عاد إلى النوم. فيكون له في الليل نومتان وقومتان وهو من مكابدة الليل وأشد الأعمال وأفضلها، وقد كان هذا من أخلاق رسول الله ﷺ (١)، وهو طريقة ابن عمر وأولي العزم من الصحابة وجماعة من التابعين رضى الله عنهم. وكان بعض السلف يقول: هي أول نومة فإذا انتبهت ثم عدت إلى النوم فلا أنام الله لي عيناً. فأما قيام رسول الله ﷺ من حيث المقدار فلم يكن على ترتيب واحد بل ربما كان يقوم نصف الليل أو ثلثيه أو سدسه(٢) يختلف ذلك في الليالي ودل عليه قوله تعالى في الموضعين من سورة المزمل: ﴿ إِن ربك يعلم أنك تقوم أدني من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ﴾ فأدني من ثلثي الليل كأنه نصفه ونصف سدسه فإن كسر قوله: ﴿ ونصفه وثلثه ﴾ كان نصف الثلثين وثلثه فيقرب من الثلث والربع. وإن نصب كان نصف الليل وقالت عائشة رضى الله عنها كان ﷺ يقوم إذا سمع الصارخ»(٣) يعني الديك وهذا يكون السدس فها دونه. وروى غير واحد أنه قال: «راعيت صلاة رسول الله ﷺ في السفر ليلًا فنام بعد العشاء زماناً ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال ﴿ ربنا ما خلقت هذا باطلًا ﴾ حتى بلغ ﴿ إنك لا تخلف الميعاد ﴾ ثم استل من فراشه سواكاً فاستاك به وتوضأ وصلى حتى قلت: صلى مثل نام. ثم اضطجع حتى قلت نام مثل ماصلى. ثم استيقظ فقال ما قال أوّل مرة وفعل ما فعل أوّل مرة»(٤) (المرتبة السادسة) وهي الأقل: أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين أو تتعذر عليه الطهارة فيجلس مستقبل القبلة ساعة مشتغلًا بالذكر والدعاء فيكتب في جملة قوام الليل برحمة الله وفضله وقد جاء في الأثر: صل من الليل ولو قدر حلب شاة(٥) فهذه طرق القسمة فليختر المريد لنفسه ما يراه أيسر عليه وحيث يتعذرعليه القيام في وسط الليل فلا ينبغي أن يهمل إحياء ما بين العشاءين والورد الذي بعد العشاء. ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر فلا يدركه الصبح نائبًا ويقوم بطرفي الليل (وهذه هي المرتبة السابعة) ومهها كان النظر إلى المقدار فترتيب هذه المراتب بحسب طول الوقت وقصره: وأما في الرتبة الخامسة والسابعة لم ينظر فيهما إلى القدر فليس يجري أمرهما في التقدم والتأخر على الترتيب المذكور إذ السابعة ليست دون ما ذكرناه في السادسة ، ولا الخامسة دون الرابعة.

### بيان الليالي والأيام الفاضلة

أعلم أن الليالي المخصوصة بمزيد الفضل التي يتأكد فيها استحباب الإحياء في السنة خمس عشرة ليلة لا ينبغي أن يغفل المريد عنها فإنها مواسم الخيرات ومظان التجارات. ومتى غفل التاجر عن المواسم لم يربح ومتى غفل المريد عن فضائل الأوقات لم ينجح. فستة من هذه الليالي في شهر رمضان: خمس في أوتار العشر الأخير إذا فيها يطلب ليلة القدر. وليلة سبع عشرة من رمضان \_ فهي ليلة صبيحتها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان،

<sup>(</sup>١) حديث وقيامه أول الليل إلى أن يغلبه النوم فإذا انتبه قام فإذا غلبه عاد إلى النوم فيكون له في الليل نومتان انحرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه من حديث أم سلمة «كان يصلي وينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح وللبخاري من حديث ابن عباس وصلى العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام وفيه «فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه . . . الحديث ».

<sup>(</sup>٢) حديث «ربما كان يقوم نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه أو سدسه» أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس «قام رسول الله يسئخ حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ... الحديث» وفي رواية للبخاري «فلها كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السياء.. الحديث» ولأبي داود «قام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ... الحديث» لمسلم من حديث عائشة «فيبعثه الله بما شاء أن يبعثه من الليل». (٣) حديث عائشة «كان يقوم إذا سمع الصارخ» متفق عليه.

حديث «صل من الليل ولو قدر حلب شاة، أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس في صلاة الليل مرفوعاً «نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة، ولأبي الوليد بن مغيب من رواية أياس بن معاوية مرسلًا «لا بد من صلاة الليل ولو حلبة ناقة أو حلبة شاة».

فيه كانت وقعة بدر، وقال ابن الزبير رحمه الله: هي ليلة القدر \_ وأما التسع الأُخر: فأول ليلة من المحرم. وليلة عاشوراء وأوّل ليلة من رجب وليلة النصف منه. وليلة سبع وعشرين منه وهي ليلة المعراج وفيها صلاة مأثورة فقد قال على: «للعامل في هذه الليلة حسنات مائة سنة»(١) فمن صلى في هذه الليلة اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن ويتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرهن ثم يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة ثم يستغفر الله مائة مرة ويصلي على النبي على مأثة مرة ويدعو لنفسه بما شاء من أمر دنياه وآخرته ويصبح صائبًا فإن الله يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصية \_ وليلة النصف من شعبان \_ ففيها مائة ركعة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرات كانوا لا يتركونها كما أوردناه في صلاة التطوع \_ وليلة عرفة. وليلتا العيدين: قال على: «من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»(٢).

وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر يستحب مواصلة الأوراد فيها: يوم عرفة. ويوم عاشوراء. ويوم سبعة وعشرين من رجب \_ له شرف عظيم روى أبو هريرة أن رسول الله عليه وسلم قال: «من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتبالله له صيام ستين شهراً»(٣) وهو اليوم الذي أهبط الله فيه جبرائيل عليه السلام على عمد على بالرسالة \_ ويوم سبعة عشر من رمضان \_ وهو يوم وقعة بدر \_ ويوم النصف من شعبان. ويوم الجمعة، ويوما العيدين والأيام المعلومات وهي عشر من ذي الحجة. والأيام المعدودات وهي أيام التشريق. وقد روى أنس عن رسول الله على أنه قال: «إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة»(١) أنس عن رسول الله على أنه قال: «إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة»(١) وعرفة وعاشوراء ومن فواضل الأيام في الأسبوع يوم الخميس والإثنين ترفع فيها الأعمال إلى الله تعالى: وقد ذكرنا فضائل الأشهر والأيام للصيام في كتاب الصوم فلا حاجة إلى الإعادة والله أعلم، وصلى الله على كل عبد مصطفى من كل العالمين.

<sup>(</sup>١) حديث «الصلاة المأثورة في ليلة السابع والعشرين من رجب» ذكر أبو موسى المديني في كتاب فضائل والأيام الليالي: أن أبا محمد الحباري رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله من رواية محمد بن الفضل عن أبان عن أنس مرفوعاً، ومحمد بن الفضل وأبان ضعيفان جداً والحديث منك

مناسر. (٢) حديث «من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» أخرجه باسناد ضعيف من حديث أبي أمامة.

#### صفحة

- ه ترجمة الإمام الغزالي
- ٨ ترجمة الإمام العراقي.
  - ٩ خطبة الكتاب.
- ١٢ كتاب العلم وفيه سبعة أبواب.
- 1 ٢ الباب الأول في فضل العلم والتعليم والتعلم وسواهده من النقل والعقل. فضيلة العلم.
  - ١٥ فضيلة التعلم.
  - ١٦ فضيلة التعليم.
  - ١٨ في الشواهد العقلية.
- ١٠ الباب الثاني في العلم المحمود والمذموم وأقسامها وأحكامها وفيه بيان ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلى أي حد هو وتفضيل علم الأخرة. بيان العلم الذي هو فرض عين.
  - ۲۲ بيان العلم الذي هو فرض كفاية.
- ٣٣ الباب الثالث فيها يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها وفيه بيان الوجه الذي قد يكون به بعض العلوم مذموماً، بيان تبديل أسامي العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة وبيان القدر المحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم منها. بيان علة ذم العلم المذموم.
  - ٣٥ بيان ما بدل من ألفاظ العلوم.
  - ٤١ بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة.
- ٤٤ البـاب الرابع في سبب إقبال الخلق عـلى علم
   الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشـروط
   إباحتها.
- د ع بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رحمهم الله تعالى.
- ٤٧ بيان آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق.
- الباب الخامس في آداب المتعلم والمعلم أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنتظم تفاريقها في عشر جمل.
  - بيان وظائف المرشد المعلم.
- 90 الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء.
- ٧٩ الباب السابع في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه.
   بيان شرف العقل.
  - ٨١ بيان حقيقة العقل وأقسامه.
  - ٨٣ بيان تفاوت النفوس في العقل.
  - ٨٥ كتاب قواعد العقائد. وفيه أربعة فصول.

 ٨٥ الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة الخ.

صفحة

- ٨٨ الفصل الثاني في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب
   درجات الاعتقاد.
- ٩٨ الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد في لوامع
   الأدلة للعقيدة التي ترجمناها بالقدس وفيها أركان
   أربعة.
- ٩٨ فأما الركن الأول من أركان الإيمان في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول.
- ۱۰۱ الركن الثاني العلم بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول.
- ۱۰۳ الركن الثالث العلم بأفعال الله تعالى ومداره على عشرة أصول.
- ١٠٦ الركن الرابع في السمعيات وتصديقه ﷺ فيها أخبر عنه ومداره على عشرة أصول.
- ۱۰۷ الفصل الرابع في الإيمان والإسلام وما بينها من الاتصال والانفصال وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل.
- ١٠٧ مسألة اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غيره الخ.
- ١١١ مسألة فان قلت فقد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد وينقص الخ.
- مسألة فان قلت ما وجه قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله الخ.
- ۱۱۰ كتاب أسرار الطهارة. وهو الكتاب الثالث من ربع العبادات.
- القسم الأول في طهارة الخبث والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة. الطرف الأول في المزال به.
   الطرف الثاني في المزال به.
- 17. الطرف الثالث في كيفية الإزالة القسم الثاني طهارة الأحداث ومنها الوضوء والغسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء باب آداب قضاء الحاجة.
  - ١٢١ كيفية الاستنجاء.
    - ١٢٢ كيفية الوضوء.
  - ١٧٤ فضيلة الوضوء.
  - ١٢٥ كيفية الغسل. كيفية التيمم.
- 1۲۵ القسم الثالث من النظافة والتنظيف عن الفضلات الظاهرة وهي نوعان أوساخ وأجزاء. النوع الأول

117

#### صفحة

الأوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية.

النوع الثاني فيها يحدث في البدل من الأجزاء وهي ثمانية.

١٣٣ كتاب أسرار الصلاة ومهماتها وفيه سبعة أبواب.

١٣٣ الباب الأول في فضائل الصلاة والسجود والجماعة والأذان وغيرها. فضيلة الأذان.

١٣٤ فضيلة المكتوبة.

١٣٥ فضيلة إتمام الأركان.

١٣٥ فضيلة الجماعة.

١٣٦ فضيلة السجود.

١٣٧ فصيلة الخشوع.

١٣٨ فضيلة المسجد وموضع الصلاة.

١٣٩ الباب الثاني في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبير وما قبله.

١٤٠ القراءة.

١٤١ الركوع ولواحقه السجود.

١٤١ التشهد.

١٤٢ المنهيات.

١٤٣ تمييز الفرائض والسنن.

150 الباب الثالث في الشروط الباطنة من أعمال القلب الخ. بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب.

١٤٧ بيان المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة.

١٤٩ بيان الدواء النافع في حضور القلب.

١٥٠ بيان تفصيل ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة.

١٥٥ حكايات وأخبار في صلاة الخاشعين.

١٥٧ الباب الرابع في الإمامة والقدرة الخ.

١٦١ الباب الخامس في فضل الجمعة وآدابها وسننها وشروطها. فضيلة الجمعة.

١٦٢ بيان شروط الجمعة وأما السنن الخ.

۱۶۳ بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة وهي عشر جمل.

١٦٧ بيان الأداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعمم جميع النهار وهي سبعة أمور.

۱۷۰ الباب السادس في مسائل متفرقة تعم بها البلوى،
 ويحتاج المريد إلى معرفتها.

 الباب السابع في النوافل من الصلوات وفيه أربعة أقسام.

١٧٤ القسم الأول ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي وهي ثمانية.

١٧٨ القسم الثاني ما يتكور بتكور الأسابيع.

١٨١ القسم الثالث ما يتكرر بتكرر السنين.

1۸۳ القسم الرابع من النوافل ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت وهي تسعة.

١٨٧ كتاب أسرار الزكاة. وفيه أربعة فصول.

١٨٨ الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجويها.

١٨٨ النوع الأول زكاة النعم.

صفحة

١٨٩ النوع الثاني زكاة المعشرات.

١٨٩ النوع الثالث زكاة النقدين.

١٩٠ النوع الرابع زكاة التجارة ـ النوع الخامس الركاز
 والمعدن النوع السادس في صدقة الفطر.

١٩١ الفصل الثاني في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة.

197 بيان دقائق الأداب الباطنة في الزكاة الوظيفة الأولى أي من الوظائف التي على مريد طريق الآخرة فهم وجوب الزكاة الخ.

19۳ الوظيفة الثانية في وقت الأداء. الوظيفة الثالثة الإسرار.

198 الوظيفة الرابعة أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيباً للناس الخ للوظيفة الخامسة أن لا يفسد

صدقته بالمن والأذي.

١٩٦ الوظيفة السادسة أن يستصغر العطية-الوظيفة السابعة أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيعه.

١٩٧ الوظيفة الثامنة أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة الخ.

١٩٩ الفصل الثالث في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه. بيان أسباب الاستحقاق.

٢٠٠ بيان وظائف القابض.

٢٠٢ الفصل الرابع في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها. بيان فضيلة الصدقة.

٢٠٤ بيان إخفاء الصدقة وإظهارها.

٢٠٦ بيان الأفضل من أخذ الصدقة أو الزكاة.

٢٠٧ كتاب أسرار الصوم وفيه ثلاثة فصول.

 ۲۰۸ الفصل الأول في الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بإنساده. أما الواجبات الظاهرة فستة.

٢٠٩ لوازم الإفطار أربعة.

٢١٠ الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة.

٢١٢ الفصل الثالث في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فه.

۲۱۶ كتاب أسرار الحج وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول وفيه فصلان.

أ ٢١٥ الفصل الأول في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة ـ

والمدينة حرسهما الله تصالى وشمد الرحال إلى المساجد. فضيلة الحج.

> فضيلة البيت ومكة المشرفة. 717

فضيلة المقام بمكة حرسها الله وكراهيته. 111

فضيلة المدينة الشريفة على سائر البلاد. 411

الفصل الثاني في شروط وجوب الحبج وصحة 719 أركانه وواجباته ومحظوراته.

771 ° الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشرة جمل الجملة الأولى في السير من أول الخروج إلى الإحسرام وهي ثمانية.

الجملة الثانية في آداب الإحرام من الميقات إلى 227 دخول مكة وهي خسة.

الجملة الثالثة في آداب دخول مكة إلى الطواف 774 وهمي ستة .

> الجملة الرابعة في الطواف الخ. 277

الجملة الخامسة في السعى. 240

الجملة السادسة في الوقوف وما قبله. 777

الجملة السابعة في بقية أعمال الحج بعد الوقوف 244 من المبيت والرمى والنحر والحلق والطواف.

الجملة الثامنة في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف 24.

الجملة التاسعة في طواف الوداع. الجملة العاشرة 241 في زيارة المدينة وآدابها.

> فصل في سنن الرجوع من السفر. 744

الباب الثالث في الأداب الدقيقة والاعمال 74.5 الباطنية. بيان دقائق الأداب وهي عشرة.

بيان الأعمال الباطنة ووجه الاخلاص في النية 747 وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره.

> كتاب آداب تلاوة القرآن وفيه أربعة أبواب. 724

الباب الأول في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين 724 في تلاوته. فضيلة القرآن.

في ذم تلاوة الغافلين. 722

الباب الثاني في ظاهر آداب التلاوة وهي عشرة. 750

الباب الثالث في أعمال الباطن في التلاوة وهي 10. عشرة.

الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من YOV غير نقل.

> كتاب الاذكار والدعوات وفيه خسة أبواب. 771

177 الباب الأول في فضيلة الذكر وفائدته على الجملة والتفصيل من الأيات والاخبار والأثار.

> فضيلة مجالس الذكر. 777

> > فضيلة التهليل. 175

فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الاذكار. 770

الباب الثاني في آداب الدعاء وفضله وفضل بعض 24. الادعية المأثورة فضيلة الاستغفار. والصلاة على رسول الله ﷺ. فضيلة الدعاء.

> آداب الدعاء وهي عشرة. \*\*

فضيلة الصلاة على رسول الله ﷺ وفضله. 247

> فضيلة الاستغفار 277

> > **YA** •

717

الباب الثالث في أدعية مأثورة ومعزية إلى اسبابها 274 وأربابها مما يستحب أن يدعنو بها المرء صباحاً ومساء وبعقب كل صلاة.

دعاء عائشة رضى الله عنها. دعاء فاطمة رضى الله 444

عنها. دعاء أبي بكر الصديق رضى الله عنه. دعاء بريدة الاسلمي رضي الله عنه. دعاء قبيصة

ابن المخارق. دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه. دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دعاء عيسي ﷺ. دعاء الخضر عليه السلام. دعاء

معروف الكرخي رضي الله عنه.

دعاء عتبة الغلام. دعاء آدم عليه الصلاة 111 والسلام. دعاء على بن أبي طالب رضي الله عنه. دعاء ابن المعتمر وهو سليمان التيمي وتسبيحاته رضى الله عنه.

> دعاء إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه. 777

الباب الرابع في أدعية مأثورة عن النبي ﷺ وعن أصحابه رضى الله عنهم محذوفة الأسانيد منتخبة من جملة ما جمعه أبو طالب المكى وابن خزيمة وابن منذر رحمهم الله .

> أنواع الاستعاذة المأثورة عن النبي ﷺ. 110

الباب الخامس في الادعية المأثورة عند حدوث كل 717 حادث من الحوادث.

كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليـل وهو 797 الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين وبه اختتام ربع العبادات وفيه بابان.

البساب الاول في فضيلة الأوراد وترتيبها 797 وأحكامها. فضيلة الأوراد وبيان أن المواظبة عليها هي الطريق إلى الله تعالى.

> بيان أعداد الأوراد وترتيبها. 198

4.4 بيان أوراد الليل والنهار.

٣١٢ فضيلة إحياء الليل.

٣١٨ بيان طرق القسمة لأجزاء الليل.

٣١٩ بيان الليالي والأيام الفاضلة.

٣٠٨ بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال.

٣١٦ الباب الثاني في الأسباب الميسرة لقيام الليل وفي ا ٣١٥ بيان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل. الليالي التي يستحب احياؤها وفي فضيلة إحياء الليل وما بين العشاءين وكيفية قسمة الليل.

٣١١ فضيلة إحياء ما بين العشاءين.